





يعد الكتاب مدخلا مهمًا للنظرية السياسية؛ حيث غطى المؤلف من خلاله مجموعة كبيرة من الأفكار والقضايا، بأسلوب شيق جعلها في متناول القارئ غير المتخصص.

وإلى جانب القضايا التقليدية للنظرية السياسية، يتناول الكتاب بعض القضايا الجديدة المهمة مثل الهوية والاختلاف، العولمة والتعددية الثقافية؛ حيث يناقش كل فصل مجموعة من المصطلحات، ويدرس كيف استخدمها المفكرون المنتمون للنظريات السياسية المختلفة. كما يعرض للنقاش والجدل الدائر حول هذه القضايا.

وتكمن أهمية هذا الكتاب ليس فقط في شرح الكثير من المفاهيم والنظريات السياسية، ولكن أيضا في توضيح ارتباطها بالتطورات السياسية الحديثة وما تثيره من قضايا وإشكاليات.

النظرية السياسية مقدمة

### المركز القومى للترجمة تأسس في أكتوبر ٢٠٠٦ تحت إشراف: جابر عصفور

إشراف: كاميليا صبحي

- العدد: 2016

- النظرية السياسية: مقدمة

– اندرو هیوود

- لبنى الريدى

- اللغة: الإنجليزية

- الطبعة الأولى 2013

#### هذه ترجمة كتاب:

POLITICAL THEORY: An Introduction 3<sup>rd</sup> Edition By: Andrew Heywood

Copyright © 1994, 1999, 2004 by Andrew Heywood
Arabic Translation © 2013, National Center for Translation
First published in English by Palgrave Macmillan, a division of
Macmillan Publishers Ltd under the title "POLITICAL THEORY: An
Introduction" by Andrew Heywood. This edition has been translated
and published under license from Palgrave Macmillan. The author has
asserted his moral right to be identified as the author of this work.

All Rights Reserved

حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمركز القومي للترجمة الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمركز القومي للترجمة الاحرارا الجزيرة القاهرة. ت: ٢٧٣٥٤٥٥٤ فاكس: ٢٧٣٥٤٥٥٤ كاكس: ٢٧٣٥٤٥٥٤ El Gabalaya St. Opera House, El Gezira, Cairo.
E-mail: egyptcouncil@yahoo.com Tel: 27354524 Fax: 27354554

# النظرية السياسية

# مقدمة

تـــاليف: أنــدرو هيــوود

ترجمـــة: لبنـــى الريــدى



#### بطاقة الفهرسة إعداد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية إدارة الشئون الفنية

هیوود ، أندرو

النظرية السياسية: مقدمة/ تأليف أندرو هيوود، ترجمة:

لبنى الريدى

القاهرة: المركز القومي للترجمة ط١، ٢٠١٣

۲۵۲ ص ، ۲۴ سم

١ - السياسة - نظريات

(أ) الريدى ، لبنى (مترجمة)

44.1

(ب) العنوان

رقم الإيداع ١٨٠١ / ٢٠١٢

الترقيم الدولى: 1 -919 - 977 - 977 - 1.S.B.N 978

طبع بالهينة العامة لشنون المطابع الأميرية

تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة للقارئ العربى وتعريفه بها، والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها فى تقافاتهم، ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز.

# المحتويات

| 13 | الفصل الأول: مقدمة مفاهيم ونظريات سياسية                      |
|----|---------------------------------------------------------------|
| 14 | – اللغة والسياسية                                             |
| 17 | – فهم المفاهيم السياسية                                       |
| 21 | - ما النظرية السياسية؟                                        |
| 29 | <ul> <li>النظرية السياسية في القرن الحادى والعشرين</li> </ul> |
| 34 | - ملخص                                                        |
| 35 | – قراءات أخرى                                                 |
| 37 | الفصل الثاني: الطبيعة البشرية، الفرد والمجتمع                 |
| 38 | - الطبيعة البشرية                                             |
| 40 | - الطبيعة مقابل التربية                                       |
| 45 | – العقل مقابل الغريزة                                         |
| 50 | - التنافس مقابل التعاون                                       |
| 55 | – الفرد                                                       |
| 57 | - ال <b>فردانية</b>                                           |
| 65 | - الفرد والجماعة                                              |
| 73 | - الفرد في السياسية                                           |
| 79 | - المجتمع                                                     |
| 81 | - الجماعية                                                    |
| 84 | - نظريات المجتمع                                              |
| 87 | - الانقسامات الاجتماعية والهوية                               |
| 95 | - ملخص                                                        |
| 96 | - قراءات أخرى                                                 |
| 90 |                                                               |

| الفصل الثالث: السياسة والحكومة والدولة    | 97  |
|-------------------------------------------|-----|
| – السياسة                                 | 98  |
| <ul><li>فن الحكم</li></ul>                | 99  |
| – الشؤون العامة                           | 104 |
| – السلطة والموارد                         | 111 |
| – الحكومة                                 | 120 |
| – لماذا يكون لديك حكومة؟                  | 122 |
| - الحكومات والحكم                         | 126 |
| – النظم السياسية                          | 134 |
| - الدولة                                  | 137 |
| – الحكومة والدولة                         | 138 |
| - نظريات الدولة                           | 142 |
| - دور الدولة                              | 154 |
| - ملخص                                    | 159 |
| <ul> <li>قراءات أخرى</li> </ul>           | 160 |
| الفصل الرابع: السيادة والأمة وفوق القومية | 161 |
| – السيادة                                 | 162 |
| - السيادة القانونية والسياسية             | 163 |
| – السيادة الداخلية                        | 167 |
| <ul><li>السيادة الخارجية</li></ul>        | 171 |
| – الأمة                                   | 174 |
| – الأمم النَّقافية والسياسية              | 175 |
| – القومية والكونية                        | 180 |
| – الدول – الأمم والعولمة                  | 188 |
| – فوق القومية                             | 194 |

| – التعاون البينى بين الحكومات          | 195 |
|----------------------------------------|-----|
| – الفيدر الية و الاتحادات              | 200 |
| - احتمالات حكومة عالمية                | 204 |
| - ملخص                                 | 208 |
| – قراءات أخرى                          | 210 |
| الفصل الخامس: القوة والسلطة والشرعية   | 211 |
| – القوة                                | 212 |
| <ul><li>اتخاذ القرار</li></ul>         | 214 |
| – وضع برنامج العمل                     | 217 |
| - السيطرة على التفكير                  | 220 |
| – السلطة                               | 225 |
| – القوة والسلطة                        | 227 |
| – أنواع السلطة                         | 231 |
| مدافع <i>ون و</i> منتقد <i>ون</i>      | 236 |
| - الشرعية                              | 244 |
| – نظام الحكم الدستورى والموافقة        | 246 |
| – الهيمنة الأيديولوجية                 | 249 |
| <ul><li>أزمات الشرعية</li></ul>        | 253 |
| – ملخص                                 | 258 |
| – قراءات أخرى                          | 259 |
| الفصل السادس: القانون والنظام والعدالة | 261 |
| – القانون                              | 262 |
| – حكم القانون                          | 263 |
| – القانون الطبيعي والقانون الوضعى      | 268 |
| – القانون والحرية                      | 273 |

| 278 | - النظام                                      |
|-----|-----------------------------------------------|
| 280 | - الانضباط و السيطرة                          |
| 286 | – الانسجام الطبيعي                            |
| 289 | - تبرير العقوبة                               |
| 295 | – العدالة                                     |
| 297 | - العدالة الإجرائية                           |
| 300 | - العدالة الموضوعية                           |
| 304 | - تبرير خرق القانون                           |
| 312 | - ملخص                                        |
| 314 | – مراجع                                       |
| 315 | الفصل السابع: الحقوق والواجبات والمواطنة      |
| 316 | – الحقوق                                      |
| 318 | - الحقوق القانونية والأخلاقية                 |
| 322 | - حقوق الإنسان                                |
| 328 | حقوق الحيوان وحقوق أخرى                       |
| 336 | ~ التز امات                                   |
| 338 | - الالتزامات التعاقدية                        |
| 342 | - الواجب الطبيعي                              |
| 345 | – حدود الالتزام السياسي                       |
| 348 | - المواطنة                                    |
| 349 | - عناصر المواطنة                              |
| 357 | - مواطنة اجتماعية أم مواطنة نشطة؟             |
| 362 | <ul> <li>المواطنة العالمية والتنوع</li> </ul> |
| 372 | - ملخص                                        |
| 74  | - قد امات أخر ع                               |

| 375 | المفصل الثامن: الديمقراطية والتمثيل والمصلحة العامة |
|-----|-----------------------------------------------------|
| 376 | <ul><li>الديمقر اطية</li></ul>                      |
| 377 | – الديمقر اطية المباشرة وغير المباشرة               |
| 385 | - الديمقر اطية الليبر الية                          |
| 390 | - فضائل الديمقر اطية وعيوبها                        |
| 396 | – ا <b>ل</b> تَمثيل                                 |
| 397 | – ممثلون أم مفوضون؟                                 |
| 400 | – انتخابات و تفويضات                                |
| 404 | <ul> <li>التمثيل المميز</li> </ul>                  |
| 407 | – المصلحة العامة                                    |
| 408 | - المصالح الخاصة والعامة                            |
| 412 | – هل هناك مصلحة عامة؟                               |
| 416 | - معضلة الديمقر اطية                                |
| 425 | - ملخص                                              |
| 427 | - قراءات أخرى                                       |
| 429 | الفصل التاسع: الحرية والتسامح والتحرر               |
| 430 | ~ الحرية                                            |
| 432 | - الحرية والتحلل العمدى من القيم                    |
| 439 | <ul><li>الحرية السلبية</li></ul>                    |
| 442 | <ul><li>الحرية الإيجابية</li></ul>                  |
| 448 | – النسامح                                           |
| 149 | - التسامح والاختلاف                                 |
| 453 | <ul> <li>قضية التسامح</li> </ul>                    |
| 456 | – حدود النسامح                                      |
| 461 | – التحرير                                           |

| - التحرر الوطني                             | 463 |
|---------------------------------------------|-----|
| - التحرر الجنسى                             | 466 |
| <ul><li>سياسة التحرير</li></ul>             | 470 |
| •                                           | 478 |
|                                             | 479 |
|                                             | 481 |
| _                                           | 482 |
| – المساواة الأساسية                         | 484 |
| <ul><li>الفرصة المتساوية</li></ul>          | 489 |
| – التساوى في النتيجة                        | 493 |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·       | 498 |
| - وفقا للاحتياجات                           | 499 |
| - طبقا للحقوق                               | 505 |
| -                                           | 508 |
| – الإنعاش                                   | 512 |
| – الإنعاش والفقر والإقصاء الاجتماعي         | 514 |
| – في تمجيد الإنعاش                          | 518 |
| <ul><li>الإنعاش: ارتداد أم إصلاح؟</li></ul> | 527 |
| <del>-</del>                                | 534 |
| – قراءات أخرى                               | 536 |
|                                             | 537 |
| – الملكية                                   | 538 |
| – الملكية الخاصة                            | 540 |
| – الملكية المشتركة                          | 545 |
| – ملكية الدولة                              | 548 |

| – التخطيط                                                            | 550 |
|----------------------------------------------------------------------|-----|
|                                                                      | 551 |
| - وعد التخطيط  5                                                     | 555 |
|                                                                      | 559 |
| - السوق  3                                                           | 563 |
| آلية السوق                                                           | 564 |
| - معجزة السوق                                                        | 567 |
| – إخفاقات السوق                                                      | 576 |
| <del>-</del>                                                         | 582 |
| – قراءا <i>ت أخرى</i> 3                                              | 583 |
| الفصل الثاني عشر: التقاليد والتقدم واليوتوبيا                        | 585 |
| – التقاليد والعرف                                                    | 586 |
| - الدفاع عن الوضع القائم                                             | 587 |
| - المطالبة بالماضى                                                   | 591 |
| - التغيير من أجل البقاء                                              | 595 |
| – التقدم                                                             | 599 |
| - مسيرة التاريخ إلى الأمام ( التاريخ الى الأمام ( التاريخ الى الأمام | 500 |
|                                                                      | 502 |
| – التقدم عبر الثورة ا                                                | 511 |
|                                                                      | 515 |
| ·                                                                    | 516 |
|                                                                      | 523 |
|                                                                      | 526 |
| _                                                                    | 533 |
|                                                                      | 534 |
| 5 1.41 A                                                             | :25 |

# الفصل الأول مقدمة: مفاهيم ونظريات سياسية

#### مقدمة

سيبدو افتراض أن الصراع السياسي لا يعكس سوى خلط في استخدام اللغة، أمرا مضللا، بل سخيفا بشكل واضح. في الحقيقة، غالبا ما يجادل الأعداء ويكافحون وحتى يذهبون إلى الحرب، وكل فريق يدعى بالطبع أنه "يدافع عن الحرية"، أو " يدعم الديمقر اطية" أو أن "الحق في صفنا". وسيكون من غير المفيد بالطبع أن يتدخل بعض كبار مؤلفي المعاجم الهابطين من السماء، ليطلبوا من أطراف النزاع أن يحددوا المصطلحات الخاصة بهم، قبل أن يبدءوا، بحيث يذكرون بدقة ما يعنيه كل طرف بكلمات: "حرية" و" ديمقر اطية" و "حدق". إن الجدل، أو الصراع أو الحرب، سيقع مهما حدث، بمعنى آخر، لا يمكن أبدا اختزال السياسية إلى مجرد علم دلالات الألفاظ. غير أن، هناك أيضا معنى لذلك، حيث عدم الإتقان في استخدام اللغة يساعد على حماية الجهل والإبقاء على سوء الفهم.

إن اللغة هي أداة نفكر بواسطتها، ووسيلة نتواصل من خلالها مع الآخرين. وإذا كانت اللغة التي نستخدمها مشوشة ومفهومة بصعوبة، لن يكون مسن السعب فقط التعبير عن وجهات نظرنا، وآرائنا بأى درجة من الدقة، لكن سيكون مسن المستحيل أيضا معرفة ما تحتويه أذهاننا. إن هذا الكتاب، يعرض توضيح وفحس المفاهيم الرئيسية والنظريات المستخدمة في التحليل السياسي، وهسو يقسدم، بسذلك، استهلالا لبعض الموضوعات الخلافية الأكثر تكرارا في الفكر السياسي.

تحاول هذه المقدمة تفسير لماذا هذه المهمة صعبة لهذه الدرجة. هل يمكن اختراع معجم محايد وعلمى من أجل السياسية، وإذا لم يكن ذلك ممكنا، إلى أين يقودنا ذلك؟ لماذا تكون المفاهيم السياسية في كثير من الأحيان موضوع خلاف فكرى وأيديولوجي؟ وكيف أن التطورات الحديثة في النظرية السياسية، تلقى بالشك في فكرة الحقيقة الموضوعية ذاتها؟

#### اللغة والسياسية

إن السياسية نشاط اجتماعى، وهى بالتالى تدار من خلال وسيط اللغة، سواء كانت مكتوبة فى كتب، ونشرات وبيانات، نكسو بها الخزانات والجدران، أو شفوية فى اللقاءات، أو يصرخ بها فى السباقات، أو يتغنى بها فى المظاهرات والمسيرات. للوهلة الأولى، تبدو اللغة كشىء بسيط: إنها نظام تعبير يستخدم رموزا، وهى فى هذه الحالة كلمات، لتمثيل أشياء، التى يمكن أن تتضمن أشياء مادية، ومشاعر، وأفكار، إلخ. يقتضى ذلك أن اللغة أساسا سلبية، حيث إن دورها هو أن تعكس الواقع، بأكبر قدر ممكن من الدقة، كما تعكس المرآة الصورة. غير أن اللغة قوة إيجابية وفاعلة أيضا، قادرة على إشعال الخيال وإثارة المشاعر. إن الكلمات لا تعكس فقط الحقائق حولنا، إنها تساعدنا أيضا على تشكيل ما نراه، وبناء موقفنا تجاهه. إن اللغة، فى الحقيقة، تساعد على خلق العالم نفسه.

هذه المشكلة خطيرة بشكل خاص فى السياسية، لأن اللغة غالبا ما تستخدم ببراعة من قبل من لديهم دافع للتلاعب والإرباك: السياسيون المحترفون. وبما أن اهتمام السياسيين الأول هو الدفاع السياسي، فإنهم أقل اهتماما بدقة لغنتهم عن اهتمامهم بقيمتها الدعائية. وبالتالى، فإن اللغة ليست مجرد وسيلة اتسصال، لكنها سلاح سياسى؛ إذ يتم صياغتها وشحذها لنقل القصد والمعنى السسياسي. إن الدول

تبرر قوتها النووية الرادعة، لكنها تدين الدول الأخرى لامتلاكها "أسلحة دمار شامل". يمكن وصف غزو بلد أجنبى على أنه " انتهاك " لسيادته أو "تحرير" الشعبه، وبالمثل، يمكن صرف النظر عن الضحايا المدنيين لحرب على إنهم " خسارة جانبية"، وعندما يشار إلى الإبادة الجماعية على إنها "تطهير إثني"، فقد يبدو ذلك كأنه شيء يمكن تقريبا غفرانه. إن اللغة التي يستخدمها السياسيون، تهدد أحيانا بأن تحول التعبير اللطيف عن شيء بغيض إلى شكل فني، يقترب أحيانا إلى التطرف الغريب في لغة وزارة الحقيقة في رواية جورج أورويل: ١٩٨٤ التي تعلن أن الحرب هي السلام، والحرية هي العبودية، والجهل هو القوة.

في السنوات الأخيرة من القرن العشرين، نشأت حركة تؤكد على "اللياقة السياسية" في استخدام اللغة. جرت محاولات تحت ضغط حركات تحرير المرأة وحقوق الإنسان، من أجل تطهير اللغة من التداعيات العرقية، والجنسية والتي تنطوى على الازدراء وتنتقص من قدر الآخرين. إن اللغة، طبقا لهذه الرؤية، تعكس دائما بنية القوة في المجتمع بشكل عام، وهي بالتالي، تميز لصالح المجموعات المسيطرة، وضد المجموعات التابعة. ومن الأمثلة الجلية لذلك، استعمال كلمة "رجل" للإشارة إلى الجنس البشرى، أو الإشارة إلى الأقليات الإثنية كد "ملونين" أو "زنوج"، ووصف دول العالم الثالث بأنها " متخلفة". إن هدف حركة "اللياقة السياسية"، هو تطوير مصطلحات غير منحازة، تمكن الحجة السياسية عير أن الصعوبة مع مثل هذا الموقف، هي أن الأمل في لغة موضوعية، وغير منحازة للحديث السياسي، قد يكون خادعا. في أفضل الأحوال، يمكن أن تحل منحازة للحديث السياسي، قد يكون خادعا. في أفضل الأحوال، يمكن ألإشارة المصطلحات والصور "الإيجابية" محل "السلبية"، على سبيل المثال، يمكن الإشارة الى "المعاق" بتحبير "القادر بشكل مختلف"، ويمكن وصف الدول بـ "النامية" بدلا

من "المتخلفة" (حتى وإن كان ذلك يقضى بأنها تتخلف وراء البلدان المتقدمة). ومن ناحية أخرى يؤكد نقد "اللياقة السياسية"، أن ذلك يفرض قيدا، أشبه بسترة المجانين، على اللغة؛ مما يفقر قوتها الوصفية، وفي الوقت نفسه يدخل شكلا من الرقابة برفض التعبير بحجة الرؤى"غير اللائقة".

إذا كانت محاولة ابتكار قاموس حبادي وعلمي للسياسة، هي محاولة بانسة، فأين يتركنا ذلك؟ أقل ما نستطيع فعله، وقد يكون أكثر ما نستطيعه، هو أن نكون واضحين بشأن الكلمات التي نستخدمها، والمعاني التي تنسب إليها. والهدف هو ما ذكره جورج أورويل بإيجاز في بحثه الذي يحمل بذور المستقبل "السياسية واللغة الإنجليزية" (١٩٥٧): اللغة يجب أن تكون "أداة للتعبير وليست أداة لمنع أو حجب التفكير". عندما يتفوه أحد بملاحظة غبية، يجب أن يكون غباؤها جليا، حتى بالنسبة للمتحدث. إلا أن ذلك يتطلب ما هو أكثر من مجرد مجموعة من التعريفات. إن التعريف يربط كلمة بمعنى محدد بدقة، وهو شيء يصعب القيام به مع المصطلحات السياسية، لأنها تمثل أفكارا، ومفاهيم وقيما، وجميعها معقدة جدا في حد ذاتها، ومحل خلاف شرس في كثير من الأحيان، بالإضافة إلى ذلك فإن أغلب المصطلحات السياسية مشحونة بحمل أيديولوجي تقيل، مجموعة من الافتراضات والمعتقدات، تعمل على التأثير في كيفية استخدام الكلمات، وما هي المعانى المنسوبة لها. أخيرا، هناك خطر نسيان ما حذر منه صمويل جونسون: "إن الكلمات هي بنات الأرض، والأشياء أبناء السماء". بمعنى آخر، إن اللغة دائما قيمة محدودة. إن اللغة تميل إلى تبسيط التعقيد اللانهائي للعالم الحقيقي وتحريفه، مهما استخدمت الكلمات بحرص كبير، ومهما نقحت معانيها بشكل صارم. إذا أخطأنا "الكلمة" التي تعبر عن "الشيء"، فنحن في خطر، كما يصوغها القول البوذي المأثور: "عندما يخطئ الأصبع في الإشارة إلى القمر؛ فإن الخطأ يقع على القمر نفسه".

#### فهم المفاهيم السياسية

يدرس هذا الكتاب النظرية السياسية، باستكشاف استخدام المفاهيم السياسي الرئيسية ومعناها، مجمعة في مجموعات مترابطة. غير أن المفاهيم غالبا ما تكون أدوات مراوغة، وهي بشكل خاص الحالة فيما يتعلق بالمفاهيم السياسية. إن المفهوم، في أبسط معنى له، هو فكرة عامة عن شيء، يعبر عنه عادة في كلمة واحدة، أو جملة قصيرة. إن المفهوم هو أكثر من اسم علم أو اسم شيء. هناك، مثلا، فرق بين الحديث عن قط (قط معين وفريد) وأن يكون المرء مفهوم عام عن "قط". إن مفهوم القط ليس "شيئا" لكنه "فكرة"، فكرة تتكون من الخواص المنتوعة التي تمنح القط صفته المميزة: "حيوان ثديي ذو فراء"، "صغير"، "مستأنس"، "يصطاد الفئران"، إلخ. وبالطريقة نفسها، مفهوم "الرئاسة" لا يشير إلى أي رئيس بعينه، لكن بالأحرى إلى مجموعة من الأفكار عن تنظيم السلطة التنفيذية. إن المفاهيم بالتالي "عامة"، بمعنى أنها يمكن أن تشير إلى عدد من الأشياء، وفي الواقع، إلى أي شيء يستجيب للفكرة العامة نفسها.

يمثل تكوين المفهوم خطوة رئيسية في عملية التفكير. إن المفاهيم هي "أدوات" نفكر بواسطتها، وننتقد، ونجادل ونفسر ونحلل بواسطتها. إن إدراك العالم الخارجي، فقط من خلال الحواس لا يعطينا في حد ذاته معرفة عن هذا العالم. ومن أجل فهم العالم يجب علينا، بشكل ما فرض معنى عليه، ونقوم بذلك من خلال بناء المفاهيم. ببساطة، لمعاملة القط كقط، يجب أو لا أن يكون لدينا مفهوم لما هو القط وينطبق، تحديدا، الشيء نفسه على عملية التفكير السياسي: إننا نبني معرفتنا بالعالم السياسي، ليس بالنظر إليه فقط، لكن بتطوير وتنقيح مفاهيم تساعدنا على فهمه. بهذا المعنى، فإن المفاهيم هي: كنل بناء المعرفة البشرية.

إن أول مشكلة تواجه التعامل مع المفاهيم السياسية، أنها غالبا، وقد يؤكد البعض أنها دائما، ما يكون من الصعب فك ارتباطها بالرؤى الأخلاقية، والفلسفية، والأيديولوجية لمن قدموها. إن ذلك معترف به صراحة في حالة المفاهيم المعيارية أو الإرشادية، التي تصنف عادة بأنها "قيم". إن القيم تشير إلى مبادئ أخلاقية أو مثل عليا، يجب اعتناقها. وتتضمن أمثلة القيم السياسية: "العدل"، و"الحرية" و"حقوق الإنسان"، و"المساواة" و"التسامح". وعلى النقيض، توجد مجموعة أخرى من المفاهيم، تسمى عادة وصفية أو واقعية، وهي مفاهيم يفترض أنها راسخة بشكل أكثر أمانا من حيث أنها تشير إلى "وقائع" لها وجود موضوعي وقابل للإثبات: إنها تشير لما هو "كائن". إن مفاهيم مثل: "قوة"، و"سلطة" و"تظام" و"قانون" تصنف بهذا المعنى كمفاهيم وصفية أكثر منها معيارية. وبما أنه يمكن إثبات إن كانت الوقائع حقيقية أم زائفة، غالبا ما تصور المفاهيم الوصفية على أنها مفاهيم "حيادية" أو خالية من المدلول القيمي. غير أن، في السياسية، تكون الوقائع والقيم منر ابطة فيما بينها بشكل دائم، بحيث حتى المفاهيم التي تبدو ظاهريا أنها وصفية، تميل لأن تكون "محملة" بتداعيات أخلاقية وأيديولوجية. يمكن رؤية ذلك، مثلا، في حالة "السلطة". إذا كانت السلطة قد عرفت بأنها "الحق في التأثير على سلوك الآخرين"، فمن الممكن بالطبع استخدام المفهوم بشكل وصفى، لتحديد من يملك سلطة ومن لا يملك، ولفحص الأسس التي تمارس السلطة على أساسها. ومع ذلك، من المستحيل فصل المفهوم عن الأحكام المتعلقة بالقيمة فصلا تاما بشأن: متى وكيف ولماذا يجب أن تمارس السلطة؟ باختصار، لا أحد حيادى بشأن السلطة. على سبيل المثال، بينما يميل المحافظون، الذين يؤكدون على أهمية النظام والانضباط، إلى اعتبار السلطة أمرا شرعيا وصحيا، يرفض الفوضويون، الذين يؤمنون بأن كل نظم الحكم غير مرغوب فيها بشكل جوهرى، يرفضون السلطة لأنها ظالمة بشكل صريح.

المشكلة الثانية، أن المفاهيم السياسية تصبح في الغالب موضوع خلاف فكرى وأيديولوجى. فكما أشير سابقا، ليس من غير المعتاد، أن يقع جدل سياسى بين أناس يدعون أنهم يؤيدون المبدأ أو المثل الأعلى نفسه. وينعكس ذلك في محاولات ترسيخ تصور معين المفهوم، على أنه صحيح بشكل موضوعي، كما في حالة الديمقر اطية "الحقيقية"، والحرية "الحقيقية" والعدالة "الحقيقية"، وما إلى ذلك. لقد طرح دابليو بي.جالي W.B.Gallie (١٩٥٥–١٩٥٦) طريقة للخروج من هذه المعضلة، حيث اعتبر أن في حالة مفاهيم مثل: "القوة"، "العدل" و"الحرية"، يدور خلاف عميق بحيث لا يمكن تطوير أى تعريف حيادى أو متفق عليه. ويؤكد أن تلك المفاهيم يجب إقرار أنها "مفاهيم محل خلاف بشكل أساسي". في الحقيقة، كل مصطلح يشمل عددًا من المفاهيم المتنافسة، ولا أحد منها يمكن القبول بأنه المعنى "الحقيقي". إن إقرار أن مفهوما ما "محل خلاف بشكل أساسى" لا يعنى، مع ذلك، التخلى عن محاولة فهمه، لكن بالأحرى، الاعتراف بأن نسخ المفهوم المتنافسة، قد تكون صحيحة بشكل متساوى. غير أن هذه الرؤية تعرضت لشكلين من النقد (بال ١٩٨٨ Ball). أو لا: إن العديد من المنظرين، الذين حاولوا تطبيق تبصر ١٩٨٨ مثل لوكز (١٩٧٤) مثلا فيما يتعلق بالـ " قوة"، يواصلون الدفاع عن التفسير الذي يفضلونه للمفهوم، مقابل التفسيرات المنافسة. إن هذا الرفض للقبول بأن كل نسخ المفهوم صحيحة بشكل متساو، قد أنتج نقاشا متطورا وجدلا يمكن، عند مرحلة ما في المستقبل، أن يؤدي إلى ظهور مفهوم واحد متفق عليه. ثانيا: هناك بعض المفاهيم التي هي حاليا محل خلاف، وكانت ذات مرة موضع اتفاق واسع. على سبيل المثال، إن الخلاف الواسع المدى والعميق الذى يحيط حاليا بـ "الديمقر اطية"، ظهر فقط منذ السنوات الأخيرة من القرن الثامن عشر حتى الآن، جنبا إلى جنب أشكال جديدة من الفكر الأيديولوجي، وبالتالي، فقد يكون من الأفضل معاملة

المفاهيم الخلافية على أنها محل خلاف "حاليا" (بيرش ١٩٩٣Birch) أو على أنها محل خلاف "بشكل عارض" (بال ١٩٩٧ Ball).

إن المشكلة الأخيرة مع المفاهيم السياسية، هي ما يمكن أن يسمى: "التقديس الأعمى للمفاهيم" ويحدث ذلك عندما تعامل المفاهيم وكأن لها وجود مادى، منفصل عن البشر الذين يستخدمونها، وبمعنى ما، تسيطر عليهم. باختصار، تتم معاملة الكلمات كأشياء، بدلا من معاملتها كأدوات لفهم الأشياء. لقد حاول عالم الاجتماع، ماكس فيبر (١٨٦٤–١٩٢١) معالجة هذه المشكلة بتصنيف مفاهيم معينة على أنها ماكس فيبر (١٨٦٤–١٩٢١) معالجة هذه المشكلة بتصنيف مفاهيم معينة على أنها "أنواع مثالية". والنوع المثالي هو بنية ذهنية، تحدث فيها محاولة لاستخراج معنى، من واقع مركب بشكل لا نهائي، من خلال عرض يمثل نهاية منطقية. إذن، الأنواع المثالية هي أدوات تفسيرية، وليست مقاربات للواقع؛ إنها لا تستنف "الواقع" و"الرأسمالية" تكون، بالتالي، أكثر كمالا وتماسكا عن الواقع عديم السشكل الذي و"الرأسمالية" تكون، بالتالي، أكثر كمالا وتماسكا عن الواقع عديم السشكل الذي تسعى هذه المفاهيم لوصفه. لقد تعامل فيبر نفسه مع "السلطة" و"البيروقراطية" على انها أنواع مثالية. إن المفاهيم ليست سوى أدوات تحليلية. لهذا السبب، من الأفضل التفكير في المفاهيم أو الأنواع المثالية، ليس على أنها "حقيقية" أو "زائفة"، لكن على النها ليست أكثر أو أقل من كونها مفيدة.

لقد قام منظرون ينتمون إلى مذهب ما بعد الحداثة بمحاولات أبعد للتأكيد على الطبيعة العارضة للمفاهيم السياسية، لقد هاجموا البحث "التقليدى" عن قيم شاملة وعامة يقبلها الجميع، على أساس أن ذلك يفترض وجود نقطة أخلاقية وعقلانية عالية، يمكن الحكم منها على كل القيم والدعاوى إلى المعرفة. إن حقيقة استمرار الاختلاف والتعارض الأساسي بشأن موقع هذه النقطة العالية، يفترض أن

هناك تعددية في المواقف الأخلاقية والسياسية المسشروعة، وأن لغتنا والمفاهيم السياسية صحيحة فقط، من منظور السياق الذي تولدت واستخدمت فيه.

وقدم، مثلا، جاك داريدا Darrida (راجع ص)، الفيلسوف الفرنسي في كتاباته "التفكيكية"، الرأى الأكثر تطرفا، حيث يؤكد أن من السوهم الاعتقاد بأن اللغة، وبالتالي المفاهيم، يمكن أن يقال بأى معنى أنها "تتقق" مع العالم. كل ما نستطيع عمله، من هذا المنظور، هو إدراك كيف أن الواقع، تم بناؤه رغم ذلك، بواسطة لغتنا ومن أجلنا. وكما قال داريدا: "لا يوجد شيء خارج النص". إن المشكلة مع مثل هذه الرؤية ليس فقط في أنها في الواقع، تقوض نفسها (هذا النظام الخاص بالمفاهيم، مثل كل أنواع هذه النظم يجب أن يكون زائفا)، لكن ينتج عنها أيضا نسبية خاصة بنظرية المعرفة، تصور البحث عن الحقيقة على أنه أمر ميؤوس مفه أساسا. إن العلم، مثل كل طرائق التفكير أو فروع العلم الأكاديمية، هو مجرد "حديث" آخر (أي لغة تنشئ فهما وسلوكا، وخلال هذه العملية، تزيد القوة).

#### ما النظرية السياسية؟

ينظر لدراسة السياسية عادة على أنها تشمل قسمين متميزين، وقد يقول البعض ثلاثة أقسام. من ناحية، يوجد ما يسمى علم السياسية، ومن ناحية أخرى النظرية السياسية، والفلسفة السياسية، وهي تعبيرات تستخدم في كثير من الأحيان بشكل تبادلي، لكن يمكن أحيانا تحديد فروق بينهما. ورغم أن علم السياسية هو ابن القرن العشرين، فإن جذوره ترجع إلى تجريبية القرن السابع عشر. يسشير "العلم اللي وسائل اكتساب المعرفة، من خلال الملاحظة والتجريب والقياس. وتتصمن السمة المركزية له، أي "المنهج العلمي"، إثبات صحة الفرضية، أو دحصها باختبارها مقابل دليل تجريبي، ويفضل استخدام تجارب قابلة للتكرار. إن الوضع

الذى لا نزاع عليه، هو ما أصبح العلم يتمتع به فى العالم الحديث، ويرتكز على الدعائه أنه موضوعى ومتحرر من القيمة، وبالتالى يكون هو الوسيلة الوحيدة، التى يمكن الوثوق بها لكشف الحقيقة. إن علم السياسية، إذن، هو أساسا علم تجريبى، يدعى وصف وتحليل وتفسير الحكومة والمؤسسات السياسية الأخرى، بطريقة متجردة ودقيقة جدا. وبلغ الحماس "لعلم السياسية" أوجه فى الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين، بعد ظهور تحليل سياسى يعتمد بقوة على المذهب السلوكى، وكان ذلك أوضح ما يكون فى الولايات المتحدة. إن السلوكية التى نشأت كمدرسة فى علم النفس، تدرس كما يقتضى اسمها، السلوك البشرى فقط الذى يمكن ملاحظته وقياسه، ولقد شجع ذلك المحللين السياسيين، مثل دافيد إستون David الطبيعية، مما أدى إلى تكاثر الدراسات فى مجالات مثل السلوك الانتخابى، حيث تكون البيانات المصنفة والمنظمة، التى يمكن قياسها كميا، متاحة بسهولة.

#### مذهب ما بعد الحداثة

إن تعبير ما بعد الحداثة، مربك ومحل خلاف، فلقد استخدم في المقام الأول لوصف حركات تجريبية في العمارة الغربية، والتنمية الثقافية بشكل عام. ونشأ فكر ما بعد الحداثة أساسا في أوروبا إلقارية، خاصة فرنسا، وشكل تحديا لنوع النظرية السياسية الأكاديمية، التي كانت قد أصبحت المعيار في العالم الأنجلو - أمريكي. غير أن، منذ السبعينيات من القرن العشرين، أصبحت نظريات ما بعد الحداثة وما بعد البنائية السياسية، رائجة بشكل متزايد. وتكمن أسس تلك النظريات في التحول الاجتماعي الملاحظ ... من العصرية إلى ما بعد العصرية \_ والتحول الثقافي والفكري المرتبط به \_ من الحداثة إلى ما بعد الحداثة. تعتبر حركة التصنيع والفكري المرتبط به \_ من الحداثة إلى ما بعد الحداثة. تعتبر حركة التصنيع

والتضامن الاجتماعي هما من أنشأ المجتمعات الحديثة، حيث تحدد الهوية الاجتماعية بشكل كبير تبعا لموقع المرء داخل النظام الإنتاجي. ومن ناحية أخرى، فإن مجتمعات ما بعد الحداثة، هي مجتمعات مشظاة بشكل متزايد، وذات تعددية "معلوماتية"، حيث تحول الأفراد من منتجين إلى مستهلكين، وحلت الفردانية محل الطبقة والولاء الأخلاقي والديني، وترتبط بالتالي مجتمعات ما بعد الحداثة، باتجاه ما بعد التصنيع، وتطور المجتمع من مجتمع لم يعد يعتمد على صناعة إنتاج السلع، لكنه أصبح يعتمد أكثر على المعرفة والاتصالات.

إن اتجاه الحداثة، وهو الشكل النقافي للعصرية، نجم بشكل كبير من أفكار ونظريات التنوير، وعبرت الحداثة عن نفسها سياسيا في تقاليد أيديولوجية تقدم تصورات متنافسة لجودة الحياة. وتعتبر الليبرالية (راجع ص، ٦) والماركسية (راجع ص، ١٤) أوضح الأمثلة. لقد تميز الفكر الحديث بالتأسيسية \_ أي الاعتقاد بإمكانية إقامة حقائق موضوعية وقيم عامة وشاملة، وعادة ما يرتبط ذلك بإيمان قوى بالتقدم، وعلى النقيض، فإن الموضوع المركزي لما بعد الحداثة، هو عدم وجود شيء اسمه اليقين: إن فكرة الحقيقة المطلقة والعامة يجب نبذها على أساس أنها ادعاء وقح. ورغم أن مذهب ما بعد الحداثة بطبيعته، لا يشكل مجموعة موحدة من الفكر، فإن موقفه النقدي من ادعاءات الحقيقة، ينتج من افتراض أن كل المعرفة جزئية ومحلية، وهي رؤية يتقاسمها مع بعض مفكري مذهب الجماعاتية (راجع ص ٧٠). ويؤكد اتجاه ما بعد البنائية، وهو تعبير يستخدم أحيانا بشكل (راجع ص ٧٠). ويؤكد اتجاه ما بعد البنائية، وهو تعبير يستخدم أحيانا بشكل اللغة ذاتها واقعة في شرك علاقات قوة معقدة. إذن، النظرية السياسية لا تتخذ موقفا أعلى من علاقات القوة، ولا تمنح فهما نزيها، إنها جزء جوهري من علاقات القوة التي تدعي تحليلها.

لقد تعرض فكر ما بعد الحداثة، إلى نقد من زاويتين. أو لا: لقد اتهم بالنسبية، من حيث إيمانه بأن الأشكال المختلفة من المعرفة صحيحة بشكل متساو، وبالتالى هو يرفض فكرة أن العلم قادر على التمييز، بشكل موثوق به بين الحقيقة والزيف. ثانيا: اتهم فكر ما بعد الحداثة بأنه محافظ، على أساس أن الموقف السياسي المناهض للتأسيسية، لا يمنح أى منظور يمكن من خلاله انتقاد النظام القائم، كما لا يقدم أى أسس لبناء نظام اجتماعي بديل. إلا أن، جاذبية نظرية ما بعد الحداثة تكمن في تشكيكها القاسي في الحقائق الراسخة ظاهريا، والمعتقدات المسلم بصحتها. إن تأكيدها على الحديث، والنقاش والجدل والديمقراطية، يعكس حقيقة أنها ترفض التسلسل الهرمي للأفكار، ومعنى ذلك أنها ترفض أي شكل من أشكال التسلسل الهرمي السياسي والاجتماعي.

#### شخصيات رنيسية

فريدريك نيتشه بلا جدال أهم رائد لاتجاه ما بعد الحداثة. يؤكد عمله على المانى. يعتبر نيتشه بلا جدال أهم رائد لاتجاه ما بعد الحداثة. يؤكد عمله على أهمية الإرادة، خاصة "إرادة القوة"، ويشدد على أن على الناس أن يخلقوا عالمهم الخاص، وأن يصنعوا قيمهم الخاصة. ولقد عبر عن ذلك بشكل بارز فى تأكيده أن "الرب مات". إن نزعة نيتشه العدمية، أى رفض كل المبادئ الأخلاقية والسياسية، قد شجعت منظرى ما بعد الحداثة التالين على اعتبار الحقيقة وهما، وربط المعتقدات والقيم بتأكيد القوة.

مارتن هايدجر Martin Heidegger (١٩٧٦-١٨٨٩) فيلسوف المانى. وهو يعتبر أيضا من رواد ما بعد الحداثة، وكان له تأثير كبير على تطور علم الفينومينولوجيا<sup>(١)</sup> والوجودية. وكان السؤال الأساسى لنظامه الفلسفى، هو

<sup>(</sup>١) فرع من العلم يبحث في وصف الظواهر وتصنيفها، والدراسة الفلسسفية لتطور العقل. (المترجم)

السؤال عن معنى الوجود، وهو يعنى بذلك الإدراك الذاتى للوجود. لقد اقترفت كل الفلسفات السياسية السابقة، خطأ الانطلاق من مفهوم الطبيعة البشرية، بدلا من الاعتراف بـ الجوهر البشرى على أنه عالم من الكشف والإفشاء. ولقد أدى ذلك إلى سيطرة التكنولوجيا على الوجود البشرى. ويعتقد هايدجر أن البشر يستطيعون الإفلات من هذه السيطرة، بتطوير علاقة أكثر تفتحا مع الوجود. وأشهر أعمال هايدجر هو: الوجود والزمن (١٩٢٧).

جان فرنسى، كان ليوتارد المسؤول الرئيسى عن تبسيط ونشر تعبير ما بعد الحداثة فرنسى، كان ليوتارد المسؤول الرئيسى عن تبسيط ونشر تعبير ما بعد الحداثة ومنحه تعريفه الأكثر بلاغة وإيجازا: "التشكك في ما وراء القصص والسرد". وهو يعنى بذلك التشكك في كل العقائد والأيديولوجيات المعتمدة على نظريات التاريخ الكلية، التي ترى المجتمع كوحدة كاملة متماسكة. وينجم ذلك من فقد العلم لسلطته، حيث تشظى إلى عدد من أشكال الحديث والقول، وحيث حلت "القدرة على الفعالية" أو "الكفاءة" محل الحقيقة كمعيار للقيمة. إن موقف ليوتارد المنتمى لما بعد الماركسية، يعكس أيضا اعتقاده بأن الشيوعية استبعدت كبديل للراسمالية الليبرالية. أهم أعماله: حالة ما بعد الحداثة (١٩٧٩).

ميشيل فوكوه Michel Foucault (راجع ص٢٢٤) فيلسوف فرنسى، كان فى الأساس مهتما بأشكال المعرفة وبناء الموضوع البشرى. قامت أعماله الأولى بتحليل فروع المعرفة المختلفة مثل " دراسة الآثار الحضارية" مما أدى إلى التأكيد على الحديث والقول، أو "التكوين الاستطرادى المنطقى". وفي مركز كل ذلك، اعتقاده أن المعرفة واقعة بعمق في شرك القوة، فالحقيقة تكون دائما بنية اجتماعية، والقوة يمكن أن تكون منتجة، كما يمكن أن تكون مانعة.

جاك دريداJacques Derrida (۱۹۳۰) فيلسوف فرنسى. يعتبر المفسر الرئيسى للتفكيكية، رغم أنه يكره استخدام هذا المصطلح. إن مهمة التفكيكية

(يستخدم هذا المصطلح أحيانا بشكل متبادل مع ما بعد البنائية) هى إثارة أسئلة عن "النصوص" التى تشكل الحياة الثقافية، بحيث تعرض تعقيدات وتناقضات لا يكون مؤلفو" هذه النصوص واعين تماما لها، ولا يكونون مسؤولين تماما عنها. يرفض مفهوم دريدا للـ "اختلاف" فكرة أن هناك اختلافات ثابتة فى اللغة، ويسمح بالتالى بالانزلاق المستمر بين المعانى، حيث إنه لا توجد أضداد قطبية. وتتضمن أعماله الرئيسية: الكتابة والاختلاف (١٩٦٧) وهوامش الفلسفة (١٩٧٢) وأشباح ماركس

ريتشارد رورتى بشكل متزايد على القضايا السياسية، حيث أقام سمعته على تحليل اللغة والقدرة العقلية. وقد رفضت أعماله الأولى فكرة أن هناك نقطة استشراف موضوعية متسامية يمكن الحكم من خلالها على المعتقدات، مما يؤدى إلى الخلاصة أنه يجب فهم الفلسفة نفسها، على أنها ليست أكثر من محادثة وتبادل آراء. ورغم أنه يؤيد نوعا براجماتيا من الليبرالية، تتداخل أحيانا مع الديمقراطية الاجتماعية، فإن له تحفظات بشأن بعض الاتجاهات النسبية لما بعد الحداثة. وتتضمن أشهر أعمال رورتى: الفلسفة ومرآة الطبيعة (١٩٧٩)، وعواقب البراجماتية (١٩٧٩)، والمصادفة والسخرية والتضامن (١٩٨٩).

### قراءات أخرى

Anderson, P. The Origins of Postmodernism. London: Verso, 1998.

Butler, C. Postmodernism: A Very Short Introduction. Oxford University Press, 2002.

Lyon, D. *Postmodernity*. Milton Keynes: Open University Press, 1994.

قد تتداخل النظرية السياسية والفلسفة السياسية، لكن يمكن مع ذلك تعيين اختلاف في التأكيد. يمكن وصف أي شيء ابتداء من خطة، إلى جزء من معرفة مجردة، بأنه "تظرية". لكن في المحاضرة الأكاديمية، النظرية هي افتراض تفسيري، فكرة أو مجموعة من الأفكار، تسعى بطريقة ما إلى فرض نظام أو معنى على ظاهرة. وهكذا، كل تحقيق بباشر خلال بناء النظريات، يعتبر أحيانا فرضيات، بمعنى، فرضيات تفسيرية تنتظر اختبارها. إن علم السياسية، مثله مثل العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية الأخرى، لديه بالتالى، مكون نظرى مهم. على سبيل المثال، نظريات مثل أن الطبقة الاجتماعية، هي محدد رئيسي في السلوك الانتخابي، وأن الثورات تحدث في أوقات التوقعات الصاعدة، تكون أساسية إذا منحت الدليل التجريبي تقديرا ومعنى. إن ذلك ما يسمى بالنظرية السياسية التجريبية.

غير أن النظرية السياسية تعتبر عادة كتناول متميز للموضوع، ومع ذلك، ينظر إليها، خاصة في الولايات المتحدة، كمجال فرعى لعلم المسياسية. وتسلم النظرية السياسية، الدراسة التحليلية للأفكار والعقائد، التي تمثل موضوعا مركزيا للفكر السياسي، حيث يركز علمي للفكر السياسي، حيث يركز علمي مجموعة من المفكرين "الرئيسيين" – على سبيل المثال، من أفلاطون إلى ماركس حذلك مجموعة من النصوص "الكلاسيكية". وبما أن النظرية المسياسية تدرس غايات ووسائل العمل السياسي، فإنها معنية بوضوح بالقضايا الأخلاقية والمعيارية، مثل: "لماذا يجب أن أطبع الدولة"، "كيف يجب توزيع المكافآت؟"، و"ما هي الحدود التي يجب أن تكون عليها الحرية الفردية". إن هذا التناول التقليدي يدور حول سمة التحليل الأدبي؛ فهو مهتم في المقام الأول بدراسة ما قاله المفكرون الرئيسيون، وكيف طوروا رؤيتهم أو برروها، والسياق الفكرى الذي عملوا خلالمه. وهنساك تناول بديل أطلق عليه النظرية السياسية الشكلية. وهمي، على مثال النظريات الاقتصادية، تركز في بناء نماذج تعتمد على قواعد إجرائية، عادة ما تكون بـشأن الاقتصادية، تركز في بناء نماذج تعتمد على قواعد إجرائية، عادة ما تكون بـشأن

سلوك الأفراد المشاركين، وهو سلوك أنانى بشكل عقلانى. لقد نـشأت النظريـة السياسية الشكلية، بشكل أقوى فى الولايات المتحدة، وارتبطـت خاصـة بمدرسـة فرجينيا، وحاولت تقديم فهم أفضل لسلوك الفاعلين، مثـل: الناخبين والـسياسيين وأعضاء مجموعات الضغط البيروقر اطبين. وأنتجـت مـدارس فكريـة، مثـل: "الاختيار العقلانى" و"الاختيار العام" و"الاختيار الاجتماعى" (راجع ص١٤). ورغم أن أنصارها يعتقدون أنها حيادية تماما، فإن فرضـيتها الفردانيـة (أ) والأنويـة (٢)، دفعت البعض إلى الاعتقاد أنها منحازة ذاتيا للقيم المحافظة.

يمكن استخدام تعبير: "فلسفة سياسية" بشكل فصفاض، ليغطى أى فكر مجرد عن السياسية، مثل: القانون وفلسفة المجتمع، فهى بشكل عام بحث عن الحكمة والفهم. غير أن الفلسفة اعتبرت أيضا بشكل أكثر تحديدا، كفرع علمى ثانوى، على نقيض الفروع العلمية الرئيسية، التى تتعامل مع الموضوعات التجريبية. بمعنى آخر، إن الفلسفة ليست معنية بدرجة كبيرة، بكشف الحقيقة بطريقة العلم، كما تطرح أسئلة ثانوية عن كيفية اكتساب المعرفة وكيفية التعبير عن الفهم والإدراك. فعلى سبيل المثال، بينما يدرس العالم فى مجال السياسية، العمليات والأليات الديمقراطية وهى تعمل داخل نظام معين، سيهتم الفيلسوف فى مجال السياسية بتوضيح ما معنى كلمة "ديمقراطية". وقد وجهت الفلسفة السياسية، جهدها إلى مهمتين رئيسيتين: أو لا: إنها تهتم بالتقييم النقدى للمعتقدات السياسية، أخذة فى الاعتبار كلا من طريقة التفكير الاستقرائية، وطريقة التفكير الاستنتاجية. أخذة فى الاعتبار كلا من طريقة المفاهيم المستخدمة فى الحديث والمقالات السياسية. ويعنى ذلك: أنه على الرغم من جهود أفضل الفلاسفة السياسيين، من أجل أن يظلوا

<sup>(</sup>١) نظرية تنادى بأن المبادرة والمصالح الفردية يجب ألاً تخضع لسيطرة الحكومة أو المجتمع أو رقابتهما. (المترجم)

<sup>(</sup>٢) المذهب القائل بأن الفرد ومصالحه الذانية أساس السلوك كله. (المترجم)

موضوعيين وحياديين، فإنه لا مفر من اهتمامهم بتبرير بعيض وجهات النظر السياسية، على حساب وجهات نظر أخرى، ودعمهم لفهم معين لمفهوم ما أكثر من المفاهيم البديلة. بهذا المنطق، يمكن اعتبار هذا الكتاب مبدئيا، عملا في مجال النظرية السياسية، وليس الفلسفة السياسية. ورغم أن كتابات الفلاسفة السياسيين توفر الكثير من مادته، إلا أن هدفه هو تحليل وشرح الأفكار والمفاهيم السياسية، أكثر من تقديم أية معتقدات أو تفسيرات معينة.

## النظرية السياسية في القرن الحادي والعشرين

كانت النظرية السياسية في حالة حصار خلال أغلب القرن العشرين. في الواقع، أعلن بيتر لاسلت Peter Laslett في مقدمته لكتاب الفلسفة السياسية والمجتمع (١٩٥٦) مقولته الشهيرة: "الفلسفة السياسية ماتت"، وكان موتها نتيجة تحولات مهمة في الفلسفة، خاصة ظهور الفلسفة الوضعية المنطقية. إن الفلسفة الوضعية المنطقية، إن الفلسفة الوضعية المنطقية، التي قدمها في الأصل مجموعة من الفلاسفة يطلق عليهم بشكل جماعي: حلقة فيينا، عكست إيمانا عميقا بالفهم العلمي، واعتبرت أن الفرضيات التي لا يمكن التحقق منها تجريبيا هي فرضيات لا معنى لها. وبالتالي، فإن المفاهيم المعيارية مثل: "الحرية" و "المساواة" و "العدل" و "الحقوق" نبنت على أساس أنها لغو، ونزع الفلاسفة، نتيجة لذلك، إلى فقد الاهتمام بالقضايا السياسية والأخلاقية. ومن جانبهم، أدار علماء السياسية ظهورهم للتراث الكامل للفكر السياسي المعياري، وذلك تحت تأثير: "الثورة السلوكية" التي كانت واحدة مسن المياسي المعياري، وذلك تحت تأثير: "الثورة السلوكية" التي كانت واحدة مسن الإرث الرئيسي للفلسفة الوضعية. وكان ذلك يعنى، مسئلا، أن كلمات مثل: "يبمقر اطية" يتم إعادة تعريفها وتحديدها من منظور سلوك سياسي قابل للقياس.

غير أن بعد عقد الستينيات من القرن العشرين، عادت النظريـة الـسياسية للظهور مجددا بحيوية جديدة، وبدأ التمييز الحاد السابق بين علم السياسية والنظرية السياسية يبهت. وحدث ذلك لعدد من الأسباب، تشمل سخطا متناميا تجاه الفلـسفة السلوكية، يرتكز على ميلها لتقييد مدى التحليل السياسي بمنعه من الذهاب إلى ما وراء ما يمكن ملاحظته مباشرة. ومن ناحية أخرى، لقد تقوض الإيمان بقدرة العلم على كشف الحقيقة بشكل موضوعي، نتيجة التقدم في فلسفة العلم، الناجم بـشكل خاص من عمل توماس كوهن Thomas Kuhn (١٩٦٢)، الذي أكد أن المعرفة العلمية ليست مطلقة لكنها تتوقف على المبادئ والنظريات والتعاليم النـي تنـشئ عملية التحقيق. وأخيرا، لقد أدى ظهور حركات اجتماعية جديدة في ستينيات القرن الماضي، ونهاية سياسة الإجماع، إلى إعادة القضايا الأيديولوجية والمعيارية مجددا الماضي، ونهاية سياسة الإجماع، إلى إعادة القضايا الأيديولوجية والمعيارية مجددا السياسيين، مثل: جون راولز John Rawls (راجع ص٤٠٥) وروبرت نوزيـك

إلا أن النظرية السياسية التي بعثت من جديد تختلف في عدد من الجوانب عن تجلياتها المبكرة. إن التقاليد الفلسفية في دراسة السياسية كانت تعتبر في السابق كتحليل، عبر العصور، لعدد من المشكلات المتكررة بانتظام، ومن الأكثر وضوحا مشكلات مثل: طبيعة العدل، أسس الالتزام السياسي، التوازن الصحيح بين الحريبة والمساواة، إلخ. وبالتالي درست الفلسفة السياسية إسهام المفكرين الرئيسيين في فهمنا لمثل هذه المشكلات، وحللت كيف تطور هذا الفهم من العصور القديمة والوسطي، عبر العصر الحديث المبكر (من ١٥٠٠ إلى ١٨٠٠ تقريبا) وصولا إلى العصر الحديث (منذ ١٨٠٠). إن إحدى سمات النظرية السياسية الحديثة أنها وضعت تأكيدا أكبر على دور التاريخ والثقافة في تشكيل وصياغة الفهم السياسي. إن ما كتبه، مثلا، أفلاطون وروسو وماركس يخبرنا، عن المجتمعات والظروف

التاريخية التي عاشوا فيها، ربما أكثر مما تفعل أية قضايا سياسية وأخلاقية، مسن المفترض أنها خالدة. ومن ثم، فإن مدى ما يمكن أن يحققه الفهم المعاصر من تقدم، من خلال دراسة المفكرين السياسيين السابقين والتقاليد السابقة، قد يكون محدودا جدا. في حين قد تستنتج قلة، أن دراسة المفكرين "الرئيسيين" والنصوص "الكلاسيكية" لا قيمة لها، حيث إن الأغلبية الآن تقبل بأن أي تفسير لمثل هؤلاء المفكرين والنصوص، يجب أن يأخذ في الاعتبار السياق، وتعترف بأن كل التفسيرات والتأويلات تتشابك، لدرجة معينة، مع قيمنا الخاصة وإدراكنا.

إن التطور الثاني هو أن النظرية السياسية أصبحت منتشرة ومشظاة بشكل متزايد. في الفترة الحديثة، اكتسب الفكر السياسي الغربي سمة ليبرالية واضحة لدرجة أن الليبرالية (راجع ص ٦٠) والنظرية السياسية قد أصبحتا بالفعل تمتدان معا زمانا ومكانا. وكان المنافسان الرئيسيان لليبرالية هما: الماركسية (راجع ص١٤٨)، التي كسبت جوهرا من "الاشتراكية القائمة فعلا"، في الاتحاد السوفيتي والدول الشيوعية الأخرى، والمذهب المحافظ التقليدي. وفي الواقع، بحلول النصف الثانى من القرن العشرين، أصبح من السائد بالنسبة لليبراليين، تصوير الليبرالية بأنها "الأيديولوجيا الأسمى"، من حيث سعيها لإرساء مجموعة من القواعد، تضع الأسس التي يمكن أن يرتكز عليها النقاش السياسي والأخلاقي. وكما عبر أنصارها عن ذلك، فإن الليبرالية تعطى الأولوية لـــ"الحق" (القواعد الإجرائية التي تعكس بشكل خاص حقوق الناس في الحرية والاستقلال) على "الخير" (كيف يجب أن يدير الناس حياتهم). إن النقاشات الرئيسية في النظرية السياسية (مثل الجدل بين راولز ونوزيك حول العدل) غالبا، ما تكون نقاشات وجدل "داخل" اللبير الية، أكثر منها بين المواقف الليبرالية وغير الليبرالية. غير أن، منذ الستينيات من القرن العشرين، ظهرت مجموعة من التقاليد السياسية المنافسة، كناقدة للنظرية الليبرالية، أو كبديل لها. وشملت تلك المجموعات الحركة الراديكالية لتحرير المرأة (راجع ص١١٥) التى تشككت فى قدرة الليبرالية، أن تأخذ فى الاعتبار الاختلافات بين الجنسين، وعدم المساواة الجنسية؛ كما أكد مذهب الجماعاتية (راجع ص٧٠) على تداعيات الفردانية الليبرالية، التى تؤدى إلى تذرية المجتمع؛ أما التعددية الثقافية (راجع ص٣٣٦)، فقد صورت الليبرالية كشكل من الإمبريالية الثقافية، وتفترض أن القيم والتقاليد الليبرالية وغير الليبرالية، يمكن أن تكتسب الشرعية على قدم المساواة. وفى مواجهة مثل هذه التحديات، تراجعت الليبرالية. ولم يقتصر الأمر على التخلى فعلا عن البحث "التقليدى"، عن القيم العامة والشاملة المقبولة من الجميع، لكن تشكك بعض المنظرين فى ما إذا كانت الضغوط الناتجة عن التنوع والتعددية، يمكن أن تظل مقيدة داخل الإطار الليبرالي.

أخيرا، لقد اهتزت النظرية السياسية التقليدية، بظهور نقد "مناهض للتأسيسية"، يتحدى المذهب العقلى الذي يكمن في قلبها. من هذا المنظور، تعد النظرية السياسية ابنة حركة التتوير، وهي حركة ثقافية سعت في القرن الثامن عشر، نتحرير البشر من عبوديتهم للجهل والخرافة، بإطلاق العنان لـ "عصر العقل". إن "مشروع التنوير"، الذي يشكل بوضوح جزءا لا يتجزأ من الليبرالية، ومنافسها الأساسي في القرن العشرين، الماركسية، وعد بمواجهة الظلام بالنور، وأن يحقق التقدم من خلال تراكم المعرفة والحكمة.

لقد رفض أنصار "معاداة التأسيسية"، المرتبطون عادة، وليس بالمضرورة، باتجاه ما بعد الحداثة، فكرة وجود نقطة أخلاقية وعقلانية عالية يمكن الحكم مسن خلالها على كل القيم ودعاوى المعرفة. إن حقيقة استمرار عدم الاتفاق الأساسى، حول موقع هذه النقطة العالية، تفترض وجود تعدية من المواقف الأخلاقية والسياسية المشروعة، وأن لغنتا والمفاهيم السياسية تكون صحيحة فقط، من منظور السياق الذى تولد وتستخدم فيه. لقد شكك ريتشارد رورتى Richard Rorty

(۱۹۸۹) مثلا، في فكرة الحقيقة الموضوعية وأكد أن التقاليد السياسية، مثلها في ذلك مثل نظم العقيدة الأخرى، هي مجرد "مجموعة مفردات لغوية"، ولا يمكن اعتبار أنها أكثر "دقة" من أية مجموعة مفردات لغوية أخرى. ولقد أعلن جون جراي John Gray (۱۹۹۰) أن مشروع التتوير، يحمل بذور تدميره الذاتي، من حيث نزعته لعدم إمكانية تطبيق نقد قاس لأسسه نفسها، وحذر من أن يؤدى ذلك إلى عدمية وعنف. ومن تداعيات الاتجاه "المناهض للتأسيسية"، إن النظرية السياسية لم تعد تراكما لمجموعة كبيرة من المعرفة، ساهم فيها المفكرون الرئيسيون والتقاليد؛ إنما هي بالأحرى (إذا كانت موجودة أصلا)، حوار ومناقشة يتقاسم فيها البشر الإدراك ووجهات النظر المختلفة مع بعضهم البعض.

# ملخص

1- إن السياسية، هى جزئيا، صراع حول المعنى المشروع للتعبيرات والمفاهيم. وكثيرا ما تستخدم اللغة كسلاح سياسى؛ إن الكلمات نادرا ما تكون حيادية لكنها تحمل متاعا سياسيا وأيديولوجيا. وإذا كان من الصعب تحقيق معجم علمى للسياسة، فعلى الأقل يمكننا أن نكون واضحين بشأن الكلمات التى نستخدمها، والمعانى التى تنسب لها.

٢- إن المفاهيم هي أحجار بناء المعرفة. وأحيانا تكون المفاهيم نماذج مجردة أو رموزا ذهنية، تحاول فقط تقريب الحقيقة أو الواقع في محاولة لفهمهما. ويمكن أن تكون هذه المفاهيم وصفية، تشير إلى "ماذا يكون"، أو معيارية تعبر عن رؤى عن ما "يجب أن يكون". إن معنى المفاهيم السياسية غالبا ما يكون محل خلاف؛ وبعضها قد تكون "مفاهيم محل خلاف بشكل أساسى"، مما يعنى أنه لا يمكن أبدا تطوير أي تعريف حيادى أو متفق عليه.

٣- عندما يستخدم التحليل السياسى الطرائق المنهجية العلمية للتحقيق، فإنه يحدد تمييزا واضحا بين الوقائع والقيم؛ ساعيا إلى إظهار المعرفة الموضوعية التي يمكن الوثوق فيها، والتي يميل إلى إبعادها عن التنظير المعيارى. وبينما تشمل النظرية السياسية الدراسة التحليلية للأفكار والمفاهيم، وكلاهما وصفى ومعيارى، فإن الفلسفة السياسية تحاول تنقية فهمنا من مثل هذه الأفكار والمفاهيم على أمل تحقيق تقدم للحكمة السياسية.

٤- تواجه النظرية السياسية مجموعة من المشكلات والتحديات وهي تدخل القرن الحادي والعشرين. ففي منتصف القرن العشرين هددتها الفلسفة الوضعية، التي افترضت أن تراث الفكر السياسي المعياري كله لا معنى له، لكن النظرية بعثت للحياة بعد ستينيات القرن الماضي، غير أنها أصبحت في ما بعد، منتشرة ومشظاة بشكل متزايد، حيث تعرض وضع الليبرالية للتحدي بظهور مدارس منافسة، كما هاجمت الحركة المضادة للتأسيسية، وبشكل أكثر راديكالية، الفلسفة الوضعية للتنوير.

### قراءات أخرى

Bellamy, R. and Mason, M. (eds) *Political Concepts*. Manchester University Press, 2003.

Goodin, R.E. and Pettit, P. (eds) Contemporary Political Philosophy: An Anthology. Oxford: Blackwell, 1997.

Held, D. (ed.) Political Theory Today. Oxford: Polity Press, 1991.

Heywood, A. Political Ideologies: An Introduction, 3rd edn. Basingstoke and New York: Palgrave Macmillan, 2003.

Kymlicka, W. Contemporary Political Philosophy: An Introduction. Oxford University Press, 2001.

Morrow, J. History of Political Thought: A Thematic Introduction. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 1998.

O'Sullivan, N. (ed.) Political Theory in Transition. London: Routledge, 2000.

Plant, R. Modern Political Thought. Oxford: Blackwell, 1991.

Stirk, P. and Weigall, D. (eds) An Introduction to Political Ideas. London: Pinter, 1995.

# الفصل الثاني الطبيعة البشرية الفرد والمجتمع

#### مقدمة

فى كل جزء من هذا الكتاب، وبالفعل فى كل جزء من النظرية الـسياسية، هناك موضوع متكرر: العلاقة بين الفرد والمجتمع. ويتعلق ذلك بكـل المناقـشات والخلافات تقريبا: طبيعة العدل، والمجال الصحيح للحرية، والرغبة فى المـساواة، وقيمة السياسية، وهلم جرا. فى قلب هذه القضية، تكمن فكرة الطبيعة البشرية، التى تجعل الكائنات البشرية "بشرية". تعتمد كل المذاهب السياسية تقريبا، والمعتقـدات على نظرية ما عن الطبيعة البشرية، تصاغ أحيانا بوضوح، لكن فى العديـد مـن الحالات تكون ضمنية فقط. وقد يعنى القيام بالأمر بطريقة أخرى، استبعاد العنصر البشرى من السياسية، وهو العنصر المعقد والذى ربما يصعب النتبؤ به.

غير أن مفهوم الطبيعة البشرية كان أيضا مصدر صعوبة كبيرة بالنسبة للمنظرين السياسيين. لقد تنوعت نماذج الطبيعة البشرية بشكل كبير، ولكل نموذج تداعيات مختلفة جذريا، فيما يتعلق بكيف يجب أن يتم تنظيم الحياة الاجتماعية والسياسية. على سبيل المثال، هل الكائنات البشرية أنانية أم اجتماعية، عقلانية أم غير عقلانية، أخلاقية بشكل جوهرى أو فاسدة بشكل أساسى؟ هل هم، في الواقع، حيوانات سياسية أم كائنات منعزلة؟ تؤثر الإجابات على مثل هذه الأسلة بسشكل عميق، على العلاقة بين الفرد والمجتمع، خاصة مثل: إلى أية درجة تشكل القوى

الطبيعية أو الفطرية، السلوك البشرى؟ وإلى أية درجة تحدد البيئة الاجتماعية هذا السلوك؟ هل الكائنات البشرية "أفراد" مستقلون عن بعصصهم البعض، ويملكون صفات فريدة ومنفصلة، أم هم كائنات اجتماعية، تشكل المجموعات المنتمون إليها هويتهم وسلوكهم؟ إن مثل هذه الأسئلة لم تكن فقط من الموضوعات الثابئة للجدل الفلسفى \_ الاختيار بين "التربية" و"الطبيعة" - لكنها أيضا تمثل حجر الزاوية لأحد التقسيمات الأيديولوجية الأعمق: التعارض بين الفردانية والجماعية.

### الطبيعة البشرية

لقد استخدمت فكرة الطبيعة البشرية كثيرا جدا، بطريقة تعميمية ومفرطة في التبسيط، كنوع من الاختزال لجملة: "هكذا يبدو الناس حقا". غير أن الحديث عمليا عن "الطبيعة البشرية"، يعنى القيام بعدة افتراضات مهمة، عن كل من الكائنات البشرية والمجتمعات التى تعيش فيها. على الرغم من أن الآراء قد تختلف حول مفهوم الطبيعة البشرية، فإن المفهوم ذاته له معنى واضح ومترابط منطقيا. تشير الطبيعة البشرية إلى الصفة الجوهرية وغير القابلة للتغيير لكل الكائنات البشرية. إنها تركز الانتباه على ما هو فطرى و "طبيعى"، بشأن الحياة البشرية، في مقابل ما اكتسبته الكائنات البشرية من التعليم أو خلال التجربة الاجتماعية. غير أن ذلك لا يعنى أن أولئك الذين يعتقدون أن دور المجتمع في تشكيل السلوك البشري، أكبسر من دور الخصائص الموروثة والثابتة، قد تخلوا تماما عن فكرة الطبيعة البشرية. في الواقع، يعتمد هذا التأكيد بالذات على افتراضات واضحة عن الصفات البشرية خارجية. ومع ذلك، هناك عدد محدود من المفكرين السياسيين الدنين رفضوا عراحة فكرة الطبيعة البشرية. على سبيل المثال، الفيلسوف الوجودي الفرنسسي، حان بول سارتر (١٩٥٥-١٩٨١)، الذي حاول أن يبرهن أنه لا يوجد شيء مثل جان بول سارتر (١٩٥٥-١٩٨١)، الذي حاول أن يبرهن أنه لا يوجد شيء مثل

"الطبيعة البشرية" المفترضة، التى تحدد كيف يتصرف الناس أو كيف يكون سلوكهم. من وجهة نظر سارتر، يأتى الوجود قبل الماهية أو الجوهر، وهو ما يعنى أن الكائنات البشرية تتمتع بحرية تحديد وتعريف نفسها من خلل أعمالها ذاتها وتصرفاتها، وفي هذه الحالة يكون التأكيد على أي مفهوم للطبيعة البشرية بمثابة إهانة لهذه الحرية.

إلا أن استخدام مفهوم الطبيعة البشرية لا يعنى اختزال الحياة البشرية إلى رسم كاريكاتورى أحادى البعد. إن أغلب المفكرين السياسيين يدركون بوضوح أن الكائنات البشرية معقدة، وأنها مخلوقات متعددة الأوجــه، تتــألف مــن عناصــر بيولوجية وفيزيائية ونفسية وثقافية واجتماعية، وربما روحية. إن مفهوم الطبيعة البشرية لا يلغى أو يغفل هذا التعقيد، كمحاولة لفرض نظام على هذه الطبيعة، بتخصيص سمات معينة على أنها "طبيعية" أو "جو هرية". علاوة على ذلك، قد يبدو منطقيا أنه إذا كان يوجد أى شيء مثل الجوهر البشرى، فإنه لابد أن يظهر جليا في السلوك البشري. لابد إذن أن نتعكس الطبيعة البشرية، في نماذج سلوكية منتظمة وبشرية بشكل مميز. غير أن الحالة قد لا تكون دائما كذلك. يدفع بعيض المنظرين أن الناس يتصرفون بطرق تتنافى مع طبيعتهم "الحقيقية". على سبيل المثال: على الرغم من الأدلة الكثيرة على السلوك الجشع والأناني، فإن الاشتراكيين لا يزالون يؤمنون بالاعتقاد القائل بأن الكائنات البشرية متعاونة واجتماعية، ويدفعون بأن مثل هذا السلوك ليس طبيعيا إنما يتم التحكم فيه اجتماعيا. وفي ضوء ذلك، من المهم التذكرة بأن لا معنى لأن تكون الطبيعة البشرية مفهوما وصفيا أو علميا. حتى وإن كانت نظريات الطبيعة البشرية يمكنها أن تدّعي أن لها أسسا تجريبية أو علمية، فلا توجد تجربة أو استقصاء جراحي يستطيع كشف "الجوهر" البشرى. وبالتالى فإن كل نماذج الطبيعة البشرية هي نماذج معيارية: بنيت على أساس افتر اضات فلسفية وأخلاقية، ومن ثم فهـى مبـ دنيا غيـر قابلـة للخنيار. لقد دار نقاش متصل عن طبيعة الكائنات البشرية، ومع ذلك فإن بعض المناقشات كانت وثيقة الصلة بشكل خاص بالنظرية السياسية. ويحتل ما يسمى عادة جدل "الطبيعة/التربية" موضعا مركزيا بين كل ذلك. هل الكائنات البشرية هي نتاج عوامل فطرية أو بيولوجية، أم أن التربية والتجربة الاجتماعية تشكل هذه الكائنات؟ من الواضح أن مثل هذا السؤال له تداعيات عميقة، على العلاقة بين الفرد والمجتمع. لقد طرحت أيضا أسئلة مهمة، عن الدرجة التي يحدد بها العقل السلوك البشرى، أسئلة تتكئ بتقل على قضايا مثل: الحرية الفردية والاستقلال الشخصي. هل الكائنات البشرية مخلوقات عقلانية، يرشدها العقل والحجة والحساب، أم هي بشكل ما أسرى دوافع غير عقلانية وانفعالات؟ أخيرا، هناك أسئلة عن الدوافع أو الحوافز التي تتحكم في السلوك البشري. وبشكل خاص، هل الكائنات البشرية أنانية بشكل طبيعي وأنوية(۱)، أم هي جوهريا متعاونة، وغيرية واجتماعية؟ إن هذه الآراء حاسمة في تحديد التنظيم الصحيح للحياة الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك توزيع الثروة والموارد الأخرى.

### الطبيعة مقابل التربية

إن النقاش الأكثر تكرارا، وربما الأكثر جوهرية عن الطبيعة البشرية، يتصل بما هى العوامل والقوى التى تشكل هذه الطبيعة. هل الجوهر الأساسى للطبيعة البشرية ثابت أم مفترض، شكلته "الطبيعة"، أم تم صياغته وإنشاؤه بواسطة تأثير التجربة الاجتماعية أو "التربية". فى هذه الحالة، ترمز "الطبيعة" إلى العوامل البيولوجية والوراثية، مقترحة أن هناك جوهرا بشريا ثابتا ولا يتغير، إن المعنى السياسى لمثل هذا المعتقد مهم. فى المقام الأول، يقتضى ضمنا أنه يتعين بناء

١- أي مؤمنة بالمذهب القائل بأن الفرد ومصالحه الذاتية أساس السلوك كله. (المترجم).

النظريات السياسية والاجتماعية على أساس مفهوم مثبت مسبقا للطبيعة البـشرية. ببساطة تامة: لا تعكس الكاننات البشرية المجتمع، إنما يعكس المجتمع الطبيعـة البشرية. ثانيا: يفترض أن جذور الفهم السياسي تكمن في العلوم الطبيعيـة بـشكل عام، وفي البيولوجيا بشكل خاص. وبالتالي ستبنى البراهين والحجج السياسية على أسس النظريات البيولوجية لتعطى مثل هذه البراهين طابعا "علميا". ويساعد ذلـك على تفسير لماذا نمت شعبية النظريات البيولوجية للسياسة في القرن العشرين.

بدون شك، إن النظرية البيولوجية التي كان لها التأثير الأكبر على الفكر السياسي والاجتماعي، هي نظرية الانتقاء الطبيعي، التي طورها تشارلز داروين(١٨٠٩–١٨٨٦) في كتابه: أصل الأثواع ([١٨٥٩]١٩٨٦). كان هدف داروين تفسير التنوع اللانهائي تقريبا للأنواع التي وجدت على الأرض. لقد افترض أن كل نوع تطور عبر سلسلة من الطفرات الوراثية العشوائية، بعض هذه الطفرات تهيئ الأنواع لأن تبقى على قيد الحياة وتزدهر، بينما أنواع أخرى أقل حظا تتقرض. ورغم أن داروين يبدو أنه اعترف بأن نظرياته لها تداعيات سياسية راديكالية، فإنه اختار ألا يعمل على تطويرها بنفسه. كانت أول محاولة لتقديم نظرية للداروينية الاجتماعية، هي ما قام به هربرت سبنسر Herbert Spencer (١٩٠٧ ــ ١٩٠٣) في كتابه: الإنسان مقابل الدولة (١٨٨٤] ١٩٤٠). وصك سبنسر تعبير: "البقاء للأصلح"، لوصف ما كان يعتقد أنه صراع بلا نهاية بين الكائنات البشرية، ومن خلال هذا الصراع سيرتقى إلى القمة من هم أصلح فطريا للبقاء، وأولئك الأقل فطريا، كفاءة أو موهبة، يهبطون إلى القاع. وبهذا المعنى، يكون النجاح والفشل، والثروة والفقر، محددين بيولوجيا، والتلاعب بعملية الانتقاء الطبيعي هذه، أن يفيد إلا في إضعاف الأنواع. لقد أثرت مثل هذه الأفكار بعمق في الليبرالية التقليدية (راجع ص٠٦)، مانحة إياها أسسًا بيولوجية، لمعارضة تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. كما ساعدت الداروينية الاجتماعية على تشكيل الاعتقاد الفاشي في صراع بلا نهاية بين مختلف أمم العالم وأعراقه. فى القرن العشرين، تأثرت النظريات السياسية بشكل مطرد بالأفكار البيولوجية. على سبيل المثال، قدم علماء فى مجال علم الأخلاق مثل: كونراد لورنز البيولوجية. على سبيل المثال، قدم علماء فى مجال علم الأخلاق مثل: كونراد لورنز على Konrad Lorenz في السلوك البيشرى الفلايات عن السلوك البيعى وجد فى كل الأنواع، بما فى ذلك النيوع المعوان (١٩٦٦)، أن العدوان دافع طبيعى وجد فى كل الأنواع، بما فى ذلك النيوع البشرى. وانتشرت هذه الأفكار واكتسبت شعبية بفضل كتاب مثل: روبرت أردرى بوصف مثل ذلك السلوك العدوانى بأنه غريزى وذو علاقة بالملكية الخاصة. إن بوصف مثل ذلك السلوك العدوانى بأنه غريزى وذو علاقة بالملكية الخاصة. إن ظهور علم الاجتماع البيولوجي فى السبعينيات من القرن العشرين، والتطور اللحق طغور علم الاجتماع البيولوجي فى السبعينيات من القرن العشرين، والتطور اللحق شفرة الدنا DNA، جعل تفسير السلوك الاجتماعي، بناء على برمجة بيولوجية مرتبطة بميراثنا النطورى المفترض، أمرا مسايرا لما هو شانع بشكل متزايد. كان مرتبطة بميراثنا التطورى المفترض، أمرا مسايرا لما هو شانع بشكل متزايد. كان كتاب ريتشارد داوكينز Richard Dawkins: جين الأثانية وقد افترض داوكينز المجتماع البيولوجي تأثيرا، فهو يفسر الانسان ك"آلة جينية". وقد افترض داوكينز أن جذور كلا من الأثانية و الغيرية موجودة فى البيولوجيا.

فى أغلب الحالات تعتنق هذه النظريات البيولوجية مذهب العالمية، إذ تعتقد أن جميع البشر يتقاسمون سمة مشتركة أو عامة، تعتمد على ميراثهم الجينى. غير أن هناك نظريات أخرى تؤمن بأن هناك اختلافات بيولوجية أساسية بين الكائنات البشرية، وأن لهذه الاختلافات دلالة سياسية. ينطبق ذلك فى حالة النظريات العنصرية، التى تعامل الأعراق المختلفة وكأنها أنواع متميزة. يسرى المؤمنون بالعرقية أن هناك اختلافات وراثية أساسية بين أعراق العالم، تتعكس فى ميراثها المتفاوت جسمانيا ونفسيا وعقليا. وكان أكثر تعبير للعرقية تطرفا، هو العقيدة النازية الأرية، وهى الاعتقاد بأن الشعوب الألمانية هى "العرق السيد". وتعتقد إحدى المدارس الراديكالية للحركة النسائية من أجل المساواة (راجع ص ١٥٠)،

والتى تسمى أحيانا: الحركة النسائية الانشقاقية، أن هناك اختلافات بيولوجية غير قابلة للتغيير بين الكائنات البشرية، وفى هذه الحالة بين الرجال والنساء. سميت هذه الحركة: "الماهية الجوهرية"، لأنها تؤكد أن جذور الاختلاف بين النساء والرجال موجودة فى طبيعتهم "الجوهرية". وبالتالى لا يعتمد عدم المساواة الجنسية على تكييف اجتماعى، لكنه بالأحرى يعتمد على نزعة بيولوجية عند الجنس النكرى للسيطرة، على الجنس الأنثوى، واستغلاله وقمعه. لقد افترضت سوزان براونميلسر السيطرة، على الجنس المثال، فى كتاب: ضد إرادتنا (١٩٧٥)، أن "كل الرجال" مبرمجين بيولوجيا للسيطرة على "كل النساء"، وأنهم يقومون بذلك عبسر الاغتصاب، وهى خلاصة دعمها أيضا، وإن كان من منظور مختلف، بعض منظرى علم النفس التطورى.

وفي تتاقض واضح، تضع نظريات أخرى للطبيعة البشرية تأكيدا أكبر على "التربية"، وتأثير البيئة الاجتماعية أو التجربة على الشخصية البشرية. من الواضح، أن مثل هذه الآراء تقلل من أهمية العوامل البيولوجية الثابتة وغير القابلة للتغيير، مشددة بدلا من ذلك على الصفة الطبيعة للطبيعة البشرية، أو ما سمى: "مطاوعة أو لدونة" الطبيعة البشرية. إن معنى مثل هذه النظريات هو تحويل الفهم السياسي بعيدا عن البيولوجي ونحو علم الاجتماع. إن السلوك السياسي يخبرنا أكثر عن بنية المجتمع، مما يخبرنا عن الجوهر البشري غير القابل للتغيير. وفضلا عن ذلك، فإن تحرير الجنس البشري من سلاسله البيولوجية، يجعل لهذه النظريات غالبا تداعيات متفائلة، إن لم تكن طوبائية بشكل صريح. عندما تكون الطبيعة البشرية "محددة"، فإن إمكانية التقدم والترقي الاجتماعي، تكون محدودة بشكل واضح؛ في حين، إذا كانت الطبيعة البشرية "مرنة"، فإن الفرص التي تواجه الكاننات البشرية تتسع على الفور، وربما تصبح لا نهائية. ويمكن التغلب على شرور، مثل: الفقر، والصراع الاجتماعي، والاضطهاد السياسي وعدم المساواة بين الجنسين، وذلك تحديدا لأن جذور هذه الشرور اجتماعية وليست بيولوجية.

إن فكرة الطبيعة البشرية "المرنة"، التي تشكلها قوى خارجية، هي فكرة مركزية في العديد من النظريات الاجتماعية. على سبيل المثال: قدم الاستراكي البريطاني روبرت أوين (راجع ص٦٢٠) في كتابه: رؤية جديدة للمجتمع ([١٨١٦] ١٩٧٢)، مبدأ بسيطا يقول: "إن أية سمة عامة، من أفضل السمات وحتى أسوأها، ومن أكثرها جهلا إلى أكثرها استنارة، يمكن أن تمنح لأية جماعة". وفي كتابات كارل ماركس (راجع ص٦٢٧) جرى تطوير هذه الفكرة، من خلال محاولة تحديد لماذا وكيف تقوم البيئة الاجتماعية بتكييف السلوك البشرى. وأعلن ماركس: "إن وعى البشر ليس هو الذي يحدد كينونتهم، لكن، على النقيض، كينونتهم الاجتماعية هي التي تحدد وعيهم". لقد آمن ماركس، والماركسيون من بعده، بأن "طريقة إنتاج الحياة المادية"، أي النظام الاقتصادي القائم، هي التي تكيف الحياة الاجتماعية، والسياسية، والثقافية. لكن، ماركس لم يؤمن بأن الطبيعة البشرية هي مجرد انعكاس سلبي لبيئتها المادية. بالأحرى، إن الكائنات البشرية صانعة، من أمثال الرجل الصانع مشغولة بشكل دائم، في تشكيل وإعادة تشكيل العالم الذي تعيش فيه. وبالتالي تكونت الطبيعة البشرية، طبقا لماركس، عبر علاقة ديناميكية أو "جدلية" بين الجنس البشرى والعالم المادى. وتقر أغلبية الحركات النسائية وجهة النظر القائلة بأن العوامل الاجتماعية تكيف في أغلب الأحيان السلوك البشري. على سبيل المثال، تعلن سيمون دى بوفوار، (راجع ص١١٨) في كتابها: الجنس الثاني ([١٩٤٩] ١٩٦٨)، أنه "لا تولد الواحدة كامرأة؛ إنما تصبح الواحدة امرأة". إن المدافعين عن حقوق المرأة، برفضهم مفهوم الاختلافات "الجوهرية" بين النساء والرجال، يقبلون بصورة للطبيعة البشرية ليست أساسا مذكرة أو مؤنثة أو مذكرة وأنثوية معا. لأن التمييز على أساس الذكورة والأنوثة "يربى" عبر عملية تكيف اجتماعي، خاصة في الأسرة، ويمكن إذن الاعتراض عليه وإسقاطه في آخر الأمر.

ويصادق على صورة الطبيعة البشرية كطبيعة أساسا مرنة، تشكلها العوامل الاجتماعية، علماء النفس السلوكيون، مثل: أي.في.بافلوف Pavlov وجون

واطسون John Watson وبي.اف. سكينر B.F Skinner. إذ يؤكدون أن السلوك البشرى يكون قابلا للتفسير تماما، كردود أفعال مشروطة أو أفعال منعكسة، ولهذا السبب تحمل الطبيعة البشرية بصمة بيئتها. لقد برهن بافلوف، مثلا، كيف أن الحيوانات تستطيع التعلم من خلال عملية تكيف صارمة، بأن يكافأ الحيوان الحيوانات تستطيع التعلم من خلال عملية تكيف صارمة، بأن يكافأ الحيوان السوفيتي، حيث اعتقدوا أن السلوكية الخام تقدم الدليل العلمي لنظريات ماركس الاجتماعية. أما عالم علم النفس الأمريكي سكينر فقد قال من أهمية جميع العمليات الداخلية، واصفا النظام البشري كـ"صندوق أسود". وقدم سكينر في كتابه: وراء الحرية والكرامة (١٩٧١)، صورة للطبيعة البشرية تتسم بدرجة عالية من الحتمية، ونفي أي شكل من الإرادة الحرة. وطبقا لطرح سكينر لم تخول هذه الطبيعة بكرامة واحترام ذات أكثر من كلب بافلوف. واستخدمت هذه الصورة بشكل واسع لحدم فكرة الهندسة الاجتماعية، أي فكرة أننا نستطيع "صنع" الكائنات البشرية التي نريد، فكرة الهندسة الاجتماعية المناسبة.

### العقل مقابل الغريزة

تركز الجدل الثانى على دور العقلانية فى الحياة البشرية. غير أن ذلك لا يصل إلى الاختيار بين المذهب العقلى<sup>(۱)</sup> واللاعقلانية<sup>(۲)</sup>. إن القضية الحقيقية هلى درجة تأثير التفكير العقلى على السلوك البشرى، مع اقتراح للتمييز بين النين يوكدون على التفكير، والتحليل والحساب المنطقى، وأولئك الذين يركزون الاهتمام على دور الاندفاع والغرائز أو الدوافع الأخرى غير العقلانية. إن الاعتراف بأهمية

<sup>(</sup>١) نظرية تقول بأن العقل هو في ذاته مصدر المعرفة، وأسمى من الحواس ومستقل عنها (المترجم)

<sup>(</sup>٢) نظام يؤكد على الحدس أو الغريزة أو الشعور أكثر من توكيده على العقل (المترجم).

الدوافع غير العقلانية لا يساوى إدارة الظهر تماما للعقل. في الواقع، تقدم العديد من مثل هذه النظريات بتعبيرات عقلانية، بل وعلمية بشكل بارز.

إن الإيمان بقوة العقل البشري، بلغ ذروته أثناء عصصر التنوير، المسمم بعصر العقل، في القرنين السابع عشر والثامن عشر. أثناء تلك الفترة انصرف الفلاسفة والمفكرون السياسيون عن الإيمان والعقيدة الدينية، وبدلا من ذلك أسسوا أفكارهم على المذهب العقلي، والاعتقاد أن أعمال العالم المادي والاجتماعي، يمكن تفسير ها باستعمال العقل وحده، وطبقا لوجهة النظر هذه، تكون الكائنات البــشرية أساسا مخلوفات عقلانية، يقودها العقل، وعملية التحليل، والمناقشة والمناظرة. لقد عبر عن مثل هذه الفكرة بوضوح الفيلسوف الفرنسي رينيــه ديكــارت (١٥٩٦-١٦٥٠)، في الثنائية التي قدمها بإعلانه: "أنا أفكر؛ إذن أنا موجود"، فقد صور ديكارت، في الواقع، الكائنات البشرية على أنها آلات مفكرة، مما يقضى بأن العقل متميز تماما عن الجسد. يقضى المذهب العقلي بأن الكائنات البشرية تملك القدرة على صياغة حياتها وعالمها. إذا كانت الكائنات البشرية مخلوقات بدفعها العقل، فإنها تتمتع بوضوح بحرية الإرادة وتقرير المصير: يكون الناس ما يختارون أن يفعلوه بأنفسهم. وبالتالي فإن نظريات المذهب العقلي الخاصة بالطبيعة البشرية تميل إلى التأكيد على أهمية الحرية الفردية والاستقلال، بالإضافة إلى أن المذهب العقلي كثيرًا ما يؤيد العقائد السياسية الراديكالية أو الثورية. وبالقدر الذي تمثلك فيه الكاننات البشرية القدرة على فهم عالمها، فإن لديها القدرة أيضا على تحسين أو إصلاح هذا العالم.

إن الأفكار الأولى القائلة بالمذهب العقلى طورها فلاسفة الإغريق. لقد أكد أفلاطون، مثلا، أن أفضل شكل للحكومة سيكون الاستبداد المستنير، حيث يتولى الحكم صفوة مثقفة، ملوك – فلاسفة. وكانت أفكار المذهب العقلى بارزة أيضا مع

بزوغ العقائد الليبرالية والاشتراكية في القرن التاسع عشر. فقد أسس المفكرون الليبراليون، مثل: جون ستيوارت مل J.S Mill (راجع ص٢٦٦)، نظرياتهم بـشكل كبير على فكرة أن الكائنات البشرية عقلانية. ويفسر ذلك، على سبيل المثال، لماذا وضع "مل" كل هذا القدر من الإيمان بالحرية الفردية: بالاسترشاد بالعقل، سـيكون الأفراد قادرين على التماس السعادة والتحقق الذاتي. وبالطريقة نفسها، دافع عـن حق المرأة في التصويت، على أساس أن النساء، مثلهم مثل الرجال، عقلانيات، وبالتالي فهن مخولات أن يمارسن تأثيرا سياسيا. وبدورها، بنيت أيضا النظريات الاشتراكية على أسس المذهب العقلي. وكان ذلك جليا في كتابات ماركس وإنجلز راجع ص١٥١-١٥٢)، اللذين طورا ما أشار إليه الأخير على أنه: "الاشتراكية العلمية". بدلا من الانغماس في التحليل الأخلاقي والتأكيد المعنوى، في عالم ما والمجتمع، من خلال عملية تحليل علمي. وعندما توقعا الزوال النهائي للرأسمالية، والمجتمع، من خلال عملية تحليل علمي. وعندما توقعا الزوال النهائي للرأسمالية، على سبيل المثال، لم يكن ذلك لأنهما يعتقدان أن الرأسمالية "سيئة" أخلاقيا، بمعنسي أنها تستحق أن يطاح بها، لكن لأن تحليلهما أشار إلى أن ذلك ما كان مقدرا أن يحدث، كان ذلك هو الاتجاه الذي يتحرك التاريخ طبقا له.

### أفلاطون (٤٢٧ - ٣٤٧ قبل الميلاد)

ولد الفيلسوف اليونانى أفلاطون فى أسرة أرستقراطية. أصبح من أتباع سقراط، الذى هو الشخصية الرئيسية فى حواراته الأخلاقية والفلسفية. بعد وفاة سقراط فى ٣٩٩ قبل الميلاد، أسس أفلاطون أكاديميته من أجل تدريب الطبقة الحاكمة الأثينية الجديدة، ويمكن اعتبار هذه الأكاديمية أول 'جامعة".

إن العالم المادى بالنسبة لأفلاطون يتكون من نسخ ناقصة لــ"أفكار" مجردة وخالدة. وتعتبر فلسفته السياسية، كما قدمت فى كتابه: "الجمهوريــة" [١٩٥٥]، محاولة لوصف "دولة مثالية" بناء على نظرية العدل. كانت دولــة أفلاطون العادلة استبدادية بلا ريب، وتعتمد على تقــسيم صــارم للعمـل، يفترض أنه يعكس أنواع الشخصية والخواص البشرية. أكد أن الحكم يجـب أن يمارس حصريا من قبل مجموعة صغيرة مـن الملـوك ــ الفلاسـفة، يدعمها مساعدون (أطلق عليهم بشكل جماعى اسم "الحراس")، بحيث يضمن تعليمهم وطريقة حياتهم الشيوعية أنهم سيحكمون على أسس من الحكمة. من هذا المنظور، فإن المعرفة والفضيلة شيء واحد. وفي كتابه: القوائين، أيــد أفلاطون نظاما من الحكم المختلط، لكنه استمر في التأكيد على تبعية الفـرد للدولة والقانون. لقد مارست أعمال أفلاطون تأثيرا واسعا علــي المـسيحية والثقافة الأوروبية بشكل عام.

غير أن هذه الرؤية للكائنات البشرية كآلات مفكرة، جذبت انتقادا متزايدا منذ نهاية القرن التاسع عشر. إن حلم التنوير بعالم منظم، وعقلاني ومتسامح قد تشوه إلى أبعد حد، نتيجة استمرار الصراع والحرمان الاجتماعي وظهور قوى ذات سطوة، وعلى ما يبدو غير عقلانية، مثل: القومية والتمييز العنصري. وقد أدى ذلك إلى تنامى الاهتمام بالتأثير الذي تمارسه الغريزة والعاطفة والدوافع النفسية الأخرى على السياسية. لكن من بعض النواحي، شيد هذا التطور على تقاليد مستقرة، موجودة بشكل أساسي بين المفكرين المحافظين، الذين هاجموا دائما الهوس للمذهب العقلي. لقد شدد إدموند بيرك Edmond Burke (راجع ص٨٥٥)، على سبيل المثال، على النقص العقلي للكائنات البشرية، خاصة عند مواجهتها على سبيل المثال، على النقص العقلي الكائنات البشرية، خاصة عند مواجهتها للتعقيد اللانهائي للحياة الاجتماعية. باختصار، يتعذر فهم العالم، فهو معقد جدا،

ومحير جدا بالنسبة للعقل البشرى لكى يحل لغزه تماما. إن مثل هذه الرؤية لها تداعيات محافظة بعمق، وإذا كانت نظريات المذهب العقلى التى حلم بها الليبراليون والاشتراكيون غير مقنعة، فإن الكائنات البشرية تتمتع بحكمة كافية، تجعلها تضع إيمانها فى التقاليد المعروفة والعرف، إن الثورة، وحتى الإصلاح، هما رحلة إلى المجهول؛ فالخرائط التى أعطيت لنا لا يمكن ببساطة الوثوق بها.

في الوقت نفسه، كان المنظرون المحافظون من بين أول من اعترف بقــوة بما هو غير عقلاني، فعلى سبيل المثال، آمن توماس هوبز Thomas Hobbes (راجع ص٢١٥)، بقوة العقل البشرى، لكن ذلك فقط كوسيلة لغاية. من هذا المنظور، فإن الكائنات البشرية تدفعها ميول غير عقلانية: البغض، الخوف، الأمل والرغبات، وأقوى هذه الرغبات هي الرغبة في ممارسة سلطة على الآخرين. وأدت هذه الرؤية للطبيعة البشرية، التي نتسم بالتشاؤم بــشكل أساســي، إلــي أن يخلص هوبز إلى أن فقط الحكومة القوية، والاستبدادية تستطيع حماية المجتمع من السقوط في الفوضى والاضطراب. كما شدد بيرك أيضا على الدرجة التي تلعبب فيها المشاعر غير العقلانية، وحتى التحامل والهـوى، دورا فـى تنظـيم الحيـاة الاجتماعية. وبينما ما أسماه: "العقل العارى" لا يمنح سوى إرشادا بـسيطا، فـان الهوى والتحامل المتولدين من الغرائز الطبيعية، يوفران للناس الأمان وشعورًا بالهوية الاجتماعية. لقد منح بعض علماء البيولوجي الحديثين تفسيرا علميا لمثل هذه المعتقدات. فقد أكد كونراد لورنز، بشكل خاص، أن العدوان هو شكل من السلوك البيولوجي المتكيف، الذي تطور عبر عملية النطور. وبالتالي ينظر إلى العدوان البشرى والوحشية كعمل فطرى أو "طبيعي"، وهو تأكيد لــه تـداعيات متشائمة واضحة، بالنسبة لأية محاولة لكبح العنف المنزلي، أو علاج الاضطراب الاجتماعي أو منع الحرب.

إن بعض أكثر النظريات المؤثرة في التأكيد على تاأثير الدوافع غير العقلانية، على السلوك البشرى كانت مرتبطة بعلم النفس الفرويدي، الدي تم تطويره في السنوات الأولى من القرن العشرين. لقد جذب سيجموند فرويد (١٨٥٦-١٩٣٩) الانتباه إلى التمييز بين العقل الواعي، الذي ينفذ حساباتنا العقليــة وأحكامنا، والعقل الباطن، الذي يحتوى على الذكريات المكبوتة، وسلسلة من الدوافع النفسية القوية. لقد أكد فرويد، بشكل خاص، على أهمية النــشاط الجنــسى البشرى، الممثل بـ: الهذا(١)، الغريزة الأكثر بدائية ضمن اللشعور، واللبيدو، وهي طاقات نفسية-عقلية نابعة من: الهذا، وترتبط عادة بالرغبة الجنسية أو الطاقة الجنسية. وبينما شدد فرويد نفسه على السمة العلاجية لهذه الأفكار، مطورا مجموعات من التقنيات، تعرف شعبيا بالتحليل النفسى، تمسك آخرون بالمعنى السياسي لهذه الأفكار. لقد طور ويلهلم رايخ Wilhelm Reich (١٩٥٧-١٨٩٧)، و هو من التلاميذ المتأخرين لفرويد، تفسير اللفاشية يعتمد على فكرة النشاط الجنسي المكبوت. وكما تم مناقشة ذلك تفصيلا في الفصل العاشر، فإن مفكري اليسار الجدید، مثل: هربرت مارکوز Herbert Marcuse (راجع ص ۲۷۶) وجیرمان جرير Germaine Greer، وهي من رائدات حركة المساواة النسائية (١٩٨٥)، اعتمدوا على علم النفس الفرويدي في تطوير سياسة تحرر جنسي.

### التنافس مقابل التعاون

تتمركز منطقة الخلاف على ما إذا كانت الكائنات البـشرية أساسـا أنانيـة وأنوية، أم أنها بطبيعتها اجتماعية النزعة ومتعاونة. إن هـذا الجـدل ذو أهميـة سياسية جوهرية، لأن هذه النظريات المتعارضة عن الطبيعة البشرية، تدعم أساسا

<sup>(</sup>١) ذلك الجانب اللاشعورى من النفس الذي يعتبر مصدر الطاقة الغريزية أو البهيمية (المترجم).

أشكالا مختلفة من التنظيم الاقتصادى والاجتماعي. وإذا كان البشر أنانيين بطبيعتهم، فإن التنافس بينهم هو سمة للحياة الاجتماعية لا مفر منها، ومن وجهات نظر معينة، هي سمة صحية. بالإضافة إلى أن مثل هذه النظرية عن الطبيعة والملكية البشرية، مرتبطة إلى حد بعيد بالأفكار الفردانية، مثل: الحقوق الطبيعية والملكية الخاصة، ولقد استخدمت كثيرا كتبرير لاقتصاد الصوق أو النظام الاقتصادي الرأسمالي، الذي يفترض من خلاله أن يكون لدى الأفراد أفضل فرصة للسعى وراء مصالحهم الخاصة.

إن النظريات التى تصور الطبيعة البشرية، على أنها طبيعة حريصة على مصالحها الشخصية بغض النظر عن مصالح الآخرين، أو طبيعة أنانية، يمكن العثور عليها بين الإغريق القدامي، وقد عبر عنها بشكل خاص بعض السوفسطائيين، غير أن هذه النظريات تطورت بشكل أكثر منهجية في الفترة الحديثة المبكرة. وقد انعكست هذه النظريات في التفكير السياسي، في نمو نظريات الحقوق الطبيعية، التي تفترض أن كل فرد قد منحه الله، مجموعة من الحقوق غير القابلة التحويل من شخص إلى آخر. تنتمي هذه الحقوق الفرد والفرد وحده. حاول مذهب المنفعة (راجع ص٢٠٦) الذي نطور في أو اخر القرن الثامن عشر وبدايات القرن التاسع عشر، أن يقدم نفسيرا موضوعيا، بل وعلميا، للأنانية البشرية. لقد رسم جيريمي بنتهام الاحتوات تومن بمذهب المنعة والسعادة "جيدان" المتع المنعة والسعادة "جيدان" بشكل بديهي، والألم والتعاسة "سيئان" بشكل بديهي، وبالتالي يعمل الأفراد على تعظيم المتعة ونقليل الألم، ويحسبون كلا منهما بلغة المنفعة، في أبسط معنى كها: القيمة المستخدمة. كان لهذه الرؤية الطبيعة البشرية تأثير كبيس على كل من

<sup>(</sup>١) مذهب يقول بأن اللذة أو السعادة هي الخير الأوحد أو الرئيسي في الحياة. (المترجم)

النظريات السياسية والنظريات الاقتصادية. اعتمد علم الاقتصاد بشكل واسع جدا على نموذج: "الرجل الاقتصادي"، "المعظم للمنفعة" والحريص ماديا على مصطحته الشخصية دون اعتبار للأخرين. لقد استخدمت مثل هذه الافتراضات الفلسفية، مثلا، لتفسير قوة وفعالية رأسمالية السوق. كما أنها تدعم النظريات السياسية الممتدة من نظريات العقد الاجتماعي للقرن السابع العشر، إلى مدارس "الاختيار العقلاني" (راجع ص١٧)، و"الاختيار العام" لعلم السياسية الحديث.

لقد اعتمد الدعم العلمي للحرص البشري عادة على المصلحة الشخصية دون اعتبار للآخرين، على داروين وفكرة نوع ما من الصراع من أجل البقاء. غير أن أفكار داروين يمكن تفسيرها بطرق مختلفة تماما. يعتقد كتاب مثل: لورنز وأردري، أن كل فرد، عضو في نوع ما من الأنواع، مبرمج بيولوجيا لضمان بقاء النوع نفسه. وتفترض مثل هذه الرؤية أن الحيوانات، بما في ذلك البشر، يتصرفون بشكل أساسي "لصالح النوع"، وهي فكرة تظهر في رغبة الأم في التضحية بنفسها أملا في حماية صغيرها. بمعنى آخر، سيظهر الأفراد سلوكا متعاونا واجتماعيا لدرجة أنهم يضعون النوع قبل أنفسهم. من ناحية أخرى، أكد كتاب العصر الحديث مثل: ريتشارد داوكينز (١٩٨٩) أن كل جين، بما في ذلك الجينات الفريدة الخاصة بالفرد وحده، به مسحة أنانية تسعى لبقائها الذاتي. وتفترض مثل هذه النظرية أن الأثانية والتنافس بين الأفراد، هما أساسا شكل من السلوك المبرمج بيولوجيا. غير أن ذلك لا يعنى أن البشر أنانيون على نحو أعمى، ورغم أن داوكينز قبل أن أن ذلك لا يعنى أن البشر أنانيون على نحو أعمى، ورغم أن داوكينز قبل أن الأفراد "يولدون أنانيين"، فإنه شدد على أن مثل هذا السلوك يمكن تعديله إذا ما الأفراد) الكرم والايثار".

إلا أن الأديان الرئيسية في العالم، الأديان الموحدة مثل: المسيحية، والاسلام واليهودية، تقدم صورة مختلفة تماما للطبيعة البشرية، صورة للجنس البشرى كنتاج

للخلق الإلهي. ومن ثم تعتبر الجوهر البشري كجوهر روحي أكثر منه عقليا أو جسديا، ويمثل هذا الجوهر في المسيحية بفكرة "الروح". وأثر مفهوم أن البشر مخلوقات معنوية، تربطها معا العناية الإلهية، تأثير ا كبير ا على النظريات والعقائد الاجتماعية، التي أكدت على أهمية الشفقة، والتعاطف الطبيعي، والإنسانية المشتركة. ولقد شددت الديانات الشرقية مثل: الهندوسية والبوذية، تشديدا كبيرا على توحد كل أشكال الحياة، مساهمة مرة أخرى في فكرة الإنسانية المشتركة، فضلا عن فلسفة اللاعنف. ومن ثم، فقد تكون مفاجأة صغيرة، أن العقائد الدينية كثيرًا ما أيدت نظريات الاشتراكية الأخلاقية. لكن سيكون من الخطأ، افتراض أن كل النظريات الدينية لها مضامين اشتراكية. على سبيل المثال: الاعتقاد البروتستانتي في الخلاص الفردي، وتشديده على القيمة الأخلاقية في العمل الشاق والجهاد الشخصي، والذي يسمى في الغالب: "الأخلاق البروتستانتية"، مرتبط أكثر من ارتباطه بشكل واضح بأفكار العون الذاتي والسوق الحرة، أكثر من ارتباطه بالشفقة الاشتراكية، بالإضافة إلى ذلك، فإن العقيدة المسيحية الخاصة بالخطيئة الأصلية، قد ولدت رؤية متشائمة للبشرية وهو ما كان له، بدوره، تاثير كبير على التفكير الاجتماعي والسياسي، ويمكن رؤية ذلك في كتابات: "القديس أوغسطين(١)، ومارتن لوثر.

لقد حاولت النظريات العلمانية أيضا لفت الانتباه "للجوهر الاجتماعى" للطبيعة البشرية. شددت هذه النظريات بشكل تقليدى على أهمية الكانن الاجتماعى، جاذبة الانتباه إلى حقيقة أن الأفراد يعيشون ويعملون بشكل جماعى كأعضاء فى جماعة. ولا يمكن أن تكون الأنانية والنتافس أمرا "طبيعيا"، إنما المجتمع الرأسمالى قد قام بتنمية ذلك بمكافأة وتشجيع الكفاح الذاتى. إن الجوهر البشرى اجتماعى

<sup>(</sup>۱) عالم لاهوت وفيلسوف كاثوليكي، حاول التوفيق بين الفكر الأفلاطوني والعقيدة المسيحية (۲) - ۳۰۶ م). (المترجم)

النزعة ومتعاون، ونزاع إلى العيش مع غيره من أبناء جنسه، وتناسب هذه النظرية سواء الهدف الشيوعى الخاص بالملكية الجماعية، أو المثل الأعلى الاستراكى الأكثر تواضعا الخاص بدولة الرفاهة (۱). لقد قام بيتر كروبوتكين الأعلى البيشرية (راجع ص٤٠) بإحدى المحاولات القليلة لتطوير نظرية علمية للطبيعة البيشرية طبقا للخطوط الاجتماعية، أى حب الاختلاط بالآخرين والرغبة في التعاون مع الآخرين. لقد قبل كروبوتكين أفكار التطور التي سيطرت على علم البيولوجيا منذ داروين، لكنه لم يتعاطف مع معتقد: "البقاء للأصلح". وفي كتابه: العون المتبادل ((١٨٩٧] ١٩٠٢)، طور نظرية تطورية تحدت بشكل أساسي الداروينية. فبدلا من القبول بأن البقاء هو نتيجة صراع أو منافسة، افترض كروبوتكين أن ما يميز الجنس البشري عن الأنواع الأخرى الأقل نجاحا، هو قدرته المتطورة جدا على التعاون أو "العون المتبادل". وبالتالي فإن التعاون ليس مجرد مثل أعلى أخلاقي أو ديني، لكنه ضرورة عملية جعلتها آلية التطور جزءا أساسيا من الطبيعة البيشرية. وعلى هذه الأسس، دافع كروبوتكين عن كل من المجتمع الشيوعي، حيث تكون الثروة ملكية جماعية للجميع، وعن شكل من أشكال النظرية الغوضوية، حيث الشروة ملكية جماعية للجميع، وعن شكل من أشكال النظريسة الغوضوية، حيث بستطيع البشر إدارة شؤونهم الخاصة بشكل متعاون وسلمي.

## بيتر كروبوتكين Peter Kropotkin بيتر كروبوتكين

عالم جغرافيا روسى ومنظر فوضوى. ابن أسرة نبيلة، التحق فى أول الأمر بخدمة القيصر ألكسندر الثانى، التقى كروبوتكين الأفكار الفوضوية، بينما كان يعمل فى منطقة جسورا عند الحدود الفرنسية

<sup>(</sup>١) نظام اجتماعى تكون الدولة بموجبه مسؤولة عن رفاهة مواطنيها الفردية والاجتماعية. (المترجم)

السويسرية. وعقب عودته إلى روسيا أصبح متورطا فى نشاط ثورى من خلال الحركة الشعوبية، مما أدى إلى سجنه فى سان بيترسبورج، فى الفترة من ١٨٧٤-١٨٧٦. وبعد فرار مثير من السجن، ظل منفيا فى غرب أوروبا، ولم يعد إلى روسيا إلا بعد ثورة ١٩١٧.

لقد تشكلت النظرية الفوضوية لكروبونكين بكل من تجربته الروسية من ناحية، وإعجابه الخاص بالإدارة الذاتية الشعبية التي يعتقد أنها تعمل في المجتمع الريفي الروسي التقليدي، وبرغبته في إعطاء عمله أساس عقلاني مضمون يعتمد على الروح العلمية. وفي كتابه الأشهر: العون المتبادل ([١٨٧٩] ٢٩٠٢) رسم الخطوط العريضة لنظريته للفوضوية العلمية، والتي تعادل تتقيح النظرية الداروينية للتطور، حيث تصور النظرية الفوضوية التعاون والتضامن الاجتماعي، بدلا من التنافس والصراع، كوسائل رئيسية للتطور البشري والحيواني. كان كروبوتكين مؤيدا قويا للفوضوية—الشيوعية، معتبرا الرأسمالية والدولة كعراقيل مترابطة للنزعة الاجتماعية الطبيعية لدى الجنس البشري. في أعماله مثل: حقول ومصانع وورش ([١٩٠١]١٩١١)، وضع تصورا لمجتمع فوضوي يتكون من وانتزاع الخبز ([١٩٠١]٢٩٠١)، وضع تصورا لمجتمع فوضوي يتكون من تجمع من الجماعات المكتفية ذاتيا بشكل كبير، كما عرض لمشكلات مثل:

### الفرد

إن كلمة "الفرد" مستخدمة بشكل واسع فى اللغة اليومية، بحيث كثيرا ما يتم إغفال معناها السياسى وما تتضمنه من معانى. فى أكثر معنى بديهى لها، الفرد هو كائن بشرى مفرد. إلا أن المفهوم يفترض أكثر من ذلك. أولا وقبل كل شىء،

يتضمن أن الكائن البشرى المفرد هو كيان مستقل وذو مغزى، ويملك هوية فى حد ذاته. بمعنى آخر، الحديث عن الناس على أنهم أفراد، يفترض أنهم مخلوقات مستقلة ذاتيا، يتصرفون طبقا لخيار شخصى، أكثر منهم كأعضاء فى مجموعة الجتماعية أو كيان جماعى. ثانيا: إن الأفراد ليسوا مستقلين فقط، لكنهم متميزون أيضا، بل ومتفردون. هذا ما يتضمنه، مثلا، مصطلح "الشخصية الفردية"، الذى يشير إلى كل ما هو خاص وأصلى، بشأن كل كائن بشرى. إن النظر إلى المجتمع على أنه تجمع من الأفراد، يعنى بالتالى فهم البشر بمفهوم شخصى، والحكم عليهم طبقا لصفاتهم الخاصة، مثل: الطبع، الشخصية، المواهب، المهارات، وهكذا. فلكل فرد هوية شخصية. ثالثا: لفهم البشر كأفراد يعنى عادة الايمان بالعالمية والعمومية، أى القبول بأن البشر فى كل مكان يتقاسمون بعض المميزات الأساسية. بهذا المعنى، لا يتم تعريف الأفراد بناء على الخلفية الاجتماعية، أو العرق، أو الدين، والجنس أو أى "مصادفة ميلاد" أخرى، لكن يعرفون بما يتقاسمونه مع الناس فى كل مكان: قيمتهم المعنوية، وهويتهم الشخصية، وتفردهم.

إن مفهوم الفرد، هو أحد الأركان الأساسية للثقافة السياسية الغربية. ورغم أن الكلمة في حد ذاتها استخدمت منذ القرن السابع عشر، فإنها أصبحت الآن مألوفة جدا، بحيث أصبحت تؤخذ بشكل دائم على أنها بديهية. وعلاوة على ذلك، أثار مفهوم الفرد أيضا جدلا فلسفيا وانقسامات أيديولوجية عميقة. فعلى سبيل المثال، ماذا يعنى الإيمان بالفرد، والالتزام بالفردانية (۱)؟ هل تستلزم الشخصية الفردية طريقة تفكير سياسي واضحة ومتميزة، أم يمكن استخدامها لدعم مجموعة واسعة من المواقف والسياسات؟ من ناحية أخرى، لا يرى أى مفكر سياسي الفرد كمعتمد على نفسه بالكامل، إذ يعترف الجميع أن العوامل الاجتماعية تساند، إلى درجة معينة،

<sup>(</sup>١) مذهب يقول بأن مصالح الفرد، هي التي يجب أن تكون، أخلاقيا فوق كل اعتبار، وأن جميع القيم والحقوق والواجبات تنبثق من الأفراد.

الفرد وتؤثر عليه. لكن أين يقع التوازن بين الفرد والجماعة، وأين يجب أن يقع؟ أخيرا، ما مدى أهمية الأفراد في الحياة السياسية؛ هل السياسية، في الواقع، تشكلها قرارات وأفعال الأفراد المنفصلين، أم أن المجموعات الاجتماعية، التنظيمات والمؤسسات هي فقط التي تهم؟ باختصار، هل يستطيع الفرد أن يصنع فرقا؟

### الفردانية

الفردانية لا تتضمن فقط مجرد الاعتقاد بوجود الأفراد؛ لكنها بالأحرى، تشير إلى الاعتقاد في أولوية الفرد على أية مجموعة اجتماعية أو كيان جماعى، مفترضة أن الفرد مركزى لأى نظرية سياسية، أو تفسير اجتماعي. إلا أن الفردانية ليس لها طابع سياسي واضح. وعلى الرغم من أنها ارتبطت، في كثير من الأحيان، بالتراث الليبرالي التقليدي، وأفكار مثل: الحكومة المحدودة، والسوق الحرة، فلقد استخدمت أيضنا لتبرير تدخل الحكومة، ومن حين لأخر، اعتنقها الاشتراكيون. على سبيل المثال، يرى بعض المفكرين الفردانية والجماعية كقطبين متناقضين، يمثلان خطوط المعركة التقليدية بين الرأسمالية والاشتراكية، في حين يعتقد آخرون أن الفردانية والجماعية تتمم إحداهما الأخرى، بل هما متلازمتان ولا يمكن فصلهما: لا يمكن إنجاز أهداف الفرد إلا من خلال عمل جماعي. المشكلة أنه لا يوجد اتفاق حول طبيعة "الفرد". تعكس إذن الأشكال المتنوعة التي تتخذها الفردانية، مدى تنوع وجهات النظر الخاصة بمضمون الطبيعة البشرية.

وتمجد كل المذاهب الفردانية القيمة الجوهرية للفرد، مشددة على الكرامة، والقيمة الشخصية، بل وحتى قداسة كل كائن بشرى. غير أن ما يختلفون حوله، هو كيف يمكن تحقيق هذه الصفات، بأفضل شكل. عبر الليبر اليون في وقت مبكر عن فردانيتهم، في مذهب الحقوق الطبيعية، التي تؤمن بأن غاية التنظيم الاجتماعي هو

حماية حقوق الفرد غير القابلة للتحويل. ويمكن اعتبار نظرية العقد الاجتماعى، مثلا، على أنها شكل من الفردانية السياسية. إن الحكومة، التى تعتبر أنها نشأت من موافقة المواطنين الأفراد، يقتصر دورها على حماية حقوق هؤلاء الأفراد. لكن إذا دفع بهذا الشكل من الفردانية إلى حدوده المنطقية القصوى، يمكن أن يكون له تداعيات مؤيدة لمذهب حرية الإرادة، بل وتداعيات فوضوية. على سبيل المثال، كان هنرى دافيد ثورو Henry David Thoreau (١٨٦٢-١٨١٧) وبنجامين توكر كان هنرى دافيد ثورو ١٩٣٩-١٩٥٩)، وهما من منظرى الفردانية الأمريكيين فى القرن التاسع عشر، يعتقدان أنه لا يجب على الفرد أن يضحى بضميره ووعيه من أجل رأى السياسيين، سواء كانوا منتخبين أم لا، وهو موقف ينفى أن الحكومة تستطيع أبدا أن تمارس سلطة شرعية عادلة على الفرد.

إن النراث الفردانى المناهض للدولة ارتبط أيضا إلى حد بعيد بالدفاع عن رأسمالية السوق. مثل هذا النوع من الفردانية عادة ما يعتمد على افتراض أن البشر بشكل فردى، لديهم اعتماد على الذات وحرص على المصلحة الشخصية. وسمى سى.بى.ماكفيرسون C.B Macpherson (19۷۳) ذلك بـــ"فردانية امتلاكية"، ولقد عرفها بأنها: "تصور للفرد على أنه أساسا المالك الشخصه أو قدراته الخاصة، ولا يدين بشيء للمجتمع فيما يتعلق بها". وإذا كان الأفراد أساسا أنانيين، ويضعون مصالحهم الخاصة قبل مصالح أفرانهم من البشر أو المجتمع، فإن الفردانية الاقتصادية ترتبط بشكل واضح بحق الملكية الخاصة، وحرية اكتساب الملكية، واستخدامها والتصرف فيها كيفما يختار الفرد. ووفقا لذلك، أصبحت الفردانية، في بريطانيا والولايات المتحدة بشكل خاص، بند إيمان بالنسبة لمن يبجلون رأسمالية "دعه يعمل". إن القوانين التي تنظم الحياة الاقتصادية والاجتماعية ــ بوضع شروط مستويات الأجور، وطول يوم العمل، والتدخل بشأن ظروف العمل أو الأرباح والمعاشات ــ هي من وجهة النظر تلك: تهديد للفردانية.

غير أن مضامين مختلفة تماما استنتجت أحيانا من مذهب الفردانية. إن الليبراليين الحديثين، مثلا: مثل تي. إتش. جرين T.H. Green (راجع ص) وإلى تى . هوبهاوس (١٩٢٩ - L.T Hobhouse 1864) استخدما الفردانية لبناء حجج لصالح الإنعاش الاجتماعي وتدخل الدولة. إنهم لا يرون أن الفرد مهتم بمصالحه الشخصية بشكل ضيق، بل هو مسؤول اجتماعيا، وقادر على الاهتمام الغيرى بأقرانه من البشر. وكان هدفهم الرئيسي ما أسماه جون ستيوارت مل: "الشخصية الفردية"، وقدرة كل فرد على إنجاز المراد، وتحقيق أية إمكانية قد يملكها أو تملكها. وبالتالي، تحولت الفردانية من مذهب للطمع الفردي، إلى فلسفة للتطور الذاتي الفردي؛ لقد تراجعت الفردانية الأنانية لتحل محلها الفردانية التطورية. ونتيجة لذلك، كان الليبراليون الحديثون مستعدين لدعم عمل الحكومة المصمم لتعزيز تكافؤ الفرص، وحماية الأفراد من الشرور الاجتماعية التي تفسد حياتهم، مثل: البطالة، والفقر، والجهل. لقد اعتنق بعض المفكرين الاشتراكيين مفهوم الفردانية للسبب نفسه. إذا كان البشر اجتماعيين وبالطبيعة، كما يؤكد الاشتراكيين، فإن الفردانية لا تتخذ موقفا لصالح نزعة التملك والمصلحة الشخصية، لكن من أجل التعاون الأخوى، وربما، الحياة الكوميونية. لذلك استطاع الاشتراكي الفرنسي جان جور Jean Jaures) إن يعلن: "إن الاشتراكية هي الاكتمال المنطقي للفردانية". لقد حاول مفكرو "الطريق الثالث" في العصر الحديث، مثل أنطوني جيدنAnthony Giddens (١٩٩٤)، مصالحة مماثلة باعتناق فكرة الفردانية "الجديدة"، التي تشدد على أن الأفراد المستقلين ذاتيا يعملون ضمن محيط من الاعتماد المتبادل والتبادلية.

### الليبرالية

نتجت الأفكار الليبرالية من انهيار الإقطاع في أوروبا، ونمو مجتمع سوق رأسمالية، بدلا منه. كانت الليبرالية في شكلها المبكر عقيدة سياسية، هاجمت الحكم المطلق (راجع ص ٢٨١)، والامتيازات الإقطاعية، ومطالبة بدلا من ذلك بحكومة دستورية، ثم بعد ذلك بحكومة تمثيلية. وبحلول القرن التاسع عشر، تطورت عقيدة ليبرالية سياسية مجدت فضائل سياسة عدم التدخل (۱) الرأسمالية، وأدانت كل أشكال التدخل الاقتصادي والاجتماعي. وأصبح ذلك حجر زاوية ليبرالية القرن التاسع عشر، أو الليبرالية التقليدية. إلا أن منذ السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر، وحتى الآن، نشأ شكل من الليبرالية الاجتماعية، نظر بطريقة أكثر إيجابية، إلى إصلاح الرعاية الاجتماعية والإدارة الاقتصادية. وأصبح ذلك هو الموضوع المميز لليبرالية القرن القرن العشرين، أو الليبرالية الحديثة.

لقد تميز الفكر الليبرالى بالالتزام بالفردانية، أى الإيمان بالأهمية العليا للفرد البشرى، مما يقتضى دعما قويا للحرية الفردية. ومن وجهة نظر ليبرالية، الأفراد مخلوقات عقلانية مخولة لأكبر قدر من الحرية، التى تتسق مع حرية مماثلة للمواطنين الآخرين. وقد تميزت الليبرالية التقليدية بالإيمان بدولة "الحد الأدنى"، التى تتحدد وظيفتها بالحفاظ على النظام الداخلى والأمن الشخصى. ويؤكد الليبراليون التقليديون، أن البشر هم أساسا أنانيون ويتمتعون بدرجة كبيرة من الاكتفاء الذاتى؛ ويجب أن يكون الناس

<sup>(</sup>١) مبدأ يعارض التدخل الحكومي في الشؤون الاقتصادية إلا بمقدار ما يكون ذلك التدخل ضروريا لصيانة الأمن وحقوق الملكية الشخصية. (المترجم)

مسؤولين، بقدر الإمكان، عن حياتهم وظروفهم. ونتيجة لذلك، يسعى الليبراليون إلى خلق مجتمع يكون الحكم فيه للجدارة، حيث يتم توزيع المكافآت طبقا لموهبة الفرد وعمله الشاق. وكعقيدة اقتصادية، تمجد الليبرالية التقليدية، مزايا السوق ذاتية التنظيم، حيث يكون تدخل الحكومة غير ضرورى ومضرا في آن. إن بعض نظريات الحقوق الطبيعية ومذهب المنفعة (راجع ص ٢٠٦) تعبر عن أفكار الليبرالية التقليدية، وتضع حجر زاوية للتقاليد السياسية المؤمنة بمذهب حرية الإرادة (راجع ص ٥٧٠).

إلا أن الليبرالية الحديثة، تظهر موقفا أكثر تعاطفا تجاه الدولة. وقد نتج هذا التحول من إدراك أن الرأسمالية الصناعية، قد ولدت فحسب أشكالا جديدة من الظلم، وتركت جماهير الشعب عرضة لتقلبات السوق. وقدمت هذه الرؤية الأساس لليبرالية الاجتماعية أو ليبرالية الرعاية الاجتماعية، التى تميزت بالاعتراف بأن تدخل الدولة، يمكن أن يوسع مدى الحرية، بحماية الأفراد من الشرور الاجتماعية التى تفسد وجودهم. لقد وفر تطور رؤية "إيجابية" للحرية الأساس النظرى للتحول من الليبرالية التقليدية إلى الليبرالية الحديثة. فبينما فهم الليبراليون التقليديون الحرية من منظور "سلبى"، أى على أنه غياب القيود الخارجية التى تفرض على الفرد، فإن الليبراليبن المحدثين، ربطوا الحرية بالتطور الشخصى والتحقق الذاتى. وقد خلق ذلك تداخلا واضحا بين الليبرالية الحديثة، والديمقراطية الاجتماعية (راجع ص ٥٢٠).

بلا شك، تمثل الليبرالية أهم عنصر في التقاليد السياسية الغربية. وفي الواقع، ماثل البعض بين الليبرالية والحضارة الغربية بشكل عام. وإن إحدى تداعيات ذلك، هي أن الليبرالية لا تكافح من أجل فرض أي تصور معين للحياة الجيدة، لكنها تكافح من أجل إقامة ظروف يستطيع من خلالها الأفراد

والمجموعات مواصلة الحياة الجيدة، كما يحدد معالمها كل واحد، إن فضيلة الليبرالية الكبرى هى التزامها الذى لا يلين بالحرية الفردية، والنقاش المنطقى والتسامح. غير أن الانتقادات الموجهة إلى الليبرالية جاءت من اتجاهات متنوعة. لقد انتقد الماركسيون الالتزام الليبرالي بالحقوق المدنية، والمساواة السياسية، لأنه تجاهل واقع عدم مساواة القوة الطبقية؛ كما أكدت حركة تحرير المرأة (راجع ص١١٥) أن الفردانية تتبنى على أسس المعايير الذكورية، التى تجعل عدم المساواة الجنسية مشروعة؛ وأدان أنصار مذهب الجماعاتية (راجع ص٠٧) الليبرالية، لتصويرها الذات على أنها لا اجتماعية ولا تقافية, ولفشلها في تقديم أساس أخلاقي لنظام اجتماعي وللعمل الجماعي.

### شخصيات رنيسية

جون لوك الفكرة الليبرالية الأساسية، القائلة أن الحكومة تنشأ من موافقة المحكومين، والتى تعرضها بإيجاز نظرية العقد الاجتماعى. وتهدف الحكومة، طبقا لهذه الرؤية، إلى حماية الحقوق الطبيعية للفرد (وهى بالنسبة للوك، حق الحياة والحرية والملكية)، لكن عندما تنتهك الحكومة شروط هذا العقد، فإن شرعيتها تتبخر ويكون من حق الشعب التمرد. لقد وضعت ليبرالية لوك الأساس للحكومة المحدودة، والتمثيل والتمسك بالمبادئ الدستورية، وأثرت بشكل كبير في الثورة الأمريكية.

جون ستيوارت مل John Stuart Mill (راجع ص٤٣٦). ترتكز أهمية ليبرالية مل بشكل كبير على بناء نظريته الليبرالية، التي تعتمد بشكل قوى على فضائل الحرية، في تتاقض مع الأفكار السابقة مثل: الحقوق

الطبيعية والمذهب النفعى. إن تصوره "للإنسان كمخلوق تقدمى"، قاده إلى التراجع عن سياسة التدخل الحكومى فى الشؤون الاقتصادية، لكن ذلك شجعه لتطوير مفهوم الشخصية الفردية، التى تؤكد على إمكانيات التطور البشرى، وتقدم أساسا مهما للفكر الليبرالى الحديث.

توماس هيل جرين Thomas Hill Green فيلسوف بريطانى ومنظر اجتماعى، ألقى الضوء على محدودية العقائد الليبرالية المبكرة، وخاصة سياسة عدم التدخل فى الشؤون الاقتصادية. كما أكد، اعتمادا على كانط (راجع ص٢٠٥) وهيجل (راجع ص١١٠)، على محدودية عقيدة "الحرية السلبية"، وطور دفاعا طليعيا عن "الحرية الإيجابية"، ساعد الليبرالية على الوصول إلى توفيق مع مذهب الرعاية الاجتماعية ودولة الرفاهة والعدالة الاجتماعية. وكان لجرين تأثير مهم على تطور "الليبرالية الجديدة" في بريطانيا. وتتضمن أعماله الرئيسية: محاضرات عن مبادئ الالتزام السياسي (١٨٨٧-١٨٨٠) ومقدمة نقدية لعلم الأخلاق

إسحق برلين Isaiah Berlin (راجع ص٤٤٣) طور شكلا من الليبرالية التعددية، التى ترتكز على اعتقاد مناهض للنزعة الكمالية يقضى بأن صراعات القيمة هى عنصر جوهرى فى الحياة البشرية، وتتعذر إزالته، وبالتالى، يجب أن تحاول الترتيبات السياسية تأمين أكبر مدى يتيح للناس متابعة أهدافهم المختلفة. لقد أيد برلين الحرية "السلبية" على حساب الحرية "الإيجابية"، على أساس أن الأخيرة لها تداعيات أحادية وفاشية.

جون راولز John Rawls (راجع ص٤٠٥). كان راولز أهم فيلسوف ليبرالي في النصف الثاني من القرن العشرين. إن نظريته: "العدل كإنصاف"

لا تدين فقط التمييز العرقى والجنسى والدينى، لكنها ترفض أيضا أشكال كثيرة من عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية. وكان لشكل الليبرالية الذى يدعو للمساواة الذى قدمه راولز تأثير عميق على الفلسفة السياسية بشكل عام، وقدم إسهاما كبيرا للتقاليد السياسية، لكل من الليبرالية الحديثة والديمقراطية الاجتماعية.

### قراءات أخرى

Arblaster, A. The Rise and Decline of Western Liberalism. Oxford: Basil Blackwell, 1984.

Gray ,J. Liberalism, 2<sup>nd</sup> edn. Milton Keynes: Open University Press, 1995.

Rosenblum, N. (ed.) Liberalism and the Moral Life. New York: Cambridge University Press, 1990.

لكن الفردانية ليست مهمة فقط كمبدأ معيارى، لقد استخدمت بشكل واسع كأداة منهجية. بمعنى آخر، لقد بنيت النظريات الاجتماعية أو السياسية على أساس نموذج مسبق الإعداد للفرد البشرى، آخذا فى الحسبان كل الاحتياجات، والدوافع، والطموحات، إلخ، التى يعتقد أن الفرد يملكها. ولقد استخدمت مثل هذه "الفردانية المنهجية" فى القرن السابع عشر لبناء نظريات العقد الاجتماعى، وأصبحت فى القرن العشرين الأساس لنماذج الخيار العقلانى لعلم السياسية. إن المنهج الفردانى يؤيد النظريات الاقتصادية الكلاسيكية والكلاسيكية المحدثة، ولقد دافع فى الفترة الحديثة عن هذا المنهج كتاب مثل: هايك Hayek (راجع ص٧٣٥). فى كل حالة، استنجت الخلاصات من افتراضات بشأن طبيعة بشرية "ثابتة" أو "مفترضة"، مؤكدة عادة على القدرة على السلوك المهتم بالمصلحة الشخصية بشكل عقلانى. غير أن العائق أمام أى شكل للفردانية المنهجية أنها لا اجتماعية ولا تاريخية.، أى غير أن العائق أمام أى شكل للفردانية المنهجية أنها لا اجتماعية ولا تاريخية.، أي

نظريات سياسية على أساس نموذج موضوع مسبقا للطبيعة البشرية، حقيقة أن السلوك البشرى يختلف من مجتمع لآخر، ومن مرحلة تاريخية إلى مرحلة تالية. وإذا كانت العوامل التاريخية والاجتماعية تشكل مضمون الطبيعة البشرية، كما يفترض أنصار نظريات التربية، فإن الفرد البشرى يحب النظر إليه كنتاج للمجتمع، وليس العكس.

### الفرد والجماعة

غير أن مساندة الفردانية لم تكن عامة. لقد انقسم التفكير السياسى بعمق، حول العلاقة بين الفرد والجماعة: هل يجب تشجيع الفرد على أن يكون مستقلا ومعتمدا على نفسه، أم أن ذلك سيجعل التضامن الاجتماعى مستحيلا، ويترك الأفراد معزولين وغير آمنين؟ أنصار الموقف الأول يؤيدون بشكل عادى تراثا معينا للفردانية الأنجلو –أمريكية، وصفها الرئيس الأمريكى هربرت هوفر Herbert معينا للفردانية الأنجلو أمريكية، ويمكن اعتبار هذا التراث شكلا متطرفًا من الفردانية، يرجع جذورها إلى الليبرالية التقليدية. فهى ترى أن الفرد منفصل تماما تقريبا عن المجتمع، وبالتالى فإنها تقال من أهمية الجماعة أو تخفض من منزلتها، وتعتمد على اعتقاد، أن الأفراد لا يملكون فقط القدرة على الاعتماد على النفس والعمل الشاق، اكن أن الجهد الفردى هو أيضا مصدر التطور الشخصى والأخلاقى. فالأمر ليس أن يستطيع فقط الأفراد أن يعتنوا بأنفسهم، لكن يجب أن يقوموا بذلك.

إن المرجع فى هذا التراث الفردانى، هو كتاب صمويل سمايل Samuel إن المرجع فى هذا التراث الفردانى، هو كتاب صمويل سمايل Smile: المساعدة الذاتية المساعدة الذاتية هى جذور كل نمو أصيل فى الفرد". لقد مجد سمايل (١٩٠٤–١٩٠٤) الفضائل الفيكتورية الخاصة بالعمل، والانكباب، والمثابرة، التى يعززها اعتقاد بأن

"النشاط والقوة يحققان أكثر من النبوغ". وبينما تشجع المساعدة الذاتية النطور الذهنى والأخلاقى للفرد، ومن خلال تعزيز روح المغامرة والعمل تستغيد الأمة كلها، فإن "المساعدة من الخارج"، التي يعنى بها سمايل: الرعاية الاجتماعية، تضعف الفرد بنزع الحافز للعمل، أو حتى الحاجة إليه. لقد وجدت مثل هذه الأفكار أعلى تعبير عنها في الداروينية الاجتماعية لهربرت سبنسر Herbert Spencer أعلى تعبير عنها في الداروينية أساس بيولوجي في شكل صراع للبقاء بين كل وأتباعه. بالنسبة لهم، للفردانية أساس بيولوجي في شكل صراع للبقاء بين كل الأفراد. إن هؤلاء الأفراد المهيؤون بواسطة الطبيعة للبقاء على قيد الحياة يجب أن يجلسا بجوار الحائط.

كان لمثل هذه الأفكار تأثير كبير على تفكير اليمين الجديد، خاصية على موقفه تجاه دولة الرفاهة (۱). إن اليمين الجديد الذي تقدم بيشكل صيارخ في الثمانينيات من القرن العشرين، خاصة من خلال الريجانية في الولايات المتحدة والتاتشرية في بريطانيا، هاجم "ثقافة الاتكال"، التي من المفترض أن دعم نظام الرعاية الاجتماعية الفائق الكرم، قد خلقها. لقد تحول الفقير والعاطل والمحروم إلى مدمني الخدمة الاجتماعية"، وقد سلبت منهم الرغبة في العمل وحرموا من الكرامة واحترام الذات. من هذا المنظور، يكون الحل هو إحداث انتقال من المسؤولية الاجتماعية إلى المسؤولية الفردية، مشجعا الناس على "الوقوف على أقدامهم الذاتية". ولقد انعكس ذلك منذ الثمانينيات من القرن العشرين في إعادة تشكيل نظم الإعانات، من خلال، مثلا: خفض مستويات الإعانات، وهو ما يمثل تأكيدا أكبر على نظام استطلاع الموارد (۱)، بدلا من الإعانات العامة، ومحاولات لجعل تلقى على نظام استطلاع الموارد (۱)، بدلا من الإعانات العامة، ومحاولات لجعل تلقى الإعانات مشروطًا بالرغبة في مباشرة تدريب، أو الانخراط في العمل. غير أن

<sup>(</sup>١) نظام اجتماعي تكون الدولة بموجبه، مسؤولة عن رفاهة مواطنيها الفردية والاجتماعية. (المترجم)

<sup>(</sup>٢) تحقيق رسمى حول شخص يتلقى إعانة مخصصة للعاطلين عن العمل. (المترجم)

انتقادات مثل هذه السياسات، تشير إلى أنه طالما يستمر الحرمان وغياب العدالة الاجتماعية، فمن الصعب تصور كيف يمكن اعتبار الأفراد مسؤولين بالكامل عن ظروفهم الخاصة. إن هذا الخط في النقاش ينقل الاهتمام بعيدا عن الفرد ويوجهه نحو الجماعة.

إن مجموعة كبيرة من المفكرين — اشتراكيين، ومحافظين، وقوميين، وبشكل لافت للنظر، فاشيين — وصفوا أنفسهم بأنهم ضد النزعة الفردانية. في أغلب الحالات، اعتمد الاتجاه المناهض للفردانية، على الالتزام بأهمية الجماعة، والاعتقاد بأن المساعدة الذاتية والمسؤولية الفردية تهدد التضامن الاجتماعي. قد تشير "الجماعة"، بشكل فضفاض جدا، إلى مجموعة من الناس في موقع معين، كما عندما يوصف سكان بلدة، أو مدينة، أو أمة معينة بالجماعة. غير أن في الفكر الاجتماعي والسياسي يكون لهذا المصطلح عادة تداعيات أعمق، حيث يفترض: مجموعة اجتماعية، الجيران، البلدة، المنطقة، مجموعة عمال أو غير ذلك، بحيث تكون الروابط داخلها قوية وهي تمثل هوية جماعية. وبالتالي تتميز الجماعة الحقيقية بروابط الرفقاء، وروابط إخلاص وواجب. وبهذا المعنى، تشير الجماعة إلى جذور اجتماعية للهوية الفردية.

إن منظرى الجماعاتية من بين المنتقدين المعاصرين للفردانية الليبرالية، حيث يؤكدون على أهمية المصالح المشتركة والجماعية. بالنسبة لوجهة نظرهم، ليس هنك ما يسمى "مرهونة لذاتى"؛ فالذات دائما ما تتكون من خلال الجماعة. ولا يدعو للدهشة أن يدافع الاشتراكيون أيضا عن قضية الجماعة، إذ يرون فيها وسائل لتقوية المسوولية الاجتماعية وتسخير الطاقات الجماعية. ولذلك رفض الاشتراكيون، في أغلب الأحيان، الفردانية؛ خاصة عندما ترتبط ارتباطا وثيقا بالمصلحة الذاتية والاعتماد على السنفس. على الرغم من أن الديمقر اطبين الاجتماعيين المحدثين يعترفون بأهمية المسروع

الفردى ومنافسة السوق، فإنهم يسعون إلى تحقيق التوازن بين ذلك والتعاون والغيرية التى لا يمكن أن تتشأ إلا من خلال حس الجماعة فقط. كما يمكن أن ينظر العديد من منظرى المحافظين بتشكك إلى الفردانية. إن الفردانية المفرطة، من وجهة نظرهم، مدمرة النسيج الاجتماعى. إن الأفراد مخلوقات جبانة وغير آمنة، تسعى إلى التجنر والاستقرار، وهو ما تستطيع الجماعة وحدها أن توفره. إذا كانت الفردانية تدعو إلى فلسفة "كل واحد من أجل نفسه"، فإن ذلك يؤدى ببساطة إلى "المذهب النرى"، حيث ينتج مجتمع من الأفراد المعزولين المفتقدين لأى حصانة. ولقد شجع ذلك، مثلا، المحافظين الجدد من أمثال: إرفينج كريستول Irwing Kristol (راجع ص ٢٤٢) في الولايات المتحدة وروجر سكروتونRoger Scruton في بريطانيا على أن يبتعدوا عن الحماس الزائد لليمين الجديد الليبرالي للسوق الحرة.

إن المفاهيم الاشتراكية والمحافظة للجماعة، تأثرت في عدة نقاط بعلسم الاجتماع النظرى. لقد ميز علماء الاجتماع بين أشكال حياة الجماعة، التي تتطور داخل مجتمعات تقليدية أو ريفية، وتلك الموجودة في المجتمعات الحضرية الحديثة. وتلك الموجودة في المجتمعات الحضرية الحديثة. وتعتبر أكثر نظرية من هذا النوع تأثيرا، هي تلك التي طورها عالم الاجتماع الألماني فرديناند تونيز Gemeinschaft (19٣٩-1٨٥٥)، الذي ميز بين ما أسماه الجماعة (GeselleSchaft)، والاتحاد أو الجمعية (GeselleSchaft)، افترض تونيز أن علاقات الجماعة، الموجودة كشكل نموذجي في المجتمعات الريفية، تعتمد على روابط قوية من العاطفة الطبيعية والاحترام المتبادل. لكن هذا المعنى التقليدي والتحضر، اللذين شجعا على نمو الأنانية والتنافس. أما علاقات الاتحاد أو الجمعية التي تتمو في المجتمعات الحضرية، فهي، على النقيض، اصطناعية وتعاقدية؛ وهي تعكس الرغبة في المكسب الشخصي أكثر من أي إخلاص اجتماعي له معني. كما ساهم عالم الاجتماعة، الفرنسي إميل دوركهايم Emile Durkheim (1001) في فهم الجماعة،

وذلك بتطوير مفهوم ضعف المعايير السلوكية للمجتمع أو غيابها، للإشارة إلى حالة يكون فيها الإطار الاجتماعي لمجموعة المبادئ والمعايير قد دمر بالكامل. في كتابه: انتحار ([١٨٩٧] ١٩٥١)، يحاول دوركهايم أن يبرهن أنه طالما أن الرغبات البشرية لا محدودة، فإن انهيار الجماعة، وإضعاف المعايير الاجتماعية والأخلاقية، التي على أساسها تكون أشكال معينة من السلوك مقبولة وأخرى غير مقبولة، فإن ذلك يؤدي على الأرجح إلى تعاسة أكبر، وفي نهاية الأمر إلى حالات انتحار أكثر. ويعتبر، مجددا، أن الجماعة هي الأساس للاستقرار الاجتماعي والسعادة الفردية وليس الفردانية.

من ناحية أخرى، من الواضح أن التأكيد على الجماعة بدلا من الفرد، قد ينجم أيضا عنه أخطار؛ خاصة، أنه يمكن أن يؤدى إلى انتهاك لحقوق الفرد وحرياته باسم الجماعة، أو هيئة جماعية. لقد ثبت ذلك بشكل تقريبي من خلال تجربة الحكم الفاشي. إن الفاشية هي النقيض للفردانية من عدة جهات: في شكلها الألماني تعلن الفاشية أن الأهمية القصوى "للجماعة القومية"، وتهدف إلى تدويب الشخصية الفردية، بل والوجود الشخصي، داخل الكل الاجتماعي. هذا الهدف المميز للفاشية، عبر عنه الشعار النازى: "القوة من خلال الوحدة". إن الطريقة التي استخدمت لتحقيق هذه الغاية في ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية كان الرعب الشمولي(١): دولة بوليسية تستخدم القمع، والاضطهاد والوحشية المنتشرة. ورغم أن المفهوم الفاشي للجماعة هو أكثر من مجرد تشويه مضحك للفكرة الاشتراكية للتعاون الطوعي، فإن أنصار الفردانية المتطرفين حذروا أحيانا، من أن أي تأكيد على الجماعة يتضمن ما هو قمعي، نظرا لأنه يهدد بالتقليل من أهمية الفرد.

<sup>(</sup>١) نظام سياسي مبنى على إخضاع الفرد للدولة، وعلى السيطرة الصارمة على جميع مظاهر حياة الأمة وطاقاتها المنتجة (المترجم).

### الجماعاتية

إن جذور مذهب الجماعاتية، تعود إلى مفكري الاشتراكية الطوبائية للقرن التاسع عشر، من أمثال: روبرت أوين، وبيتر كروبوتكين. في الواقع، يمكن رصد الاهتمام بالجماعة كموضوع ثابت في الفكر السياسي الحديث، وتم التعبير عنه بشكل متنوع، في التأكيد الاشتراكي على الأخوة والتعاون، والإيمان الماركسي (راجع ص١٤٩) بمجتمع شيوعي بلا طبقات، ووجهة النظر المحافظة (راجع ص٢٣٨) للمجتمع ككل عضوي، متماسك معا بالالتزامات المتبادلة، وحتى في الالتزام الفاشي بالجماعة القومية التي لا تتجزأ. غير أن الجماعاتية كمدرسة فكرية، معبرة عن فلسفة سياسية خاصة بها، ظهرت فقط في عقدى الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين. لقد تطورت بوجه خاص كنقد البيرالية، حيث أكدت على الضرر الحادث الثقافة العامة للمجتمعات الليبر الية، بتأكيدها على الحقوق الفردية والحريات، على حساب احتياجات الجماعة. ونتج عن ذلك ما سمى: الجدل الليبرالي \_ الجماعاتي. ولقد تم أحيانا تحديد شكلين للجماعاتية، شكل "عالى" وشكل "منخفض": الشكل الأول شارك بجهد رئيسي في الجدل الفلسفي، بينما الأخير، الذي يعد أميتاي إتزيوني Amitai Etzioni أشهر شخصياته، اهتم أكثر بقضايا السياسية العامة.

ومن منظور الجماعاتية، فإن عيب الليبرالية المركزى هو رؤيتها للفرد، على أنه مخلوق لا اجتماعى وذرى ومنتافر، و مرهون لذاته ". إن مثل هذه الرؤية واضحة فى فرضية المذهب النفعى (راجع ص٢٠٦) التى تعتبر البشر مخلوقات أنانية بشكل عقلانى. وعلى النقيض، تشدد الجماعاتية

على أن الذات جزء لا يتجزأ من الجماعة، بمعنى أن كل فرد هو نوع من التجسيد للمجتمع الذى شكل رغباته، وقيمه وأهدافه. إن ذلك لا يلفت النظر فقط، إلى عملية المشاركة مع الجماعة وإقامة علاقات شخصية مع الآخرين، إنما أيضا إلى الاستحالة الخاصة بالمفاهيم، لفصل التجارب الفردية ومعتقدات الأفراد، عن السياق الاجتماعى، الذى يحدد لها المعنى. ولموقف الجماعاتية تداعيات خاصة بالنسبة لفهمنا للعدل. إن النظريات الليبرالية الخاصة بالعدل، تميل إلى أن تركز على فرضيات عن الاختيار الشخصى والسلوك الفردى، الذى يؤكد أنصار الجماعاتية، بأنه لا معنى له، لأنه ينطبق على شخص تحررت روحه من جسده. وبالتالى، على النظريات للعالمية الشاملة للعدل، أن تتخلى عن فكرة العالمية والشمولية، وتتحول إلى نظريات للعدل محلية وخاصة تماما، وهو موقف مماثل لما قدمته نظريات ما بعد الحداثة (راجع ص٢٢).

ويؤكد أنصار الجماعاتية أن هدفهم هو تعديل عدم التوازن في المجتمع الحديث والفكر السياسي، حيث سمح للأفراد غير المقيدين بالواجب الاجتماعي والمسؤولية الأخلاقية، بل وشجعوا على ألا يأخذوا في الاعتبار سوى مصالحهم وحقوقهم الخاصة فقط. وفي هذا الفراغ الأخلاقي، يتفكك المجتمع حرفيا. إن مشروع الجماعاتية يحاول، إذن، أن يستعيد للمجتمع صوته الأخلاقي، وبناء "سياسة الصالح العام"، في ظل تراث يمكن إرجاعه إلى أرسطو (راجع ص١٢٨). إلا أن منتقدي الجماعاتية يدعون أن لها تداعيات محافظة وفاشية. إن للجماعاتية نزعة محافظة؛ حيث إنها تمثل الدفاع عن الهياكل الاجتماعية والقواعد والمبادئ الأخلاقية القائمة. لقد انتقدت الحركات النسائية الداعية للمساواة، مثلا، الجماعاتية لمحاولتها دعم الأدوار

التقليدية للجنسين، تحت قناع حماية الأسرة. وتنبع السمة الفاشية للجماعاتية، من نزوعها للتأكيد على واجبات ومسؤوليات الفرد، أكثر من حقوقه واستحقاقاته.

# شخصيات رئيسية

ألاسداير ماكلنتير Alasdair MacIntyre فيلسوف أخلاقى، ولد فى أسكتلندا. طور فلسفة جماعاتية تنتمى للكلاسيكية الجديدة ومعادية لليبرالية. من وجهة نظره، تدعو الليبرالية إلى نسبية أخلاقية، ومن ثم فهى عاجزة عن توفير أسس أخلاقية للنظام الاجتماعى. ويؤكد ماكلنتير أن مفاهيم العدل والفضيلة هى مفاهيم خاصة بتراث فكرى معين، وقد طور نموذجًا للحياة الطيبة ترجع جذورها إلى تراث أرسطو، والتقاليد المسيحية للقديس أوغسطين (راجع ص١٦٤) والقديس توما الأكوينى (راجع ص٢٧٠). وتتضمن أعمال ماكلنتير الرئيسية: ما بعد الفضيلة (١٩٨١)، وثلاث نسخ متنافسة للتحقيق وعدل من؟ وأية عقلانية؟ (١٩٨٨)، وثلاث نسخ متنافسة للتحقيق الأخلاقي (١٩٩٠).

مايكل والزر Michael Walzer منظر سياسى أمريكى طور شكلا من الليبرالية التعدية، والجماعية، أى الاتجاه الذى يؤمن بالجماعة كأساس للنظام السياسى. ويرفض الطرح الخاص بنظرية عامة وشاملة للعدل، على أنه طرح مضلل، وأيد بدلا من ذلك مبدأ: "المساواة المركبة"، الذى يتعين طبقا له تطبيق قواعد مختلفة لتوزيع السلع الاجتماعية المختلفة، وبذلك نقام "مجالات" منفصلة من العدل؛ لكنه أظهر، مع ذلك، تعاطفا مع شكل من الاشتراكية الديمقر اطية. تتضمن أعمال والزر الرئيسية: مجالات للعدل (١٩٨٧)، والتفسير والنقد الاجتماعي (١٩٨٧).

مايكل سندل Michael Sandel (۱۹۵۳) منظر سياسى أمريكى. انتقد بشراسة الفردانية، ومفهوم "المرهون لذاته". وأيد مفاهيم الحياة الأخلاقية والاجتماعية التي تكون جزءا لا يتجزأ من جماعات متميزة، وأكد أن الاختيار الفردي والهوية تشكلها "الروابط الأخلاقية" للجماعة. إن عدم جعل الفرد جزءا أصيلا من الجماعة يعني أن الديمقراطية قد لا تستمر، ودعم "المذهب الجمهوري المدني" (راجع ص ٢٥٠)، الذي يربطه بالتراث السياسي الأمريكي. وتتضمن أكثر أعمال ساندل تأثيرا: الليبرالية وحدود العدل (١٩٨٢)، والسخط الخاص بالديمقراطية (١٩٩٦).

# قراءات أخرى

Avineri, S. And De-shalit, A. (eds) Communitarianism and Individualism. Oxford University Press, 1992.

Miller, F. D. and Paul, J. (eds) The Communitarian Challenge to Liberalism. Cambridge university Press, 1996.

Tam, H. Communitarianism: A New Agenda for Politics and Citizenship. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 1998.

## الفرد في السياسية

شغلت الأسئلة عن دور الفرد في التاريخ أجيالا من الفلاسفة والمفكرين. ومن الواضح، أن مثل هذه الأسئلة لا تقل أهمية بالنسبة لدراسة السياسية. هل يتعين على التحليل السياسي أن يركز على تطلعات، ومعتقدات وأفعال الأفراد القياديين، أم يجب بالأحرى أن يدرس "القوى الموضوعية" التى تشكل السلوك الفردى؟ بداية، هناك تناولان مختلفإن أساسا لهذه المسألة يمكن استبعادهما: التناول

الأول يرى السياسية من منظور شخصى بالكامل، ويعتقد أن التاريخ يصنعه أفراد من البشر يفرضون، فى الواقع، إرادتهم على العملية السياسية. ومثل هذا التناول يكون جليا فى التشديد على "الرجال العظام" وأعمالهم. انطلاقا من وجهة النظر هذه، تختصر سياسة الولايات المتحدة فى الإسهام الشخصى لرؤساء مثل: روزفلت، وكنيدى، أو ريجان، وبوش، بينما السياسية فى بريطانيا يجب أن تفهم من خلال أعمال رؤساء الوزارة مثل: تشرشل، وويلسون، وتاتشر، وبلير... إلخ. لقد أدى هذا النتاول للسياسة فى شكله المتطرف إلى "مبدأ الزعامة" الفاشى. إن الفاشيين، الذين تأثروا بفكرة فردريك نيتشه عن: "السوبرمان" أو الإنسان الأمثل، لتصوير الزعماء مثل: موسولينى، وهتلر على أنهما أشخاص موهوبين بشكل أسمى، قادرون تماما، وعالمون بكل شيء.

# فردریك نیتشه (۱۹۰۰ ۱۸۶۶)

فيلسوف ألمانى، كان أستاذا للغة اليونانية وهو فى سن الخامسة والعشرين. ترك دراسة اللاهوت من أجل دراسة فقه اللغة، وحاول متأثرا بأفكار شوبنهاور (١٨٦٠ – ١٧٨٨)، أن يطور نقدا للفكر الدينى والفلسفى التقليدى. إن تدهور صحته وتنامى حالة الجنون بعد عام ١٨٨٩ وضعه تحت سيطرة أخته إليزابيث، التى نشرت كتاباته وحرفتها.

شدد عمل نيتشه المركب والطموح على أهمية الإرادة، خاصة "إرادة القوة"، واستبق الوجودية الحديثة في تأكيده على أن الناس يخلقون عوالمهم الخاصة بهم ويصنعون قيمهم الخاصة. في كتابه الأول: مولد مأساة (١٨٧٢)، دافع نيتشه عن أن الحضارة اليونانية بلغت أوجها قبل سقراط، وكانت مجسدة في أوضح صورة لها في فنونها. وفي كتابه: هكذا تحدث

زراديشت (١٨٨٧- ١٨٨٥) طور مفهوم "السوبرمان" أو الإنسان الأمثل. وهي فكرة حرفها الفاشيون كثيرا في القرن العشرين، لكن نيتشه كان قد استخدم هذا المفهوم، للإشارة إلى شخص قادر على إنتاج قيمه الخاصة به، وأن يعيش خارج قيود المبادئ الأخلاقية. وفي أعمال مثل: فيما وراء الخير والشر (١٨٨٦)، وعن أصل السلوك الأخلاقي (١٨٨٧)، شن هجوما شرسا على المسيحية والأيديولوجيات النابعة منها، بما في ذلك الليبرالية والاشتراكية، محاولا أن يبرهن أنهم يشجعون ويعززون مبادئ أخلاقية للعبيد، مقابل المبادئ الأخلاقية للأسياد التي يدعو لها العالم التقليدي. ولخص هذه الرؤية في الإعلان الذي أطلقة: " لقد مات الرب".

غير أن رؤية السياسية حصريا طبقا للزعامة والشخصية، تعنى تجاهل ثروة العوامل النقافية والاقتصادية والاجتماعية والتاريخية، التى تساعد بدون شك على تشكيل التطورات السياسية. بالإضافة، إلى أن ذلك ينطوى، على أن الفرد يأتى إلى العالم جاهز التشكيل، لا يدين بشىء للمجتمع بالنسبة لمواهبه، أو صفاته، أو خواصه، أو أي شيء.

أما التناول الثانى فيسقط الفرد من حسابه تماما. فالتاريخ تشكله عوامل الجتماعية واقتصادية وعوامل أخرى، مما يعنى أن الفاعلين الفرديين لا علاقة لها بالموضوع، أو أنهم ليسوا سوى دمى. ويوجد مثال على هذا التناول في السياسية، في النظريات الماركسية غير الناضجة، والآلية؛ التي تطورت في الاتحاد السوفيتي ودول شيوعية أخرى. ويعادل ذلك، الاعتقاد في حتمية اقتصادية: حيث يعتقد أن الحياة السياسية، والقانونية، والفكرية والثقافية تحددها "الطرق الاقتصادية للإنتاج". وبالتالي يفهم كل التاريخ وكل جانب من جوانب السلوك الفردي طبقا لتطور الصراع الطبقي. غير أن مثل هذه النظريات المعتمدة على رؤية شديدة الحتمية،

بل وبافلوفية للطبيعة البشرية، لا تسمح بوجود هوية شخصية، أو ممارسة أى نوع من الإرادة الحرة. علاوة على ذلك، فإن هذه النظريات تقتضى اعتقادا فى حتمية تاريخية، ستشكك فى صحتها أية معرفة عابرة بالسياسية. لكن أين يتركنا كل ذلك؟ إذا كان الأفراد ليسوا أسياد التاريخ، كما أنهم أيضا ليسوا دمى يتحكم فيهم التاريخ، ما المدى الذى تبقى لفعل الفرد؟ فى ظل جميع الظروف يجب أن يوجد توازن بين العوامل الشخصية واللا شخصية.

إذا كان الأفراد "يصنعون السياسية" فإنهم يفعلون ذلك تحت ظروف معينة، ونوعية جدا، ثقافية ومؤسسية واجتماعية وتاريخية. في المقام الأول، هناك علاقة بين الأفراد وإرثهم النقافي. نادرا ما يكون القادة السياسيون مفكرين كبار أو مبدعين، إذ تعتبر أمثلة مثل: لينين (راجع ص١٥٢) استثنائية جدا. وبالتالى يقود السسياسيين العمليين في سلوكهم واتخاذهم للقرارات، بشكل مجهول غالبا، "مؤلفون أكاديميون تافهون"، على حد تعبير عالم الاقتصاد كينز. فمارجريت تاتشر لم تخترع التاتشرية، كما لم يكن رونالد ريجان مسؤولا عن الريجانية. ففي الحالتين، تستند أفكار هما على الاقتصاد التقليدي لآدم سميث (راجع ص٥٧٢)، ودافيد ريكاردو (١٧٧٢-١٨٢٣)، وقد قام علماء اقتصاد القرن العشرين من أمثال: هايك وفريدمان بتحديثه. ومن الواضح أن الأفكار والفلسفات، والأيديولوجيات، لا تقل أهمية في الحياة الـسياسية، عن السلطة والزعامة والشخصية. غير أن ذلك لا يعنى أن السياسية يـشكلها فقـط، أولنك الأفراد النين يحلمون بالأفكار في المقام الأول. بدون شك، لقد غيرت أفكار مفكرين مثل: روسو (راجع ص٤١١)، وماركس، وكينز وهايك، "غيرت التـــاريخ"، بأن ألهمت وأرشدت العمل السياسي. وفي الوقت نفسه، فإن هؤلاء الأفراد المفكرين أنفسهم، قد تأثروا بالتراث النَّقافي لزمانهم، كما تأثروا أيــضا بــالظروف التاريخيــة والاجتماعية السائدة. على سبيل المثال: كارل ماركس، الذي سيطر إرثــه الفكــرى على سياسات أغلب القرن العشرين، قد بنى نظرياته على أساس الأفكار التي كانت

موجودة حينذاك، خاصة، فلمسفة جسى دبليو الف هيجل G.W.F Hegel (راجع · ص ١٠)، والاقتصاد السياسي لسميث، وريكاردو، وأفكار الاشتراكيين الفرنسيين السابقين، مثل: سان سيمون، وفورييه.

ثانيا: هناك العلاقة بين الأفراد والمؤسسات. فغالبا يصعب التمييز بين التأثير الشخصى لزعيم سياسى ما، والسلطة أو التأثير الذى يستمده من منصبه، على سبيل المثال، فإن سلطة رؤساء الولايات المتحدة ورؤساء الوزارة فى بريطانيا، مستمدة أساسا من منصبهم أكثر من شخصياتهم. وبالمثل، ربما تكون شخصية الزعماء السوفيت ذات أهمية أقل فى التأثير على السياسية السوفيتية، من تأثير احتكار الحزب الشيوعى للسلطة. إن الحزب، مع ذلك، هو مصدر سلطة الزعماء الواسعة النطاق. إن هذا ما عناه عالم الاجتماع الألمانى ماكس فيبر Max الزعماء الواسعة النطاق. إن هذا ما عناه عالم الاجتماع الألمانى ماكس فيبر كالسلطة القانونية العقلانية بدرجة كبيرة، محل أشكال السلطة التقليدية المعتمدة على كاريزما القائد أو الزعيم. من هذا المنظور، قد يكون للقادة السياسيين كأفراد، أهمية أقل من الأحزاب التي يقودونها، والمؤسسات الحكومية التي يسيطرون عليها، والدسائير التي يعملون في إطارها. ومع ذلك، فإن القادة كأفراد يستطيعون إحداث الفرق، وهم يفعلون ذلك حقا.

لا يوجد شك، مثلا، في أن سلطات المؤسسات مرنة إلى حد ما، ويمكن تمديدها وتوسيعها بواسطة القادة الذين يملكون دينامكية خاصة، وطاقة وقدرة على الإقناع. وذلك ما عناه إتش.إتش.أسكويت H.H. Asquite، عندما صرح بأن منصب رئيس الوزراء البريطاني هو ما يختار شاغله أن يفعل به. إن رؤساء الوزراء أصحاب الكاريزما والعزيمة، قاموا بلا شك، بتوسيع سلطات منصيهم إلى أقصى حد، كما برهنت على ذلك مارجريت تاتشر في الفترة ما بين: ١٩٧٩، ١٩٧٠،

ورؤساء الولايات المتحدة، من أمثال: روزفلت، وليندون جونسون، كانوا قادرين بلا شك على مد سلطات منصبهم بممارسة المهارات والصفات الشخصية. وفى حالات أخرى، بالطبع، ساعد القادة على تأسيس أو إعادة بناء المؤسسات ذاتها التى يقودونها. لينين، مثلا، أسس الحزب البلشفي في عام ١٩٠٣، وفي الفترة بين ثورة عام ١٩١٧ ووفاته في عام ١٩٢٤، كان مسؤولا عن خلق مؤسسات الحكومة السوفينية وصياغة هيكلها الدستورى. وفي حالة ديكتاتور مثل هتلر في ألمانيا، وبيرون في الأرجنتين، وصدام حسين في العراق، سعى القادة إلى استخدام سلطة مطلقة، بتحرير أنفسهم من أي مفهوم محدد دستوريا للزعامة، في محاولة للحكم على أساس سلطة الكاريزما وحدها.

ثالثا: هناك علاقة القرد مع المجتمع. يوجد اتجاه يقضى بأنه لا يمكن فهم الفرد بمعزل عن بيئته الاجتماعية: لا أحد يأتي إلى العالم وقد تشكل مسبقا. إن من يؤكدون على أهمية "الجوهر الاجتماعي"، مثل الاشتراكيين، يميلون بشكل خاص إلى رؤية سلوك الفرد كممثل للقوى الاجتماعية أو مصالحها. وكما تم الإشارة إلى نلك سابقا، فإن مثل هذه الرؤية، في شكلها المتطرف، لا ترى في الفرد شيئا أكثر من مجرد دمية، بين يدى قوى اجتماعية وتاريخية موضوعية. حتى ماركس نفسه لم يؤيد هذه الحتمية الضيقة، كان يعتقد بالطبع أن مدى الفعل الفردى محدود، محذرا أن "تراث كل الأجيال الميتة تتقل على عقل الأحياء مثل الكابوس". غير أن للسياسة قدرة غير محدودة على أن تفاجئ وتربك كل التوقعات، لأنها تحديدا نشاط شخصى. في نهاية الأمر، إن السياسية "يصنعها" الأفراد، أفراد هم بشكل واضح جزء من الآلية التاريخية، لكنهم مع ذلك يملكون نوعا ما من القدرة على تشكيل الأحداث، طبقا لأحلامهم الخاصة وميولهم. من المستحيل، مثلا، الاعتقاد أن مجرى التاريخ الروسي كان لن يتأثر إذا كان لينين لم يولد قط. وبالمثل، إذا كان روزفلت قد مات من شلل الأطفال في عام ١٩٢٠، بدلا من أن يصاب بالشلل، هل كانت أمريكا ستستجيب للكساد الكبير كما فعلت، أو لاندلاع الحرب العالمية الثانية؟ وهل

كان شكل السياسية البريطانية في ثمانينيات القرن العشرين سيكون مماثلا لو أن مارجريت تاتشر قررت أن تصبح محامية بدلا من الدخول إلى مجال السياسية؟ وهل كان "تحديث" حزب العمال البريطاني سيتم الشروع فيه لو أن جون سميث لم يتوفى في عام ١٩٩٤، وتونى بلير لم يخلفه؟

#### الجتمسع

مهما كان الأفراد مرنين ومستقلين، فإن الوجود البشرى خارج المجتمع أمر غير وارد. إن الكائنات البشرية ليست كائنات معزولة مثل روبنسن كروزو، تستطيع أن تعيش في عزلة تامة ودائمة - حتى المهارات والمعرفة التي مكنت روبنسن كروزو من أن يبقى على قيد الحياة، اكتسبها عبر التعليم والتفاعل الاجتماعي قبل غرق سفينته. غير أن مفهوم المجتمع غالبا ما يفهم بـشكل أفـضل قليلا من مفهوم الفرد. يشير "المجتمع" في معناه الأكثر عمومية، إلى مجموعة من الناس يحتلون المنطقة المحلية نفسها. لكن ليست أية مجموعة من الناس تـشكل مجتمعا. يتميز المجتمع بنماذج منتظمة من التفاعل الاجتماعي، مما يوحي بوجود نوع ما من "البنية" الاجتماعية. بالإضافة إلى أن العلاقات الاجتماعية تتضمن وعيا متبادلا، وعلى الأقل درجة ما من التعاون. إن القبائل المحاربة، مــثلا، لا تــشكل "مجتمعا"، رغم أنها قد تعيش في جوار قريب من بعضها البعض، وتتفاعل علي أسس منتظمة. ومن ناحية أخرى، لقد خلق تدويل السياحة والحياة الاقتـ صادية، وانتشار التبادل الفكرى والثقافي العابر للقومية، فكرة نشوء "مجتمع عالمي". ومسع ذلك، فإن التفاعل التعاوني الذي يحدد السلوك "الاجتماعي"، لا يحتاج بالضرورة أن يدعم بهوية مشتركة أو حس بالولاء، وهو ما يميز مفهوم "المجتمع" عن المفهوم الأقوى للـ "جماعة"، التي تتطلب على الأقل درجة من الشبه والصلة أو التـضامن الاجتماعي، أي مماثلة مع الجماعة.

لكن في النظرية السياسية، غالبا ما يفهم المجتمع بمعنى محدد أكثر، مثل ما يسمى "المجتمع المدنى". في شكله الأصلي، يشير المجتمع المدنى إلى جماعــة سياسية، جماعة تعيش داخل إطار من القانون وتبدى ولاء مشتركا لدولة. لقد اعتبر المفكرون السياسيون الأوائل أن مثل هذا المجتمع المنظم، هو القاعدة للحياة المتحضرة. غير أن المنظرين المعاصرين حاولوا رسم تمييز أوضح بين المجتمع والدولة. في عرف هيجل، وماركس، يقع المجتمع المدنى خارج الدولة، ويشير إلى عالم الجمعيات والمجموعات المستقلة، التي تتكون من أفراد بوصفهم مواطنين خاصين. ورغم أن هيجل تعامل مع المجتمع المدنى على أنه منفصل عن الأسرة، فإن أغلبية المفكرين المعاصرين اعتبروا أن المصطلح يتضمن كل سلسلة المؤسسات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والترفيهية. غير أن طبيعة ومغزى مثل هذه المؤسسات هما موضوع خلاف كبير. وغالبا ما يدور هذا الخلاف حسول العلاقة بين الفرد والهيئات الجماعية والكيانات. على سبيل المثال، هل يمكن التوفيق بين الفردانية والجماعية، أم يجب أن يقف "الفرد" و"المجتمـــم" دائمــا فـــى موقف تناقض فيما بينهما؟ بالإضافة إلى ذلك، فإن المجتمع نفسه قد تم فهمه بطرق عديدة مربكة، لكل منها مضامين سياسية مهمة. على سبيل المثال، هـل المجتمـع كيان من صنع البشر أم هو كيان عضوى؟ وهل يعتمد على إجماع أم صراع؟ هل المجتمع يعتمد على المساواة بين البشر أم هو طبقى بشكل طبيعى؟ وأخيرا، يلفت النظر في كثير من الأحيان إلى المغزى السياسي للتقسيمات الاجتماعية أو الانقسامات، خاصة الطبقة الاجتماعية، والجنس، والعسرق، والسدين، والجنسسية واللغة. في بعض الحالات، يعتقد أن هذه التقسيمات قد تحمل مفتاح الفهم السياسي: لماذا الانقسامات الاجتماعية مهمة، وأيها لها أكبر الأثر على السياسية؟

#### الجماعيسة

إن الارتباك والحيرة التى سببها مصطلح الجماعية لم تسببه سوى قلة من المصطلحات السياسية، كما لم يمنح مصطلح مثل هذه المجموعة الواسعة من المعانى. بالنسبة للبعض، تشير الجماعية إلى أعمال الدولة وتبلغ أعلى شكل لتطورها فى اقتصاد التخطيط المركزى، الخاص بالدول الشيوعية التقليدية، والتى تسمى: "جماعية الدولة". فى حين يستخدم آخرون لفظ جماعية الإثنارة إلى مذهب الجماعاتية، تفضيل عمل الجماعة عن النضال الذاتى، وهى فكرة كان لها تداعيات خاصة بمذهب حرية الإرادة، بل وحتى بالمذهب الفوضوى، كما فى "الفوضوية الجماعية" لـمايكل باكونين Michael Bakunin (١٨١٤ -١٨٧٦). بالإضافة إلى ذلك، فإن الجماعية تستخدم أحيانا كمرادف للاشتراكية، ولتحقيق مزيد من الخلط فإن منتقدى الاشتراكية، يقومون بذلك التأكيد على ما يعتقدون أنه ميولها لصالح فإن منتقدى الاشتراكية، يقومون المصطلح نفسه، التأكيد على التزامهم بالمصالح المشتركة والجماعية للبشرية. ومع ذلك، يمكن الإشارة إلى جوهر مشترك للأفكار الجماعية، كما يمكن أيضا تحديد عدد من التفسيرات والتقاليد المتنافسة.

فى الواقع، تشدد الجماعية على قدرة البشر على العمل الجماعي، وتركز على إرادتهم وقدرتهم على مواصلة الأهداف، بالعمل معا بدلا من النضال من أجل المصلحة الشخصية. وبالتالى، فإن كل أشكال الجماعية تشترك فى مفهوم أن الكائنات البشرية هى حيوانات اجتماعية، تتماثل مع رفاقها من الكائنات البشرية الأخرى، ويرتبطون معا بهوية جماعية. إن المجموعة الاجتماعية، أيا ما كانت، ذات مغزى، بل وأساسية، للوجود البشرى. ونجد هذا الشكل من الجماعية فى مجموعة واسعة من الأيديولوجيات السياسية. فمن الواضح تماما أنها جوهرية

بالنسبة للاشتراكية. والتشديد على الهوية الاجتماعية وأهمية العمل الجماعى، واضحة في استخدام تعبير "رفيق" ليشير إلى الهوية المشتركة، لمن يعملون من أجل التغيير الاجتماعي، وفي مفهوم "التضامن الطبقي" للتأكيد على المصالح المشتركة لكل الشعب العامل؛ وبالطبع، في فكرة "الإنسانية المشتركة". كما تعتنق حركة تحرير المرأة أيضا أفكارا جماعية، في التشديد على أهمية "الجنس" \_ أي كون الفرد ذكر أو أنثى \_ و"الأخوية النسائية"، معترفة بالهوية المشتركة التي تتقاسمها جميع النساء، ومؤكدة على قدراتهن على مباشرة عمل سياسي جماعي. وبالمثل، تعتمد المذاهب القومية والعرقية على رؤية جماعية، بترجمتها للبشرية بمفاهيم: "الأمم" أو "الأعراق". وبالتالي، فإن كل أشكال الجماعية، في حالة تعارض مع الشكل المتطرف للفردانية، التي تصور الكائنات البشرية على أنها مخلوقات مستقلة وذاتية الكفاح. لكن إذا اعتقد أن طبيعة الناس أن يكونوا اجتماعيين ومتعاونين، فقد تكون الجماعية مصدرا للتحقق الشخصي، بدلا من أن تكون إنكارا الشخصية الفردية.

غير أن الربط بين الجماعية والدولة ليس عرضيا. كثيرا ما ينظر إلى الدولة على أنها الوكالة التى يتم من خلالها تنظيم العمل الجماعى، وفي هذه الحالة فهى تمثل المصالح الجماعية للمجتمع، وليس مصالح أي فرد. ولذلك يميل منظرو اليمين الجديد بشكل خاص، إلى تصوير تدخل الدولة بأشكاله المختلفة على أنه دليل على الجماعية. لقد جرى ترجمة النمو في الرعاية الاجتماعية المنظمة لتحسين أحوال فئة أو جماعة، وتقدم الإدارة الاقتصادية والتوسع في التأميم، على أنه "تقدم للجماعية". من هذا المنظور، فإن الاقتصاد الموجه الذي تطور في الاتحاد السوفيتي يحدد أعلى أشكال الجماعية. وينظر عادة إلى الجماعية، بالمعنى المرتبط بالدولة، على أنه نقيض الفردانية. فيما أن الدولة تمثل سلطة قسرية وإجبارية ومطلقة، فإنها تكون نقيض الفردانية. فيما أن الدولة تمثل سلطة قسرية وإجبارية ومطلقة، فإنها تكون

دائما العدو للحرية الفردية. فحيث تسيطر الدولة، تكون المبادرة الفردية وحرية الاختيار مقيدتين. غير أن ذلك يعنى رؤية الدولة، من منظور سلبى بشكل حصرى. من ناحية أخرى، إذا دفعت الدولة إلى الأمام أسباب التطور الذاتى للفرد، مثلا، بتوفير التعليم أو الخدمة الاجتماعية المنظمة لتحسين أحوال فنة أو جماعة، يمكن النظر إلى الجماعية على أنها تتوافق تماما مع الفردانية.

غير أن مذهبًا جماعيًا يربط بشكل حصرى بين الجماعية والدولة لابد أن يكون مضللًا. إن الدولة، في أحسن الأحوال، هي فقط وكالة يتم من خلالها تنظيم العمل الجماعي. وخطورة الدولة أنها يمكن أن تحل محل "الجماعة"، وتتخذ قرارات ومسؤوليات بعيدا عن المواطنين العاديين. بهذا المعنى، تؤيد الجماعية أن يباشر العمل الجماعي أفراد أحرار، بغض النظر عن الاعتبراف بانهم يملكون مصالح مشتركة أو هوية جماعية. يرتبط هذا الشكل الأوسع من الجماعية بفكرة الإدارة الذاتية أكثر من ارتباطه بسيطرة الدولة. لقد كانت الجماعية المعتمدة على الإدارة الذاتية جذابة بشكل خاص للفوضويين والاشتراكيين المؤيدين لمذهب حرية الإرادة. كان باكونين، على سبيل المثال، يتطلع إلى بناء مجتمع بلا دولة، حيث يتم تنظيم الاقتصاد طبقا لمبادىء الإدارة الذاتية للعمال، ولقد ميز بوضوح هذه الرؤية الجماعية عن ما كان يرى أنه مبدأ اخضاع الفرد وحقوقه اخضاعا كاملا لمصلحة الدولة المتضمن في الاشتراكية الماركسية. وهو أيضا شكل الجماعية الموجود في نظام الكيبوتر في إسرائيل. ولا حاجة للقول أن هذه الأفكار الجماعية، لا تتقاسم أي تشابه من أى نوع، مع أساليب الفردانية التي تشدد على الاعتماد الشخصي علي الذات، والمصلحة الشخصية. غير أنه، بالاستمرار في الإيمان بأهداف الادارة الذاتية والعمل النطوعي، فإن هذا الشكل من الجماعيسة لا يحتساج أن تكسون لسه تأثير ات مضادة للفر دانية.

## نظريات المجتمع

إن أهمية نظرية المجتمع بالنسبة للتحليل السياسى، لا تقل عن كونها تصورا للطبيعة البشرية. إن الحياة السياسية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالحياة الاجتماعية، فالسياسية، برغم كل شيء، هي انعكاس للتوترات والصراعات التي يولدها المجتمع. غير أن، التفاعل بين السياسية، والمجتمع والفرد هو موضوع خلاف شرس ونزاع أيديولوجي عميق. ما هي الصراعات الموجودة في المجتمع؟ ومن هم أطراف الصراع؟ هل يمكن التغلب على هذه الصراعات، أم هي سمة دائمة للوجود السياسي؟

تعتمد المجموعة الأولى من النظريات على مفهوم فردانى للمجتمع، فهسى تفترض أن المجتمع هو صنع البشر، أقامه الأفراد لخدمة مسصالحهم أو أهسدافهم، وفي شكلها المتطرف، يمكن أن تؤدى هذه النظريات إلى الاعتقاد، السذى عبسرت عنه مارجريت تاتشر بأنه "لا يوجد شيء اسمه مجتمع". بمعنى آخر، يمكن فهم كل السلوك الاجتماعي والسياسي، من منظور الخيارات التي قام بها أفراد حريسصون على مصالحهم الخاصة، بدون الرجوع إلى كيانات جماعية مثل "المجتمع". إن المثال الأوضح لمثل هذه النظرية، نجده في الليبرالية التقليدية، الملتزمة بهسدف تحقيق أكبر قدر ممكن من الحرية الفردية. ورغم الاحتياج للدولة لضمان إطار من النظام، يجب أن يكون الأفراد قادرين، قدر الإمكان، على متابعة مسالحهم الشخصية بطريقتهم الخاصة بهم. ولقد وصف ذلك في كثير من الأحيان، بنظريسة المذهب الذري" للمجتمع، وهو يقضى أن المجتمع ليس أكثر من مجموعة مسن الوحدات الفرعية أو الذرات.

غير أن مثل هذه الرؤية لا تتجاهل حقيقة أن الأفراد يسعون إلى مصالحهم، من خلال تكوين مجموعات وجمعيات ومجال أعمال ونقابات عمالية ونوادى، إلى آخره. رغم أن الإسمنت الذى يجعل هذا المجتمع يتماسك معا هو المصلحة الذاتية، فإن الإقرار بأن المصالح الخاصة تتداخل، يجعل من الممكن إبرام عقود واتفاقات إرادية. من الواضح أن هذا المفهوم للمجتمع، يعتمد على اعتقاد قوى فى الإجماع، الاعتقاد بأن هناك توازن طبيعى، أو انسجام بين الأفراد المتنافسين والمجموعات فى المجتمع. ولقد عبرت عن ذلك فى القرن الثامن عشر، فكرة آدم سميث الخاصة بالساه يد الخفية"، التى تعمل فى الأسواق، والتى فسرها هايك فى القرن العشرين، بأنها النظام التلقائي" للحياة الاقتصادية. ورغم أن العمال وأصحاب العمل يسعون إلى أهداف متعارضة – يريد العمال أجورا أعلى ويريد أصحاب العمل تكلفة أقل – فإنهم مع ذلك مرتبطون معا، بحقيقة أن العمال يحتاجون الوظائف وأصحاب العمل يحتاجون العمل، وتمثل هذه الرؤية للمجتمع تداعيات سياسية واضحة جدا، خاصة، إذا كان المجتمع يستطيع أن يمنح الأفراد فرصة السعى وراء المصلحة الذاتية، دون أن ينتج عن ذلك صراع جوهرى، وبالطبع فإن شعار توماس جيفرسون "الحكومة أن ينتج عن ذلك صراع جوهرى، وبالطبع فإن شعار توماس جيفرسون "الحكومة أن ينتج عن ذلك صراع جوهرى، وبالطبع فإن شعار توماس جيفرسون "الحكومة التى تسيطر أقل" شعار صحيح.

تعتمد إحدى نظريات المجتمع المختلفة اختلافا أساسيا، على تماثل وظيفى عضوى. فبدلا من أن ينشأ المجتمع بواسطة أفراد عاقلين لإشباع مصالحهم الخاصة، فإن المجتمع قد يعمل كـ "كل عضوى"، يظهر خواصا مرتبطة أكثر بشكل طبيعى بالكائنات الحية – الكائن البشرى أو النبات. تفترض هذه النظرية نتاولا كليا للمجتمع، يؤكد أن المجتمعات هى شبكات معقدة من العلاقات التى توجد في النهاية للحفاظ على الكل: إن الكل أهم من أجزائه الفردية. لقد كان المفكرون الإغريق هم أول من استخدم النتاظر العضوى حين أشاروا إلى "الجسم السياسى". وانضم بعض علماء الأنثروبولوجى وعلماء الاجتماع، إلى أفكار مماثلة في تطوير

رؤية انتفاعية للمجتمع. وهي تغترض أن كل نشاط اجتماعي يلعب جزءا ما في الحفاظ على الهياكل الأساسية للمجتمع، ويمكن بالتالى فهمه من منظور "وظيفته". لقد قبلت مجموعة واسعة من المغكرين السياسيين بالرؤية العضوية للمجتمع، خاصة المحافظين التقليديين والفاشيين، وبشكل خاص أولنك الذين ساندوا النظام الاقتصادي للهيمنة. هناك حقا اتجاه تكون للعضوانية (۱) فيه تداعيات محافظة بشكل واضح. على سبيل المثال، هي تميل إلى إضفاء الشرعية على النظام الأخلاقي والاجتماعي القائم، ملمحة إلى أنه قد أقيم بواسطة قوى الضرورة الطبيعية. وبالإجتماعي القائم، ملمحة إلى أنه قد أقيم بواسطة قوى الضرورة الطبيعية. والتقافية، كلها تعمل على تعزيز الاستقرار الاجتماعي، وبالإضافة إلى ذلك، فإن والثقافية، كلها تعمل على تعزيز الاستقرار الاجتماعي، وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الرؤية تقتضي أن من الطبيعي أن يكون المجتمع ذا تسلسل هرمي. ولكل عنصر من عناصر المجتمع المختلفة – الطبقات الاجتماعية، الجنس (ذكر – عنصر من عناصر المجتمع المختلفة – الطبقات الاجتماعية، الجنس (ذكر بأن أيني)، والكيانات الاقتصادية، والمؤسسات السياسية، وما شابه – دور نوعي يقوم به، "موقع في الحياة" معين. إن فكرة المساواة فيما بينها فكرة سخيفة، مثل فكرة أن القلب، والكبد، والمعدة، والمخ، والرئة متساوية داخل الجسم، قد يكونون متساوين من حيث الأهمية، لكنهم يقومون بشكل واضح بوظائف وأهداف مختلفة تماما.

وبينما تفترض كل من النظريات الفردانية والعضوية الخاصة بالمجتمع، وجود إجماع اجتماعى ضمنى، تؤكد النظريات المنافسة على دور الصراع. ويمكن رؤية ذلك، على سبيل المثال، في النظرية التعددية الخاصة بالمجتمع، التي تجذب الانتباه إلى الصراع بين المجموعات والمصالح المختلفة في المجتمع. غير أن أصحاب النظرية التعددية، لا يرون أن مثل هذا الصراع أساسى، لأنهم في التحليل النهائي، يعتقدون أن توفر نظام سياسى مفتوح وتتافسى، سيكون قادرا على تأمين

<sup>(</sup>١) النظرية القائلة بأن العمليات الحيوية تنشأ من نشاط أعضاء الكانن الحى كلها بوصفها نظاماً متكاملاً. (المترجم)

توازن اجتماعي، والوقاية من السقوط في الاضطرابات والعنف. من ناحية أخرى، تؤكد نظريات النخبة على تركيز السلطة في أيدى أقلية صغيرة، وبالتالي تفترض ضمنيا وجود صراع بين "النخبة" و "الجماهير". ومن ثم نجد أن منظري حكم النخبة أكثر استعدادا نشرح النظام الاجتماعي من منظور المصلحة التنظيمية والمناورة والاكراه الظاهر، أكثر منه من منظور الإجماع. ومع ذلك، ينضم المفكرون الفاشيون إلى شكل من أشكال الإيمان بحكم النخبة، الذي يتضمن انسجاما عضويا، حيث يعتقدون أن الجماهير سيقبلون طواعية بالخضوع. غير أن أكثر نظريات الصراع في المجتمع تأثيرا، كانت الماركسية. كان ماركس يعتقد أن جذور الصراع الاجتماعي تكمن في وجود الملكية الخاصة، مما يؤدي إلى صراع طبقي جوهري لا يقبل المصالحة. الأمر بسيط، يتم استغلال من ينتجون الثروة في أي مجتمع: العمال، بشكل نظامى وقهرهم من جانب أصحاب الملكية الخاصة. يحاول ماركس أن يبر هن، أن العمال لا يحصلون على الأجر طبقا لإسهامهم في العملية الإنتاجية، إذ يتم مصادرة "فائض القيمة" الذي يحققونه. طبقا لوجهة النظر المار كسية التقليدية، فإن الصراع الطبقى الأساسى، يؤثر على كل جانب من جوانب الوجود الاجتماعي. إن السياسية، مثلا، ليست عملية يتحقق من خلالها التوازن بين المصالح المنتافسة، لكنها وسيلة لجعل الاستغلال الطبقي دائما وسرمديا.

## الانقسامات الاجتماعية والهوية

باستثناء الفردانيين المتطرفين، فإن كل المفكرين السياسيين يعترفون بأهمية المجموعات الاجتماعية أو الكيانات الجماعية. لقد اهتموا "بتركيب" أو تكوين المجتمع. وهو ما انعكس في محاولة تفسير كيف تساعد الانقسامات الاجتماعية المعينة في بناء هيكل الحياة السياسية. إن "الانقسام الاجتماعي"، وهو انقسام أو تقسيم

فى المجتمع، يعكس تنوع التكوينات الاجتماعية داخل هذا المجتمع. لقد ولدت مثل هذه الانقسامات من التوزيع غير المتساوى للتأثير السياسى، والقوة الاقتصادية والوضع الاجتماعي. إن تفسير السياسية وفقا للانقسامات الاجتماعية هو بمثابة الاعتراف بروابط اجتماعية خاصة، سواء كانت اقتصادية، عرقية أو دينية أو ثقافية أو جنسية، وبأنها مهمة سياسيا، والتعامل مع المجموعة المعنية كلاعب سياسي رئيسي. غير أن هذه الانقسامات يمكن تفسيرها بعدد مختلف من الطرائق. بالنسبة للبعض، فإنها تقسيمات أساسية ودائمة، ترجع جذورها إلى الطبيعة البشرية، وإلى التركيب العضوى للمجتمع. في حين يرى آخرون، على النقيض، أن هذه الانقسامات مؤقتة وقابلة للإزالة. وبالطريقة نفسها، يمكن التفكير في هذه التقسيمات على أنها حيل على الظلم الاجتماعي والاضطهاد.

يفضل المنظرون السياسيون المعاصرون أحيانا تعبير الهوية والاختلاف عن تعبير الانقسامات الاجتماعية، ويطبقون عمليا ما أصبح يسمى "سياسة الهوية" أو "سياسة الاختلاف". وبينما الانقسام يقتضى تقسيما وتجزينا، مما يشجعنا على التعامل مع المجموعات الاجتماعية أو الهيئات الجماعية على أنها كيانات في حد ذاتها، فإن الهوية تربط الشخصى بالاجتماعي، من خلال رؤية الفرد كـ "جزء لا يتجزأ" من سياق ثقافي، واجتماعي، ومؤسسى وأيديولوجي خاص. وتشير الهوية إلى شعور بالشخصية المستقلة المنفصلة والفريدة، لكنها أيضا تعترف بأن الكيفية التي يرى بها الناس أنفسهم، تشكلها شبكة من العلاقات الاجتماعية والعلاقات الأخرى، التي تميزهم عن غيرهم من الناس. وبالتالي، فإن الهوية تقتضى ضمنا الاختلاف؛ إن الوعى بالاختلاف يشحذ أو يوضح شعورنا بالهوية. وقد أدى هذا التفكير إلى ما يسمى بـ "سياسة الاعتراف" المعتمدة على فكرة أنه يتعين الاعتراف الكامل والمنهجي بالهوية، ويجب اعتناق الاختلاف، بل والاحتفاء به. على الرغم من عداء أنصار الجماعاتية، وأنصار ما بعد الحداثة، والقوميين، والمؤمنين بتحرر المرأة،

وبالتعددية الثقافية، وآخرين، لسياسة الهوية، فإن عدوها الأساسى هو العالمية الليبرالية، والاعتقاد بأن الناس، كأفراد، يتقاسمون جوهر الهوية نفسه. بهذا المعنى تكون الليبرالية: "عمياء بالنسبة للتمييز"؛ فهى تنظر إلى اعتبارات مثل: الطبقة الاجتماعية والجنس والثقافة والعرق، على أنها، فى أحسن الأحوال، هامشية أو ثانوية فى تشكيل الهوية الشخصية. من ناحية أخرى، يرد المدافعون عن سياسة الهوية بأن أنصار العالمية الليبرالية بتقليلهم من أهمية الاختلاف، شيدوا نموذجا نظريا مجردا للطبيعة البشرية، ينزع عنها فعليا كل المميزات التى تمنح الناس الإحساس بمن هم، أو ما هم عليه. ومع ذلك، يظل هناك تعارض كبير حول أى المجموعات الاجتماعية أو الانصارات، يكون لها المغزى السياسى الأكبر، سواء نظر إليه من منظور الانقسامات الاجتماعية أو سياسة الهوية.

لا شك أن الانقسام الأكثر ارتباطا تقليديا بالسياسية، هو الطبقة الاجتماعية. وتعكس الطبقة تقسيمات اقتصادية واجتماعية، تعتمد على توزيع غير متساو للشروة، أو الدخل أو الوضع الاجتماعي. وبالتالى، فإن "الطبقة الاجتماعية" هى مجموعة مسن الناس تتقاسم موقفا اقتصاديا واجتماعيا متماثلا، ومن ثم فإنهم مرتبطون بمصلحة اقتصادية مشتركة. غير أن المنظرين السياسيين لم يتفقوا دائما بشأن معنى الطبقة الاجتماعية، أو بشأن كيف يمكن تعريف وتحديد الطبقة. ينظر الماركسيون، على سبيل المثال، إلى الطبقة على أنها أكثر التقسيمات الاجتماعية جوهرية، وأنها سياسيا أكثر التقسيمات مغزى. يفهم الماركسيون الطبقة من منظور القوة الاقتصادية، وملكية "وسائل الإنتاج". إن "البرجوازية" هي الطبقة الرأسمالية، طبقة ملاك رأس المال أو الثروة المنتجة؛ في حين أن "البروليتاريا"، التي لا تملك ثروة، مجبرة على بيع قوة عملها لكي تعيش، وقد تحول أفرادها إلى وضع "عبيد الأجرر". مسن وجهسة نظرر ماركس، الطبقات هي الفاعل السياسي الرئيسي، وتمتلك القدرة على تغيير التاريخ.

ومن المقدر أن تكون البروليتاريا هي من "يحفر قبر" الرأسمالية، وهو قدر سيتحقق بمجرد أن تكتسب "الوعى الطبقى".

لكن فشل توقعات ماركس، قد أضعف الثقة، لدرجة كبيرة، في النظريات الطبقية الماركسية، وكذلك انحسار الدليل على الصراع الطبقي، على الأقل في المجتمعات الرأسمالية المتقدمة. وقبل منظرو ما بعد الماركسية، من أمثال: لاكلو المجتمعات، وموف Mouffe (١٩٨٥)، بأن الأولوية التقليدية الممنوحة للطبقة الاجتماعية، والوضع المركزي للطبقة العاملة في إحداث التغيير الاجتماعي، لم تعد قائمة. ومع ذلك، فلا شك أن التقسيمات الاجتماعية مستمرة، حتى في أكثر المجتمعات الحديثة رخاء، وإن كان يشار إليها في أغلب الأحيان بتعبير "الطبقة الدنيا"، وهي مجموعة من الناس حكم عليها بأن تكون على هامش المجتمعات الغربية التقليدي، نتيجة الحرمان وتوطن الظروف المعوقة. لقد وصفت المجتمعات الغربية المعاصرة بأنها مجتمعات: "الثلثان، والثلث".

وعلى نقيض الطبقة الاجتماعية فإن مدلول التقسيمات الجنسية في السسياسية قد تم عادة تجاهله. غير أن منذ ظهور "الموجه الثانية" من حركة تحرير المرأة في السسينيات من القرن العشرين، هناك وعي متنامي بالدلالة السياسية للجنس. وتشير كلمة "الجنس" (من حيث الذكورة والأنوثة) إلى الفوارق الاجتماعية والثقافية بسين الذكور والإناث، على نقيض مفهوم "الجنس" الذي يؤكد على الاختلافات البيولوجية بين الرجال والنساء، وهي اختلافات متعذر استئصالها. نقد لفت أنصار حركات تحرير المرأة الانتباه إلى التقسيم الجنسي للعمل، الذي من خلاله يقتصر عمل المرأة على المجال المنزلي، من رعاية شؤون المنزل وتربية الأطفال، أو على وظائف دونية منخفضة الأجر. وفي الجانب المقابل، يميل الرجال إلى السيطرة على مواقع السلطة والناثير في المجتمع. إن الراديكاليات من أنصار حركة تحرير

المرأة، مثل: كيت ميليه Kate Millet (راجع ص١١٨) ومارى دالى Mary Daly، وصفن التقسيمات الجنسية بأنها الأعمق والأكثر دلالة سياسيا من كل التقسيمات الاجتماعية، وبالتالى مارسن نوعا من "السياسية الجنسية".

هناك فريق آخر من أنصار تحرير المرأة، يعتقد أن التقسيمات الجنسية، تستمد جذورها من الاختلافات الأساسية المتعذر استئصالها بين الرجال والنساء، ويتبنى هذا الفريق موقفا "مؤيدا للنساء" يرفض المساواة كمحاولة من النساء أن يكن "مثل الرجال". أما المؤيدون لحقوق المرأة، الليبراليون أو الإصلحيون، فعلى النقيض شددوا على ما يروا أنه حالات عدم مساواة في الحياة العامة يمكن استئصالها، مثل: تدنى تمثيل النساء في المواقع السياسية والإدارية والمهنية العليا، وعدم كفاية التسهيلات الخاصة برعاية الطفل بالنسبة للمرأة، والدعم الذي تحصل عليه من نظام الرعاية الاجتماعية. في الواقع، لقد حاولن تحرير المرأة من الاختلاف والتمييز.

للتقسيمات العرقية والإثنية دلالتها أيضا في السياسية. يشير "العرق" إلى الختلافات وراثية بين البشر، من المفترض أنها تميز الناس عن بعصصهم البعض، على أسس بيولوجية مثل: لون البشرة ولون الشعر وبنية الجسم والمظهر الخارجي وما شابه ذلك. عمليا، تعتمد الفنات العرقية بشكل كبير على قوالب ثقافية لا أساس لها في علم الوراثة. وبالتالي فضل الكثيرون مصطلح "الإثنية"، لأنه يسشير إلى اختلافات ثقافية ولغوية واجتماعية، ولا تتجنر بالضرورة في العامل البيولوجي. لقد أثرت التقسيمات العرقية الإثنية الفكر السياسي بطريقتين مختلفت بن جنريا. ظهرت النظريات السياسية الأولى المعتمدة على العرق في القرن التاسع عشر، على خلفية الإمبريالية الأوروبية. إن أعمالا مثل: بحث عن عدم مساوة الأعراق البشرية (١٩٥٠) لجوبينو Gobineau وأسسس القرن التاسع عشر

([۱۸۹۹] ۱۹۱۳) لشميرلين Chamberlain، قد قدمت تبريرا علميا زانفا، لسيطرة الأعراق الأوروبية "البيضاء" على الشعوب "السوداء" و"البنية" و"الصفراء"، في افريقيا وآسيا. وأغرب مظهر لمثل هذا التمييز العنصرى في القرن العشرين، وجد بالطبع في النظريات العرقية للنازية، التي أدت إلى "الحل النهائي"، أي محاولة إبادة الشعب اليهودي الأوروبي. لقد ظهرت مجددا الحركات والمذاهب العنصرية، في مناطق مختلفة من أوروبا في السنوات الأخيرة من القرن العشرين، وقد حفزها جزنيا عدم الأمان وعدم الاستقرار السياسي، الذي نتج عن "انهيار الشيوعية".

غير أن أشكالا مختلفة تماما من السياسات العرقية والإثنية قد نـشأت مـن الصراع ضد الاستعمار بشكل خاص، وضد التمييز العرقى بشكل عام. إن الأقليات الإثنية فى العديد من المجتمعات الغربية، ممنوعة من أى تأثير سياسى، وتعانى من الإعاقة فى كل من مكان العمل والحياة العامة. ولقد ولد ذلك أساليب جديدة مـن النشاط السياسى. فلقد شهد عقد الستينيات من القرن العشرين، على سبيل المثـال، ظهور حركة الحقوق المدنية بقيادة مارتن لوثر كيـنج (١٩٢٦ – ١٩٢٨)، ونمـو منظمات أكثر نضالية مثل: حركة القوة السوداء، والمسلمون السود بقيادة مـالكولم إكس (١٩٦٥ – ١٩٢٦). وفى العديد من تلك الحالات، كان ينظر إلى التقـسيمات العرقية على أنها قابلة للاستئصال، وأن المهمة التـى تواجـه حركـة مناهـضة العنصرية هى مهمة إصلاح: بناء مجتمع أكثر عدلا وتسامحا. لكن حين اعتبـرت بعض الحركات أصولية، كما في حالة حركة المسلمين السود (التي أطلق عليهـا بعض الحركات أصولية، كما في حالة حركة المسلمين السود (التي أطلق عليهـا بعد ذلك: أمة الإسلام)، تولدت مذاهب العزل العرقي.

كما مارس الدين أهمية ضخمة على الحياة السياسية، على الرغم من تقدم العلمانية على امتداد الغرب. ويكون ذلك واضحا بشكل خاص، في المجتمعات المقسمة تقسيما عميقا طبقا للخطوط الدينية، مثل: أيرلندا المشمالية، وسيريلانكا،

والهند. ورغم أن أصول النتافس بين الجماعات معقدة، وتتضمن عوامل تاريخية والقتصادية وسياسية، فإن الاختلافات الدينية تظل هي خطوط التصدع الواضحة داخل مثل هذه المجتمعات، ففي أيرلندا الشمالية، واجه الكاثوليك الجمهوريون البروتستانت الوحدويين، وفي سريلانكا، قاتل المسيحيون التاميل الأغلبية السنهالية البوذية، وفي الهند، يشن المسلمون في كشمير والسيخ في البنجاب، المعارك مسن البوذية، وفي الهند، يشن المسلمون في كشمير والسيخ في البنجاب، المعارك مسن أجل انفصال أوطانهم، داخل بلد ذي أغلبية من الهندوس. لقد أصبح للدين أهمية منتامية حقا، منذ السنوات الأخيرة من القرن العشرين، ربما كرد فعل ضد مادية المجتمع العلماني، وفقدان المسؤولية الأخلاقية الملحوظة في هذا المجتمع. وفي أجزاء عدة من العالم، بزغت حركات أصولية، تسعى إلى إزكاء الحماس الروحي، بالعودة إلى المبادئ الدينية الأصلية أو الأكثر أساسية. وأهم تلك الحركات هي الأصولية الإسلامية، التي غيرت السياسية في أجزاء عدة من شمال أفريقيا والشرق الأوسط ووسط آسيا، وبشكل أوضح منذ "الثورة الإسلامية" في إيران عام والشرق الأوسط ووسط آسيا، وبشكل أوضح منذ "الثورة الإسلامية" في إيران عام الانتحارية تعبيرا مشروعا، بل ومظهرا للصراع المياسي والاجتماعي، وهو ما الانتحارية تعبيرا مشروعا، بل ومظهرا للصراع المياسي والاجتماعي، وهو ما الاعكس في الأصولية الراديكالية لمجموعات "الجهاد"، مثل: القاعدة.

أخيرا، كانت النقافة بشكل عام، واللغة بشكل خاص مسن مسمادر السصراع السياسى القوية، خاصة لأهميتها في ترسيخ الهوية القومية. تجسد اللغة مواقف متميزة، وقيما وأشكال تعبير، تساعد على خلق إحساس بالألفة والانتماء. ورغم وجود مجتمعات مستقرة وناجحة تتضمن عدا من اللغات مثل سويسسرا مثلا، حيث يتكلم المواطنون الفرنسية والألمانية والإيطالية في أغلب الأحيان. ويمثل إقليم الكيبك اللغوية كان غالبا من الصعب أو من المستحيل في أغلب الأحيان. ويمثل إقليم الكيبك في كندا، الذي يتحدث الفرنسية، حالة واضحة بالنسبة لهذه النقطة. وفي بلجيكا، حولت الانقسامات اللغوية البلاد إلى اتحاد فضفاض، مما يضعف بشكل جدى أي

احساس موحد بالهوية القومية. إن مواطنى الفلاندر الذين يتكلمون اللغة الفلمنكية في الشمال، يسيطرون عادة على الاقتصاد البلجيكي والحياة السياسية، بينما الولونيون الذين يقطنون المناطق الجنوبية ويتكلمون الفرنسية، يكافحون للحصول على حكم ذاتي أكبر.

إن الأهمية السياسية الثقافة، قد تأكدت بقدوم المجتمعات الحديثة المتعددة الثقافات، وبظهور التعددية الثقافية (راجع ص٣٦٦) كموقف سياسسى أو توجه متميز. إن الثقافة، بمعناها الواسع، هى طريقة حياة الناس، والمجتمع المتعدد الثقافات هو مجتمع يتميز بتنوع ثقافى، ناجم عن وجود، مجموعتين أو أكثر تولد معتقداتهم وممارساتهم إحساسا مميزا بالهوية الجماعية، وذلك عادة نتيجة الهجرة. لكن، أثار شبح التعددية الثقافية، ردود فعل سياسية مختلفة بشكل صارخ؛ حيث أكد المدافعون عن التعددية الثقافية على مزاياه الشخصية والاجتماعية، مشددين إلى أى مدى تمثل الثقافة، جزءا لا يتجزأ من الكائنات البشرية. من هذا المنظور، يعزز التنوع الثقافى من قوة وصحة المجتمع، حيث تعكس كل ثقافة مجموعة معينة مسن القدرات البشرية والخواص. أما منتقدو التعددية الثقافية، فعلى النقيض، يصورون أن التصدع سمة أساسية في تكوين المجتمعات متعددة الثقافات، كما أنها معرضة لأن تمزقها الصراعات، مؤكدين أن المجتمعات الناجحة، يجب أن تعتمد على قيم يتقاسمها الجميع وثقافة مشتركة.

## ملخسيص

- (۱) تشير الطبيعة البشرية إلى السمة الجوهرية والثابتة لكل الكائنات البشرية. غير أن هناك خلافات رئيسية حول الدرجة التى يسهم بها العامل البيولوجى أو المجتمع في تشكيل البشر، ودرجة تأثرهم بالعقل أو بالدوافع غير العقلانية، أو ميلهم لأن يكونوا متعاونين أو متنافسين بشكل طبيعى أيضا.
- (٢) إن الفردانية هي الاعتقاد في أولوية الفرد البشري على أي مجموعة اجتماعية أو هيئات جماعية، وغالبا ما ترتبط برؤية أنانية، ومعتمدة على الطبيعة البشرية للذات، مفترضة أن المجتمع ذرى متنافر الأجزاء، بالكاد يكون مجتمعا أصلا. لكن إن كان البشر أساسا اجتماعيين، فإن الأفراد سيكسبون التحقق من خلال الجماعة.
- (٣) تشير الجماعية إلى الاعتقاد في الجماعة، أو المجموعة أو الوحدة التعاونية، مشددة على أهمية الهوية المشتركة والقدرة على العمل الجماعي. وعادة ما ترتبط بجماعية الدولة والتخطيط المركزي، لكن يمكن إرجاعها، وبالسهولة نفسها، للإدارة الذاتية، وبشكل أوسع، التضامن الاجتماعي.
- (٤) إن الانقسامات الاجتماعية هى تقسيمات وتجزئة تميز مجتمعا ما وتهيكل حياته السياسية. ويعطى ذلك الناس إحسساسا بالهوية الشخصية والجماعية اعتمادا على الاعتراف بالاختلاف، وتسلمل أهم الانقسامات الاجتماعية تلك الانقسامات الخاصة بالطبقة الاجتماعية، والعرق والإثنية والجنس، والدين والثقافة.

## قراءات أخرى

Berry, C. Human Nature. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 1986.

Campbell, T. Seven Theories of Human Society. Oxford University Press, 1981.

Kymlicka, W. Liberalism, Community and Culture. Oxford University Press, 1989.

Kingdom, J. No Such Thing as Society? Individualism and Community. Buckingham: Open University Press, 1992.

Little, A. The Politics of Community: Theory and Practice. Edinburgh University Press, 2002.

Lukes, S. Individualism. Oxford: Blackwell, 1973.

O'Neill, J. (ed.). Modes of Individualism and Collectivism. London: Gregg Revivals, 1993.

Rush, M. Politics and Society; An Introduction to Political Sociology. Hemel Hempstead: Harvester Wheatsheaf, 1992.

Simmel, G. On Individuality and Social Forms. University of Chicago Press, 1971. Stevenson, L. Seven Theories of Human Nature. Oxford University Press, 1990.

# الفصل الثالث السياسة، والحكومة، والدولة

#### مقدمة

فى المراحل الأولى من الدراسة الأكاديمية، يتم تشجيع الطلبة بشكل ثابت، على التفكير فى ما هو الموضوع فى حد ذاته، وذلك عادة يطرح أسئلة من نوع: "ما هى الفيزياء؟"، "ما هو التاريخ؟ " أو "ما الاقتصاد؟".إن ميزة مثل هذا التفكير: التفكير هو جعل الطلبة يعرفون ما هم مقدمون عليه: ما الذى سيقومون بدراسته وما هى القصايا والموضوعات التى سيتم إثارتها. لكن للأسف بالنسبة لطلبة السياسية، من المرجح أن يثير سؤال "ما هى السياسية؟" ارتباكا وحيرة، أكثر مما يجلب راحة أو إعادة طمأنة. إن المشكلة مع السياسية هى أن الجدل والاختلاف وعدم الموافقة، يكمن فى قلبها ذاته، وتعريف ما هو "سياسى" ليس استثناء من ذلك.

الجدل حول " ما هى السياسية؟"، يعرض بعض أكثر الصراعات عمقا وصعوبة فى الفكر السياسى. إن محاولة تعريف السياسية، تثير مجموعة من الأسئلة الصعبة. على سبيل المثال، هل السياسية، نشاط مقصور على ما يحدث داخل الحكومة أو الدولة، أم أنها نشاط يحدث فى كل مجالات الحياة الاجتماعية؟ بمعنى آخر، هل السياسية تحدث داخل الأسرة، والمدارس، والكليات وفى أماكن العمل؟ وبالمثل، هل السياسية نشاط فاسد وغير شريف، كما يعتقد العديد من الناس، أم إنها نشاط صحى ومشرف؟

هل يمكن للسياسة أن تنتهى أو تصل إلى حد أو نهاية؟ وهل يجب أن تصل السياسية إلى نهاية؟ ترتبط أيضا مجموعة من الحجج والمناقشات بمؤسسة الحكومة. هل الحكومة ضرورية أم يمكن أن تكون المجتمعات مستقرة وناجحة في غيابها؟ ما هو الشكل الذي يجب أن تتخذه الحكومة، وكيف ترتبط الحكومة بالأليات السياسية الأوسع، التي تسمى عادة: النظام السياسي؟ وأخيرا، يحيط أيضا خلاف عميق بطبيعة الدولة ودورها. على سبيل المثال، بما أن مصطلح "حكومة" و"دولة" كثيرا ما يستخدما بشكل متبادل، هل يمكن وضع تمييز ذي معنى بينهما؟ هل سلطة الدولة خيرة أم قمعية: هل تعمل لصالح كل المواطنين، أم إنها منحازة لصالح صفوة ضيقة أو طبقة حاكمة؟ وبالإضافة إلى ذلك، ما الذي يجب أن تقوم به الدولة؟ وما الأخرى التي يجب تركها بين أيدى الأفراد ؟

#### السياسة

إن تعريفات السياسية عديدة فهى تقريبا بعدد السلطات الراغبة فسى تقديم رأيها فى الموضوع. لقد صورت السياسية على أنها ممارسة القوة أو السلطة كعملية جماعية لاتخاذ القرار، وتوزيع للموارد النادرة، وكحلبة للتلاعب والخداع، إلى آخره. غير أن عددا من الموضوعات المميزة تبرز على نحو غير متوقع من أغلب، إن لم يكن كل، هذه التعريفات. أو لا: السياسية نشاط. رغم أن السياسية أغلب، إن لم يكن كل، هذه التعريفات. أو لا: السياسية نشاط "السياسية". ثانيا: أيضا موضوع أكاديمي، من الواضح أنه يعنى بدراسة نشاط "السياسية". ثانيا: السياسية نشاط اجتماعي، ينشأ من التفاعل بين الناس أو وسطهم، فهو نبشاط لا يحدث، مثلا، على جزيرة روبنسون كروزو. ثالثا: السياسية تنشأ من التسوع، ووجود مجموعة من الآراء، والحاجات، والضروريات والمصالح. رابعا: يرتبط

هذا النتوع ارتباطا وثيقا بوجود صراع: تتضمن السياسية التعبير عن آراء تختلف فيما بينها، والمنافسة بين أهداف متنافسة، أو الصدام بين مصالح متضاربة. وحين يحدث اتفاق تلقائى أو انسجام طبيعى، لا يمكن للسياسة أن توجد. أخيرا، تتعلق السياسية بالقرارات، القرارات الجماعية التى ينظر إليها بطريقة ما، على أنها ملزمة لمجموعة من الناس. ومن خلال مثل هذه القرارات يتم حل الصراع. غير أن، أفضل طريقة للتفكير في السياسية، هي اعتبارها وسيلة للبحث عن حل الصراع، أكثر منها تحقيق هذا الحل، نظرا لأن ليس كل الصراعات وجدت حلا، أو يمكن أن تحل أصلا.

لكن، هنا ينتهى الاتفاق. هناك اختلافات عميقة بشأن متى، وكيف، وأين تحدث هذه "السياسية"، وبمن يتعلق أمر ذلك؟ على سبيل المثال، ما هى الصراعات التى يمكن تسمينها "سياسية؟" ما هى أشكال حل الصراع، الذى يمكن وصفه بأنه "سياسى"؟ وأين يوجد هذا النشاط "السياسى"؟ يمكن تحديد ثلاثة تصورات للسياسة متميزة بوضوح. فى المقام الأول: ارتبطت السياسية طويلا، بالمؤسسات الرسمية للحكومة، والأنشطة التى تقع داخلها. ثانيا: ارتبطت السياسية عادة بالحياة والأنشطة العامة، مقابل ما يعتقد أنه خاص أو شخصى. ثالثا، ارتبطت السياسية بتوزيع السلطة، والثروة والموارد، وهو أمر يحدث داخل كل المؤسسات، وعلى كل مستويات الوجود الاجتماعى.

#### فن الحكم

أعلن باسمارك أن "السياسية ليست علما... إنما هي فن". كان الفن الذي في ذهنه هو فن الحكم، وممارسة السيطرة داخل المجتمع، من خلال اتخاذ القرارات الجماعية وتتفيذها. قد يكون ذلك هو التعريف التقليدي للسياسة، وقد تطورت انطلاقا من المعنى الأصلى للكلمة في اليونان القديمة. إن كلمة سياسة مشتقة من كلمة

بوليس، وهي تعنى حرفيا المدينة – الدولة. كان المجتمع الإغريقي مقسمًا إلى مجموعة من المدن – الدول المستقلة، تملك كل منها نظام حكمها الخاص بها، وكانت أكبر هذه المدن أكثرها تأثيرا، هي أثينا، التي صورت في كثير من الأحيان، على أنها النموذج الكلاسيكي للديمقراطية. كان كل المواطنين الذكور مخولين بحضور المجلس، وهو يشبه إلى حد كبير ملتقى للمدينة، ويعقد على الأقل عشر مرات في العام؛ ويشغل أغلب الوظائف العامة الأخرى مواطنون يتم اختيارهم بالقرعة، ومع ذلك، فإن المجتمع الأثيني كان مؤسسا طبقا لنظام هرمي صارم، يستبعد الأغلبية السياسية.

الحكومية: وتحدث فى غرف مجلس الوزراء، أو المجالس التشريعية، أو إدارات الحكومة وما شابه، ولا يشارك فيها سوى مجموعات محدودة وخاصة من الناس، مثل: السياسيين، والموظفين الحكوميين وجماعات الضغط. وبالتالى يمكن اعتبار أغلب الناس، وأغلب المؤسسات وأغلب الأنشطة الاجتماعية "خارج" السياسية.

غير أن بعض المعلقين يرون أن السياسية لا تشير فقط، إلى التخاذ القرارات السلطوية بواسطة الحكومة، لكنها تشير إلى الوسائل الخاصة، التى يتم اتخاذ هذه القرارات بها. لقد صورت السياسية فى أحيان كثيرة بأنها "فن الممكن"، كوسيلة لحل الصراع بالحل الوسط، والتوفيق والمفاوضات. لقد قدم هذه الرؤية برنارد جريك Bernard Grick فى كتابه: دفاع عن السياسية ([ ١٩٦٢] ٢٠٠٠)، حيث ينظر إلى السياسية على أنها "الحل لمشكلة نظام ما باختيار التوفيق بدلا من العنف والإكراه". إن التوفيق بين المصالح المتنافسة والمجموعات المتنافسة، يتطلب أن تكون السلطة منتشرة بشكل واسع عبر المجتمع، وموزعة طبقا لأهمية كل طرف بالنسبة لرفاهة وبقاء الجماعة ككل. إذن، السياسية ليست حلا طوبائيا، لكنها الاعتراف فقط، بأن البشر إذا عجزوا عن حل المشكلات بالحلول الوسط والمناقشة سيلجؤون إلى العنف. وبما أن جوهر السياسية هو المناقشة والحوار، فإن جريك يؤكد أن عدو السياسية هو: "الرغبة فى اليقين بأى ثمن"، سواء كانت تلك الرغبة فى شكل أيديولوجيا مغلقة، أو إيمان أعمى بالديمقراطية، أو قومية عنيفة، أو وعد العلم بالكشف عن معرفة موضوعية.

ومجددا، يمكن العثور على مثل هذا التعريف للسياسة بشكل واضح، فى الاستخدام الثنائع للكلمة. على سبيل المثال، يقتضى الحل "السياسى" لمشكلة ما، التفاوض والمناقشة المنطقية، على نقيض الحل "العسكرى". ومن هذا المنظور، يمكن اعتبار استخدام العنف، أو القوة أو التهديد على أنه فعل "غير سياسى"، ويمثل

انهيارا للعملية السياسية ذاتها. في الواقع، إن تعريف السياسية بأنها الحل الوسط والتوفيق، يجعلها ذات سمة ليبرالية أساسا. فإنها تعكس، في المقام الأول: إيمانا عميقا بالتفكير العقلاني للبشر وبفعالية الحوار والمناقشة. ثانيا: إنها تعتمد على اعتقاد ضمني في الإجماع بدلا من الصراع، وهي واضحة في افتراضها أن الخلافات يمكن حلها بدون اللجوء إلى القوة المجردة. وفي الحقيقة، لا توجد صراعات غير قابلة للتسوية.

غير أن الارتباط بين السياسية وشؤون الدولة، ولد أيضا تصورات سلبية جدا عن ماهية السياسية. بالنسبة لكثيرين، السياسية هى ببساطة كلمة قذرة فهى تقتضى الخداع، وعدم الأمانة وحتى الفساد. وتنشأ هذه الصورة عن السياسية من الارتباط بين السياسية وسلوك السياسيين، التى يقال أحيانا إن جذورها موجودة فى كتابات نيكولو ماكيافيلى.

# نيكولو ماكيافيلي Niccolo Machiavelli نيكولو ماكيافيلي

كاتب وسياسى ايطالى. ابن محام مدنى، ومعرفة ماكيافيلى بالحياة العامة، اكتسبها من الوجود المحقوف بالمخاطر أحيانا، فى مدينة فلورنسا غير المستقرة سياسيا. لقد تولى منصب المستشار الثانى، فى الفترة من 189۸ إلى 101٢، وأرسل فى مهام إلى فرنسا، وألمانيا وعبر أنحاء إيطاليا المختلفة. بعد فترة سجن قصيرة وإعادة حكم أسرة المديتشى، انطلق ماكيافيلى فى مستقبل مهنى أدبى.

العمل الرئيسى لماكيافيلى: الأمير الذى كتبه فى عام ١٥١٣ ونشر فى عام ١٥١٣، كان المقصود منه تقديم الإرشاد لحاكم إيطاليا الموحدة القادمة – واعتمد بشكل كبير على ملاحظاته المباشرة لفن الحكم – سيزار

بورجيا<sup>(ه)</sup> والقوى السياسية التى سيطرت على هذه الفترة. لقد صورت "طريقته العلمية" السياسية بعبارات واقعية تماما، وأكد على استخدام القادة السياسيين للمكر والبراعة والقسوة والتلاعب. وكان هذا التأكيد، والهجوم عليه، قد أديا إلى حرمانه من الانتماء إلى الكنيسة، وجعلا كلمة: "ماكيافيلى" تعنى، فيما بعد، مرادفا للمولع بتدبير المكائد والمنافق والمزدوج الانتماء. وقدم في كتاب: محادثات؛ الذي كتبه في سنوات ١٥١٣-١٥١٧ ونشره في عام ١٥٣١، وصفا أشمل للفكر الجمهوري لماكيافيلي، لكن المعلقين اختلفوا حول ما إذا كان يجب اعتبار هذا الكتاب تطويرا وتوسعا في الأفكار المعروضة باختصار في "الأمير"، أم أنه انحراف عن هذه الأفكار.

فى كتاب الأمير ([ ١٥٣١] ١٩٦١)، حاول ماكيافيلى تطوير وصف واقعى تماما للسياسة، من حيث السعى إلى السلطة وممارستها، ويعتمد هذا الوصف على ملاحظته لسيزار بورجيا. ولأنه لفت الانتباه إلى استخدام الزعماء السياسيين للمكر والقسوة والتلاعب، أصبحت صفة "ماكيافيلى" تشمل السلوك السرى المخادع والمضلل.

لقد انخفض فعليا تقدير واحترام السياسيين، لأنه أصبح ينظر إليهم على أنهم منافقون يسعون فقط للسلطة، ويخفون طموحهم الشخصى وراء البلاغة الخطابية عن الخدمة العامة، والاقتتاع الأيديولوجى. وهكذا اتخذ مفهوم السياسية جذورا تربطه مع الأنانية، والسلوك ذى الوجهين وغير المبدئي، ويبدو ذلك واضحا بجلاء فى استخدام تعبيرات تتم عن الازدراء مثل: "مهمة سياسية" و "بولوتيكا". إن مثل هذه الصورة للسياسة لها أيضا سمة ليبرالية. لقد حذر الليبراليون طويلا أن الأفراد، بما أنهم يحرصون على مصالحهم الشخصية، فإن امتلاك السلطة السياسية سيكون مفسدا فى حد ذاته، مشجعا أولئك الذين "فى السلطة" على استغلال موقعهم للمصلحة الشخصية،

<sup>•</sup> كاردينال وزعيم سياسي وعسكري ايطالي. (المترجم)

وعلى حساب الآخرين. وينعكس ذلك بوضوح فى الحكمة الشهيرة التى قالها المؤرخ البريطانى لورد أكتون Acton (١٩٠٢ – ١٩٠٢): "تنزع السلطة إلى الفساد، والسلطة المطلقة تفسد بكل ما فى الكلمة من معنى".

# الشؤون العامة

فى التصور الأول، تبدو السياسية نشاطاً محصوراً جدا، مقتصراً على الممارسة الرسمية للسلطة داخل آلية الحكومة. ويحركها تصور ثانى أوسع يمتد إلى ما وراء عالم الحكومة الضيق، إلى ما يعتقد نموذجيا أنه "الحياة العامة" أو "الشؤون العامة". بمعنى آخر، يتطابق التمييز بين "السياسى" و "غير السياسى" مسع التقسيم بين ما يعتقد أنه أساسا مجال عام للحياة، وما يعتقد أنه مجال خاص. ونجد جذور مثل هذه الرؤية في عمل الفيلسوف اليوناني الشهير، أرسطو (راجع ص١٢٨). في كتابه: السياسية (١٩٥٨)، يعلن أرسطو أن "الإنسان بطبيعت حيوان سياسي"، وهو يعنى بذلك أن البشر لا يستطيعون أن يعيشوا: "حياة طيبة"، الإضمن جماعة سياسية. وبالتالي فإن السياسية هي "العلم المسيطر"، إنها نساط أخلاقي معنى في نهاية الأمر بخلق "مجتمع عادل". وطبقا لهذه الرؤية، فإن السياسية تمتد إلى داخل الهيئات "العامة" مثل: الحكومة نفسها، والأحزاب السياسية، والنقابات العمالية، ومجموعات الجماعة وهكذا، لكنها لا تقع داخل المجال "الخاص"، مثل: البيت، وحياة الأسرة والعلاقات الشخصية. غير أنه قد يكون صعبا في الحياة العملية، تحديد أين يقع الخط الفاصل بين الحياة "العامة" والحياة "الخاصة"، وتفسير لماذا يجب الحفاظ على هذا الخط الفاصل.

يتفق التمييز التقليدى بين العالم العام والعالم الخاص، مع التقسيم بين الدولة والمجتمع. سيتم مناقشة السمات المميزة للدولة بالتقصيل في الجزء الأخير من هذا

الفصل، لكن حاليا يمكن تعريف الدولة على أنها اتحاد سياسي يمارس سلطة سيادية على منطقة أراضي محددة، وبلغة كل يوم، ينظر إلى الدولة غالبا على أنها تشير إلى مجموعة من المؤسسات، متمركزة على جهاز الحكومة، لكنها تتضمن المحاكم والشرطة والجيش والصناعات المؤممة، ونظام التأمين الاجتماعي، الخ. ويمكن اعتبار أن هذه المؤسسات "عامة"، بمعنى أنها: مسؤولة عن التنظيم الجماعي لحياة الجماعة. وبالتالي فإنها تمول من النفقة العامة، من الضرائب. وعلى النقيض، يتكون المجتمع من تجمع لمجموعات مستقلة وجمعيات، تشمل الأسرة وجماعات الأقرباء والأنسباء، ومجال الأعمال الخاصة، والنقابات العمالية، والنوادي، والجماعات وما شابه. إن مثل هذه المؤسسات " خاصة"، بمعنى أن المواطنين الأفراد قد أقاموها ويمولونها لإشباع مصالحهم الخاصة، أكثر من مصالح المجتمع الخارد قد أقاموها ويمولونها لإشباع مصالحهم الخاصة، أكثر من مصالح المجتمع أن المواطنين العريض. على أساس هذه الثنائية" عام / خاص"، تكون السياسية محصورة في أنشطة الدولة ذاتها والمسؤوليات التي تمارسها بدقة، الهيئات العامة. وبالتالي فإن مجالات الحياة تلك، التي يستطيع الأفراد أن يدبروا أمر أنفسهم، وهم يقومون بذلك فعليا – مجالات اقتصادية واجتماعية ومنزلية وشخصية وثقافية وفنية، الخ – تكون فعليا – مجالات اقتصادية واجتماعية ومنزلية وشخصية وثقافية وفنية، الخ – تكون بشكل واضح غير سياسية.

غير أن تقسيم "الخاص والعام" يستخدم أحيانا المتعبير عن تمييز أبعد واكثر دقة، وهو التمييز بين "السياسى" و"الشخصى". فرغم أنه يمكن تمييز المجتمع عن الدولة، فإن المجتمع يحتوى مع ذلك مجموعة من المؤسسات يمكن اعتبارها "عامة" بالمعنى الواسع للكلمة؛ فهى مؤسسات مفتوحة، تعمل علنا ويمكن الجمهور الوصول إليها. ولقد شجع ذلك هيجل (راجع ص١١٠)، مثلا، لاستخدام المصطلح الأكثر تحديدا، وهو: المجتمع المدنى، للإشارة إلى عالم اجتماعى – اقتصادى وسيط، متميز عن الدولة من ناحية، والأسرة من ناحية أخرى. ومقارنة بالحياة

المنزلية، يمكن اعتبار أن مجال الأعمال الخاص والنقابات العمالية لها سمة عامة. من وجهة النظر هذه، فإن السياسية تتوقف كنشاط عام، فقط عندما تنتهك الشؤون والمؤسسات "الشخصية". لهذا السبب، يكون العديد من الناس مستعدين لقبول أن يمارس في مكان العمل شكل من أشكال السياسية، بينما يشعرون بالغضب بل وبالتهديد من فكرة أن تتدخل السياسية في الأسرة والحياة المنزلية والشخصية.

لقد شدد كل من المفكرين المحافظين والليبراليين، على أهمية التمييز بين الحياة السياسية والحياة الخاصة. أكد المحافظون مثل: مايكل أواكشوت Oakeshott (راجع ص ٢٤١)، مثلا، أن السياسية يجب أن ينظر لها كنشاط محدود جدا. قد تكون السياسية ضرورية للحفاظ على النظام العام وما شابه، لكن يجب أن تظل محصورة في وظيفتها الخاصة بها : تنظيم وتقنين الحياة العامة. لقد قدم أواكشوت في كتابه: المذهب العقلي في السياسية ((١٩٦١) ١٩٩١)، رؤية غير سياسية أساسا للطبيعة البشرية، مشددا على أن أغلب الناس أبعد ما يكونوا عن "حيوانات" أرسطو "السياسية"، هم مخلوقات تتشد الأمن، وحريصة وتابعة. من هذا المنظور، فإن الجوهر الداخلي للوجود البشري، هو العالم "الخاص" به، وهو عالم الأسرة، والبيت والحياة المنزلية والعلاقات الشخصية. وبالتالي اعتبر أواكشوت أن خشونة وعنف الحياة السياسية غير مرحب بها بل وتمثل تهديدا.

من وجهة نظر ليبرالية، إن المحافظة على التمييز بين "العام" و"الخاص"، حيوى لحماية الحرية الفردية، التى ينظر إليها كشكل من الخصوصية أو عدم التدخل. إذا نظر إلى السياسية على أنها أساسا نشاط "عام"، مركزه الدولة، فسيكون لها دائما سمة إكراه: تملك الدولة سلطة إجبار مواطنيها على الطاعة. في الجانب المقابل، الحياة "الخاصة" هي عالم من الاختيار والحرية والمسؤولية الفردية. ومن

ثم، يفضل الليبراليون بشكل واضح، المجتمع أكثر من الدولة، و"الخاص" عن "العام"، وبالتالى، يخشون من انتهاك السياسية لحقوق وحريات الفرد. وعادة ما يعبر عن هذه الرؤية عند المطالبة، بأن "تبقى" السياسية "خارج" الأنشطة أو المؤسسات الخاصة، وهى أمور يمكن، ويجب، أن تترك للأفراد أنفسهم. على سبيل المثال، المطالبة بإبعاد السياسية عن الرياضة، تقتضى أن تكون الرياضة شأنا خاصا تماما، ولا تمارس عليه الدولة أو أية هيئات "عامة"، أية مسؤولية شرعية. في الحقيقة، إن مثل هذه الحجج تصور "السياسية" دائما في ضوء سلبي بشكل خاص. ففي هذه الحالة، مثلا، تمثل السياسية تدخلا غير مرغوب فيه، وغير مبرر في حلبة يفترض أنها تتسم بالمنافسة العادلة، والتطور الشخصي والسعى للامتياز.

غير أنه ليس كل المفكرين السياسيين، لديهم هذا التفضيل الواضح للمجتمع على الدولة، أو يرغبون في وضع السياسية في موضع حرج تضطر معه للدفاع عن نفسها بضراوة. هناك، على سبيل المثال، تراث يصور السياسية بشكل إيجابي، تحديدا لأنها نشاط "عام". منذ زمن أرسطو، ظل هذا التراث حيا في القرن العشرين، على يد كتاب مثل: هانا أرندت Amnah Arendt (راجع ص١٠٨). في كتابها الفلسفي الرئيسي: المصير البشري (١٩٥٨) تضع أرندت "الفعل" فوق كل من "العمل" و"الشغل"، فيما تراه كتسلسل هرمي للأنشطة الدنيوية. وتعتقد أن السياسية هي أهم أشكال النشاط البشري، لأنها تتضمن تفاعلا بين مواطنين أحرار ومتساوين، ومن ثم، يمنح الاثنين معنى للحياة ويؤكدان تفرد كل فرد. كما صور أنسصار الديمقراطيسة التشاركية، السياسية على إنها نشاط أخلاقي وصحي بل ونبيل. من وجهة نظر الفيلسوف الفرنسي للقرن الثامن عشر جان جاك روسو (راجع ص ١١١) المشاركة الفيلسوف الفرنسي للقرن الثامن عشر جان جاك روسو (راجع ص ١١١) المستمرة السياسية هي القوام ذاته للحرية ذاتها. فقط، من خلال المشاركة المباشرة والمستمرة لكل المواطنين في الحياة السياسية، يمكن تقييد الدولة بالمصلحة المستركة، أو مسا

يسميه روسو: "الإرادة العامة". وتتاول جون سنيوارت مل (راجع ص٤٣٦) قـضية المشاركة السياسية في القرن الناسع عشر، مؤكدا أن الانخراط في الشؤون "العامـة" عملية تعليمية وتربوية، حيث إنه يعزز التطور الشخصي والأخلاقي والفكري للفرد. وبدلا من النظر إلى السياسية على أنها نشاط مفسد وغير أمين، تقـدم هـذه الرؤيـة السياسية على أنها شكل من أشكال الخدمة العامة، تغيد من يمارسـها وكـذلك مـن يتاقاها.

هاتا أرندت Hanah Arendt (١٩٧٥ - ١٩٠٦) فيلسوفة ومنظرة سياسية ألمانية. تربت أرندت في أسرة يهودية من الطبقة المتوسطة. نزحت من ألمانيا عام ١٩٣٢ هروبا من الحكم النازى؛ واستقرت في نهاية الأمر في الولايات المتحدة، حيث أنتجت أعمالها الرئيسية.

إن كتاباتها الواسعة المدى، بل وذات البنية الخاصة جدا؛ تأثرت بالفليسوف الوجودى هايدجر (راجع ص٤٢) وياسبرز (١٨٨٣ -١٩٦٩) الذى وصفت كتابته بأنها "تفكير بدون حدود". حاولت فى كتابها: أصول الشمولية (١٩٥١)، دراسة طبيعة كل من النازية الستاليتية؛ وطورت نقدا للمجتمع الجماهيرى الحديث، مشيرة إلى العلاقة بين ميله إلى فرض العزلة وتحول المجتمع إلى ذرات، وهو الأمر الناتج عن تحطيم المعايير التقليدية، وبين ظهور الحركات الشمولية. ويعد أهم عمل فلسفى لها هو: المصير البشرى (١٩٥٨)، حيث طورت مقولات أرسطو (راجع ص١٢٨) في الدفاع عن أن الفعل السياسى، هو الجزء المركزى للحياة البشرية الحقيقية. وصورت المجال العام، على أنه العالم الدذى يعبر فيه عن الحرية والاستقلال الذاتي، وحيث يمنح مدلولا للمساعى الخاصة. كما حللت الثورة

الفرنسية والثورة الأمريكية في: عن المتورة (١٩٦٣)، وأكدت أن كلا منهما أهمل "الكنز الضائع" للتراث الثورى، الثورة الأمريكية بتركها جماهير المواطنين خارج الحلبة السياسية، والثورة الفرنسية بتركيزها على "القصية الاجتماعية" بدلا من الحرية. وفي كتاب: إيخمان في القدس (١٩٦٣)، استخدمت أرندت مصير مجرم الحرب النازى أدولف ايخمان، كأساس لمناقشة "تفاهة الشر"

و ينشأ تصور السياسة أكثر تفاؤ لا نتيجة تقصصيل الدولة على المجتمع المدنى. فبينما رأى الليبر اليون "الحياة الخاصة" كعالم من الانسجام والحرية، كثيرا ما رأى الاشتراكيون فيه نظاما مسن الظلم وعدم المساواة. وبالتالى، دافع الاشتراكيون عن توسيع مسؤوليات الدولة من أجل تقويم خلل المجتمع المدنى، معتبرين "السياسية" حلا الظلم الاقتصادى. ومن منظور مختلف، يصور هيجل الدولة على أنها فكرة أخلاقية، أعلى معنويا من المجتمع المدنى. وفي كتابه: فلسفة اليمين (١٨٢١) ١٩٤٢)، ينظر إلى الدولة بتبجيل غير قابل النقد، كعالم من الغيرية والتعاطف المتبادل، بينما يعتبر أن المجتمع المدنى تسيطر عليه المصلحة الذاتية الضيقة. إن أكثر الأشكال تطرفا لمثل هذا التفكير موجود في المذهب الفاشي "للدولة الشمولية"، الذي يعبر عنه بالصيغة الوثنية التالية: "كل شيء مسن أجل الدولة، لا شيء ضد الدولة، و لا شيء خارج الدولة". إن الغاية الفاشية التي تقضى بامتصاص الفرد في الجماعة، ماحية أي أثر للهوية الفردية، يمكن تحقيقها فقط عبر "تسييس" كل جوانب الوجود الاجتماعي، أي إلغاء "الخاص" تماما.

# Georg Wilhelm Friedrich Hegel جورج ویلهلم فریدریك هیجل (۱۸۳۱ – ۱۸۷۱)

فيلسوف ألماني، هو مؤسس المثالية الحديثة، وطور مفهوم أن الوعى والأشياء المادية متحدان في الواقع، في كتابه: علم ظواهر الروح ((١٨٠٧) ١٩٧٧)، سعى إلى تطوير نظام عقلاني ليحل محل المسيحية التقليدية، بتفسير الآلية الكاملة للتاريخ البشرى، والكون ذاته، من منظور تقدم العقل المطلق نحو تحقيق الذات، من وجهة نظره، التاريخ هو في جوهره مسيرة الروح البشرية نحو نقطة نهاية مقررة.

إن عمل هيجل السياسي الأساسي هو: قلسفة اليمين (١٩٤٢)، حيث قدم نظرية عضوية للدولة تصورها على أنها أعلى تعبير عن الحرية البشرية. لقد حدد ثلاث "مراحل" للوجود الاجتماعي: الأسرة، والمجتمع المدنى، والدولة. يعتقد هيجل أن داخل الأسرة، تعمل "غيرية خاصة"، مشجعة الناس على أن تضع جانبا مصالحها الخاصة من أجل خير أقاربائهم. ويرى المجتمع كمجال لـ "أنانية عامة" حيث يضع الأفراد مصالحهم الخاصة قبل مصالح الآخرين، لكنه يؤمن بأن الدولة هي جماعة أخلاقية يدعمها التعاطف المتبادل، وهي تتسم بالتالي بـ "غيرية عامة". وانعكس هذا الموقف الفكري في إعجاب هيجل بالدولة البروسية حينذاك، وساعد على تحول المفكرين الليبراليين إلى قضية تدخل الدولة. كما كان لفلسفة هيجل تأثيرا كبيرا على ماركس (راجع ص٢٢٧) وآخرين، أطلق عليهم: "الهيجليون الشباب".

### السلطة والموارد

ينظر كل واحد من التصورين السابقين للسياسة، على أنها مرتبطة حوهريا بمجموعة معينة من المؤسسات أو المجال الاجتماعي، أو لا: آلية الحكومة، وثانيا: حلبة الحياة العامة. وعلى النقيض من ذلك، ينظر اليها التصور الثالث الأكثر راديكالية، كشكل مميز للنشاط الاجتماعي، لكنه نشاط يتخلل كل ركن من الوجود البشرى. وكما يعبر أدريان لفتويتش Leftwich Adrian في: ما هم السياسية؟ (١٩٨٤): "إن السياسة في قلب كل النشاط الاجتماعي الجماعي، رسمي وغير رسمى، عام وخاص، وفي كل المجموعات البشرية، مؤسسات ومجتمعات". ومن وجهة نظر السياسي الألماني والمنظر القانوني: كارل شميت Schmitt Carl ( المملك - ١٨٨٨ ) ١٩٨٥)، تعكس السياسية الواقع غير القابل للتغير للوجود البـشرى: التمييــز بــين والتوزيع واستخدام الموارد في سياق الوجود الاجتماعي. وبالتالي، فإن السياسية نتشأ من وجود الندرة، ومن الحقيقة البسيطة التي تتلخص في أنه، بينما احتياجات ورغبات البشر غير محدودة، فإن الموارد المتاحة الإشباعها دائما ما تكون محدودة. إذن، تشمل السياسية كل شكل من أشكال النشاط، يقع خلاله صراع حول توزيع وتقسيم الموارد. ويقتضى ذلك، على سبيل المثال، أن السياسية لم تعد محصورة، كما يؤمن كريك، في النقاش العقلاني والتراضي السلمي، لكنها يمكن أيضا أن تسمل تهديدات، وتخويف وعنف. وتلخص ذلك مقولة كلوز فيتس Clausewitz المشهيرة: "ان الحرب ليست سوى استمرار السياسية بوسائل أخرى". في الأصل، المسياسية هي القوة، القدرة على تحقيق نتيجة مرغوبة، من خلال أية وسائل كانت. لقد لختص هاروك لاسويل Lasswell Harold بشكل دقيق، هذا الجانب من السياسية في عنــوان

كتابه: السياسية من يحصل على ماذا، متى، وكيف ؟(١٩٣٦). لقد قدم مجموعة متنوعة من المنظرين مثل هذا التصور للسياسة، وكان من بين أكثرهم تأثيرا: الماركسيون والدعاة المعاصرون للمساواة بين الجنسين.

ويعمل المفهوم الماركسي للسياسة على مستويين. في الميستوي الأول: استخدم ماركس (راجع ص٦٢٧) مصطلح "سياسة" بالمعنى التقليدي، للإشارة إلى جهاز الحكومة. وهو ما عناه هو وإنجاز في: المانيف ستو السشيوعي ([١٨٤٨] ١٩٧٦) عندما أشار إلى السلطة السياسية، على أنها "فقط السلطة المنظمة من قيل طبقة لقمع طبقة أخرى . يرى ماركس أن السياسية، مع القانون والثقافة، هم جـزء من "بنية فوقية"، متميزة عن "القاعدة "الاقتصادية، التي هي الأساس الحقيقي للحياة الاجتماعية. غير أنه، لا يرى "القاعدة " الاقتصادية و "البنية الفوقية " السياسية والقانونية ككيانات منفصلة، لكنه يعتقد أن "البنية الفوقية" تنسشاً من "القاعدة" الاقتصادية، وأنها انعكاس لها. وبمعنى آخر، وعند مستوى أعمق، السلطة السياسية متأصلة في النظام الطبقي؛ وكما صاغها لينين (راجع ص١٥٢)، "إن السياسية هي التعبير الأكثر تركيزا عن الاقتصاد". وبعيدا عن الاعتقاد بأن السسياسية يمكن حصرها في الدولة ومجال عام ضيق، يمكن القبول: إن الماركسيين يعتقدون أن الاقتصادي هو سياسي". في الحقيقة، المجتمع المدني، المعتمد على نظام من التضاد الطبقي، هو قلب السياسية. غير أن، ماركس لم يعتقد أن السياسية هي سمة محتومة للوجود الاجتماعي، ونظر إلى ما كان يأمل بوضوح أن يكون نهاية السياسية. وتوقع أن ذلك قد يحدث، عندما يتواجد مجتمع لا طبقي، مجتمع شيوعي لا يترك مجالا للصراع الطبقي، وبالتالي لا يترك مجالا للسياسة.

لقد عبر المفكرون المعاصرون المدافعون عن المساواة بين الجنسين، عن المتمام مكثف بشكل خاص بطبيعية السياسية. في حين قبل المدافعون عن المساواة

بين الجنسين في القرن التاسع عشر بمفهوم لبيرالي أساسا للسياسة كـ " شؤون " عامة، وركزوا بشكل خاص على الحملة من أجل حق النساء في الاقتراع، فإن الراديكاليين من المدافعين عن المساواة بين الجنسين اهتموا بتوسيع حدود "السياسي". إنهم يرون أن التعريفات التقليدية للسياسة، تستبعد، في الواقع، النساء. لقد حصرت النساء بشكل تقليدي على الوجود "الخاص"، المتمركز على الأسرة والمسؤوليات المنزلية، وعلى النقيض، سيطر الرجال دائما على السياسية النقليدية، والمناطق الأخرى للحياة "العامة". إن أنصار المساواة بين الجنسين الراديكاليين، يهاجمون بالتالي هذا التقسيم الثنائي "عام / خاص"، وينادون بدلاً منه بشعار "الشخصي هو سياسى". ورغم أن هذا الشعار أثار خلافا كبيرا وتنوعا من التفسيرات، فهو بلا شك يغلف الاعتقاد بأن ما يدور في الحياة المنزلية والأسرية والشخصية هو أمر سياسي بشكل مكثف. لكن، وراء ذلك، يقف مفهوم السياسة أكثر راديكالية، عرفتها كيت ميليه Kate Millet في: السياسية الجنسية (١٩٧٠] على أنها "علاقات سلطة \_ منظمة، وترتيبات حيث تسيطر مجموعة من الأشخاص على مجموعة أخرى ، وبالتالى، فإن السياسية تحدث كلما وحيثما تكون السلطة والموارد الأخرى موزعة بشكل غير متساوى". من وجهة النظر هذه، يمكن الحديث عن "سياسة الحياة اليومية"، مفترضة أن العلاقات داخل الاسرة، بين الأزواج والزوجات أو بين الأهل والأبناء، هي بكل تفاصيلها مثل العلاقات السياسية بين أصحاب العمل والعمال، أو بين الحكومة ومواطنيها. من ناحية أخرى، هذا التوسع الكبير في عالم السياسية، أزعج بعمق المنظرين الليبر اليين، الذين خشوا من أن يشجع ذلك السلطة العامة على أن تنتهك الخصوصية و الحريات الفردية.

غير أنه إذا تم اعتبار السياسية كتقسيم وتوزيع للموارد النادرة، فإنها لا تحدث داخل مجموعة معينة من المؤسسات فقط، كما أنها تحدث عند عدد من المستويات. إن أدنى مستوى للنشاط السياسي هو المستوى الشخصي، الأسرة والحياة المنزلية، حيث تدار من خلال تفاعل وجه لوجه منتظم أو مستمر. تحدث السياسية، مثلا، عندما يقرر صديقان الخروج لقضاء أمسية، لكنهما لا يستطيعان الاتفاق حول أين سيذهبان، أو ماذا سيفعلان. المستوى الثاني للسياسة هو مستوى الجماعة، وهي تنصب بشكل نموذجي على القضايا المحلية والنزاعات، لكنها تبتعد عن التفاعل وجها لوجه الخاص بالسياسية الشخصية، وتتجه نحو شكل من أشكال التمثيل. وسيتضمن ذلك بالتأكيد أنشطة الجماعة، الحكومة المحلية أو الإقليمية، وهي في بلدات كبيرة من الولايات المتحدة، قد تشمل مستويين متميزين أو أكثر من الحكومة. وهي مع ذلك تتضمن أيضا مكان العمل، والمؤسسات العامة وشركات مجال الأعمال، وداخلها جميعا لا تتخذ القرارات عن طريق المناقشات المباشرة وجها لوجه إلا في مجال محدود منها. المستوى الثالث للسياسة هو المستوى القومي، المتمركز على مؤسسات الدولة \_ الأمة، وأنشطة الأحزاب السياسية الرئيسية ومجموعات الضغط. وهو المستوى الذى تتحصر فيه بدرجة كبيرة المفاهيم التقليدية للسياسة. أخيرا، هذاك المستوى الدولى أو فوق القومى للسياسة. من الواضح تمامًا أنه يتعلق بالعلاقات الثقافية والاقتصادية والدبلوماسية بين الدول \_ الأمم، لكنه يتضمن أيضا أنشطة الهيئات فوق القومية، مثل: الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، والشركات متعددة الجنسيات، والمنظمات غير الحكومية، بل والإرهابيين الدوليين. إن السياسية من هذا المنظور، موجودة في كل مكان، نظرا لانتشار احتمال النزاع المرتبط بالسلطة، فإن السياسية قد تصبح حقا متساوية في الامتداد، مع الوجود الاجتماعي نفسه.

### المساواة بين الجنسين

تميزت حركة الدعوة للمساواة بين الجنسين بشكل خاص بموقفها السياسي: محاولة تقديم الدور الاجتماعي للنساء. ألقى أنصار حركة المساواة بين الجنسين الضوء على ما يعتبرونه علاقة سياسية بين الجنسين، وهيمنة الرجال وخضوع النساء في أغلب، المجتمعات، إن لم يكن كلها. لقد ارتبطت "الموجة الأولى" لحركة تحرير المرأة ارتباطا وثيقا بحركة حق النساء في الاقتراع، التي ظهرت في الأربعينيات والخمسينيات من القرن التاسع عشر. كان إقرار حق الاقتراع للنساء، في أغلب البلدان الغربية في السنوات الأولى من القرن العشرين، يعنى أن الحملة من أجل الحقوق القانونية والمدنية قد أصبحت أقل تواجدا مما حرم الحركة النسائية من قضية توحد جهودهن. نشأت "الموجة الثانية" لحركة المساواة بين الجنسين، اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، في الستينيات من القرن العشرين، وعبرت، بالإضافة إلى الاهتمام الراسخ بالحقوق المتساوية، عن المطالب الأكثر راديكالية، والثورية أحيانا للحركة المتنامية لتحرير المرأة. ورغم أن السياسية الداعية للمساواة بين الجنسين، قد تشظت وتعرضت لعملية فقدان لراديكاليتها، منذ سبعينيات القرن الماضي، إلا أن حركة تحرير المرأة اكتسبت احتراما متزايدا، كمدرسة متميزة للنظرية السياسية.

لقد اهتم الفكر السياسى لحركة المساواة بين الجنسين، في أول الأمر بقضيتين: أولا: قام بتحليل المؤسسات والآليات والممارسات، التي من خلالها تم إخضاع النساء للرجال: ثانيا: قام باستكشاف أكثر الطرق المناسبة والفعالة، التي يمكن من خلالها تحدى هذا الخضوع. لقد رفض فكر حركة

تحرير المرأة، الرؤية التقليدية بأن السياسية، تنحصر بشكل ضيق في الأنشطة والمؤسسات العامة، وأطلقت الموجة الثانية من حركة تحرير المرأة، الشعار الشهير "الشخصى هو سياسى". إن المفهوم المركزى في النظرية السياسية الجنسية لحركة المساواة بين الجنسين، هو النظام الأبوى، وهو تعبير جذب الانتباه إلى السمة الكلية للاضطهاد والاستغلال اللذين تتعرض لهما النساء. ولقد أكد ذلك بدوره على الأهمية السياسية للجنس، أي من حيث كون المرء ذكر أو أنثى، مع إدراك أن ذلك يشير إلى الفروق المفروضة اجتماعيا، بين الرجال والنساء وليس الفروق البيولوجية بينهما. ويعتبر أغلب أنصار حركة المساواة بين الجنسين أن الجنس هو تركيب سياسي، يعتمد عادة على آراء مقولبة، عن ما هو "أنثوى" وما هو "ذكرى"، من حيث السلوك والأدوار الاجتماعية.

غير أن نظرية المساواة بين الجنسين وتطبيقاتها، متنوعة بشكل كبير. إن الأفكار المبكرة للمساواة بين الجنسين، مستمدة بشكل واسع من الليبرالية (راجع ص ٢٠)، وعكست التزاما بالفردانية والمساواة الشكلية. على النقيض، حركة المساواة بين الجنسين الاشتراكية، النابعة بشكل كبير من الماركسية (راجع ص ١٤٩) قد أكدت على الروابط بين الخضوع النسائي، وطريقة الإنتاج الرأسمالية، مما جذب الانتباه إلى المغزى الاقتصادى، لكون النساء مقيدات بالحياة الأسرية والمنزلية. ومن ناحية أخرى، تجاوز أنصار حركة المساواة بين الجنسين الراديكاليون، وجهات نظر التقاليد السياسية القائمة. لقد صوروا التقسيم الجنسي بأنه الانقسام الأساسي، وذو الأهمية السياسية الأكبر في المجتمع، وطالبوا بإعادة هيكلة جذرية للحياة الشخصية والمنزلية والأسرية. غير أن انقسام حركة المساواة بين الجنسين إلى ثلاثة عقائد ليبرالية، اشتراكية وراديكالية لصبح منذ سبعينيات القرن

العشرين، أمرا تجاوزه الواقع، حيث غدا فكر حركة المساواة بين الجنسين أكثر تنوعا وتعقيدا وتطورا. ومن بين أحدث أشكاله الحركة السوداء للمساواة بين الجنسين، الحركة النسائية للتحليل النفسى، الحركة النسائية البيئية (راجع ص٢٢).

إن القوة الرئيسية للنظرية السياسية المدافعة عن المساواة بين الجنسين، تكمن في أنها تقدم منظور اللغهم السياسي غير ملوث بالانحيازات الجنسية الغالبة في الفكر التقليدي. إن حركة تحرير المرأة لم تكتف بإعادة تفسير مساهمة المنظرين الرئيسيين، حيث ألقت ضوءا جديدا على المفاهيم القائمة، مثل: القوة والسيطرة والمساواة، لكنها أدخلت أيضا حساسية جديدة ولغة جديدة في النظرية السياسية، تتعلق بأفكار مثل: الصلة والارتباط والصوت والاختلاف. غير أن حركة المساواة بين الجنسين، تعرضت لنقد على أساس أن انقسامات الحركة الداخلية حاليا حادة جدا، بحيث فقدت نظرية المساواة بين الجنسين وحدتها وتماسكها. فالحركة النسائية لما بعد الحداثة، تشكك، مثلا، في ما إذا كانت "المرأة" هي فئة لها معني. ويفترض آخرون أن نظرية المساواة بين الجنسين، قد أصبحت منفصلة عن المجتمع، الذي تجاوز بشكل متزايد مطالب المساواة بين الجنسين، حيث إن تحولا رئيسيا حدث في أدوار النساء المنزلية والمهنية والعامة، على الأقل في المجتمعات المتقدمة، ويرجع الفضل في ذلك بدرجة كبيرة لحركة تحرير المرأة.

# شخصيات رئيسية

مارى ولستونكرافت Mary wollstonecraft. إن كتاب ولستونكرافت: دفاع عن حقوق النساء (۱۷۹۲) يعتبر عادة أول نص حديث يعبر عن

حركة المساواة بين الجنسين، وكانت قد كنبته على خلفية الثورة الفرنسية، قبل ظهور حركة حق الاقتراع للنساء بسنوات عدة. وبتأكيدها على أن من حق النساء، أن يخولن الحقوق والامتيازات نفسها مثل الرجال، على أساس أنهما "بشر"، قد أسست ما أصبح جوهر مبدأ حركة المساواة بين الجنسين الليبرالية.

سيمون دى بوفوار Simone de Beauvoir روائية فرنسية وكائبة مسرحية وناقدة اجتماعية. لقد ساعدت بوفوار على إعادة فتح قضية السياسية الجنسية، وأشارت منذرة إلى بعض الموضوعات التى طورتها بعد ذلك الحركة الراديكالية للمساواة بين الجنسين. وألقت الضوء على المدى الذى يمثل فيه ما هو ذكرى كإيجابى أو معيارى وطبيعى، بينما يصور ما هو أنثوى على أنه "الآخر". ويحد هذا التصوير بشكل أساسى حرية النساء، ويمنعهن من التعبير عن كامل إنسانيتهن. لقد وضعت بوفوار إيمانها بالعقلانية والتحليل النقدى، كوسائل لعرض هذه الألية ومنح النساء مسؤولية حياتهن ذاتها. إن العمل الرئيسي في مجال المساواة بين الجنسين هو كتاب: الجنس الثاني (١٩٤٩).

كات ميليه الحركة الراديكالية للمساواة بين الجنسين إلى نظرية ونحاتة. لقد طورت ميليه الحركة الراديكالية للمساواة بين الجنسين إلى نظرية مصاغة فى شكل مجموعة متماسكة من المبادئ والأفكار، تنفصل بوضوح عن التقاليد الليبرالية والاشتراكية الراسخة. وقد صورت النظام الأبوى على أنه "ثابت اجتماعى" متغلغل خلال كل الهياكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ويرتكز على عملية تكيف تعمل بشكل واسع من خلال الأسرة، وهى "المؤسسة الرئيسية للنظام الأبوى". وتدعم كات إيقاظ الوعى كوسيلة لتحدى الاضطهاد، الدذى

يمارسه النظام الأبوى، وأيدت إلغاء واستبدال الأسرة التقليدية. عمـــل ميليــــه الرئيسي هو: السياسية الجنسية (١٩٧٠).

جولييت ميتشل Juliet Mitchell (۱۹۶۰) كاتبة بريطانية ولدت في نيوزيلندا، وتعد الأكثر تأثيرا بين منظري الحركة الاشتراكية للمساواة بين الجنسين. لقد تبنت منظورا ماركسيا حديثا يسمح بالتفاعل بين القوى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المجتمع، وحذرت من أنه طالما لا يزال النظام الأبوى له جذور ثقافية وأيديولوجية، فلا يمكن الإطاحة به بمجرد إحلال الاشتراكية محل الرأسمالية. كما كانت ميتشل أول منظرة لحركة تحرير المرأة تستخدم نظرية التحليل النفسي، كوسيلة لتفسير الاختلاف الجنسي، وتتضمن أعمالها الرئيسية: منزلة النساء (۱۹۷۱) والجنسانية والتحليل النفسي وحركة المساواة بين الجنسين (۱۹۷۶) والجنسانية النسائية (۱۹۷۵).

شولاميث فايرستون Shulamith Firestone وناشطة سياسية. لقد طورت فايرستون نظرية راديكالية للمساواة بين الجنسين، كيفت الماركسية مع تحليل دور النساء. وأكدت فايرستون أن الاختلافات الجنسية لا تنبع من عملية تكيف لكن من "تقسيم طبيعي للعمل "داخل "الأسرة البيولوجية". وبالتالي، فإن المجتمع مهيكل من خلال عملية التكاثر، وليس من خلال عملية الإنتاج: ومن ثم تستطيع النساء تحقيق التحرر، فقط إذا تجاوزن وسمون فوق طبيعتهن البيولوجية، وفررن من لعنة "حواء" باستخدام التكنولوجيا الحديثة مثل: أطفال الأنابيب، والرحم الاصطناعي. وأشهر أعمال فايرستون هو: ديالكتيك الجنس (١٩٧٠).

كاترين إيه. ماكينون Catherine A.Mackinnon أمريكية وناشطة سياسية، قدمت إسهاما كبيرا النظرية القانونية لحركة المساواة بين الجنسين. من وجهة نظرها، يعتبر القانون في الدولة الليبرالية من الأدوات الرئيسية التي تستخدم للحفاظ على صمت النساء وخضوعهن. وفي غياب مساواة بين الجنسين، فإن وضع النساء "الطبيعي" يحدد بشكل حتمي من خلال تطبيق القيم والممارسات الذكرية. كما أكدت أن الاضطهاد الذي تتعرض له النساء يرتكز على الجنسانية، وأن الأدب والفن الإباحي هو السبب الجذري لهذا الاضطهاد. وتتضمن أعمال ماكينون الرئيسية: التحرش الجنسي والمرأة العاملة (١٩٧٩) ونحو نظرية للدولة خاصة بالمساواة بين الجنسين (١٩٨٩) وكلمات فقط (١٩٧٩).

# قراءات أخرى

Bryson, V. Feminist Political Theory: An Introduction, 2<sup>nd</sup> edn. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2003.

Freedman, J. Feminism. Buckingham: Open University Press, 2001.

Landes, J. B. Feminism, the Public and the Private. Oxford University Press, 1998.

Squires, J. Gender in Political Theory. Cambridge: Polity Press, 1999.

#### الحكومة

إن كانت السياسية قد عرفت، فإن الحكومة بلاشك مركزية بالنسبة لها. إن كلمة "يحكم"، في معناها الأوسع، هي توجيه أو ممارسة السيطرة على الآخرين، إن نشاط الحكومة بالتالي، يشمل القدرة على اتخاذ القرارات وضمان تنفيذها. بهذا

المعنى، يمكن مطابقة شكل من أشكال الحكومة، داخل أغلب المؤسسات الاجتماعية. على سبيل المثال، في الأسرة يظهر ذلك في السيطرة التي يمارسها الأهل على الأبناء؛ وفي المدرسة تعمل من خلال الانضباط والقواعد التي يفرضها المدرسون؛ وفي مكان العمل يتم الحفاظ على السيطرة بواسطة النظم التي يصوغها المدراء أو أصحاب العمل. الحكومة، إذن، موجودة أينما تقع قواعد منظمة، وكلما تكرر ذلك. غير أن لفظ "حكومة" عادة ما يفهم بشكل أضيق، ليشير إلى آليات رسمية ومؤسسية، بواسطتها يمارس الحكم على مستوى الجماعة، والمستويات القومية والدولية. وهكذا، يمكن مطابقة الحكومة مع مجموعة من المؤسسات الدائمة والرسمية، وظيفتها الحفاظ على النظام العام ومباشرة عمل جماعي.

إن مؤسسات الحكومة تهتم، بسن القانون وتنفيذه وتفسيره، والقانون من حيث هو: مجموعة من القواعد مفروضة بالقوة وملزمة للمجتمع. وتشمل كل نظم الحكومة بالتالى، ثلاث وظائف: أولا: التشريع أو سن القوانين، ثانيا: تتفيذ القوانين، وثالثا: تفسير القوانين، وإصدار حكم قضائى بمعناها. وفى بعض نظم الحكومة تنفذ هذه الوظائف مؤسسات منفصلة – التشريعية، التنفيذية والقضائية – لكن فى نظم أخرى قد تأتى كلها تحت مسؤولية هيئة واحدة، مثل: الحزب "الحاكم"، أو حتى شخص واحد: الديكتاتور. غير أن فى بعض الحالات يشار إلى الفرع التنفيذي وحده على أنه "الحكومة"، مما يجعل الحكومة مرادفا تقريبا لــ"الحكام" أو "أصحاب السلطة". وبالتالى، تتطابق الحكومة بشكل أضيق مع مجموعة معينة من الوزراء، يعملون تحت قيادة رئيس تنفيذي، عادة ما يكون رئيس الوزراء أو رئيس الدولة. إن ذلك ما يحكومة شرودر"، أو "حكومة هوارد".

إلا أن هناك عددا من القضايا الخلافية التى تحيط بمفهوم الحكومة. أو لا: على الرغم من أن الحاجة إلى نوع ما من الحكومة، يحظى بقبول شبه عام، فهناك من يعتقدون أن الحكومة أيا كان نوعها، هى قمعية وغير ضرورية فى أن. بالإضافة إلى أن الحكومات تأتى فى تنوعات مربكة، بحيث يكون من الصعب تصنيف أو تبويب أشكالها المختلفة. الحكومة، مثلا، يمكن أن تكون ديمقراطية أو فاشيه، دستورية أو ديكتاتورية، مركزية أو مجزءة، إلخ. أخيرا، لا يمكن فهم الحكومة بمعزل، عن المجتمع الذى تحكمه. وتعمل الحكومات داخل نظم سياسية، وشبكات من العلاقات تتضمن عادة أحزاب، وانتخابات، ومجموعات ضغط، ووسائل إعلام، ومن خلال هذه النظم والشبكات تستطيع الحكومة الاستجابة للضغوط الشعبية، وفى الوقت نفسه تمارس سيطرة سياسية.

# الماذا يكون لديك حكومة؟

يتعرف الناس في كل أجزاء العالم على مفهوم الحكومة، ويستطيعون، في الأغلبية الساحقة من الحالات، من تحديد هوية مؤسسات في مجتمعهم تشكل الحكومة. بالإضافة إلى ذلك، فإن أغلب الناس تقبل بدون مناقسة بأن الحكومة ضرورية، مفترضين أن دونها سيكون الوجود المتحضر والمنظم مستحيلا. ورغم أنهم قد يختلفون حول تنظيم الحكومة والدور الذي عليها أن تلعبه، لكنهم مع ذلك مقتنعون بالحاجة إلى نوع ما من الحكومة. إلا أن انتشار وجود الحكومة والقبول بها بشكل غير قابل للنقد تقريبا، في مختلف أنحاء العالم لا يثبت في حدد ذاته أن مجتمعا منظما وعادلا، لا يمكن أن يوجد إلا من خلال وكالة الحكومة. في الحقيقة، هناك مدرسة معينة للفكر السياسي، مكرسة تحديدا الإثبات أن الحكومة غير

ضرورية، وتعمل على الغانها. إنها المدرسة الفوضوية، والمعنى الحرفى لكلمة فوضى هي: "بدون قواعد".

وتوجد الحجة التقليدية لصالح الحكومة في نظريات العقد الاجتماعي، التي كان أول من اقترحها فلاسفة القرن السابع عشر مثل: توماس هوبز Hobbes Thomas (راجع ص٢١٥) وجون لوك John Locke (راجع ص٤٥٤). إن نظرية العقد الاجتماعي، في الواقع، تشكل الأساس للفكر السياسي الحديث. يقدم هوبز في كتابه: الطاغوت ([ ١٦٥١] ١٩٦٨) وجهة النظر القائلة بأن الكائنات البشرية العاقلة يجب أن تحترم وتطيع حكومتها، لأن بدونها قد تنحدر إلى حرب أهلية، حيث " كل إنسان ضد كل إنسان". ويطور منظرو العقد الاجتماعي حجتهم، بالرجوع إلى مجتمع افتراضي بدون حكومة، أطلق عليه "حالة الطبيعة". وصف هوبز بشكل حى الحياة في حالة الطبيعة، بأنها "منزوية، فقيرة، يغيضة، وحشية وقصيرة". من وجهة نظره، إن البشر هم أساسا مخلوقات أنانية، وتجد في طلب السلطة، وإذا لم يكبحها القانون، ستسعى إلى تقديم مصالحها الخاصة على حساب أقرانها من البشر، حتى الأقوياء من بينهم لن يكونوا أبدا أقوياء بما يكفي، لكي يعيشوا في أمان وبدون خوف: سوف يتحد الضعفاء ضدهم، قبل أن ينقلبوا على بعضهم البعض. الأمر غاية في البساطة، بدون حكومة لكبح الدوافع الأنانية، سيكون النظام والاستقرار مستحيلين. افترض هوبز، أن الأفراد العقلاء، عند إدراكهم لذلك، سيسعون إلى الهروب من الفوضى والشغب، بالدخول في اتفاق بين كل واحد والآخر، أي "عقد اجتماعي"، يمكن من خلاله إقامة نظام الحكومة.

يرى منظرو العقد الاجتماعى أن الحكومة هى دفاع ضرورى ضد الشر والوحشية، اعتمادا أساسا على نظرتهم المتشائمة للطبيعة البشرية. غير أنه يوجد عرف بديل، يصور الحكومة على أنها جوهريا كريمة، كوسيلة لتعزيز الخير وليس فقط تفادى

الضرر. ويمكن رؤية ذلك في كتابات أرسطو، الذي كان لفلسفته تأثير عميق على علماء اللاهوت في القرون الوسطى مثل: القديس توما الأكويني (راجع ص ٢٧١). في "اطروحة في لقانون"، وهي جزء من: الخلاصة اللاهوتية (١٩٦٣)، بدأت في ١٢٦٥، يصف الأكويني الدولة بأنها "الجماعة المثالية"، ويعتقد أن التأثير الحقيقي للقانون، هو أن يجعل من يخضعون له طيبين؛ لقد كان واضحا، على سبيل المثال، أن الحكومة والقانون سيكونان ضروريان للبشر، حتى في غياب الخطيئة الأصلية. هذه الرؤية الكريمة للحكومة، كأداة تمكن الناس من التعاون معا من أجل المنفعة المتبادلة، ظلت حية في السياسية الحديثة من خلال العرف الديمقر اطي - الاجتماعي،

لكن من وجهة النظر الفوضوية، فإن الحكومة وكل أشكال السلطة السياسية، ليست فقط شريرة ولكنها غير ضرورية أيضا. يقدم الفوضويون هذه الحجة لقلب نظرية العقد الاجتماعي على رأسها، ويقدمون صورة مختلفة تماما لحالة الطبيعة. بينما يفترض منظرو العقد الاجتماعي، بدرجات منتوعة، أن البشر إذا تركوا لحيل ومكائد المنافسة الخاصة بهم، سيكون التنافس والصراع المفتوح هو النتيجة المحتومة. في الجانب المقابل، يعتنق الفوضويون تصورا أكثر تفاؤلا الطبيعة البشرية، مؤكدين على القدرة على الإدراك العقلاني، والتعاطف، والتعاون. وكما أعلن وليم جودوين William Godwin (راجع ص٧٢٥)، الذي أعطى كتابه: سؤال يتعلق بالعدل السياسي ([١٧٩٣] ١٩٧٦) أول تصريح واضح للمبادئ الفوضوية: " إن الإنسان يمكن تحسينه حتى يبلغ مرتبة الكمال، أو بمعنى آخر قابل النحسن المستمر ". في حالة الطبيعة سيسود إذن نظام " طبيعي"، مما يجعل النظام "السياسي" غير ضروري فعلا. سينمو الانسجام الاجتماعي بشكل تلقائي، عندما يدرك الأفراد أن المصالح المشتركة التي تربط بينهم، أقوى من المصالح الأنانية التي تفرق بينهم، وعندما ثقع الخلافات يمكن حلها بسلام، من خلال النقاش المنطقي والحوار. في الحقيقة، لا يرى الفوضويون الحكومة كوقاية ضد الفوضي،

إنما يرون أنها السبب في الصراع، والاضطراب والعنف. إن الحكومة بفرضها السلطة من أعلى، فإنها تقمع الحرية، وتولد الاستياء وتعزز عدم المساواة.

وكثيرا ما دعم الفوضويون حججهم باستخدام أمثلة تاريخية، مثل الدول - المدن في القرون الوسطى التي وقرها بيتر كروبوتكين Kropotkin Peter (راجع ص٤٥) أو كميونة الفلاحين الروس التي أثارت إعجاب ليو تولستوى، حيث من المفترض الحفاظ على النظام الاجتماعي، بالاتفاق العقلاني والتعاطف المتبادل. كما ينظرون أيضا إلى المجتمعات التقليدية حيث بسود النظام والاستقرار، رغم غياب ما يمكن اعتباره عادة "حكومة". من الواضح، أنه من المستحيل التعميم بشأن طبيعة المجتمعات التقليدية، فإن بعضها قمعي وذو تسلسل هرمي، وهي لا تروق أبدا للفوضويين. ومع ذلك، حدد علماء الاجتماع أيضا مجتمعات تسودها المساواة بشكل كبير جدا، مثل مجتمع البشمان في كلاهاري، حيث يبدو أن الخلافات حلت عبر كبير جدا، مثل مجتمع البشمان في كلاهاري، حيث يبدو أن الخلافات حلت عبر أليات غير رسمية واتصالات شخصية، بدون الحاجة لأيه آلية حكومة رسمية. غير أن قيمة مثل هذه الأمثلة، أنها تحديدا تلقي ضوءا قويا على أن المجتمعات الحديثة أصبحت معتمدة بشكل متزايد على الحكومة، بعيدا عن الاستغناء عن الحاجة إلى حكم منظم.

لا يمكن أن يكون الاختلاف بين الجماعات التقليدية، مثل جماعات البشمان بكلاهارى والمجتمعات الحضرية والصناعية التى يعيش فيها سكان العالم بشكل متزايد، أكثر وضوحا. إن المجتمعات التقليدية تحل مشكلة الحفاظ على النظام بشكل كبير، من خلال الحفاظ على التقاليد والأعراف، التى غالبا ما تكون متجذرة في المعتقد الديني. إن الطقوس الاجتماعية، على سبيل المثال، تساعد على ترسيخ مجموعة من القيم المشتركة وعلى انتقالها إلى قواعد سلوكية من جيل إلى الجيل التالى، وبالتالى، وبالتالى، تعمل التقاليد على تأمين سلوك اجتماعى متماسك، وقابل للتنبؤ به، وعلى الحفاظ على بنية اجتماعية محددة بوضوح. وفضلا عن أن مثل هذه

المجتمعات صغيرة نسبيا، مما يمكن من إدارة الاتصال والتعامل الاجتماعي، عند مستوى شخصى ووجها لوجه. على النقيض من ذلك، فإن المجتمعات الحديثة كبيرة، ومعقدة، ويختلف أفرادها ويتميزون بشكل عالى. وتتكون المجتمعات الصناعية من جماعات حضرية تتتشر بدون نظام واتساق، تضم عدة ألاف من البشر، وأحيانا عدة ملايين. ونتيجة لتراجع الدين والشعائر والتقاليد، فإن المجتمعات الحديثة تعانى من نقص نموذجي، في مجموعة القيم المشتركة الموحدة والمعتقدات الثقافية. كما أن التصنيع جعل الحياة الاقتصادية أكثر تعقيدا، وولد بنية اجتماعية مشظاة بشكل متزايد. باختصار، إن الصفات المميزة للمجتمع الحديث، هي الحجم والتتوع والصراع. إن الآليات غير الرسمية التي تدعم النظام الاجتماعي بين بشمان كالاهارى، إما أنها ليست موجودة أو أنها لا تستطيع أن تكون على مستوى مصادر التوتر، الناتجة عن المجتمع الحديث. وبالتالي لم يكن مفاجئا إحباط حلم الفوضويين بإلغاء الحكومة. وفي الواقع، كانت النزعة الواضحة خلال أغلب القرن العشرين، في الاتجاه المضاد: كان ينظر إلى الحكومة على أنها ضرورية بشكل متزايد. غير أن الفوضويين \_ الرأسماليين، مثل موراى روثباردMurroy Rothbard (راجع ص ٥٧٤)، حاولوا إبطال النمو في الحكومة، بإثبات أن الاقتصادات المركبة، يمكن تنظيمها بالكامل بواسطة آليات السوق، حيث أن قلة من المجتمعات الحديثة لا تتميز بتدخل حكومي واسع، في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

### الحكومات والحكم

رغم أن كل الحكومات لديها هدف واحد، وهو تأمين حكم محافظ على النظام، فإنها تقوم بذلك بطرق مختلفة جدا، واتخذت أشكالا مؤسسية وسياسية، ذات تتوع واسع. إن النظم الملكية المطلقة، على سبيل المثال، تتميز غالبا عن الأشكال

الحديثة من الحكومات الدستورية والديمقراطية. وبالمثل، أثناء فترة الحرب الباردة كان معتادا تصنيف النظم، على أنها تنتمى إلى العالم الأول، أو الثانى، أو الثالث. لقد حاول المفكرون السياسيون وضع مثل هذه التصنيفات بهدف أو هدفين فى ذهنهم. فى حالة الفلاسفة السياسيين، وهم تواقون إلى تقييم أشكال الحكومة على أسس معيارية، على أمل تحديد الدستور "المثالى". غير أن علماء السياسية المعاصرين، حاولوا تطوير "علم الحكم"، من أجل دراسة أنشطة الحكومة فى البلدان المختلفة، بدون تقديم أحكام قيمية عنها. إلا أن الاعتبارات الأيديولوجية نزعت إلى التدخل، أحد الأمثلة على ذلك، استخدام تعبير "ديمقراطى" لوصف نظام حكم معين، وهو تعبير يشير إلى الموافقة العامة، بافتراض أن الحكومة فى مثل هذه المجتمعات، نجحت فى تولى السلطة بواسطة الناس ومن أجلهم.

كان أرسطو من أوائل من حاولوا تصنيف أشكال الحكومة. من وجهة نظره، يمكن تصنيف الحكومات على أساس" من يحكم؟"، و"من يستفيد من الحكم؟". يمكن للحكومة أن تكون بين يدى فرد واحد، أو مجموعة صغيرة، أو السواد الأعظم. لكن في كل حالة، يمكن إدارة الحكومة سواء من أجل المصالح الأنانية للحكام، أو من أجل نفع الجماعة كلها. ونتيجة لذلك، حدد أرسطو ستة أشكال للحكومة. لقد افترض أنها جميعا أشكال حكم غشاشة أو فاسدة، سواء كانت استبدادية، أو أوليجاركية(٥)، أو ديمقراطية، حيث يحكم، على التوالى، شخص واحد، أو مجموعة صغيرة، أو الجماهير لمصلحتها الخاصة وبالتالى على حساب مصالح الأخرين.

<sup>(•)</sup> حكم القلة، حكومة تهيمن عليها جماعة صغيرة همها الاستغلال وتحقيق المنافع الذاتية. (المترجم)

# أرسطو (٣٨٤ ـ ٣٢٢ قبل الميلاد)

فيلسوف يونانى، كان تلميذا لأفلاطون ومدرسا للشاب الإسكندر الأكبر. أنشأ مدرسته الخاصة للفلسفة في أثينا في عام ٣٣٥ قبل الميلاد. وسميت: "المدرسة المشائية" وفقا لميله إلى المشى صعودا وهبوطا وهو يتكلم.

إن أبحاث ورسائل أرسطو الاثنين والعشرين المتبقية، قد ألفت كتعليقات وتفسيرات للمحاضرات، وهي تتناول المنطق، والفرياء، والميتافيزيقا، والفلك، والأرصاد الجوية، والأحياء والأخلاق، والسياسية. وأشهر أعماله السياسية هي كتاب: السياسة (١٩٥٨)، وهي دراسة شاملة لطبيعة الحياة السياسية والأشكال التي يجب أن تتخذها. بوصفه السياسية بأنها "العلم الرئيسي"، فقد شدد على أن البشر بكافحون من أجل العدل وأن يعيشوا "حياة طيبة"، وأنهم يفعلون ذلك في المجال العام وليس الخاص. إن تصنيف ارسطو لأشكال الحكومة، قاده إلى تفضيل الحكومات التي تستهدف الخير العام، على تلك التي تعمل لمنفعة المصالح القطاعية، وبالتالي فهو يوصى بخليط من الديمقر اطية والأوليجاركية، في شكل ما أطلق عليه اسم: يوصى بخليط من الديمقر اطية والأوليجاركية، في شكل ما أطلق عليه اسم: يوصى بخليط من الديمقر اطية والأوليجاركية، في شكل ما أطلق عليه اسم: على الاختيار والاستقلال الذاتي كما في أعمال مثل: كتاب الأخلاق. وفي القرون الوسطى، أصبحت أعمال أرسطو أساسا الفلسفة الإسلامية، ودمجت فيما بعد في اللاهوت المسيحي.

وعلى النقيض، يجب أن يفضل النظام الملكى، والأرستقراطى، ونظام الحكم لأن الفرد الواحد، أو المجموعة الصغيرة، أو الجماهير تحكم لصالح الجميع. لقد أعلن أرسطو أنه من الواضح أن النظام الاستبدادى، هو أسوأ كل السلطات الممكنة، بما أنه يحول كل المواطنين إلى وضع العبيد. في الجانب المقابل، النظام الملكى والأرستقراطى ليسا عمليين، لأنهما يعتمدان على استعداد شبه إلهى لوضع منفعة الجماعة قبل مصالحه الخاصة.

أقر أرسطو بأن ما أسماه: نظام الحكم، أى حكم الكثرة لصالح الجميع، هو أكثر السلطات عملية، لكنه كان يخشى من أن الجماهير، قد تشعر بالاستياء تجاه ثروة القلة، وأن تقع بسهولة كبيرة تحت سيطرة أحد زعماء الدهماء الديماجوجيين. وبالتالى فإنه يؤيد سلطة "مختلطة" تترك الحكومة بين أيدى "الطبقة المتوسطة"، أى الطبقات التى ليست غنية ولا فقيرة.

غير أن الحكومة الحديثة، معقدة جدا بحيث لا يمكن تصنيفها ببساطة طبقا لأسس أرسطو. بالإضافة إلى ذلك، فإن التصنيف المفرط فى التبسيط للنظم، إلى عالم أول وعالم ثانى وعالم ثالث، أصبح من المستحيل الإبقاء عليه، فى ضوء التغيرات الأيدلوجية والاقتصادية والسياسية التى حدثت منذ انهيار الشيوعية فى ثورات ١٩٨٩ -١٩٩١. ما كان من المعتاد تسميته نظم العالم الأول، أصبحت تصنف بشكل أفضل كد "ديمقر اطيات ليبرالية". وكان قلبها هو الغرب الصناعى لأمريكا الشمالية، أوروبا وأستراليا دلكنها الأن موجودة فى أغلب أجزاء العالم، نتيجة لدموجات الدمقرطة" التى حدثت فى فترة ما بعد ١٩٤٥ وفترة ما بعد ١٩٤٥.

إن مثل هذه النظم من الحكم 'ليبرالية' بمعنى أنها تحترم مبدأ الحكومة المقيدة بدستور؛ حيث تتمتع الحقوق الفردية والحريات بنوع من الحماية من قبل

الحكومة. وتدعم الحكومة المقيدة بدستور بثلاث طرق بشكل نموذجي: أو لا: الحكومة الليبرالية الديمقراطية هي حكومة دستورية. ويحدد الدستور واجبات ومسؤوليات، ووظائف مؤسسات الحكومة المختلفة وينشىء العلاقة بين الحكومة والفرد. ثانيا: الحكومة مقيدة بحقيقة أن السلطة مجزأة ومتفرقة عبر عدد من المؤسسات، مما يخلق توترات داخلية، أو "مراقبات وتوازنات". ثالثًا: الحكومة مقيدة بوجود مجتمع مدنى قوى ومستقل، يتكون من مجموعات ضغط مستقلة، مثل: مجال الأعمال، والنقابات العمالية، ومجموعات الضغط، وما شابه. إن الديمقر اطيات الليبر الية تكون " ديمقر اطية"، بمعنى أن الحكومة ترتكز على مو افقة المحكومين. ويقتضى ذلك شكلا من الديمقر اطية النيابية، حيث حق ممارسة سلطة الحكم، يكتسب بالنجاح في انتخابات دورية وتنافسية. وتمتلك مثل هذه النظم حق الاقتراع العام للبالغين، وانتخابات بالاقتراع السرى، واحترام مجموعة من الحقوق الديمقر اطية، مثل: حرية التعبير، وحرية الاجتماع، وحرية الانتقال. إن حجر الزاوية في الحكومة الديمقراطية الليبرالية هو التعددية، ووجود تنوع من العقائد السياسية، أو الأيديولوجيات، أو الفلسفات، ومنافسة مفتوحة للوصول إلى السلطة بين عدد من الأحزاب. سيتم دراسة أوراق اعتماد ديمقر اطية مثل هذا النظام، بعمق أكبر في الفصل الثامن.

غير أن هناك عددا من الاختلافات بين نظم الحكم الديمقراطى الليبرالى. بعضها، مثل: الولايات المتحدة وفرنسا، نظم جمهورية، يتم فيها انتخاب رئيس الدولة، بينما بلدان مثل: بريطانيا وهولندا هى نظم ملكية دستورية. أغلب الديمقراطيات الليبرالية لديها نظام حكم برلمانى، حيث تندمج السلطة التشريعية مع السلطة التتفيذية. في بلدان: مثل: بريطانيا، ألمانيا، الهند، وأستراليا تشكل الهيئة التشريعية الحكومة وتكون الأخيرة مسؤولة أمام تلك الهيئة، بمعنى أنه يمكن إسقاطها باقتراع مضاد. في الجانب المقابل، فإن الولايات المتحدة هي المثال

التقليدى للنظام الرئاسى للحكم، وهو يعتمد على الفصل التام بين السلطات، بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. يتم انتخاب الرئيس والكونجرس بشكل منفصل، ولكل منهما مجموعة من السلطات الدستورية، تمكنه من مراقبة الآخر. بعض الديمقراطيات الليبرالية تملك حكومات أغلبية. ويحدث ذلك عندما يكون حزب واحد قادرا، سواء بسبب دعم ناخبيه أو طبيعة النظام الانتخابى، أن يشكل حكومة خاصة به. وتمتلك الديمقراطيات نظام الحزبين، حيث يجرى تناوب السلطة بين حزبين رئيسيين، كما يحدث عادة، مثلا، في الولايات المتحدة، وبريطانيا، نيوزيلاندا، وفي أوروبا القارية من ناحية أخرى، تكون الحكومة الائتلافية هي القاعدة، وتكون نقطتها المركزية هي عملية التفاوض المستمر، بين الأحزاب التي تتشارك سلطة الحكم والمصالح التي تمثلها.

ونتيجة لانهيار الشيوعية، ومع البزوغ المطرد لآليات تنافسية وانتخابية، على الأقل في دول العالم النامي التي أصبحت صناعية حديثا، أعلن بعض المنظرين مثل: فرنسيس فوكوياما تهاية الأيديولوجيا (١٩٩٢)، وأن الحكم في أنحاء العالم قد أعيد صياغته بشكل لا يقاوم، طبقا لخطوط ديمقراطية ليبرالية. إلا إنه على الرغم من تقدم عملية الدمقرطة منذ الثمانينيات من القرن العشرين، يمكن تحديد هوية عدد من البدائل للنموذج الغربي الليبرالي للحكم، وتتضمن هذه البدائل نظام حكم ما بعد الشيوعية، ونظام حكم شرق آسيوي، ونظام حكم إسلامي، ونظام حكم عسكري. عامة ما يتخذ حكم ما بعد الشيوعية شكلا ليبراليا ظاهريا: نظام ديمقراطي، مع تبني انتخابات متعددة الأحزاب، وإبخال إصلاحات اقتصادية تعتمد على السوق. ومع نئك، وبدرجات مختلفة، تميز الحكم في الدول التي كانت شيوعية، بعوامل مثل: غياب أو ضعف الثقافة المدنية التي تعزز المشاركة، والاتفاق والاجماع؛ وعدم الاستقرار الناشئ من النحول من التخطيط المركزي إلى شكل من أشكال رأسمالية

السوق؛ والضعف العام لسلطة الدولة، المنعكسة بشكل خاص فى عودة التوترات الإثنية والقومية إلى الظهور مجددا وازدهار الجريمة المنظمة.

إن أشكال الحكم في شرق آسيا، خاصة في اليابان وما يسمى باقتصادات "النمور" في كوريا الجنوبية وتايوان وهونج كونج، وسنغافورة، وماليزيا، تميل إلى أن تتميز بالأولوية الممنوحة لتعزيز النمو، وتحقيق الرخاء الاقتصادى، على اعتبارات مثل: الحرية الفردية، بالمعنى الغربي للحرية المدنية. وغالبا ما تبدى دعما واسعا للحكم "القوى"، الذي يمارس أحيانا من خلال زعماء أقوياء أو أحزاب " حاكمة"، تستند إلى مبادئ كنفوشوسية تلقى احتراما واسعا، مثل: الإخلاص، والنظام، والواجب. ويتضمن الحكم الإسلامي كلا من الأشكال الأصولية والتعددية. النسخة الأصولية للإسلام السياسي ترتبط عامة بإيران وأفغانستان في ظل طالبان، حيث أقيمت حكومات دينية نظمت فيها الشؤون السياسية، والشؤون الأخرى طبقا لمبادىء دينية "عليا"، وارتبط المنصب السياسي ارتباطا وثيقا بالوضع الديني. على النقيض من ذلك، في دول مثل: ماليزيا، للإسلام وضع الدين الرسمي للدولة، لكنه يعمل جنبا إلى جنب مع شكل من أشكال الديمقر اطية "الموجهة". على الرغم من الاتجاه العام نحو الحكم المدني، وشكل ما من أشكال الديمقراطية الانتخابية، لا يزال الحكم العسكري مهما في أفريقيا، والشرق الأوسط، وأجزاء من جنوب شرق آسيا، وأمريكا اللاتينية. إن الشكل التقايدي للحكم العسكري هو زمرة من كبار الضباط تستولى على السلطة من خلال ثورة أو انقلاب. وتتضمن أشكال أخرى للحكم العسكري التأييد العسكري للديكتاتوريات التي تعتمد على زعيم أوحد، والنظم التي يكتفي فيها القادة العسكريون بـ "شد الخيوط" من الكواليس.

في الفترة الحديثة، كثيرا ما نقل المحللون السياسيون انتباههم، من هياكل الحكومة إلى الأنشطة الأوسع للحكم وآلياته. وانعكس ذلك في شكل اهتمام أوسع بظاهرة الحوكمة أو الحكم الرشيد. ورغم أنه لا يزال لا يوجد نعريف مستقر أو متفق عليه للحوكمة، فإن الكلمة تشير، في معناها الأوسع، إلى الطرق المتنوعة التي تتناسق بها الحياة الاجتماعية. وبالتالي، يمكن رؤية الحكومة كمؤسسة واحدة بين مؤسسات أخرى يتضمنها الحكم الرشيد؛ ومن الممكن أن يكون هناك "حكم رشيد بدون حكومة" (رودس Rhodes، ١٩٩٦). ومن هذا المنظور، يمكن تحديد هوية عدد من أساليب وطرق الحوكمة، كل واحدة منها تساعد على تناسق الحياة الاجتماعية بطريقتها الخاصة. إن التسلسل الهرمي، والأسواق، والشبكات (العلاقات غير الرسمية والاتحادات) تمنح وسائل بديلة لاتخاذ قرارات جماعية. إن تنامى التأكيد على الحكم الرشيد نتج من تحولين مهمين في الحكومة الحديثة، وفي الواقع، في المجتمع الأوسع. أو لا: الحدود بين الدولة والمجتمع المدني، قد أصبحت غير واضحة بشكل متزايد، من خلال، مثلا: نمو الشراكة بين العام / والخاص، والاستخدام الأوسع داخل الهيئات العامة ومؤسسات الدولة لتقنيات إدارة القطاع الخاص؛ وتزايد أهمية ما يسمى بشبكات السياسية. ثانيا: في عملية إدارة المجتمعات الحديثة المعقدة، أصبحت الحكومة نفسها معقدة بشكل متزايد، مما أدى إلى فكرة الحوكمة المتعددة المستويات. الآن لم يعد الأمر يقتصر على تنافس الهيئات فوق القومية وتحت القومية مع المؤسسات القومية، لكن أصبح يتعين على الحكومة أن تتعامل مع مجموعة كبيرة من الفاعلين غير التابعين للدولة، والتي تمتد من وسائل الإعلام إلى المؤسسات الاقتصادية العالمية مثل: منظمة التجارة العالمية. وبالتالى، لقد استبدلت الصورة التقليدية للحكومة كنظام قيادة وسيطرة، بصورة تؤكد بدلا من ذلك على الاتفاق، والتشاور، والمشاركة.

#### النظم السياسية

من الواضح أن تصنيف الحكومة مرتبط بما يسمى "النظم السياسية"، لكن مفهوم أن السياسية "نظام" هو مفهوم جديد نسبيا، لم يظهر إلا فى الخمسينيات من القرن العشرين، متأثرا بتطور نظرية النظم وتطبيقاتها فى أعمال مثل: النظام الاجتماعى (١٩٥١) لتالكوت بارسون Talcott Parsons. ومع ذلك، فلقد جلب هذا المفهوم تحولا كبيرا فى فهم الآليات الحكومية. كان النتاول التقليدى للحكومة يركز على آلية الدولة، ويدرس القواعد الدستورية والبنية المؤسسية لنظام حكم معين. إلا أن تحليل النظم قد وسع من عملية فهم الحكومة، بتسليط الضوء على التفاعل المعقد بينها والمجتمع الأوسع. إن "النظام" هو وحدة متكاملة منظمة أو مركبة، أى مجموعة من الأجزاء المترابطة فيما بينها، والتي يتوقف بعضها على بعض، وتكون كيانا جماعيا. وبالتالي رفض تحليل النظم النتاول الجزئي للسياسة لصالح وتكون كيانا جماعيا. وبالتالي رفض تحليل النظم النتاول الجزئي للسياسة لصالح وتكون كيانا جماعيا. وبالتالي رفض تحليل النظم النتول الجزئي للسياسة لعلى وظيفتة داخل الكل. ومن ثم، فإن النظام السياسي يمتد بعيدا، فيما وراء مؤسسات الحكومة نفسها، ويشمل كل تلك العمليات والعلاقات والمؤسسات التي ترتبط من خلالها الحكومة نفسها، ويشمل كل تلك العمليات والعلاقات والمؤسسات التي ترتبط من خلالها الحكومة بالمحكومة بالمحكومين.

وكان من الأعمال المهمة فى هذا المجال، كتاب (١٩٥١] ١٩٨١) لدافيد اليستون David Easton، بتعريفه السياسية بأنها "التوزيع السلطوى للقيم". وجذب اليستون الانتباه لكل تلك الآليات والعمليات التى تشكل عملية اتخاذ القرارات الملزمة. ويتكون النظام السياسى من ارتباط بين ما أسماه إيستون: "المدخلات" و"المخرجات". تتكون المدخلات إلى النظام السياسى كل من المطالبات

والمساعدات: يمكن أن تتخذ المطالبات شكل الرغبة في مستويات معيشة أعلى، وتحسين إمكانيات العمالة أو فوائد الرعايا الاجتماعية، أو مشاركة أكبر في السياسية، أو حماية الأقلية والحقوق الفردية وما شابه. من ناحية أخرى، المساعدات هي الطرق التي من خلالها يساهم الجمهور في النظام السياسي بدفع الضرائب، وتقديم المطاوعة والرغبة في المشاركة في الحياة العامة. أما المخرجات فهي تتكون من القرارات الحكومية وأعمال الحكومة، بما في ذلك وضع السياسية، وإقرار القوانين، وفرض الضرائب وتوزيع وتقسيم الموارد العامة. من الواضح أن هذه المخرجات تولد "تغذية ارتجاعية"، ستشكل بدورها مزيدا من المطالبات والمساعدات. إن النظام السياسي، كما صوره إيستون، هو بالتالي عملية ديناميكية، لا يتحقق الاستقرار داخلها إلا إذا احتوت المخرجات على علاقة ما مع المدخلات. بمعنى آخر، إذا لم تشبع مخرجات السياسية المطالبات الجماهيرية، فإنها سوف تزيد تدريجيا إلى أن تصل إلى نقطة حدوث "انهيار عام النظام". وتعتمد القدرة على تحقيق مثل هذا الاستقرار على كيف يقوم "حسراس البوابات"، مثل: مجموعات المصالح والأحزاب السياسية، بتنظيم تدفق المدخلات إلى النظام مثل: مجموعات المصالح والأحزاب السياسية، بتنظيم تدفق المدخلات إلى النظام السياسي، ونجاح الحكومة نفسها في تحويل المدخلات إلى مخرجات.

ستكون بعض النظم السياسية أكثر نجاحا بكثير، في تحقيق الاستقرار عن نظم أخرى، ويؤكد البعض أحيانا، أن ذلك يفسر بقاء وانتشار أشكال الحكم الليبرالية ـ الديمقراطية. إن الديمقراطيات الليبرالية تحتوى عددا من الآليات المؤسسية، التي تجبر الحكومة على أن تولى اهتماما للمطالب الجماهيرية، خالقة قنوات اتصال بين الحكومة والمحكومين. إن وجود نظم للتنافس الحزبي، على سبيل المثال، تعنى أن الحكومة فازت بسلطتها بواسطة هذه المجموعة من السياسيين، الذين تتطابق سياساتهم إلى حد بعيد مع أفضليات الجمهور العام. حتى وإن كان السياسيون يسعون لبناء مستقبلهم السياسي الخاص، فإنه يتعين عليهم

الاستجابة لضغوط الناخبين لتكون لديهم فرصة الفوز بالمنصب. إن المطالب التى لم تعبر عنها الأحزاب، ولم يصرح بها بوضوح وقت الانتخابات، يمكن أن تدافع عنها مجموعات المصالح والأشكال الأخرى من جماعات الضغط. ومن ناحية أخرى، إن التشظية المؤسسية الموجودة في الديمقر اطيات الليبر الية، تمنح المصالح المتنافسة عددا من نقاط الوصول إلى الحكومة.

فى الجانب المقابل، يمكن للتوتر أن يتراكم داخل النظم الليبرالية — الديمقراطية. فالديمقراطية الانتخابية، مثلا، قد تتحول إلى حكم استبداد الأغلبية، مما يحرم الأقليات الاقتصادية، والإثنية أو الدينية، من صوت حقيقى مؤثر. وبالمثل، قد تكون الأحزاب ومجموعات المصالح ناجحة بشكل أكبر بكثير، فى تقديم مطالب الأثرياء، والمتعلمين والقادرين على التعبير عن أنفسهم بوضوح، عن تمثيلها للفقراء والمحرومين. ومع ذلك، فإن النظم الشيوعية، مقارنة بالديمقراطيات الليبرالية، تعمل فى إطار نظم سياسية أقل استقرارا بشكل واضح. ففى غياب التنافس الحزبي ومجموعات الضغط المستقلة، يفتقر الحزب المسيطر، وهو أداة الدولة، ببساطة إلى آليات يمكن من خلالها التعبير بوضوح عن المطالب، مما التوترات في تلك النظم، ويعبر عنها في بادئ الأمر في شكل معارضة ثم احتجاج صريح بعد ذلك، ويدعم ذلك نشوء جماهير من سكان المدن أكثر تطورا وتعليما، بالإضافة إلى الوفرة المادية والحرية السياسية التي تتمتع بها ظاهريا الديمقراطيات الليبرالية الغربية.

غير أن تحليل الحكومة كآلية عامة قد تعرض لانتقادات. فعلى الرغم من أن تحليل النظم، صور على أنه تناول حيادى وعلمى للحكومة والحكم، فلا شك أن هناك انحياز ات معيارية وأيديولوجية تعمل داخله. فعلى سبيل المثال، يعكس كتاب ايستون

تصورا ليبراليا أساسيا للسياسة. فهو يعتمد، أولا: على نموذج للمجتمع يتسم بالإجماع، ويفترض أن أى صراعات أو توترات تحدث يمكن تسويتها من خلال العملية السياسية، وهو ما يقتضى وجود انسجام اجتماعى أساسى داخل المجتمعات الرأسمالية الليبرالية. بالإضافة إلى ذلك، فإن نموذج إيستون يفترض أن هناك انحيازا أساسيا يعمل داخل النظام السياسى، لصالح الاستقرار والتوازن. إن النظم هى آليات ذاتية التنظيم تسعى إلى إدامة وجودها الخاص، والنظام السياسى ليس استثناء. ويعكس، ذلك، مجددا، النظرية الليبرالية التى تفترض أن مؤسسات الحكومة حيادية، بمعنى أنها راغبة وقادرة على الاستجابة لكل المصالح والمجموعات فى المجتمع. إن مئل هذه المعتقدات لا ترتبط فقط بتصور خاص للمجتمع، لكنها ترتبط أيضا برؤية مميزة لطبيعة سلطة الدولة.

#### الدولة

يمكن استخدام مصطلح "الدولة" للإشارة إلى مجموعة مركبة من الأشياء: مجموعة من المؤسسات، وحدة إقليمية، كيان تاريخي، فكرة فلسفية، إلخ.. وفي اللغة اليومية، كثيرا ما يحدث خلط بين الدولة والحكومة، بحيث تستخدم الكلمتان بشكل قابل للتبادل. لكن، رغم أن شكلا من أشكال الحكومة وجد دائما، على الأقل داخل الجماعات الكبيرة، فإن الدولة شكل حديث، لم يظهر إلا في القرن الخامس عشر تقريبا. ومع ذلك، فإن العلاقة الدقيقة بين الدولة والحكومة، معقدة جدا. إن الحكومة جزء من الدولة، ومن جهات معينة هي أهم أجزائها، لكنها مجرد عنصر داخل كيان أكبر بكثير وأقوى. إن الدولة الحديثة قوية جدا وشاملة، بحيث أصبحت طبيعتها الجزء المركزي من الجدل السياسي والنقاش الأيديولوجي. وينعكس ذلك، في المقام الأول، في الخلافات حول طبيعة سلطة الدولة والمصالح التي تمثلها،

بمعنى، نظريات الدولة المتنافسة. ثانيا: هناك اختلافات عميقة حول الوظيفة أو الدور الحقيقى للدولة: ما يجب على الدولة أن تقوم به، وما يجب عليها أن تتركه للأفراد الخاصين.

# الحكومة والدولة

إن الدولة كثيرا ما تعرف بشكل ضيق، بأنها مؤسسة مستقلة أو مجموعة من المؤسسات، مثل ما يعتقد عامة بأنه "الدولة". عندما أعلن لويس الرابع عشر افتراضا، مثلا: "الدولة هي أنا"، كان يشير إلى السلطة المطلقة التي خولت له كملك. وبالتالي، فإن الدولة تمثل جهاز الحكم بمعناه الأوسع، فهي تمثل تلك المؤسسات المتعارف على أنها "عامة"، فيما هي مسؤولة عن التنظيم الجماعي لحياة عامة الشعب ويتم تمويلها على حساب الجماهير. ومن ثم، تميز الدولة عادة عن المجتمع المدنى. تضم الدولة مختلف مؤسسات الحكومة، المؤسسات البيروقراطية، والعسكرية، والشرطة والقضاء، ونظام التأمين الاجتماعي وهكذا دو اليك؛ بحيث يمكن أن تتطابق مع كل "الهيئة السياسية". بهذا المعنى، من الممكن، مثلا، الحديث عن "دفع الدولة إلى الأمام" أو "صدها"، بمعنى توسع مسؤوليات مؤسسات الدولة أو انكماشها، ومع مرور الأيام، تكبير أو تخفيض آلية الدولة. غير ان مثل هذا التعريف المؤسسى، فشل في أن يأخذ في الاعتبار حقيقة أن الأفراد، في أهليتهم كمواطنين، هم جزء أيضا من الجماعة السياسية، أعضاء الدولة. بالإضافة إلى ذلك، للدولة مكون حيوى هو المكون الإقليمي، حيث سلطتها محصورة على منطقة جغرافية محددة. ولذلك فإن أفضل فكرة للدولة تلك التي لا تكتفى بكونها مجموعة من المؤسسات لكنها نوع من الاتحاد السياسي، اتحاد يقيم على وجه الخصوص سلطانا قضانيا ذا سيادة داخل حدود إقليمية محددة. بهذا المعنى، تعبر أجهزتها المؤسسية فقط عن سلطة الدولة.

إن الميزة البارزة المحددة للدولة هي سيادتها، أي سلطتها المطلقة وغير المقيدة، التي تمت مناقشتها بالتفصيل في الفصل الرابع. تسيطر الدولة على سلطة عليا، حيث إنها تحتل مكانة فوق كل الاتحادات والمجموعات الأخرى في المجتمع؛ وتتطلب قوانينها إذعان كل من يعيشون داخل أراضيها. وينقل توماس هوبز Thomas Hobbes هذه الصورة للدولة كسلطة عليا بتصويرها على أنها وحش ضخم، يمثل عادة كمخلوق بحرى؛ إن ما يميز الدولة الحديثة عن الأشكال السابقة من الاتحادات السياسية، هو تحديدا سيادتها. في العصور الوسطى، على سبيل المثال، كان الحكام يمارسون السلطة، لكن جنبا إلى جنب مجموعة من الهيئات الأخرى، الكنيسة بشكل خاص، وطبقة النبلاء، والجماعات الإقطاعية. وفي الحقيقة، كان مقبولا بشكل واسع أن تكون السلطة الدينية، المتمركزة في البابا، أعلى من السلطة الدنيوية لأى حاكم أرضى. غير أن الدولة الحديثة، التي ظهرت لأول مرة في أوروبا في القرنين الخامس عشر والسادس عشر، اتخذت شكل نظام حكم مركزى، نجح في جعل كل المؤسسات والمجموعات الأخرى، روحية ودنيوية، تابعة له. رغم أن مثل هذه الدولة، هي حاليا الشكل العام الأغلب للجماعة السياسية في أنحاء العالم، والتي تتخذ عادة شكل الدولة \_ الأمة، فلا يزال هناك أمثلة لمجتمعات بلا دولة. إن المجتمعات التقليدية، الموجودة، مثلا، بين الشعوب نصف البدوية وأحيانا بين القبائل المستقرة، يمكن وصفها بأنها مجتمعات بلا دولة، حيث لا توجد لديها سلطة مركزية ذات سيادة، لكنها مع ذلك، قد تمتلك آليات سيطرة اجتماعية، يمكن وصفها بأنها حكومة. ومن ناحية أخرى، يمكن للدولة أن تنهار عندما تنجح مجموعة أو هيئة أخرى في تحدى مطالبتها ممارسة سلطة سيادية، كما يحدث في أوقات الحرب الأهلية. بهذه الطريقة، يمكن وصف لبنان في الثمانينيات من القرن العشرين، الذي عانى من الحرب بين المليشيات المتنافسة وقامت الجيوش الاسرائيلية والسورية بغزوه، بأنه مجتمع بلا دولة، والشيء نفسه ينطبق على يو غوسلافيا السابقة في أوائل التسعينيات من القرن العشرين. بالإضافة إلى السيادة، يمكن أن تتميز الدولة بالشكل الخاص للسلطة التى تمارسها. أولاً: إن سلطة الدولة محددة بحدود أراضيها: تطالب الدولة بالسيادة فقط داخل الحدود الخاصة بها وهو ما ينظم تدفق الأشخاص والسلع عبر هذه الحدود. في أغلب الحالات تكون هذه الحدود أرضية، لكن يمكن أيضا أن تمتد عدة أميال في البحر. ثانيا: إن السلطان القضائي للدول داخل حدودها عام وشامل، بمعنى أن أي شخص يعيش داخل الدولة، بخضع لسلطتها. ويعبر عن ذلك عادة من خلال المواطنة، وهي بالمعنى الحرفي العضوية في الدولة، والتي تستتبع حقوقا وواجبات. إن المقيم من غير المواطنين في دولة ما، قد لا يكون من حقه حقوقا معينة، مثل: حق الاقتراع أو تولى منصبا عاما، وقد يعفي من التزامات معينة، مثل: الخدمة العسكرية، والخدمة في هيئة المحلفين، لكنه يظل مع ذلك، خاضعا لقانون البلد.

ثالثا: تمارس الدولة سلطانا قضائيًا إجباريا. ونادرا ما يمارس من يعيشون داخل حدود دولة ما، الاختيار بشأن ما إذا يقبلون أو يرفضون سلطتها. إن أغلب الناس يصبحون خاضعين لسلطة الدولة بموجب كونهم ولدوا داخل حدودها، وفى حالات أخرى قد يكون ذلك نتيجة غزو. ويكون المهاجرون والمواطنون المتجنسون استثناء هنا، حيث إنهم وحدهم من يمكن أن يقال عنهم أنهم قبلوا طوعا سلطة الدولة. وأخيرا، يدعم الإكراه سلطة الدولة: يجب أن يكون لدى الدولة القدرة على ضمان أن تطاع قوانينها، وهو ما يعنى فى الممارسة، أنها لا بد أن تملك القدرة على معاقبة المخالفين. لقد افترض ماكس فيبر ۱۸۹۲ – ١٨٦٤ معاقبة المخالفين. لقد افترض ماكس فيبر ۱۸۹۲ – ١٨٦٤ فى كتابه: السياسية كوظيفة (١٩٤٨)، أن "الدولة جماعة بشرية تطالب (بشكل ناجح) باحتكار الاستخدام القانونى للقوة المادية داخل أرض معينة". وهو يعنى بذلك، أن الدولة ليس لها فقط، القدرة على تأمين طاعة مواطنيها، لكن لها أيضا هق معترف به للقيام بذلك، وبالتالى، يكون احتكار "العنف المشروع "التعبير

العملى عن سيادة الدولة. ولقد أكد فيليب بوبيت Philip Bobbit (٢٠٠٢) على العلاقة بين الإكراه والدولة، حيث وصف الدولة أساسا كـ مؤسسة صانعة للحرب"

غير أن العلاقة بين الدولة والحكومة تظل معقدة. إن الدولة اتحاد شامل يتضمن بمعنى ما كل الجماعة، ويشمل تلك المؤسسات التى تكون المجال العام. وبالتالى، يمكن النظر إلى الحكومة على أنها جزء فقط من الدولة. فضلا عن إن الدولة كيان مستمر، بل دائم. وعلى النقيض، فإن الحكومة مؤقتة: تأتى الحكومات وتذهب ويعاد تشكيل نظم الحكم. ومن ناحية أخرى، رغم إمكان وجود حكومة بدون دولة، فإنه لا يمكن تصور الدولة في غياب الحكومة. إن الحكومة كآلية تتخذ من خلالها القرارات الجماعية، هي مسؤولة عن وضع وتنفيذ سياسة الدولة. إن الحكومة، في الواقع، هي "عقول" الدولة: فهي تعطى للدولة التعبير الرسمى، الحكومة، في الواقع، هي "عقول" الدولة: فهي تعطى للدولة التعبير الرسمى، صاحب السلطة. وبهذه الطريقة، يعتقد عادة أن الحكومة هي التي تسيطر على هيئات الدولة الأخرى: الشرطة والجيش ونظم التعليم والخدمة الاجتماعية، وما شابه، وتأمرها. إن الحكومة بتنفيذها الوظائف المتنوعة للدولة، فإنها تعمل على وجود الدولة نفسها.

إلا أن التمييز بين الدولة والحكومة ليس مجرد دقة أكاديمية؛ إنه يخص لب الحكم الدستورى نفسه. ويمكن تقييد سلطة الحكومة، فقط لمنع الحكومة القائمة فى وقت ما، من انتهاك السلطة المطلقة وغير المحدودة للدولة. إن ذلك مهم بشكل خاص، نظرا للمصالح المتعارضة التى تمثلها كل من الدولة والحكومة. من المفترض أن الدولة تعكس المصالح الدائمة للمجتمع للحفاظ على النظام العام، والاستقرار الاجتماعي، والرخاء على المدى الطويل والأمن القومي بينما تتأثر الحكومة حتما بالتعاطف الحزبي والأفضليات الأيديولوجية للسياسيين، الذين يحدث أن يكونوا في السلطة. وإذا نجحت الحكومة في تسخير السلطة العليا للدولة،

لأهداف الموالين لها، فمن المرجح أن تكون نتيجة ذلك ديكتاتورية. لقد سعت النظم الليبرالية \_ الديمقراطية إلى مقاومة هذا الاحتمال، بخلق فصل واضح بين آلية الحكومة والعاملين فيها من جانب، وآلية الدولة والعاملين فيها من جانب آخر. وبالتالي، فإن العاملين في مؤسسات الدولة، مثل: الخدمة المدنية، والقضاء، والجيش، يتم تعبئتهم وتدريبهم بطريقة بيروقراطية، ويتوقع منهم أن يلتزموا بحيادية سياسية صارمة، مما يمكنهم من مقاومة الحماس الأيديولوجي للحكومة القائمة في ذلك الحين. غير أن سلطات الرعاية والمحسوبية التي يمتلكها الرؤساء التنفيذيون المعاصرون، مثل: رئيس الولايات المتحدة ورئيس الوزراء البريطاني، تجعل هذا الفصل الواضح ظاهريا لا يبدو في أغلب الأحيان واضحا في الممارسة.

## نظريات الدولة

تمتلك الدولة في أغلب البلدان الصناعية الغربية سمات ليبرالية ديمقراطية واضحة. تتميز الدول الليبرالية ـ الديمقراطية ـ على سبيل المثال، بحكومة دستورية، ونظام مراجعات وتوازنات بين المؤسسات الرئيسية، وانتخابات نزيهة ومنتظمة، وحق انتخاب ديمقراطي، ونظام حزبي تنافسي، وحماية حقوق الفرد وحريات مدنية، وما إلى ذلك. رغم أن هناك اتفاقا واسعا بشأن السمات المميزة للدولة الليبرالية ـ الديمقراطية، فإن طبيعة سلطة الدولة والمصالح التي تمثلها، تحظى باتفاق أقل بكثير. إن الخلاف بشأن طبيعة الدولة، سيطر، في الواقع، وبشكل متزايد على التحليل السياسي الحديث، فهو مثل جوهر الخلافات الأيديولوجية والنظرية. بهذا المعنى، تكون الدولة مفهوما "محل خلاف بشكل أساسي. هناك عدد من النظريات المتنافسة الخاصة بالدولة، تقدم كل واحدة وصفا وتأثيرها.

تسيطر النظرية الليبرالية للدولة على التيار الرئيسي للتحليل السياسي. يرجع ذلك إلى بداية ظهور النظرية السياسية الحديثة في كتابات منظرى العقد الاجتماعي مثل: هوبز ولوك. ويؤمن هؤلاء المفكرين أن الدولة نشأت من اتفاق طوعي أو عقد اجتماعي، قام به أفراد أدركوا أن إقامة سلطة عليا، هو وحده ما يمكن أن ينقذهم من عدم الأمان، والفوضي ووحشية "حالة الطبيعة". ومن ثم، فإن الدولة في النظرية الليبرالية هي حكم محايد بين مجموعات متنافسة، وأفراد متنافسين في المجتمع؛ إنها "الحكم" القادر على حماية كل مواطن من تجاوز أو انتهاك حقوقه من قبل أي مواطن أخر. وبالتالي، فإن الدولة هي كيان محايد، يعمل لمصلحة الجميع ويمثل ما يمكن تسميته "المنفعة المشتركة" أو "المصلحة العامة".

لقد قام الكتاب المعاصرون بتطوير هذه النظرية الأساسية، إلى النظرية التعددية للدولة. في الواقع، إن التعددية هي النظرية القائلة بأن السلطة السياسية، موزعة بين تنويعة واسعة من المجموعات الاجتماعية، بدلا من نخبة أو طبقة حاكمة. وهي مرتبطة بما أسماه روبرت داهل Robert Dahl (راجع ص ٣٨١): "بولياركية" أو حكم الكثرة. رغم أن التعددية متميزة عن المفهوم التقليدي للديقراطية كحكم ذاتي شعبي، فإنها مع ذلك تقبل بأن الآليات الديمقراطية تعمل داخل الدولة الحديثة: إن الاختيار الانتخابي يضمن أن الحكومة لابد أن تستجيب للرأى العام، وتمنح المصالح المنظمة، كل المواطنين صوتا في الحياة السياسية. ويعتقد أنصار النظرية التعددية، قبل كل شيء، أنه توجد مساواة تقريبية بين المجموعات المنظمة والمصالح، بحيث تتمتع كل منها بقدر من الوصول إلى الحكومة، وأن الحكومة مستعدة للاستماع بحيادية إليهم جميعا. ويمثل السياسيون المنتخبون محور الدولة مستعدة للاستماع بحيادية إليهم جميعا. ويمثل السياسيون المنتخبون محور الدولة الليبرالية — الديمقراطية، فهم مسؤولون علنا أمام ناخبيهم، لأنهم يعملون داخل الليبرالية — الديمقراطية، فهم مسؤولون علنا أمام ناخبيهم، لأنهم يعملون داخل نظام مفتوح وتنافسي. إن الهيئات غير المنتخبة في الدولة مثل: الخدمة المدنية،

والقضاء، والشرطة، والجيش إلخ، تنفذ مسؤولياتها بحيادية تامة، وتتبع هذه الهيئات على أية حال حكامهم السياسيين المنتخبين.

لقد طور كتاب مثل: جي كيه. جالبريث J.K. Galbraith و شاراز ليندبلوم Charles Lindblom نظرية بديلة، هي النظرية التعددية الجديدة للدولة. ويؤكد هؤلاء الكتاب أن الدولة الصناعية الحديثة أكثر تعقيدا وأقل استجابة للضغوط الشعبية عن ما يفترضه النموذج التعددي التقليدي. بينما لا يتخلون تماما، عن مفهوم الدولة كحكم يعمل للصالح العام أو المنفعة المشتركة، فإنهم يصرون أن هذه الصورة تحتاج إلى تقييد وتحديد. إن أنصار التعددية الجديدة كثيرا ما يؤكدون مثلا، أن من المستحيل تصوير كل المصالح المنظمة، على أنها متساوية القوة والسلطة، بينما في الاقتصاد الرأسمالي، يتمتع مجال الأعمال بمزايا من الواضح أن المجموعات الأخرى لا تستطيع منافستها. في كتاب: مجتمع الوفرة (١٩٦٢] يشدد جالبريث على قدرة مجال الأعمال على تشكيل أذواق الجمهور وحاجاته عبر قوة الدعاية والإعلان، وجذب الانتباه إلى سيطرة الشركات الكبيرة على الشركات الصغيرة، وفي بعض الأحيان، على الهيئات الحكومية. وأشار ليندبلوم، في كتابه: سياسة وأسواق (١٩٧٧)، إلى أن مجال الأعمال، بما أنه المستثمر الرئيسي وأكبر صاحب عمل في المجتمع، فمن المؤكد أنه يمارس نفوذا كبيرا على أية حكومة، بغض النظر عن ميولها الأيديولوجية أو وعودها المعلنة. ورغم أن أنسمار التعددية الجديدة لا يصفون مجال الأعمال كـ "مجموعة نخبة"، قادرة على أن تملى أو امرها على الحكومة في كل المجالات، وهي أقل من "طبقة حاكمة"، فإنهم مع ذلك يقبلون أن الديمقراطية الليبرالية هي "حكم كثرة مشوه"، حيث يمارس فيها عادة مجال الأعمال نفوذا متفوقا، خاصة على الأجندة الاقتصادية.

لقد أصبحت أفكار اليمين الجديد ونظرياته مؤثرة بشكل متزايد منذ السبعينيات من القرن العشرين وما يليها من سنوات. وقد ارتكزت نظريات اليمين الجديد، مثل التعددية الجديدة، على أسس الليبرالية التقليدية، لكنها تشكل حاليا منافسا رئيسيا للتعددية الكلاسيكية. تميز اليمين الجديد، أو على الأقل الجناح الليبرالي الجديد، أو المؤيد لمذهب حرية الإرادة، بكراهية قوية تجاه تدخل الحكومة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، تولدت من اعتقاد بأن الدولة نمو طفيلي، يهدد كلا من الحرية الفردية والأمن الاقتصادى. لم تعد الدولة حكما حياديا لكنها أصبحت وحشا يخدم نفسه، تتدخل في كل أوجه الحياة. لقد حاول مفكرو اليمين الجديد أن يركزوا الانتباه، بشكل خاص، على القوى التي أدت إلى نمو تدخل الدولة والتي، من وجهة نظرهم، يجب مقاومتها. لقد تركز النقد، مثلا، على آلية التنافس الحزبي، أو ما أسماه صمويل بريتن Samuel Britten (١٩٧٧): "العواقب الاقتصادية للديمقر اطية". من وجهة نظره، تشجع الآلية الديمقر اطية السياسيين على المزايدة على بعضهم البعض بتقديم وعود لجمهور الناخبين للفوز بأصواتهم، وتشجع الناخبين على التصويت طبقا للمصلحة الشخصية قصيرة المدى، بدلا من الرفاهية طويلة المدى. وبالمثل، لقد زادت الروابط الوثيقة بين الحكومة والمصالح الاقتصادية الرئيسية، خاصة مجال الأعمال والنقابات العمالية، الضغط بشكل كبير من أجل الإعانات المالية الحكومية والمنح والاستثمار العام والأجور الأعلى ومنافع الرعاية الاجتماعية وما إلى ذلك، مما أدى إلى مشكلة "حمل الحكومة الزائد". كما افترض منظرو الاختيار العام مثل: وليم نيسكانين William Niskanen افترض منظرو أن الحكومة "الكبيرة" نتجت من داخل آلية الدولة ذاتها، من خلال مشكلة" إفراط العرض البيروقراطي". إن الضغط من أجل توسيع الدولة، يأتي من الموظفين الحكوميين المدنبين والعاملين العامين الآخرين، الذين يدركون أن ذلك سوف يجلب لهم أمانا وظيفيا، ورواتب أعلى، ويحسن احتمالات الترقى بالنسبة لهم.

لقد رفض المفكرون المؤمنون بحكم النخبة بشكل جذرى، النظرية التعددية، نخبة حاكمة". إن أصحاب نظرية حكم النخبة التقليديون من أمثال: جايتانو موسكا المكام) Vilfredo Pareto ، وفيلفريدو باريتو Gaetano Mosca ۱۹۲۳) وروبرت میشلز Robert Michels)، قد اهتموا بأن یثبتوا أن السلطة السياسية تقع دائما في أيدى نخبة صغيرة، وأن الأفكار القائلة بالمساواة بين البشر، مثل: الاشتراكية والديمقراطية، هي خرافة. وعلى النقيض من ذلك، وضع أنصار حكم النخبة المعاصرين، أولا، نظريات تجريبية بماما عن توزيع السلطة في مجتمعات معينة، لكنهم مع ذلك استنتجوا الخلاصة بأن السلطة السياسية مركزة بين أيدى القلة. ويعد جوزيف شامبيتر Joseph Schumpeter مثالا على ذلك (راجع ص ٣٨٠)، الذي يقترح في كتابه: رأسمالية واشتراكية وديمقراطية (١٩٤٤]) نظرية حكم النخبة الديمقراطي. يصف شامبيتر الديمقراطية كـ ترتيب مؤسسى للوصول إلى قرارات سياسية، يكتسب فيها الأفراد سلطة اتخاذ القرار، بواسطة صراع تنافسي من أجل أصوات الناس. يستطيع جمهور الناخبين أن يقرر أية قواعد حكم النخبة يختار، لكنه لا يستطيع تغيير حقيقة أن السلطة تمارسها النخبة دائما. بل لقد ذهب منظرو حكم النخبة الراديكاليون إلى أبعد من ذلك، وشجبوا بقسوة أهمية الانتخاب إجمالا. في كتابه: الثورة الإدارية (١٩٤١)، قال جيمس بورنهام Burnham إن "طبقة إدارية، تسيطر على كل المجتمعات الصناعية، سواء الرأسمالية أو الشيوعية، بفضل معرفتها التقنية والعملية ومهاراتها الإدارية" ربما أكثر منظرى حكم النخبة المعاصرين هو سى.رايت ميلز C.Wright Mills، الذي يؤكد في كتابه: سلطة النخبة (١٩٥٦) أن مجال الأعمال الكبير والجيش يسيطران على سياسة الولايات المتحدة، ويشار اليهما بـ المجمع العسكرى \_ الصناعي"، وهو الذي يملى سياسة الحكومة، كما أنه محصن بشكل كبير ضد الضغوط الانتخابية.

تقدم الماركسية تحليلا لسلطة الدولة، يتحدى بشكل أساسى الصورة الليبرالية للدولة كحكم محايد. يؤكد الماركسيون أنه لا يمكن فهم الدولة بمعزل عن البيئة الاقتصادية للمجتمع: تنشأ الدولة من النظام الطبقى، ووظيفتها هي الحفاظ على السيطرة الطبقية والاستغلال وحمايتهما. لقد عبرت مقولة ماركس وإنجلز، في الماتيفستو الشيوعي ((١٨٤٨) ١٩٧٦)، والتي يستشهد بها كثيرا، عن الرؤية الماركسية التقايدية: "السلطة التنفيذية للدولة الحديثة ليست سوى لجنة لإدارة الشؤون المشتركة للبرجوازية ككل". كما ذكر لينين هذه الرؤية بشكل أكثر وضوحا (راجع ص١٥٢) في الدولة والثورة ((١٩١٧] ١٩٧٣)، حتى أنه أشار إلى الدولة بأنها "أداة قمع الطبقة المستغلة". في حين يؤكد الماركسيون الثقليديون على الدور القمعي للدولة، فإن الماركسيين المحدثين اضطروا أن يأخذوا في الاعتبار الشرعية الظاهرية للدولة "البرجوازية"، خاصة في ضوء تحقيق حق الاقتراع العام، وتطور دولة الرفاهية. على سبيل المثال، شدد جرامشي Gramski (راجع ص١٥٣) على أن سيطرة الطبقة الحاكمة لا تتحقق فقط بالإكراه الصريح، إنما أيضا بانتزاع الموافقة. وهو يعتقد أن البرجوازية أقامت "هيمنة"، أي قيادة أيدلوجية أو سيطرة، على البروليتاريا، ويؤكد أن الدولة تلعب دورا مهما في هذه العملية. ووجد ماركسيون أخرون، في ماركس نفسه المفهوم الأكثر تعقيدا وتطورا، بأن الدولة يمكن أن تتمتع بـــ "استقلال ذاتي نسبي" عن الطبقة الحاكمة، وبالتالي تستطيع أن تستجيب أحيانا لمصالح الطبقات الأخرى. لقد وصف نيكوس بولانتزاس Nicos Poulantzas (١٩٧٣) الدولة بأنها "تكوين اجتماعي موحد"، قادر على تخفيف حدة التوتر الطبقى من خلال، مثلا: انتشار الحقوق السياسية، ومنافع دولة الرفاهة. رغم إن هذه النظرية للماركسية الجديدة، تكرر الليبرالية في أنها ترى في الدولة حكما، فإنها مع ذلك تشدد على السمة الطبقية للدولة الحديثة، بالإشارة إلى أنها تعمل على المدى الطويل لمصالح الرأسمالية، وبالتالى تجعل نظام السلطة الطبقية غير المنساوية يستمر.

إلا أن أكثر إدانة راديكالية لسلطة الدولة نجدها في كتابات الفوضويين. يعتقد الفوضويون أن الدولة، وفي الواقع كل أشكال السلطة السياسية، شريرة وغير ضرورية. إنهم يرون الدولة كشكل مركز للقمع: إنها لا تعكس سوى رغبة من هم في السلطة، الذين يشار إليهم غالبا بشكل فضفاض كـ " طبقة حاكمة"، إخضاع الآخرين لمصلحتهم الخاصة. يقول الفوضوي الروسي الذي عاش في القرن التاسع عشر: ميخائيل باكونين Michael Bakunin (١٨١٤-١٨١١) إن الدولة هي "النقيض - الأكثر إثمنا والأكثر تشاؤمنا والأكثر اكتمالا للإنسانية". حتى الفوضويون - الرأسماليون المعاصرون مثل: موراي روثبارد Murray Rothbard يرفضون الدولة لأنها "عصابة إجرامية" أو "جماعة لابتزاز المال بالتهديد أو الإيذاء"، وليس لها أي حق ادعاء ممارسة السلطة على الفرد. غير أن الفوضويين المحدثين، أقل رغبة من المفكرين الفوضويين التقليديين، في انهام الدولة بأنها ليست سوى أداة المستمن المنظم. ففي: بيئة الحرية (١٩٨٦) يصف موراي بوكشين وكشين المحدثين، ببطء لتنظيم الواقع"، مشددا على أن الدولة بأنها "عقلية تطبع وتغرس فيها الأمور ببطء لتنظيم الواقع"، مشددا على أن الدولة بالإضافة إلى مؤسساتها البيروقراطية والقمعية، فإنها أيضا حالة ذهنية.

#### الماركسية

إن الماركسية نظام تنظيرى نشأ، واستمد إلهامه، من كتابات كارل ماركس. غير أن "الماركسية" كمجموعة من الفكر مكتوبة ومصنفة، لم تظهر إلى الوجود إلا بعد وفاة ماركس. وكان ذلك نتاج محاولة قام بها الماركسيون التاليون، لتركيز أفكار ماركس ونظرياته، في رؤية ساملة للعالم مصاغة في شكل نظام أو مجموعة متماسكة من الأفكار والمبادئ،

لتناسب احتياجات الحركة الاشتراكية المتنامية. لكن يمكن رصد مجموعة متنوعة من التقاليد والأعراف الماركسية، بما في ذلك الماركسية "التقليدية" (ماركسية ماركس) ماركسية "المادية الجدلية"، وهي الشكل الميكانيكي للماركسية الذي قدم الأسس للشيوعية السوفيتية، والماركسية "الغربية" أو "الحديثة" أو "الجديدة"، التي تميل إلى اعتبار الماركسية فلسفة إنسانية، وتتشكك بشأن ادعاءاتها العلمية والحتمية.

إن حجر الزاوية للفلسفة الماركسية هو ما سماه إنجلز: "المفهوم المادى للتاريخ". يشدد هذا المفهوم على أهمية الحياة الاقتصادية، والظروف التى ينتج فى ظلها الناس، ويعيدون إنتاج وسائل بقائهم، وهو ما ينعكس، بدرجة مفرطة من التبسيط، فى الاعتقاد أن "القاعدة" الاقتصادية، المتكونة أساسا من "طريقة الإنتاج"، أو النظام الاقتصادي، تكيف وتحدد "البنية الفوقية" الأيديولوجية والسياسية. وبالتالى، فإن النظرية الماركسية تفسر التطور الاجتماعى والتاريخي والثقافي، من منظور العوامل المادية والطبقية. إن أساس التراث الماركسي هو نظرية ماركس الغائية(أ) للتاريخ، التي تفترض أن التاريخ يدفع إلى الأمام، من خلال عملية جدلية، حيث التناقضات داخل كل طريقة إنتاج تتعكس فى شكل تناقض طبقي. والرأسمالية، إذن، هي فقط أكثر المجتمعات الطبقية تقدما تكنولوجيا، ومن المقدر أن تطيح بها ثورة بروليتارية، تبلغ ذروتها بإقامة مجتمع شيوعي بلا طبقات.

<sup>(</sup>١) الاعتقاد بأن كل شيء في الطبيعة مقصود به تحقيق غاية معينة أو موجها نحو غاية معينة. (المترجم)

لقد شكلت الماركسية خلال أغلب الفترة الحديثة، البديل الرئيسي لليبرالية (راجع ص٦٠) كأساس للفكر السياسي. وشمل نقدها لليبرالية هجوما على الفردانية، والاهتمام الضيق بالحقوق المدنية والسياسية، على أساس أنها تتجاهل التطورات الاجتماعية والتاريخية الأوسع، ومن ثم فهي تحجب واقع القوة الطبقية غير المتساوية. وبالتالي فإن الليبرالية، بما أنها مثال تقليدي للأيديولوجية البرجوازية، تقوم بإضفاء الشرعية على العلاقات الطبقية الرأسمالية. إلا أن الماركسية الحديثة، وقد أصابها النموذج البلشفي للشيوعية التقليدية بالنفور، سعت أحيانا إلى مزج الماركسية ببعض سمات الديمقر اطية الليبر الية، خاصة التعددية السياسية والديمقر اطية الانتخابية. لقد أثرت النظريات الماركسية في حركة المساواة بين الجنسين (راجع ص١١٥)، وقدمت الأساس لحركة اشتراكية لتحرير المرأة، تلقى الضوء على العلاقة بين الرأسمالية والنظام الأبوى. ومن ناحية أخرى، وفرت الماركسية الأسس للنظرية النقدية (راجع ص٤٧٢)، التي حاولت مزج الاقتصاد السياسي الماركسي، بفلسفة هيجل وعلم النفس الفرو يدي. كما جرت محاولات لدمج الماركسية مع نظريات معينة للاختيار العقلاني (راجع ص٤١٧)، في شكل ما سمى: الماركسية التحليلية.

إن الجاذبية الفكرية للماركسية ترجع إلى كونها تشمل رحابة رؤية استثنائية، مما يمنح بالفعل فهما وتفسيرا لكل سمات الوجود الاجتماعى والسياسى، ويكشف معنى العمليات والأليات التى عادة ما تهملها النظريات التقليدية. ولقد هاجمت الماركسية، سياسيا، الاستغلال والظلم، وتمتعت بجاذبية قوية لدى المجموعات والشعوب المحرومة. لكن منذ السنوات الأخيرة من القرن العشرين، بدأ نجم الماركسية يبهت. وحدث ذلك، إلى حد

ما، عندما تم إرجاع السمات الديكتاتورية والشمولية للأنظمة الشيوعية نفسها، إلى أفكار ماركس وافتراضاته. فلقد اعتبرت، مثلا، النظريات الماركسية أنها أحادية ضمنيا، حيث تنبذ النظم العقائدية المنافسة، على اعتبار أنها أيديولوجية. غير أن أزمة الماركسية قد أصبحت أكثر شدة، نتيجة انهيار الشيوعية في ثورات ١٩٨٩ – ١٩٩١. ولقد افترض ذلك أن الأشكال الاجتماعية والسياسية التي أوجدتها الماركسية (مهما بدت غير مخلصة لأفكار ماركس الأصلية) لم يعد لها وجود، وأن الماركسية كقوة تاريخية عالمية، قد ماتت بالفعل. ورغم محاولة ما يسمى أنصار "ما بعد الماركسية" إنقاذ بعض الرؤى الماركسية الرئيسية التي تتسم بالتبصر، وذلك بتوفيق الماركسية مع بعض سمات ما بعد الحداثة (راجع ص٢٢)، وذلك بالتنكر للمادية التاريخية والتحليل الطبقي، وهو ما يعني تحديدا التخلي عن الأفكار التي جعلت النظرية الماركسية مميزة.

## شخصيات رئيسية

كارل ماركس (راجع ص٦٢٧). إن اتساع وتعقيد كتابات ماركس، جعلت من الصعب إقامة "ماركسية ماركس". ويوجد أحيانا تمييز بين "ماركس الشاب" و"ماركس الناضج". إن كتاباته المبكرة تصوره كاشتراكى يتمتع بنزعة إنسانية، ويهتم بالاستلاب، وطمس شخصية القوى العاملة وتحويلها إلى سلعة في ظل الرأسمالية، كما اهتم بالتحقق الذاتي الإنساني في ظل الشيوع. إلا أنه، في كتاباته الأخيرة، قام بفحص ودراسة مفصلة بشكل عال للظروف الاقتصادية للرأسمالية، مما دفع البعض إلى وصفه بأنه مؤمن بالحتمية الاقتصادية، والجد الأكبر للماركسية التقليدية فيما بعد.

فردريك إنجلز (١٨٢٠- ١٨٩٥) رجل صناعة ألمانى، وصديق عمر ماركس، وشريكه فى وضع النظرية الماركسية. لقد طور إنجلز أفكار ونظريات ماركس لصالح الحركة الاشتراكية المتنامية فى السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر. وقد أكد على دور الديالكتيك أو الجدلية، كقوة فاعلة فى كل من الحياة الاجتماعية والطبيعية، مما ساعد على ظهور المادية الجدلية كسمة مميزة للماركسية. كما صور إنجلز الماركسية من منظور مجموعة خاصة من القوانين التاريخية. وقام بتوسيع التحليل المادى، وأمتد به ليشمل الأسرة، مؤكدا أن الزواج الأحادى يتضمن خضوع النساء للرجال، وأن جذور ذلك موجودة فى مؤسسة الملكية الخاصة. وتتضمن الكتب الرئيسية: Autir Duhring (١٨٧٧)، وأصول الأسرة والملكية الخاصة والدولة (١٨٨٤) وديالكتيك الطبيعة (١٩٢٥).

فلاديمير إيليتش لينين (١٨٧٠ ـ١٩٢٤) ثائر روسى وزعيم الاتحاد السوفيتى: ١٩١٧ ـ١٩٢٤ كان لينين أكثر منظر ماركسى تأثيرا فى القرن العشرين. لقد اهتم فى المقام الأول بقضايا التنظيم والثورة، مشددا على الأهمية المركزية للحزب "الطليعى" ذى التنظيم المحكم، لقيادة طبقة البروليتاريا وإرشادها. وحلل لينين حركة الاستعمار كظاهرة اقتصادية، وألقى الضوء على إمكانية تحول الحرب العالمية إلى حرب طبقية. كما كان ملتزما بشكل راسخ " بطريقة العصيان المسلح " وصولا للاشتراكية، ورفض الديمقراطية الانتخابية واعتبرها تشوها برلمانيا – وتتضمن أشهر أعمال لينين: ما العمل؟ (١٩١٧) والإمبريائية، أعلى مراحل الرأسمائية اعمال الينين: ما العمل؟ (١٩١٧) والإمبريائية، أعلى مراحل الرأسمائية

ليون تروتسكى (١٩٤٠-١٩٤١) ثورى روسى ومفكر سياسى. كان ناقدا مبكرا لنظرية لينين الخاصة بالحزب، لكنه انضم إلى البلشفيك فى عام ١٩١٧. لقد تركزت مساهمته النظرية فى الماركسية على نظرية الثورة الدائمة، التى افترضت إمكانية إقامة الاشتراكية فى روسيا بدون الحاجة إلى مرحلة التطور البرجوازية، وارتبطت التروتسكية عادة بالالتزام الراسخ بالدولية والتنديد بالستالينية التى صورها كشكل من الفساد والانحلال البيروقراطى. تتضمن الكتب الرئيسية لتروتسكى: نتانج واحتمالات (١٩٣٦)، تاريخ الثورة الروسية (١٩٣١) خياتة الثورة (١٩٣٦).

أنطونيو جرامشى (١٨٩١ ـ ١٩٣٧) ماركسى إيطالى ومنظر اجتماعى. حاول أن يقاوم التأكيد المفرط على العوامل الاقتصادية والمادية، داخل الماركسية التقليدية. ورفض أى شكل من "الحتمية العلمية" بالتشديد على أهمية الصراع السياسى والفكرى، من خلال نظرية الهيمنة (سيطرة الأفكار والمعتقدات البرجوازية). وألقى الضوء على درجة تجذر الأيديولوجيا في كل مستوى من المجتمع، وطالب بإقامة "سيطرة بروليتارية" منافسة، ترتكز على المبادئ والقيم والنظريات الاشتراكية. وعمل جرامشى الرئيسى هو مذكرات السجن (١٩٢١ ـ ٣٥٠) (١٩٧١).

ماوتسى تونج (١٩٤٩ ـ ١٩٧٩ منظر ماركسى صينى وزعيم جمهورية الصين الشعبية: ١٩٤٩ ـ ١٩٧٦ قام بتكييف الماركسية اللينينية، مع احتياجات المجتمع الصينى الزراعى، والذى كان لا يزال مجتمعًا تقليديا. غالبا ما يرتبط تراثه الأيديولوجى بالثورة الثقافية، ١٩٦٦ ـ ١٩٧٠، وهى حركة تدعو للمساواة وتندد بالنخبوية و"منتهجى الطريق الرأسمالى". وقد شددت الماوية على أهمية السياسية فى شكل الحماسة الراديكالية للجماهير،

كما اعترفت بضرورة وجود المعارضة والصراع. وأكدت الماوية على التنظيم الدولة بدلا من التنظيم المعتمد على التسلسل الهرمى. وتتضمن الأعمال الرئيسية لماو: عن ديكتاتورية الشعب الديمقراطية (١٩٤٦)، عن العلاقات العشر الرئيسية (١٩٥٦) وعن التعامل الصحيح مع التناقضات بين الشعب (١٩٥٧).

## قراءات أخرى

Avineri, S. *The Social and Political Thought of Karl Marx*. Cambridge University Press, 1968.

Kolakowski, L. Main Currents of Marxism, 3vols. Oxford University Press, 1978.

McLellan, D. Marxism After Marx, London: Macmillan, 1980.

## دور الدولة

ينظر كل المفكرين السياسيين، فيما عدا الفوضويين، إلى الدولة على أنها، بمعنى ما، اتحاد ضرورى أو جدير بالاهتمام. حتى الاشتراكيون الثوريون قبلوا بالحاجة إلى دولة بروليتارية للإشراف على الانتقال من الرأسمالية إلى الشيوعية، في شكل "ديكتاتورية البروليتاريا". غير أن المفكرين اختلفوا وبعمق حول الدور الصحيح الذي يتعين على الدولة القيام به في المجتمع، لقد وصف هذا الدور كثيرا بأنه التوازن بين الدولة والمجتمع المدنى. إن الدولة، كما شرحنا من قبل، تعكس بالضرورة سلطة سيادة، وإجبار، وإلزام، وفي الجانب المقابل، يشمل المجتمع المدنى كل مجالات الحياة، التي يكون فيها الأفراد أحرارا لممارسة الاختيار، والخاذ القرارات الخاصة بهم؛ بمعنى آخر، إنه عالم الاتحادات والجمعيات الطوعية والمستقلة ذاتيا.

عند أحد أطراف هذا الجدل، يؤكد الليبراليون التقليديون، أن الفرد يجب أن يتمتع بأوسع حرية ممكنة، وبالتالي يصرون على أن الدولة، يجب أن تقتصر على الدور الأدنى. وهذا الدور الأدنى هو فقط توفير إطار للسلام والنظام الاجتماعي، يستطيع المواطنون أن يتصرفوا داخله في حياتهم كيفما يعتقدون أنه الأفضل لهم. وبالتالي تعمل الدولة، كما وصفها لوك، كحارس ليلي، تقتصر خدماته على أن يصيح، عندما يتعرض الوجود المنظم لتهديد. غير أن ذلك يترك الدولة مع ثلاث وظائف مهمة. إن الوظيفة المركزية لدولة "الحد الأدنى" أو "الحارس الليلي" هي الحفاظ على النظام المحلى، أي في الواقع، حماية المواطنين الأفراد من بعضهم البعض. ومن ثم، فإن كل الدول لديها نوع ما من الآلية لدعم القانون والنظام. ثانيا: من الضروري ضمان احترام الاتفاقات والتعاقدات الطوعية التي شارك فيها الأفراد بشكل خاص. وهو ما تطلب أن يكون ممكنا فرض هذا الاحترام بالقوة من خلال نظام قضائي. ثالثا: هناك حاجة إلى توفير الحماية ضد احتمال أي هجوم خارجي، مما يتطلب شكلا ما من الخدمة المسلحة. إن دول الحد الأدني تلك، التي أجهزتها المؤسسية المقيدة لا تزيد عن قوة شرطة، ونظام قضائي، وجيش، كانت موجودة بشكل عادى في القرن التاسع عشر، لكنها أصبحت نادرة بشكل متزايد في القرن العشرين. لكن، منذ الثمانينيات من القرن الماضى، وخاصة بالتزامن مع الضعوط الناتجة عن العولمة، كان هناك اتجاه عالمي للتقليل من سلطة الدولة. إن دولة الحد الأدنى هي المثالية لليمين الليبرالي الجديد، الذي يعتقد أن الأمور الاقتصادية والاجتماعية يجب تركها بالكامل في أيدي الأفراد ومجال الأعمال الخاص. في وجهة نظرهم، الاقتصاد الحر من تدخل الدولة، سيكون تنافسيا، وفعالا ومنتجا؛ والأفراد الأحرار من يد الحكومة الميتة، سيكونون قادرين على الارتفاع أو السقوط طبقا لمواهبهم ورغبتهم في العمل.

لكن في الجزء الأكبر من القرن العشرين، كان هناك ميل عام لتوسيع دور الدولة تدريجيا. ولقد حدث ذلك استجابة لضغوط انتخابية من أجل الأمان الاقتصادي والاجتماعي، مدعوما من ائتلاف أيديولوجي واسع، يضم: الديمقراطيين الاجتماعيين، والليبراليين المحدثين، والمحافظين المؤمنين بالطريقة الأبوية. كان المجال الرئيسي للفاعلية الحكومية هو توفير الرعاية الاجتماعية، المصممة للتقليل من الفقر وعدم المساواة الاجتماعية. لكن شكل الرعاية الاجتماعية التي طبقت تتنوع بشكل كبير. في بعض الحالات، يعمل نظام التأمين الاجتماعي إلى حد كبير كـ شيكات أمان "تهدف إلى تخفيف حالات الحرمان. في الولايات المتحدة، وأستراليا ويشكل متزايد في بريطانيا، يدعم توفير الرعاية الاجتماعية الاعتماد على النفس، ويستهدف أن يستفيد منها من في حاجة إليها بشكل يمكن إثباته. من جانب آخر، ويستهدف أن يستفيد منها من في حاجة إليها بشكل يمكن إثباته. من جانب آخر، وتحاول هذه الدول أن تعيد توزيع الثروة بشكل إجمالي من خلال نظام شامل الخدمات العامة، وإعانات الدولة، يتم تمويله من الضرائب التصاعية. إن مفهوم الرعاية الاجتماعية والخلافات حوله، تم دراستها بعمق أكبر في الفصل العاشر.

إن الشكل الرئيسى الثانى لتدخل الدولة، تجلى فى الإدارة الاقتصادية. أثناء نمو وتطور الاقتصادات الصناعية، كانت تحتاج نوعا من الإدارة بواسطة سلطة مركزية. وأدى ذلك فى أغلب المجتمعات الغربية إلى ظهور "الرأسمالية المروضة". من وجهة نظر اليمين الجديد، يجب أن تقتصر المسؤوليات الاقتصادية للحكومة، على خلق الظروف التى تستطيع قوى السوق أن تعمل داخلها بأقصى كفاءة ممكنة. عمليا، يعنى ذلك أن الدولة يجب أن تكتفى بدعم المنافسة، وضمان استقرار الأسعار، بالتحكم فى المعروض من النقود. غير أن آخرين قبلوا بالحاجة إلى إدارة اقتصادية بعيدة المدى. إن السياسات الاقتصادية الكنزية، مثلا، قد تم إقرارها من قبل الديمقر اطبين الاجتماعيين و الليبر اليين المحدثين، على أمل أنها ستؤدى إلى تخفيض

البطالة وتعزيز النمو. وتحت تأثير هذه السياسات، نما الإنفاق العام وأصبحت الدولة أكثر الفاعلين الاقتصاديين تأثيرا. وأدى التأميم، الذى تم تبنيه بشكل واسع، فى السنوات الأولى من فترة ما بعد ١٩٤٥، إلى نمو ما سمى: "الاقتصادات المختلطة"، مما سمح للدولة بالسيطرة المباشرة على بعض الصناعات، وأن يكون لها تأثير غير مباشر على الاقتصاد ككل. ورغم أن هناك الآن اعتراف واسع بالحاجة إلى توازن بين الدولة والسوق فى الحياة الاقتصادية، فإن السياسية الحزبية فى أغلب بلدان الغرب الصناعى، تختصر الأمر إلى نقاش حول أين يجب أن يتحقق مثل هذا التوازن. وغالبا تركز المعارك الأيديولوجية تحديدا، على مدى تدخل الدولة فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية، مقابل ترك الأمور للضغوط الموضوعية للسوق. لقد الحياة الاقتصادية والاجتماعية، مقابل ترك الأمور للضغوط الموضوعية للسوق. لقد تم مناقشة هذه القضايا بشكل أوسع فى الفصل الحادى عشر.

غير أن الشكل الأكثر اتساعا لتخلى الدولة قد تطور فى الدول الشيوعية التقليدية مثل الاتحاد السوفيتى. لقد سعت هذه البلدان إلى إلغاء المشروع الخاص إجمالا، وإقامة اقتصادات مركزية التخطيط، تديرها شبكة من الوزارات الاقتصادية ولجان التخطيط. وبالتالى، انتقل الاقتصاد بالكامل من المجتمع المدنى إلى الدولة، لينشئ دولا منظمة وفقا لمبادئ "الجماعية "(1). ويمكن تفسير التنظيم الجماعى للحياة الاقتصادية، فى العقيدة الماركسية بأن الرأسمالية هى نظام الاستغلال الطبقى، مفترضا أن التخطيط المركزى هو أسمى أخلاقيا، وفى الوقت نفسه أكثر كفاءة اقتصاديا. لكن تجربة النظم الشيوعية فى النصف الثانى من القرن العشرين أوحت بأن نظام الجماعية الذى تبنته الدولة صارع من أجل إنتاج مستويات النمو الاقتصادى والرخاء العام التى تحققت فى البلدان الرأسمالية الغربية. وبدون شك، الاقتصادى والرخاء العام التى تحققت فى البلدان الرأسمالية الغربية. وبدون أوروبا الشرقية فى السنوات 19۸۹-91.

<sup>(</sup>١) المبدأ الاشتراكى القائل بسيطرة الدولة أو الشعب ككل على جميع وسائل الإنتاج أو النشاطات الاقتصادية. (المترجم).

أقصى أشكال سيطرة الدولة توجد فى الدول الشمولية. إن جوهر النظام الشمولى هو بناء دولة تشمل كل شىء، ويتخلل تأثيرها كل أوجه الوجود البشرى: الاقتصاد، والتعليم، والثقافة، والدين، والحياة الأسرية وما إلى ذلك. تتميز الدول الشمولية بنظام منتشر من التلاعب الأيديولوجي، وآلية شاملة للرقابة ونظام شرطة إرهابى. ومن الواضح، أن كل الآليات التى تستطيع المعارضة من خلالها التعبير عن نفسها — انتخابات تنافسية، أحزاب سياسية، مجموعات ضغط ووسائل إعلام حرة — يجب إضعافها أو إزالتها. إن أفضل أمثلة على مثل هذه النظم، هو النظام النازى فى المانيا، والاتحاد السوفيتى فى ظل حكم ستالين. فى الواقع، الشمولية تعادل الإلغاء التام للمجتمع المدنى، وإلغاء "الخاص"، وهو هدف لا يوجد سوى الفاشيين المستعدين للموافقة عليه صراحة، لأنهم يريدون تذويب الهوية الفردية فى البشرى: فهى تسعى إلى إقامة دولة ذات سيطرة شاملة. غير أنه، بمعنى آخر، يمكن النظر إليها على أنها موت للسياسة، حيث إن هدفها هو مجتمع ينكون من يمكن النظر إليها على أنها موت للسياسة، حيث إن هدفها هو مجتمع ينكون من وحدة متراصة وتناغم كلى، مجتمع تلغى فيه الفردية والتنوع والصراع.

۱- تتضمن السياسية التنوع والصراع، وتحاول أن تجد حلا لهذا الصراع. بينما يرى البعض أن السياسية مرتبطة ارتباطا وثيقا بشؤون الحكم، أو المجال العام للحياة، يعتقد أخرون أن السياسية تعكس توزيع السلطة والموارد، وبالتالى يمكن أن توجد فى كل مؤسسة اجتماعية.

٢- تشير الحكومة إلى سلطة منظمة، وهي سمة لكل المجتمعات المنظمة. وتمييز أشكال الحكومة في العالم الأول الليبرالي – الديمقراطي، عن الاشتراكية في العالم الثاني، وكذلك عن الأشكال المنتوعة للحكومة في العالم الثالث، غير أن هذا التميز لم يعد واضحا كما في السابق، نتيجة لبعض التطورات مثل سقوط الشيوعية.

٣- إن الدولة هى اتحاد سياسى ذو سيادة، يعمل فى منطقة إقليمية محددة. من وجهة نظر المؤمنين بالتعددية، تعمل الدولة الليبرالية الديمقراطية بحيادية، وتستجيب للضغوط الشعبية. غير أنه يفترض آخرون أن الدولة تتميز بانحياز نظامى، سواء لصالح البيروقراطية أو نخبة الدولة، أو المصالح الاقتصادية الكبيرة.

3- إن دور الدولة هو ربما الموضوع الغالب للاختلاف بين الأحزاب السياسية، مما يعكس الرؤى المختلفة حول العلاقة الحقيقية بين الدولة والفرد. فبينما يريد البعض أن تتراجع الدولة وتترك الأمور في أيدى الأفراد والأسواق، يريد آخرون أن تتوسع الدولة من أجل قصية العدل الاجتماعي والانتشار الواسع للرخاء.

## قراءات أخرى

- Bauman, Z. In Search of Politics. Cambridge: Polity Press, 1999.
- Crick, B. In Defence of Politics. Harmondsworth: Penguin, 2000.
- Dunleavy, P. and O'Leary, B. Theories of the State: The Politics of Liberal Democracy. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 1987.
- Easton, D. A Systems Analysis of Political Life. 2nd edn. University of Chicago Press, 1979.
- Elsted, J. and Slagstad, R. (eds) Constitutionalism and Democracy. Cambridge University Press, 1988.
- Hague, R. and Harrop, M. Comparative Government and Politics: an Introduction, 6th edn. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2004.
- Held, D. Political Theory and the Modern State. Oxford: Polity, 1990.
- Leftwich, A. (ed.) What is Politics? The Activity and its Study. Oxford: Blackwell, 1984.
- McLennon, G., Held, D. and Hall, S. (eds) The Idea of the Modern State. Milton Keynes: Open University Press, 1984.
- Rosenau, J. and Czenpiel, E.-O. (eds) Governance with Government: Order and Change in World Politics. Cambridge University Press, 1992.
- van Creveld, M. The Rise and Decline of the State. Cambridge University Press, 1999.

# الفصل الرابع السيادة، والأمة وفوق القومية

#### مقدمة

عمليا، يمارس الحكم السياسى لكل الجماعات من خلال مؤسسات الحكومة أو الدولة. غير أن الأمر أقل وضوحا في ما يتعلق بما هي وحدة الحكم السياسي الخاصة أو المناسبة التي يجب أن تكون. بمعنى آخر ما هي مجموعة السكان التي يجب أن تعمل عليها سلطة الدولة وداخل أي حدود محلية؟ طوال القرنين الماضيين كانت الإجابة الغالبة عن هذا السؤال هي "الأمـــة". وكان أمر مسلم به أن الأمة هي وحدها الجماعة السياسية المشروعة، وبالتالي فإن الدولة ــ الأمة هي أعلى شكل للتنظيم السياسي. وفعليا، تفهم السيادة القومية عادة على أنها حجر الزاوية في القانون الدولي، مانحة كل أمة حق الدفاع عن النفس وحق تحديد المصير الخاص بها. غير أن فترة ما بعد عام ١٩٤٥ تميزت باتجاه واضح نحو العولمة، وانعكس ذلك أي نمو الاستقلال الاقتصادي، حيث اندمجت الاقتصادات القومية في الاقتصاد العالمي، وفي ظهور هيئات فوق قومية مثل: الأمم المتحدة، ومنظمة التجارة العالمية، والاتحاد الأوروبي،

وبينما صفق البعض لهذا التطور، مؤكدين أن الاتحادات الدولية بل والحكومة العالمية تشكل حاليا الوحدات الوحيدة للحكم السياسى القابلة للتطبيق، احتج آخرون بشدة على ضياع الاستقلال القومى وتقرير المصير.

وعادة ما كان يركز هذا النقاش على قضية السيادة، وبشكل خاص مزايا السيادة القومية أو غير ذلك. هل ممارسة سلطة سيادية أمر جوهرى لوجود جماعة سياسية مستقرة؟ وأين يجب أن يكون موضع هذه السيادة؟ وبالإضافة إلى ذلك، فهناك خلاف كبير يحيط بفكرة الأمة: ما هى العوامل التى تحدد الأمة: وما الذى يجعل الأمة وحدة الحكم السياسى القابلة للحياة، وربما الوحيدة القابلة للحياة؟ أخيرا، في مجتمع عالمى بشكل متزايد، تكاثرت أشكال الأممية والفوق قومية. ما الأشكال التى اتخذتها الحكومة فوق القومية، وهل الهيئات فوق القومية لديها الإمكانية أن تحل فعليا محل الدولة الأمة؟

#### السيادة

ولد مفهوم السيادة في القرن السابع عشر، كنتيجة لظهور الدولة الحديثة في أوروبا. ففي فترة القرون الوسطى، كان هناك اعتراف للأمراء، والملوك، والأباطرة بسلطة أعلى من ذواتهم، في شكل الله \_ "ملك الملوك" \_ والبابوية. ومن ناحية أخرى، كانت السلطة مقسمة، بشكل خاص بين مصادر السلطة الروحية والدنيوية. غير أنه مع اضمحلال الإقطاع في القرنين الخامس عشر والسادس عشر، حلت نظم ملكية مركزية محل سلطة المؤسسات العابرة للقومية، مثل: الكنيسة الكاثوليكية والإمبراطورية الرومانية المقدسة. في إنجلترا تحقق ذلك في ظل حكم البوربون، وفي إسبانيا في ظل حكم البوربون، وفي إسبانيا في ظل الهابسبورغ، إلخ. ولأول مرة، أصبح حكام علمانيون قادرين على المطالبة بممارسة سلطة عليا، وقاموا بذلك بلغة سيادة جديدة.

إن السيادة تعنى السلطة المطلقة وغير المحدودة. غير أن هذا المبدأ البسيط ظاهريا يخفى قدرا هائلا من الالتباس، وسوء الفهم، والخلاف. ليس واضحا، فى المقام الأول، مما تتكون هذه السلطة المطلقة. يمكن أن تشير السيادة إلى سلطة شرعية عليا، أو إلى قوة سياسية غير قابلة للاعتراض عليها أو تحديها. ويرتبط هذا الخلاف بالتمييز بين نوعين من السيادة، أسماهما المنظر الدستورى للقرن التاسع عشر ايه.فى. ديسى A. V. Dicey (١٩٨٥): "السيادة القانونية" و" السيادة السياسية". كما جرى استخدام مفهوم السيادة بطريقتين متعارضتين: السيادة الداخلية، التى تشير إلى توزيع السلطة داخل الدولة، وتؤدى إلى أسئلة عن الحاجة إلى سلطة عليا وموضعها داخل النظام السياسي. والسيادة الخارجية التي ترتبط بدور الدولة فى النظام الدولى وما إذا كانت قادرة أم لا فى أن تعمل كفاعل مستقل وحر.

## السيادة القانونية والسياسية

غالبا ما يرجع التمييز بين السيادة القانونية والسيادة السياسية إلى اختلاف في التأكيد الموجود في كتابات المفسرين التقليديين لهذا المبدأ: جان بودان بودان التقليديين لهذا المبدأ: جان بودان (راجع ص٢٨٣). يدافع بودان (راجع ص٢٨٣) وتوماس هوبز Thomas Hobbes (راجع ص٢١٥). يدافع بودان في كتاب: كتب الكومنولث الستة ((١٩٦٢) ١٩٦٢) عن عاهل يضع القوانين لكنه ليس مقيدا هو نفسه بها. وطبقا لهذه الرؤية، يعتبر حكم العاهل أعلى من القوانين، بينما بطالب الرعايا فقط بطاعة هذه القوانين. لكن بودان لا يدعو أو يبرر الحكم الاستبدادي، لكنه بطالب بالأحرى، أن يكون الملك المطلق مقيدا بوجود قانون أعلى، الستبدادي، لكنه بطالب المقابل، يصف هوبز السيادة بمفهوم القوة أكثر من مفهوم السلطة إلهية. في الجانب المقابل، يصف هوبز السيادة بمفهوم القوة أكثر من مفهوم السلطة. واعتمد في ذلك على عرف يرجع تاريخه إلى أو غسطين الذي فسر الحاجة

إلى عاهل أو ملك، من منظور الشر الأخلاقى الذى يسكن الجنس البشرى. فى كتاب: الطاغوت ([١٦٥١] ١٩٦٨) يعرف هوبز السيادة على أنها احتكار القوة الممانعة، وطالب بأن توضع فى يد حاكم مفرد. ورغم أن شكل الحكم المفضل لدى هوبز هو الملكية، فإنه كان مستعدا لأن يكون العاهل مجموعة أوليجاركية، أو حتى مجلسا ديمقر اطيا، طالما تكون سلطته غير قابلة للاعتراض والتحدى.

إن هذا التمييز يعكس بالتالى التمييز بين القوة والسلطة. ترتكز السيادة القانونية على الاعتقاد بأن السلطة النهائية والقصوى تكمن فى قوانين الدولة. وهذه هى السيادة الشرعية، حيث القوة العليا محددة بمفاهيم السلطة القانونية. بمعنى آخر، هى تعتمد على الحق فى فرض الطاعة على شخص ما، كما هو معرف بالقانون. على النقيض، لا تعتمد السيادة السياسية بأية طريقة على المطالبة بسلطة قانونية لكنها تهتم فقط بالتوزيع الفعلى للقوة، أى أنها السيادة القائمة فعلا. إن السيادة السياسية تشير إذن إلى وجود قوة سياسية عليا تمتلك القدرة على أن تتال الطاعة لأنها تحتكر قوة الإجبار، رغم أن هذين المفهومين يمكن التمييز بينهما نحتكر قوة الإجبار، رغم أن هذين المفهومين يمكن التمييز بينهما تحليليا، فإنهما مع ذلك مرتبطان بشكل وثيق فى الممارسة. وهناك ما يبرر الاعتقاد بأن كلا منهما فى حد ذاته لا يشكل سيادة قابلة للتطبيق.

## القديس أو غسطين أسقف فرس النهر (٣٥٤ - ٤٣٠)

لاهوتى وفيلسوف سياسى ولد فى شمال أفريقيا، وانتقل إلى روما حيث أصبح أستاذا فى علم البيان والبلاغة. اعتنق المسيحية فى عام ٣٨٦، وعاد إلى شمال أفريقيا كأسقف فرس النهر: وكتب ضد نهب القوطيين لروما فى عام ٤١٠.

اعتمد دفاع أو غسطين عن المسيحية على الفلسفة الأفلاطونية الجديدة والعقيدة المسيحية والتاريخ التوراتي. يدرس كتابه الرئيسي: مدينة الرب (٢١٣-٢٥)، العلاقة بين الكنيسة والدولة، وذلك من خلال فحص مميزات | مدينتين رمزيتين، المدينة الدنيوية والمدينة المقدسة، القدس وبابل. تعتمد المدينة المقدسة على نعمة روحية وحب الله، ويرتبط الحكام والرعايا "بالخير المشترك"، وسيتم إنقاذ أفراد هذه المدينة ويذهبون إلى الجنة في الآخرة. وعلى النقيض من ذلك، تشكلت المدينة الدنيوية بواسطة حب الذات وتميزت بالسلطة المطلقة أو السيادة، أفراد هذه المدينة قدر الله عليهم الهلاك وأخرجهم من زمرة الأبرار وسيعانون لعنة أبدية. كان أوغسطين يعتقد أن البشرية الساقطة قد لونتها الخطيئة الأصلية، وأنه بدون خطيئة أن تكون هناك حاجة إلى حكومة. وتستطيع الحكومة أن تكبح السلوك الآثم بالتهديد أو استخدام العقاب، لكنها لا تستطيع علاج الخطيئة الأصلية. ورغم أن أوغسطين أكد أن على الكنيسة أن تطيع قوانين الدولة، فإن تشديده على التفوق الأخلاقي للمبادئ المسيحية على المجتمع السياسي، واعتقاده أن الكنيسة يجب أن تصبغ المجتمع بهذه المبادئ، قد فسر كتبرير الحكومة الدينية وخضوع الدولة لحكم رجال الدين.

بمعنى من المعانى، تتضمن السيادة دائما المطالبة بممارسة سلطة قانونية، وممارسة قوة بمقتضى الحق وليس استنادا إلى القوة فقط. وبالتالى فإن كل المطالبات الجوهرية بالسيادة لديها بعد قانونى وشرعى حاسم. إن سيادة الدول الحديثة، على سبيل المثال، تتعكس فى سيادة القانون: تستطيع الأسر، والنوادى، والنقابات العمالية، ومجال الأعمال،.. إلخ، أن تضع قوانين تغرض السلطة، لكن فقط ضمن الحدود التى يحددها القانون. غير أن القانون فى حد ذاته لا يضمن

الإذعان. لا يوجد مجتمع حيث القانون مطاع بشكل شامل، ولا يسمع فيه عن الجريمة إطلاقا. إن الحقيقة البديهية البسيطة أن نظم القانون في كل مكان تدعمها الية عقاب، تتضمن الشرطة، والمحاكم، ونظام السجون. بمعنى آخر، تعتمد السلطة القانونية على ممارسة القوة. إن غياب القدرة على فرض السيطرة، سيجعل دعوى السيادة القانونية لا تحمل سوى ثقل معنوى، كما حدث مثلا بالنسبة لشعوب دول البلطيق - لاتفيا، وإستونيا وليتوانيا - في الفترة مابين غزو الاتحاد السوفيتي لها عام ١٩٤٠ وتحقيقها للاستقلال الفعلى في عام ١٩٩١.

وينطبق درس مماثل تماما على المفهوم السياسي للسيادة. رغم أن كل الدول تسعى لاحتكار سلطة الإكراه وتمنع وصول مواطنيها إليها، أو على الأقل تحد من هذا الوصول، فإن قلة نادرة هى التى تحكم من خلال استخدام القوة وحدها. لقد جاءت الحكومة الدستورية والديمقراطية إلى الوجود، جزئيا، فى محاولة لإقناع المواطنين أن للدولة الحق أن تحكم وتسيطر، وتمارس سلطة وليس قوة فقط. إن أكثر الاستثناءات وضوحا لهذا، ربما كانت الدول القمعية بشكل قاسى، مثل: ألمانيا النازية، أو روسيا فى عهد ستالين، أو كمبوديا فى ظل حكم بول بت، وهى دول اقتربت كثيرا من إقامة الشكل السياسي للسيادة وبشكل حصرى لأنها سيطرت الحالات، فمن المشكوك فيه أن تكون مثل هذه الدول ذات سيادة أبدا، بمعنى أنها الحالات، فمن المشكوك فيه أن تكون مثل هذه الدول ذات سيادة أبدا، بمعنى أنها أن تنجح بشكل دائم أو ثابت، ويحمل استخدامها المطلق للإرهاب الصريح، شهادة على بقاء المعارضة والمقاومة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن القادة الشموليين من أمثال: هنلر، وستالين، وبول بوت، بينائهم أجهزة وأدوات أيديولوجية واسعة يقرون بالحاجة إلى منح نظمهم على الأقل عباءة السلطة القانونية.

#### السيادة الداخلية

تشير السيادة الداخلية إلى الشؤون الداخلية للدولة، وموقع السلطة العليا داخل هذه الدولة. وبالتالي فإن السيادة الداخلية هي هيئة سياسية تمتلك سلطة قصوي، نهائية ومستقلة، سلطة قراراتها ملزمة لكل المواطنين، والمجموعات والمؤسسات في المجتمع. كان جزءًا كبيرًا من النظرية السياسية هو محاولة لتقرير بدقة أين يجب أن يكون موضع مثل هذه السيادة. وكما سبق أن ذكرنا، فإن المفكرين الأوائل كانوا يميلون إلى الاعتقاد بأن السيادة يجب أن يعهد بها إلى شخص مفرد، عاهل أو ملك. لقد وصف الملوك أنفسهم بأنهم "ذوو سيادة"، واستطاعوا أن يعلنوا، كما فعل لويس الرابع عشر ملك فرنسا في القرن السابع عشر: أنهم الدولة. إن الميزة الطاغية لأن يعهد بالسيادة اشخص مفرد هي أن السيادة ستكون بالتالي غير قابلة للانقسام، وسيعبر عنها بصوت واحد يستطيع أن يدعى سلطة نهائية. إن أكثر انحراف جذرى عن هذا المفهوم للسيادة المؤيد للحكم المطلق، جاء في القرن الثامن عشر مع جان جاك روسو (راجع ص٤١١). لقد رفض روسو الحكم الملكي لصالح مفهوم السيادة الشعبية، والاعتقاد بأن السلطة النهائية منوطة بالجماهير أنفسهم، قد عبر عن ذلك المفهوم للسيادة في فكرة: "الإرادة العامة". لقد اعتبر مبدأ السيادة الشعبية، في كثير من الأحيان، أنه أساس النظرية الديمقر اطية الحديثة. لكن السيادة قد تموضعت أيضا في الهيئات التشريعية. على سبيل المثال، يعتقد الفيلسوف القانوني البريطاني جون أوستين John Austin (١٧٩٠ – ١٨٥٩) أن السيادة في بريطانيا ليست منوطة بالتاج ولا بالجماهير، لكنها منوطة "بالبرلمان". وكان ذلك هو أصل مبدأ السيادة البرلمانية، الذي يعتبر عادة المبدأ الأساسي للدستور البريطاني.

غير أن الشيء المشترك بين كل هؤلاء المفكرين هو أنهم يعتقدون أن السيادة من الممكن أن تكون، ويجب أن تكون، مستقرة في هيئة محددة. إنهم يعتقدون أن الحكم السياسي يتطلب وجود سلطة مطلقة، ويختلفون فقط بشأن من أو ماذا يجب أن تكون عليه هذه السلطة المطلقة. وأصبح ذلك يعرف بالمبدأ "التقليدى" للسيادة. إلا أنه في عصر نظم الحكم التعددية والديمقراطية أصبح المبدأ التقليدي معرضا لنقد متنامى. يؤكد المعارضون للمبدأ التقليدى أنه مرتبط بشكل جوهرى بماضيه المطلق، وبالتالي فهو غير مرغوب فيه بصراحة، أو أنه لم يعد قابلا للتطبيق في النظم الحديثة للحكم، التي تعمل طبقا لشبكة من المراجعات والتوازنات. لقد افترض، مثلا، أن المبادئ الليبرالية- الديمقراطية هي نقيض للسيادة، لأنها تدعو إلى توزيع السلطة بين عدد من المؤسسات التي لا أحد منها يستطيع الادعاء بشكل له معنى بأنه يتمتع بالسيادة. وينطبق ذلك حتى في حالة السيادة الشعبية. ورغم أن روسو لم يتردد فيما يتعلق باعتقاده أن السيادة تكمن مع الجماهير، فإنه اعترف بأن "الإرادة العامة" هي كل غير قابل التجزئة، ولا يمكن التعبير عنها إلا بواسطة شخص مفرد، الذي أسماه "المشرع". ولقد شجع ذلك المعلقين والمفسرين من أمثال جي. إل. تالمون J L Talmon أن يروا أن روسو هو السلف المنقف الرئيسي لشمولية القرن العشرين. وتعرض مبدأ السيادة البرلمانية البريطاني لادعاءات مماثلة. إن الحكومات التي تحقق سيطرة الأغلبية على مجلس العموم تكسب التوصل إلى سلطة دستورية غير محدودة، مما يخلق ما أطلق عليه: "ديكناتورية انتخابية" أو "حكم الفرد الحديث".

إن مهمة تحديد موضع السيادة الداخلية في الحكومة الحديثة أمر صعب بشكل خاص. ويكون ذلك أوضح ما يكون في حالة الدول الفيدرالية، مثل: الولايات المتحدة، وكندا، وأستراليا، والهند، حيث الحكومة مقسمة إلى مستويين، ويمارس كل مستوى مجموعة من السلطات المستقلة ذاتيا. يقال في كثير من الأحيان: إن

الفيدرالية تتضمن تقاسم السيادة بين هذين المستويين، بين المركز والمحيط. غير أن الفيدرالية في تطويرها لمفهوم السيادة المقسومة أو المشتركة قد حركت التصور بعيدا عن الاعتقاد التقليدي في سلطة سيادة مفردة وغير قابلة للقسمة. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه من الممكن افتراض أن كلا المستويين من الحكم لا يمكن في النهاية وصفهما بأنهما ذوي سيادة، لأن السيادة تترك للوثيقة التي تخصص سلطة كل مستوى: الدستور. إن حكومة الولايات المتحدة تقدم مثالا جيدا بشكل خاص لمثل هذه التعقيدات.

يمكن بالطبع الدفع بأن السيادة القانونية في الولايات المتحدة تكمن في الدستور، لأنه يحدد سلطات الحكم الفيدرالي بأن يوزع الواجبات، والسلطات والوظائف، على الكونجرس، والرئاسة، والمحكمة العليا، وبالتالي فإنه يحدد طبيعة النظام الفيدر الى. لكن نظر الامتلاك المحكمة العليا سلطة تفسير الدستور، يمكن أن يفترض أن السيادة تكمن في المحكمة العليا. في الواقع، إن الدستور يعني ما تقول أغلبية قضاة المحكمة العليا التسعة أنه يعنيه. لكن مع ذلك، لا يمكن وصف المحكمة العليا بدقة بأنها الحكم الدستوري الأعلى، بما أن تفسيرها للدستور يمكن أن يسقط بواسطة تعديلات للوثيقة الأصلية. وبهذا المعنى، يمكن القول إن السيادة تكمن في الآلية المخولة بتعديل الدستور: ثلثًا الأغلبية في المجلسين: الكونجرس ومجلس الشيوخ، وثلاث أرباع الهيئات التشريعية لدولة الولايات المتحدة، أو في مؤتمر يدعى إليه من أجل هذا الغرض بشكل خاص. ومن ناحية أخرى هناك مادة واحدة في الدستور يمنع تحديدا تعديلها، وهي تمثيل الدولة في مجلس الشيوخ. ولتعقيد الأمور أكثر، يمكن الجدل بأن السيادة في الولايات المتحدة هي في النهاية مخولة للشعب الأمريكي نفسه. وهو ما عبر عنه دستور الولايات المتحدة ١٧٨٧، الذي يبدأ بكلمات: "نحن الشعب..." وفي التعديل العاشر الذي يشترط أن السلطات التي لم يتم تخصيصها بطريقة أخرى فهي تخص "على التوالي: الولايات، أو

الشعب". ونظرا لهذه التعقيدات، فقد ترسخ في الولايات المتحدة مفهوم للسيادة متعدد المركز وهو مختلف بشكل واضح عن نظيره الأوروبي.

وعلى النقيض من ذلك، لقد كان واضحا منذ وقت طويل أن في بريطانيا توجد سلطة قانونية واحدة، غير قابلة للتحدى أو الاعتراض عليها في شكل مجلس البرلمان. فكما قال جون ستيورت مل حرفيا (راجع ص٣٤٠)، "يستطيع البرلمان أن يفعل أي شيء فيما عدا تحويل رجل إلى امرأة". ويبدو أن البرلمان البريطاني يتمتع بسلطة قانونية غير محدودة، يستطيع أن يعدل ويلغى أي قانون يريد تعديله أو الغاؤه. ويمتلك البرلمان هذه السلطة لأن بريطانيا، بخلاف الأغلبية الواسعة للدول الأخرى، لا تملك دستورا "مكتوبا" أو مجمعا أو مدونا يحدد سلطات مؤسسات الحكم، بما في ذلك البرلمان. علاوة على ذلك، فبما أن بريطانيا تملك نظام حكم مركزي أكثر منه فيدرالي، حيث لا توجد هيئات تشريعية منافسة لتحدى سلطة البرلمان؛ تتبع كل التشريعات من مصدر واحد. كما أن القانون التشريعي، أي الصادر عن البرلمان، هو أعلى قانون في البلاد، وبالتالي فهو يسود على الأنواع الأخرى من القوانين، القانون المبنى على العرف، القانون المستمد من السوابق، والقانون الصادر عن القضاء، إلخ. في النهاية، لا يستطيع أي برلمان أن يلزم ويقيد من سيخلفونه، بما أنه إذا فعل ذلك فهو يقيد القوانين التي يمكن لأي برلمان تالي أن يصدرها ويقلص سلطة السيادة الخاصة به.

ويمكن مع ذلك، توضيح أن برلمان بريطانيا لا يتمتع فى الواقع بسيادة قانونية ولا سيادة سياسية. لقد تعرضت سيادته القانونية للخطر نتيجة لعضويته فى الاتحاد الأوروبي. فإن بريطانيا كعضو فى هذا الاتحاد، مجبرة على الالتزام بالقانون الأوروبي، وبالتالى فهى خاضعة للسلطان القضائي لمحكمة العدل الأوروبية فى لوكسمبورج. لقد تأكد ذلك فى قضية فاكتورتام Factoriame عام ١٩٩١، عندما

أعلنت محكمة العدل الأوروبية لأول مرة أن التشريع البريطاني مخالف للقانون، وهو في هذه الحالة قانون الشحن التجاري لعام ١٩٨٨، لأنه يعارض القوانين الأوروبية التي تضمن الانتقال الحر للسلع والاشخاص داخل الجماعة الأوروبية (كما كانت حينذاك). إذا كان لا يزال البرلمان يمكن أن يوصف بالسيادة القانونية، فذلك فقط بمقتضى حقيقة أنه يحتفظ بالحق القانوني للانسحاب من الاتحاد الأوروبي. ومن منظور سياسي، فمن غير المحتمل أن يكون البرلمان قد تمتع أبدا بالسيادة. فهو لا يستطيع ببساطة التصرف كما يحلو له. وعمليا، تقيد مجموعة واسعة من المؤسسات سلوكه، بما في ذلك: الناخبون، والهيئات المنبثقة منهم، والمصالح المنظمة، خاصة تلك التي تملك عضلات اقتصادية ومالية، والشركاء التجاريون الرئيسيون، والمنظمات فوق القومية، والمعاهدات الدولية، إلخ. إن حق البرلمان في انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، هو على سبيل المثال، حق نظرى فقط. فبما أن أغلب تجارة بريطانيا الأن مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، فإن إلغاء عضوية بريطانيا ستتضمن تكلفة اقتصادية ثقيلة، بحيث يكون لا مجال المتفكير في الأمر، نظرا لكل الآثار العملية.

### السيادة الخارجية

تشير السيادة الخارجية إلى مكانة الدولة فى النظام الدولى، وبالتالى استقلالها السيادى وعلاقته بالدول الأخرى. ويمكن أن تعتبر دولة ما صاحبه سيادة على شعبها وأرضها رغم حقيقة أن بنية حكمها الداخلية لا توجد بها أية مظاهر سيادة. ومن ثم يمكن أن تحترم السيادة الخارجية حتى وإن كانت السيادة الداخلية محل نزاع أو ارتباك. بالإضافة إلى ذلك، فبينما بدت قضايا السيادة الداخلية فى عصر ديمقراطى أنه قد عفى عليها الزمن بشكل متزايد، فإن قضية السيادة

الخارجية أصبحت حيوية جدا. في الحقيقة، تتضمن بعض أكثر الانقسامات عمقا في السياسية الحديثة دعاوى محل النزاع بشأن هذه السيادة. إن الصراع العربي الإسرائيلي، على سبيل المثال، يدور حول قضية السيادة. فقد سعى الفلسطينيون طويلا لإقامة وطن ودولة ذات سيادة، في نهاية الأمر، على أرض لا نزال إسرائيل تطالب بها؛ وفي المقابل، كانت إسرائيل عادة ترى في هذه المطالب تحديا لسيادتها الخاصة. إن الأهمية المستمرة للسيادة الخارجية، قد تعززت أيضا بتفكك الدول متعددة القومية مثل: الاتحاد السوفيتي ويوغوسلافيا. لقد توقف الاتحاد السوفيتي فعليا عن الوجود عندما، في أغسطس ١٩٩١، أكدت كل واحدة من جمهورياته الخمس عشرة استقلالها وإعلان نفسها دولة ذات سيادة. وبالمثل، في عام ١٩٩١ انفصلت كرواتيا وسلوفينيا والبوسنة عن اتحاد الجمهوريات اليوغوسلافية، وأعلنت النوصات غير أن صربيا، الجمهورية الأقوى، قاومت ذلك بضراوة، وقدمت نفسها على أنها المدافع عن سيادة يوغوسلافيا.

تاريخيا، لقد ارتبط هذا المفهوم للسيادة ارتباطا وثيقا بالصراع من أجل الحكومة الشعبية، واندمجت الفكرتان لخلق المفهوم الحديث لــ" السيادة القومية". من ثم أصبحت السيادة الخارجية تتضمن مبادئ الاستقلال القومى والحكم الذاتى. فإذا كانت أمة ذات سيادة فعندئذ فقط يستطيع شعبها أن يشكل مصيره طبقا لاحتياجاته الخاصة ومصالحه. إن مطالبة أمة ما بالتخلى عن سيادتها تعادل مطالبة شعبها بالتخلى عن حريته. ولهذا السبب، يكون الشعور بالسيادة الخارجية أو القومية عنيفا وحادا، وعند تعرضها للهجوم، يتم الدفاع عنها بعنف. إن الإغراء القوى للشعور القومى السياسي هو أفضل دليل على ذلك.

ورغم أن مبدأ السيادة الخارجية معترف به على نطاق واسع، حيث إنه يكرس بالفعل باعتباره المبدأ الأساسى للقانون الدولى، إلا أنه لا يخلو من النقد. لقد

أشار البعض، على سبيل المثال، إلى العواقب الوخيمة لمنح كل دولة السلطان القضائي الحصري على أراضيها، والقدرة على معاملة مواطنيها بأية طريقة قد تختارها. هناك، للأسف، أدلة وفيرة على قدرة الدول على إساءة معاملة مواطنيها، وإرهابهم بل وإبادتهم أحيانا. ونتيجة لذلك، أصبح الآن مقبولا بشكل واسع فكرة أن على الدول أن تلتزم بمجموعة أعلى من المبادئ الأخلاقية، والتي يعبر عنها عادة بمبدأ حقوق الإنسان. ينظر أحيانا إلى ظاهرة "التدخل لأسباب إنسانية"، كما يتضح في ترحيل القوات الصربية من كوسوفو في عام ١٩٩٩، والإطاحة بنظام حكم طالبان في أفغانستان في عام ٢٠٠١، كانعكاس لحقيقة أن الالتزام بحقوق الإنسان الآن حل محل الاهتمام بالسيادة القومية. فضلا عن ذلك، يفترض أحيانا أن الحجة التقليدية للسيادة تشير إلى ما هو أبعد من السيادة القومية. يشدد مفكرون مثل: بودان وهوبز على أن السيادة هي البديل الوحيد للفوضي، والشغب والتشوش الكامل. ومع ذلك، فإن التطبيق الصارم لمبدأ السيادة القومية سيحول السياسية الدولية إلى ذلك تحديدا. ففي غياب سلطة دولية عليا، فإنه من المؤكد أن النزاعات بين الدول المتنافسة ستؤدى إلى صراع مسلح وحرب، تماما كما يؤدى غياب السيادة الداخلية إلى أن يتحول الصراع بين الأفراد إلى وحشية وظلم. وبهذه الطريقة، فإن مبدأ السيادة التقليدي يمكن أن يتحول إلى حجة من أجل الحكومة العالمية.

أخيرا، لقد تساءل كثيرون ما إذا كان مفهوم الدولة المستقلة وذات السيادة لا يزال له معنى في عالم يتسم بالعولمة والاعتماد المتبادل بشكل متزايد. إن الحياة الاقتصادية الحديثة، على سبيل المثال، تسيطر عليها الشركات متعددة الجنسية والتجارة الدولية، بحيث إذا نظرت أية دولة له أمة لنفسها، على أنها ذات سيادة اقتصاديا، فإنها بذلك تتعمد خداع نفسها. بالإضافة إلى ذلك، إذا فهمت السيادة بمنظور سياسى، فمن الصعب رؤية كم دولة يمكنها أن تقول إنها ذات سيادة خارجية، ربما لا توجد دولة واحدة. من الواضح أن سلطة الإكراه موزعة بشكل

غير متساو بين دول العالم. وطوال أغلب الفترة التى تلت عام ١٩٤٥، كانت تسيطر على العالم "قوتان عظميان"، الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، وهما لم نكتفيا بامتلاك معظم الترسانة النووية العالمية، لكنهما طورتا شبكة من التحالفات لدعم قوتهما. ويمكن بالتالى القول، إن هاتين الدولتين فقط هما اللتان تتمتعان بالسيادة، حيث إنهما تملكان القوة الاقتصادية والعسكرية للتمتع باستقلال حقيقى. ومن ناحية أخرى، إن مجرد وجود القوة العظمى الأخرى يعمل على نفى السيادة عن كليهما، مما يجبرهما مثلا على مواصلة الضغط من أجل تنفيذ برامج عسكرية مكلفة، أكثر مما لو كان الحال مختلفاً. ولا يمكن القول إن انهيار الاتحاد السوفيتي في النهاية، جعل السيادة السياسية أمرا حقيقيا بخلق عالم تسيطر عليه دولة عظمى واحدة قوية، الولايات المتحدة. على الرغم من الاتجاه الواضح نحو الأحادية والتدخلية، التي تعزز منذ هجمات سبتمبر ٢٠٠١ الإرهابية، نظل السلطة العالمية للولايات المتحدة محدودة ومقيدة، في اتجاهات مهمة. ويتضح ذلك بالصعوبة التي تجدها الولايات المتحدة في مواجهة تهديد الإرهاب العالمي، وفي السيطرة على "الدول المارقة" التي تمتلك أسلحة نووية، وفي جلب السلام والاستقرار إلى عراق ما بعد صدام.

#### 441

لأكثر من مائتى عام، اعتبرت الأمة أنها الوحدة الصحيحة للحكم السياسى والوحيدة الشرعية حقا. وانعكس هذا الاعتقاد فى الجاذبية الرائعة للقومية، وهى بلا شك أكثر العقائد السياسية تأثيرا فى العالم خلال القرنين الماضيين. فى الواقع، تعد القومية، وهى المبدأ القائل أن كل أمة مؤهلة لتقرير المصير، وهو ما ينعكس فى الاعتقاد أن حدود الأمة وحدود الدولة يجب أن تتطابق، بقدر الإمكان. ومن ثم

استخدمت فكرة "الأمة" كطريقة لإقامة قواعد غير تعسفية لتحديد حدود الدولة. وهو ما يقتضى أن أعلى شكل للتنظيم السياسي هي الدولة \_ الأمة، وفي الواقع، الأمة، كل أمة، هي كيان ذو سيادة.

لقد أعادت القومية رسم خريطة العالم، ولا تزال تقوم بذلك. ابتداء من عملية بناء الأمة في أوروبا في القرن التاسع عشر، مرورا بصراعات التحرر الوطني لفترة ما بعد عام ١٩٤٥، إلى انهيار آخر الدول الكبرى متعددة القوميات: الاتحاد السوفيتي ويوغوسلافيا، في نهاية القرن العشرين. لكن، غالبا ما يكون غير واضح على الإطلاق ما الذي يشكل "أمة"، أو لماذا يجب اعتبار أن الأمم هي الوحدة المشروعة الوحيدة للحكم السياسي. ويظل تحديد السمة السياسية للقومية أمرا أكثر صعوبة، لأنها ارتبطت في فترات بالعنصرية والعدوان، لكنها في أوقات أخرى ترافقت مع الاستقرار الدولي والتجانس. وأخيرا، هناك افتراض أن أيام الدولة ــ الأمة معدودة، وأن فكرة الأمة هي أثر متخلف من تفكك الإمبراطوريات الأوربية في القرن التاسع عشر، وليس لها مكان في عالم يتسم بالتعاون الدولي، الذي أصبح أقرب من أي وقت مضي.

## الأمم الثقافية والسياسية

غالبا ما يتم الخلط بين مصطلح "أمة" و"بلد" أو "دولة". ويكون ذلك جليا، مثلا، عند استخدام كلمة: "الصفة القومية" للإشارة إلى الانتماء لدولة معينة، والتى تسمى بشكل أدق: "مواطنة". ونجد الخلط أيضا في اسم الأمم المتحدة، وهي منظمة من الواضح أنها تضم الدول وليس الأمم أو الشعوب. إن الأمة هي كيان ثقافي، هيئة من الناس مرتبطة معا بتراث ثقافي مشترك. وبالتالي فهي ليست اتحادا سياسيا وليست مرتبطة بالضرورة بمنطقة محلية معينة. قد تقتقر الأمة إلى

صفة الدولة، سواء لأنها خاضعة لقوة استعمارية أجنبية، مثل حال كل البلدان الأفريقية، والعديد من البلدان الأسيوية في السنوات الأولى من القرن العشرين، أو لأنها مندمجة في دول متعددة القوميات، مثل: بريطانيا والاتحاد السوفيتي السابق. ويمكن أيضا أن تكون الأمم بلا أرض، مثل: اليهود في العصور الحديثة حتى إنشاء دولة إسرائيل عام ١٩٤٨، ومثل الفلسطينيين حاليا.

إن العوامل الثقافية التي تحدد الأمم هي عادة: اللغة المشتركة، والدين، والعادات، والوعى التاريخي. إلخ. إنها مميزات موضوعية، لكنها لا توفر بأي معنى من المعانى مخططا أوليا لتقرير متى تكون أمة ما موجودة، ومتى تكون أمة أخرى غير موجودة. بمعنى آخر هناك أمثلة كثيرة على أمم ناجحة وباقية، رغم أنها تضم عدة لغات مثل: سويسرا، أو أكثر من دين، مثل: إندونيسيا، أو مجموعة مختلفة من العادات التاريخية والخلفيات الإثنية، مثل: الولايات المتحدة. في نهاية الأمر، يمكن تعريف وتحديد الأمم فقط بشكل ذاتي وشخصى، أي غير موضوعي، أى أن ما يحدد الأمم هو وعى الناس بصفتهم القومية، أو ما يمكن تسميته وعيهم القومي. ويشمل هذا الوعى بوضوح، حس انتماء لجماعة معينة أو الإخلاص لها، وعادة ما يشار إليه بتعبير "الوطنية"، وهو ما يعنى حرفيا حب المرء لبلده. غير أن المفسرين من أمثال إرنست جلنر Geliner Ernest، الذي أكد في كتابه: أمم وقومية (1983) أن ما يحدد سمة الوعى القومى، ليس فقط إحساس الإخلاص نحو أمة ما والتعلق بها، إنما الطموح إلى الاستقلال والحكم الذاتي. في الواقع، تحدد الأمة نفسها ببحثها عن وضع الدولة المستقلة، فإذا كانت متضمنة داخل دولة أكبر، فإنها تسعى للانفصال عنها وإعادة رسم حدود الدولة. غير أن مدرسة فكرية بديلة ترى أن البحث عن وضع الدولة هو فقط أحد طرق التعبير عن الشعور القومى، وأن السمة المحددة للقومية هي قدرتها على تمثيل المصالح المادية أو الاقتصادية

لمجموعة قومية. إن هذه الرؤية قد تقبل مثلا، أن رغبة الباسك الفرنسيين فى الحفاظ على لغتهم وثقافتهم هى رغبة "قومية"، مثلها تماما مثل الصراع الانفصالى الصريح الذى يشنه الباسك فى إسبانيا.

ولأن التأكيد على الأمة يحمل معه في كثير من الأحيان مطالب سياسية مهمة، يميل تعريف "الأمة" لأن يكون محل نزاع شرس. وتدور العديد من الصراعات السياسية التي دامت طويلا، حول ما إذا كانت مجموعة معينة تمثل أمة، أو يجب اعتبارها كأمة. إن ذلك واضح في صراع السيخ من أجل وطن مستقل "كالستان"، في ولاية البنجاب الهندية، والمعركة في الكيبيك للانفصال عن كندا، ومطالب الحزب القومي الأسكتلندي بالاستقلال ضمن أوروبا. وليس نادرا أن تتداخل الهويات القومية، ويكون من الصعب فكها عن بعضها البعض. ويكون ذلك واضحا بشكل خاص في بريطانيا، التي يمكن اعتبارها أمة بريطانية واحدة، أو أربع أمم منفصلة: الإنجليز والأسكتلنديون، والويلزيون، والأيرلنديون الشماليون، أو فعليا خمس أمم إذا أخذ في الاعتبار التقسيم بين الكاثوليك والبروتستانت في أيرلندا الشمالية. وتقع مثل هذه التعقيدات لأن التوازن بين المكونات السياسية والمكونات الثقافية للأمة، يتغير بشكل لا نهائي تقريبا. ففي كتاب: الكونية والدولة القومية ([١٩٠٧] ١٩٧٠) حاول المؤرخ الألماني فردريك مينيك Friedrich Meinecke حل هذه القضية بالتمييز بين ما أسماه: "أمم ثقافية" و"أمم سياسية"، لكن عندما تكون الاعتبارات الثقافية والسياسية مترابطة فيما بينها بشكل وثيق، تكون هذه المهمة صعبة بشكل واضح.

هناك أسباب قوية للاعتقاد أن كل الأمم تشكلت لدرجة ما، بواسطة عوامل تاريخية، أو ثقافية أو إثنية. وفي كتابه: الأصول الإثنية للأمة (١٩٨٦)، يشدد أنطوني سميث، على مدى اعتماد الأمم الحديثة في ظهورها على رمزية وأساطير

الجماعات الإثنية لفترة ما قبل الحداثة، التى أسماها: " إثنيات". وبالتالى فإن الأمة جزء لا يتجزأ من التاريخ: فهى متجنرة فى الإرث النقافى المشترك واللغة، التى سبقت بوقت طويل إنجاز وتحقيق الدولة، أو حتى المطالبة بالاستقلال القومى. ومن ثم، فإن الأمم الحديثة ظهرت إلى الوجود عندما ارتبطت هذه الإثنيات المترسخة بمبدأ السيادة الشعبية الناشئ، واتحدت مع وطن تاريخى، إن ذلك يفسر لماذا كثيرا ما يعبر عن الهوية القومية بعادات وأعراف الأجيال السابقة، كما يحدث بوضوح فى حالة اليونانيين، والألمان، والروس والإنجليز والأيرلنديين، إلخ. من هذا المنظور يمكن اعتبار أن الأمم "عضوية"، أى أنها تشكلت بواسطة قوى طبيعية أو تاريخية، أكثر منها قوى سياسية. وقد يعنى ذلك، بدورد، أن "الأمم الثقافية" مستقرة ومتماسكة، تترابط معا بحس تاريخي قوى بالوحدة القومية.

إن بعض أشكال القومية تكون ذات سمة ثقافية واضحة أكثر من سمتها السياسية. على سبيل المثال، رغم مطالب حزب ويلز بدولة ويلز المستقلة داخل الاتحاد الأوروبي، فإن القومية في ويلز تتكون بشكل واسع من الرغبة في الدفاع عن الثقافة الويلزية، وحماية اللغة الويلزية بشكل خاص. وبالمثل، يعبر عن الكبرياء القومي لشعوب بريتاني، كحركة ثقافية أكثر من كونها محاولة للانفصال عن فرنسا. إن أفضل تفكير بالنسبة للقومية الثقافية، ربما يكون اعتبارها شكلاً من أشكال العرقية، والتعلق بثقافة معينة كمصدر الهوية وكإطار تفسيري مرجعي، إن المجموعات الإثنية، مثلها مثل الأمم، تتقاسم هوية ثقافية متميزة، وغالبا ما تكون متطورة بشكل عال، مثل: جماعات الأمريكيين الأفارقة وجماعات الكاريبيين الأفارقة وجماعات الكاريبيين الأفارقة في الولايات المتحدة وبريطانيا. لكن، على نقيض الأمم، عادة ما تكون المجموعات العرقية قانعة بحماية هويتها الثقافية بدون المطالبة باستقلال سياسي. غير أن عمليا، قد يكون التمييز بين "أقلية إثنية" وأمة" كاملة النمو ضبابيا. وذلك غير أن عمليا، قد يكون المجتمعات المتعددة الثقافات، التي تقصها الوحدة هو الحال بشكل خاص في المجتمعات المتعددة الثقافات، التي تقصها الوحدة

الإثنينة والتقافية التى عادة ما توفر القاعدة للهوية القومية. وقد يؤسس التعدد الثقافى (راجع ص٣٦٦)، فى شكل من أشكاله، المجموعة الإثنية، أكثر من الأمة، كمصدر أولى للهوية الشخصية والسياسية. غير أن فكرة القومية ذات التعدد الثقافي تفترض أن الهوية القومية يمكن أن تظل مناسبة كمجموعة من الولاءات الثقافية والمدنية "الأعلى".

وفي حالات أخرى، صيغت الهوية القومية بظروف وملابسات سياسية بشكل أكثر وضوحا. ففي كثير من الأحيان، اعتبرت بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا الأمثلة التقليدية لذلك. في حالة بريطانيا، تأسست الأمة البريطانية على اتحاد ما كان، في الواقع، أربع أمم "ثقافية": الإنجليز، والأسكتلنديون، والويلزيون، و الأبر لنديون الشماليون. أما الولايات المتحدة فهي، بمعنى ما، " أرض المهاجرين"، وبالتالي فهي تضم حرفيا شعوبا من كل أنحاء العالم. وفي مثل هذه الظروف، تم اكتساب حس الأمة في الولايات المتحدة تدريجيا، نتيجة الولاء المشترك للمبادئ الليبرالية الديمقراطية، التي عبر عنها إعلان الاستقلال ودستور الولايات المتحدة، أكثر منه نتيجة إدراك لروابط ثقافية أو تاريخية. إن الهوية القومية الفرنسية تعتمد بشكل واسع على الأعراف والتقاليد المرتبطة بثورة ١٧٨٩، ومبادئ الحرية والمساواة والإخاء التي بنيت عليها. نظريا، لقد تأسست مثل هذه الأمم على قبول طوعى لمجموعة مشتركة من المبادئ أو الأهداف، على نقيض الهوية الثقافية الموجودة مسبقا. وأحيانا، يتضح أن أسلوب القومية الذي يتطور في مثل هذه المجتمعات يكون متسامحا وديمقراطيا بشكل نموذجي. لقد حافظت الولايات المتحدة، مثلا، على درجة رائعة من الانسجام الاجتماعي والوحدة السياسية في مواجهة خلفية عميقة من التنوع الديني واللغوى، والثقافي والعرقي. في الجانب الآخر، قد تفشل الأمم "السياسية" أحيانا، في إحداث التضامن الاجتماعي وحس

الوحدة التاريخية الموجودة في الأمم "الثقافية". ويمكن رؤية ذلك في بريطانيا في نمو الشعور القومي الأسكتلندي والويلزي وأفول "القومية البريطانية"، خاصة منذ تطبيق انتقال السلطة من الحكومة المركزية إلى السلطات المحلية.

لقد واجهت دول العالم النامي مشكلات خاصة في صراعها من أجل تحقيق هوية قومية. يمكن اعتبار أمم العالم النامي أمما "سياسية" بأحد المعنيين. أو لا: في العديد من الحالات، حققت هذه الأمم وضع الدولة فقط، بعد صراع ضد الحكم الاستعماري، ولهذا السبب فإن هويتها القومية متأثرة بشكل عميق بمطلب التوحد من أجل التحرر القومي. ومن تم اتخذت القومية في العالم النامي شكل محاربة الاستعمار، ويفترض أن الفترة التي تلت التحرير لها طابع ما بعد الاستعمار بشكل مميز (راجع ص١٨٨). ثانيا: لقد تشكلت هذه الأمم في كثير من الأحيان بحدود إقليمية موروثة من حكامها الاستعماريين السابقين. وهو أمر واضح بشكل خاص في أفريقيا، حيث تضم "أممها" مجموعة واسعة من المجموعات الإثنية والدينية والمحلية، يرتبطون معا بمجرد ماضي استعماري مشترك وحدود دولة صاغتها تنافسات إمبريالية مائت منذ وقت طويل. وفي حالات كثيرة، تفاقمت التوترات تنافسات إمبريالية الموروثة بسبب سياسات "فرق تسد" التي اتبعها الحكام الاستعماريون السابقون.

#### القومية والكونية

فى قلب فكرة القومية يكمن مفهوم معين للطبيعة البشرية. إذا كانت الأمة تعتبر هى الجماعة السياسية المشروعة الوحيدة، فذلك لأن هناك اعتقادا بأن البشر ينجذبون بشكل طبيعى نحو من يتشاركون معهم فى التشابه التقافى. بهذا المعنى،

تكون الأمم جماعات عضوية تتطور وتتمو تلقائيا. وكان المفكرون المحافظون مستعدون عادة لتقديم هذه الحجة، اعتقادا منهم بأن البشر كائنات تابعة، ينجذبون معا بشكل لا يقاوم بإمكانية الأمان والهوية الاجتماعية اللذين تمنحهما الأمة. لقد افترض بعض علماء الاجتماع - البيولوجي من أمثال: ريتشار د داو كينز Richard Dawkins (١٩٨٩) أن الميل إلى تكوين مجموعات قرابة أو نسب متجذرة في الجينات البشرية، وهو مفهوم وتصور يمكن أن يتوسع بشكل واضح، لتفسير نشأة التجمع في شكل جماعات إثنية وقومية. من ناحية أخرى، هناك أيضا اعتقاد أن الأمم" بنيت " بقوى سياسية وإيديولوجية. لقد شدد بنديكت أندر سون Benedict Anderson (١٩٩١) على الدرجة التي توجد بها الأمم كصور ذهنية، أو "جماعات متخيلة"، أكثر منها جماعات حقيقية. لن يقابل شخص ما أغلب أولنك الذين من المفترض أنه يتشارك معهم الهوية الثقافية، حتى وإن كان ذلك في أصغر أمة ممكنة. وسواء كانت كيانات طبيعية أو أيديولوجية، فإن الإيمان بالأمة له بلا شك دلالة سياسية بعيدة المدى. غير أن طبيعتها الدقيقة محل جدل كبير. هل الأمم بوجه خاص، هي، مجموعات حصرية من الأقليات المتعصبة وغير المرحبة، والمتشككة بشكل طبيعي، بل وعدوانية، تجاه الأمم الأخرى؟ أو هل تستطيع الأمم أن تعيش في سلام وانسجام مع بعضها البعض، وأن تقبل أيضا بدرجة عالية من التعددية الثقافية والإثنية داخل حدودها؟

إن بعض أشكال القومية بدون شك متعصبة وضيقة الأفق. وهو ما ينطبق عندما يتم تعريف الأمة بتعبيرات ضيقة وحصرية مما يخلق انقساما حادا بين من هم أفراد أمة ما، وأولئك الأجانب عنها. إن القومية الحصرية عادة ما تكون رد فعل لإدراك أن الأمة مهددة من الداخل أو الخارج، وهو إدراك يثير حسا مضاعفا بالوحدة، وغالبا ما يعبر عنه بالعداء، وأحيانا بالعنف.

## مناهضة الاستعمار/ ما بعد الاستعمار

إن مناهضة الاستعمار هي شكل من القومية التي نشأت نتيجة لتجربة الحكم الاستعماري، في أفريقيا وآسيا بشكل خاص، وهي التجربة التي ساعدت على صبياغة وعي بالأمة ورغبة في "التحرر الوطني". وترجع جذورها إلى فترة ما بين الحربين، لكنها بلغت أوجها في الفترة المبكرة لما بعد عام ١٩٤٥، حيث انهارت الإمبراطوريات البريطانية والفرنسية والألمانية والإمبراطوريات الأوروبية الأخرى، ومواجهة القوة المتنامية لحركات الاستقلال. بمعنى ما، لقد أخذ المستعمرون الأوروبيون معهم بذور تدميرهم، أي النظرية القومية. ولقد تأسست مناهضة الاستعمار، إذن، على المبدأ نفسه الخاص بتقرير المصير القومي، الذي ألهم بناء الأمة في أوروبا في القرن التاسع عشر، والذي وفر الأسس لإعادة تنظيم أوروبا بعد الحرب العالمية الأولى. غير أن مناهضة الاستعمار لم تكن مجرد والثقافية، والاقتصادية المميزة، التي سادت العالم النامي، وبعد تحقيق الاستقلال، قويت الرغبة في متابعة طريق سياسي للعالم النامي بشكل متميز، بدلا من أن تضعف. وبالتالي توجهت فترة ما بعد الاستعمار نحو فلسفات سياسية غير غربية وأحيانا مناهضة للغرب.

لقد انجذبت أغلب الحركات الأفريقية والآسيوية المناهضة للاستعمار لشكل ما من الاشتراكية. وحدث ذلك لسببين. أولا: إن السعى من أجل الاستقلال ارتبط ارتباطا وثيقا بالوعى بالتخلف الاقتصادى والتبعية للدول الصناعية فى أوروبا وشمال أمريكا. كانت الاشتراكية جذابة لأنها كانت تعبر بوضوح عن فلسفة العدالة الاجتماعية والتحرر الاقتصادى. ثانيا: تقدم الاشتراكية تحليلا لعدم المساواة

والاستغلال بحيث يمكن فهم التجربة الاستعمارية، وبالتالى تحدى الحكم الاستعمارى. وكانت الماركسية (راجع ص15) مؤثرة بشكل خاص من هذه الناحية. وتمثلت قوتها أو لا فى نظريتها الخاصة بالصراع الطبقى، والتى قدمت تفسيرا للإمبريالية من منظور السعى الرأسمالى للربح، وفى التزامها بالثورة الذى أمد الشعوب المستعمرة بوسائل التحرر فى شكل الكفاح المسلح. لكن، منذ السبعينيات من القرن العشرين بدأ تأثير الماركسية يضعف بشكل مطرد، وحل محلها بشكل رئيسى أشكال من الأصولية الدينية، وبشكل كبير أصولية إسلامية. لقد اعتمد الباعث الديني الأصولي أحيانا على الاعتقاد فى الحقيقة الحرفية للنصوص المقدسة, لكنه عبر عن نفسه سياسيا فى التأكيد على أن الدين يقدم الأسس للنظام الاجتماعى والسلوك السياسى، بقدر ما يقدم الأسس الأخلاقية للحياة الخاصة. ويطالب الأصوليون المسلمون، على سبيل المثال بإقامة "دولة إسلامية"، تقوم على نظام حكم رجال الدين الذى تحكمه سلطة روحية بدلا من سلطة دنيوية. كما يمكن اعتبار التعددية الثقافية (راجع ص٣٦٦) شكلا من ما بعد الاستعمار، بقدر ما نسعى إلى الاعتراف بحقوق ومصالح المجموعات الثقافية المحرومة، نتيجة الحكم تسعى إلى الاعتراف بحقوق ومصالح المجموعات الثقافية المحرومة، نتيجة الحكم الاستعمارى السابق.

إن للنظرية السياسية المناهضة للاستعمار ولما بعد الاستعمار، فضل أنها تتحدى الرؤية السائدة التى ترى العالم من منظور مركزه أوروبا. وسواء كان التعبير عن هذه النظرية في شكل ماركسية ثورية أو أديان غير غربية أو فلسفات، فإنها تحاول أن تمنح العالم النامى صوتا سياسيا متميزا، مستقلا عن الادعاءات العالماتية لليبرالية (راجع ص ٢٠). وقد شجع ذلك على إعادة تقييم واسعة داخل الفكر السياسى، لدرجة اعتبار، مثلا، وبشكل متزايد، أن الأفكار الإسلامية والأفكار الليبرالية مشروعة بدرجة متساوية، حيث إنها تعبر عن تراث وقيم جماعات كل منها. غير أن النقاد صوروا نظرية ما بعد الاستعمار بشكل خاص، على أنها

طريق مسدود، وحذروا من ميولها الفاشية. ومن هذا المنظور، فإن الأصولية الدينية ليست مشروعا سياسيا قابل للتطبيق، لكنها مجرد عرض من أعراض التكيف الصعب الذي تحدثه عملية التحديث. والخطر الآخر هو أنها شمولية بشكل ضمني، وتعلن مبادئ للتنظيم السياسي هي من حيث التعريف مبادئ مطلقة ولا يرقى إليها الشك.

## شخصيات رئيسية

موهانداس كرمشند غاندى (راجع ص٣٠٧) قدم غاندى فلسفة سياسية تعتمد على مبادئ أخلاقية دينية تقوم على اللاعنف والتضحية بالذات من أجل مثل أعلى، وهي مبادئ متجذرة أساسا في الهندوسية. من وجهة نظره، أن العنف، الذي يعتمد على "مبدأ السيف" هو خدعة غربية فرضت على الهند. وكان مفهومه للاعنف وعدم التعاون: ساتياجراها (satyagraha)، يهدف إلى التعبير عن القوة القومية وأن يصوغ في الوقت نفسه شكلا جديدا للحرية الروحية.

ماركوس جارفى Marcus Garvey (1940 - 1940) مفكر وناشط سياسى من جاميكا، كان جارفى رائدا للقومية السوداء. ولقد مزجت رسالته السياسية بين الدعوة للكرامة السوداء والإلحاح على الاكتفاء الذاتى اقتصاديا. وهو زعيم حركة "العودة إلى أفريقيا"، ولقد طور فلسفة تعتمد على الفصل العرقى، وإعادة ترسيخ الوعى الأسود من خلال التأكيد على الثقافة والهوية الأفريقية. لقد ساعدت أفكار جارفى على تشكيل حركة القوة السوداء فى الستينيات من القرن العشرين وأثرت فى مجموعات مثل: أمة الإسلام.

آیة الله روح الله خومینی (۱۹۰۰ - ۱۹۸۹) رجل دین اپرانی وزعیم سیاسی، کان خومینی الممثل الرئیسی للإسلام السیاسی المناضل. وکانت رؤیته

للعالم متأصلة فى تقسيم واضح بين المضطهدين، وهم كما يفهم بشكل واسع فقراء العالم النامى، والذين يمارسون الاضطهاد، وهما الشيطانان التوأم: الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى، لقد نادى بإقامة "جمهورية إسلامية" كنظام مؤسسى لحكم رجال الدين، مقرا بأن ذلك يعتمد على تفسير جديد للعقيدة الإسلامية. وأصبح الإسلام، تحت تأثيره، مشروعا دينيا - سياسيا يهدف إلى تجديد العالم الإسلامى، بتخليصه من الاحتلال والفساد القادمين من الخارج.

فرائز فاتون Franz Fanon (۱۹۲۱ – ۱۹۲۱) منظر فرنسى ثورى ولد فى جزر المارتينيك، اشتهر بتأكيده على العنف كسمة للصراع المناهض للاستعمار. وأكدت نظريته الخاصة بالإمبريالية على البعد النفسى للاستعباد الاستعمارى. وبالتالى فإن القضاء على الاستعمار ليس فقط عملية سياسية، لكنه عملية يخلق من خلالها "نوع" جديد من البشر، ويعتقد فانون أن تجربة العنف المطهرة تكون قوية بما يكفى لإحداث هذا التجدد النفسى – السياسى. تتضمن أعمال فانون الرئيسية: جلد أسود وأقنعة بيضاء (١٩٥٢) ومعذبو الأرض (١٩٦٢) ونحو ثورة أفريقية (١٩٦٤).

إدوارد سعيد (١٩٣٥ - ٢٠٠٣) ناقد أدبي وأكاديمي في الولايات المتحدة، ولد في القدس، وكان مدافعا رئيسيا عن القضية الفلسطينية. وكان لإدوارد سعيد تأثير كبير على نظرية مناهضة الاستعمار وما بعد الاستعمار. لقد طور ابتداء من السبعينيات من القرن العشرين وما تلاها من سنوات، نقدا إنسانيا لحركة التنوير الغربية، كشف ارتباطاتها بحركة الاستعمار، مركزا الانتباه على "قصص الظلم والاضطهاد"، والانحياز الثقافي والأيديولوجي الذي نزع من الشعوب المستعمرة أي قدرة بتصويرهم على أنهم "الآخر" غير الغربي. ومن أكثر أعماله تأثيرا: الاستشراق (١٩٧٨) الذي يصور "الاستشراق" كشكل من أشكال الإمبريالية الثقافية والإمبريالية (١٩٩٣).

## قراءات أخرى

Essien-Udom, E.V. Black Nationalism: A Search for Identity in America.

Chicago University Press, 1972.

Williams, P. (ed.) Colonial Discourse/Postcolonial Theory. New York: Colombia University Press, 1994.

Zubaida.Sami Islam, the People and the State. London: Routledge, 1989.

ويمكن أن تهدد سلامة الأمة مجموعة كبيرة ومتنوعة من العوامل، بما في التغير الاقتصادي – الاجتماعي السريع، وعدم الاستقرار السياسي، والتنافس بين الجماعات والطوائف المختلفة، والزيادة المفاجئة والسريعة في حركة الهجرة، وتنامي قوة الدول المجاورة. وفي مثل هذه الحالات، تمنح القومية رؤية لجماعة منظمة، آمنة ومتماسكة. لكن، هذا الشكل من القومية يرفض بشكل ثابت المبادئ الليبرالية – الديمقراطية، وعادة ما يرتبط بعقيدة فاشية. ويمكن رؤية ذلك بشكل توضيحي في حالة الفاشية، التي تدعو إلى شكل نضالي من القومية يسمى: القومية الفائقة. لقد أسماها شارل مورا Charles Maurras (ممالك المعلى المفرنسي: "القومية التامة"، وهي تطالب بخضوع الفرد اليميني لتنظيم العمل الفرنسي: "القومية التامة"، وهي تطالب بخضوع الفرد و"هم"، وبين الجماعات التفضيلية (٥) والجماعة الخارجية. ولا يدعو للدهشة أن يكون أوضح تجلي لها موجودا في العقائد العلمية الزائفة القائلة بتفوق الجنس الأرى ومعاداة السامية التي بشر بها النازيون الألمان. وللقومية الحصرية عواقبها الواضحة بالنسبة للعلاقات الدولية. إذا كان ينظر إلى المهاجرين والاقليات داخل الخلية الواضحة بالنسبة للعلاقات الدولية. إذا كان ينظر إلى المهاجرين والاقليات داخل

<sup>(</sup>٠) جماعة متماسكة تؤثر أعضاءها بمعاملة خاصة تنكرها على أعـضاء الجماعـات الأخـرى. (المترجم)

الأمة "كأجانب"، فمن المرجح أن ينظر إلى الأجانب الخارجيين بالعداوة نفسها والارتياب. وتتعكس إذن القومية الحصرية في كثير من الأحيان في شكل رهاب الأجانب، وهو خوف أو كره للأجانب. في مثل هذه الحالات، تصبح القومية عدوانية وشوفينية وتوسعية. هناك اعتقاد، مثلا، بأن الحرب والإمبريالية كانت لهما أحيانا أصول قومية. لقد ارتبطت الحرب العالمية الأولى ارتباطا وثيقا بمزاج القومية الشعبية التي أصابت أغلب القوى الأوروبية، التي عبرت عن نفسها في التوسع الاستعماري وأخيرا في الحرب. لقد نتجت الحرب العالمية الثانية من برنامج غزو وتوسع عسكري قامت به ألمانيا النازية، وتغذى هذا البرنامج بحس عميق من الحماسة القومية، وأكسبته الشرعية العقائد النازية للتقوق العرقي.

غير أن مثل هذه الأشكال من القومية، مختلفة جدا عن تلك التي ينادى بها المنظرون الليبراليون الديمقر اطيون. لقد اعتقد الليبراليون دائما بأن القومية هي عقيدة متسامحة وديمقر اطية وتتفق تماما مع السلام الدولي والكونية. في الأصل، تفترض الكونية إقامة "دولة عالمية" تشمل كل البشرية. إن المفكرين الليبراليين وحدهم من ذهبوا إلى ذلك المدي، لكنهم قد قبلوا بالفعل بأن تكون الأمة هي الجماعة السياسية الوحيدة المشروعة. ومن ثم، فإن الكونية أتت للدفاع عن السلام والانسجام بين الأمم، وتأسست على الفهم والتسامح والاعتماد المتبادل. منذ بداية القرن التاسع عشر، أيد مفكرون مثل: ليبراليو مانشستر: ريتشارد كوبدن Pichard المراد كوبدن الممام النها ستعزز التقاهم الدولي والاعتماد الاقتصادي المتبادل، وفي نهاية الأمر تجعل الحرب أمرا مستحيلا. وكان الأمل أن ينشأ نظام عالمي مستقر وسلمي حيث الأمم ذات السيادة ستتعاون من أجل الفائدة المتبادلة. ويعتقد الليبراليون، حقا، أنه إذا ما تحقق الهدف المركزي للقومية أي أصحبحت كل أمة كيانا مستقلا فإن المبرر الرئيسي للصراع الدولي سيزول: لن يكون لدي

الأمم دافعُ لشن الحرب ضد بعضها البعض. وكما رفض الليبراليون فكرة أن القومية تولد الحروب، فإنهم أيضا نفوا أن القومية تؤدى بالمضرورة السى عدم التسامح والتعصب العرقى الأعمى. وكان الاعتقاد أن التنوع الثقافي والعرقى يثرى المجتمع ويعزز التفاهم الإنساني ولا يؤدى أبدا إلى تهديد التماسك القومى.

غير أن مثل هذه الأفكار تبدو وراء نطاق الأمة والقومية. إن الكونية كما اعتنقها كل من المنظرين الليبراليين والاشتراكيين، تعارض فكرة أن الأمم كيانات عضوية أو طبيعية. إن الليبراليين والاشتراكيين يؤيدون أشكالا من الأممية، التى تعنقد أن النشاط السياسي يجب في نهاية الأمر أن ينظم من أجل صالح البشرية، وليس من أجل منفعة أية أمة بعينها. ويعتمد مثل هذا الاعتقاد على مفهوم الطبيعة البشرية "العالمية"، التى تتجاوز الحدود اللغوية، والدينية، والمحلية، والإثنية، والقومية. لكن سيكون من الخطأ، الاعتقاد بأن الأممية هي بالضرورة عدوة للأمة. يمكن للأمة، على سبيل المثال، أن تظل تشكل وحدة الحكم الذاتي القابلة للتطبيق، وربما تستطيع منح حس الهوية الثقافية ومستوى من التماسك الاجتماعي لا تستطيع وربما تستطيع منح حس الهوية الثقافية ومستوى من التماسك الاجتماعي لا تستطيع الدولة العالمية أن تقوم به. ومع ذلك، إذا كان البشر يستطيعون أن يتماثلوا مع المتهم، فإن ذلك يفترض أن الأشكال فوق القومية للاتحاد والترابط السياسي ستلعب بشكل متزايد دورا مشروعا وذا مغزى. بمعنى آخر، قد تكون أيام الدولة — الأمة ذات السيادة قد أصبحت معدودة.

#### الدول ـ الأمم والعولمة

لقد نادى القوميون بأن الدولة ــ الأمة هي أعلى شكل للتنظيم السياسي، مما يعكس، مثلما فعل، مبدأ أن الأمة هي الوحدة المشروعة الوحيدة للحكم السياسي.

منذ عام ١٧٨٩، تم إعادة تشكيل العالم طبقا لهذا المبدأ. في عام ١٨١٠، مثلا، لم يكن موجودا سوى ١٥ دولة فقط من الــ ١٩١ دولة المعترف بها في عام ٢٠٠٣ كأعضاء كاملى العضوية في الأمم المتحدة. بل في القرن العشرين، كان أغلب سكان العالم لا يزالون خاضعين لإحدى الإمبراطوريات الاستعمارية الأوروبية. قبل ١٩١٠ لم يكن في الشرق الأوسط وأفريقيا سوى ثلاث دول من الــ٥٦ دولة الموجودة حاليا، ومنذ ١٩٥٩ رأى النور ما لا يقل عن ٧٤ دولة. لقد غذى هذه التغيرات، في جزء كبير منها، السعى من أجل الاستقلال القومي، الذي عبر عنه في الرغبة في تأسيس دولة قومية. غير أن الدولة القومية، عمليا، هي نوع مثالي، وعلى الأرجح لم توجد قط في أي مكان في العالم في شكل مثالي. لا توجد دولة متجانسة ثقافيا، جمعيها تحتوى نوعا ما من الخليط الإثني أو الثقافي. فقط الحظر متجانسة ثقافيا، جمعيها تحتوى نوعا ما من الخليط الإثني أو الثقافي. فقط الحظر التام للهجرة والطرد القهري للأقليات "الأجنبية" يستطيعان تشكيل الدولة القومية التومية المولة القومية كمبدأ منشود، تمثل الاستقلال والحكم الذاتي؛ لقد انتزعت الدعم من الشعوب في كل أنحاء العالم، بغض النظر تقريبا عن العقيدة السياسية التي قد تعتنقها تلك الشعوب.

إن جاذبية الدولة القومية هي أنها تمنح إمكانية التماسك النقافي والوحدة السياسية في آن. وعندما تكتسب مجموعة من الناس التي تتقاسم هوية تقافية مشتركة، الحق في الحكم الذاتي، فإن الجماعة والمواطنة يتطابقان. ولهذا السبب يعتقد القوميون أن القوى التي خلقت عالما من الدول القومية المستقلة هي قوى طبيعية ولا يمكن مقاومتها: لا توجد مجموعة اجتماعية أخرى تستطيع تكوين جماعة سياسية ذات معنى. ولهذا السبب أيضا، كان القوميون مستعدين لمنح الأمة الحقوق المماثلة التي يعتقد دائما أنها تخص الفرد، فهم يعاملون تقرير المصير القومي، مثلا، بالاحترام نفسه الذي يتعاملون به مع الحرية الفردية. وبرغم الانتشار الذي لا يلين على ما يبدو لمبدأ الدولة القومية، بدليل انتشار الدول القومية في جميع أنحاء العالم،

فهناك مع ذلك قوى قوية قد نشأت وتهدد بجعل هذا الانتشار زائدا عن الحاجة. إن أكثر هذه القوى أهمية هى العولمة، المرتبطة بمجموعة من التحولات السياسية، والاقتصادية، والإستراتيجية، والأيديولوجية فى عالم السياسية، ولقد تسارعت هذه القوى منذ انهيار الشيوعية. إن فيليب بوبيت Bobbitt Philip (٢٠٠٢) قد أكد أن الدولة القومية، التى تميزت بقدرتها على تحسين رفاهة الأمة، قد حلت محلها دولة السوق، التى تستطيع فقط أن تزيد إلى الحد الأقصى، فرص مواطنيها.

إن العولمة مفهوم غامض ومراوغ، فهو يشير إلى مجموعة من الآليات تكون أحيانا متداخلة ومتشابكة، وأحيانا أخرى تكون آليات متعارضة ومتناقضة. غير أن السمة المركزية للعولمة هى ظهور شبكة معقدة من الترابط المتبادل، وهو ما يعنى أن حياتنا يتم تشكيلها بشكل متزايد بأحداث تقع وقرارات تتخذ، على مسافة شاسعة منا. إن الأمر لا يقتصر على أن العالم أصبح "بلا حدود"، بمعنى أن الحدود السياسية التقليدية، المعتمدة على الحدود القومية، وحدود الدولة، أصبح من الممكن النفاذ خلالها بشكل متزايد، لكن التقسيمات بين الناس الذين كان يفصلهم من قبل الزمن والمسافة أصبحت أقل أهمية، وفي بعض الأحيان قد لا تكون لها علاقة بالموضوع بالكامل. والمثال الجلى على ذلك، اتصالات الإنترنت التي تصل بشكل مباشر لأي نقطة في العالم. ومن ثم، عرف شولت Scholte (٢٠٠٠) العولمة من منظور نمو علاقات بين الناس "متجاوزة لحدود الدولة". بمعنى آخر، لقد تم إعادة منطور نمو علاقات بين الناس "متجاوزة لحدود الدولة". بمعنى آخر، لقد تم إعادة تشكيل الحيز الاجتماعي في اتجاه أن الحدود الفعلية للدولة أصبحت أقل أهمية، بسبب تزايد مجموعة الروابط التي لها سمة" عابرة للحدود " أو " عابرة للعالم".

إن الاتصالية المتبادلة التي أحدثتها العولمة متعددة الأبعاد، وتعمل من خلال آليات متميزة في المجال الاقتصادي، والثقافي والسياسي. وانعكست العولمة الاقتصادية في فكرة أنه لا يوجد حاليا اقتصاد قومي معزول كجزيرة: فكل

الاقتصادات قد استوعبت في اقتصاد عالمي متشابك، سواء كان ذلك على مدى كبير أو قليل. ولقد انعكس ذلك في تطورات مثل: السلطة المتنامية للشركات متعددة الجنسيات، وتدويل الإنتاج، والتدفق الحر اللحظى للرأسمال المالى بين البلدان. إن إحدى التداعيات الرئيسية للعولمة الاقتصادية، هي تقليل قدرة الحكومات القومية على إدارة اقتصاداتها، وبشكل خاص، مقاومة إعادة هيكلة هذه الاقتصادات طبقا لخطوط السوق الحرة. إن العولمة الثقافية هي العملية التي بواسطتها تدخل المعلومات، والسلع، والصور التي تم إنتاجها في جزء من العالم إلى تدفق عالمي يسعى إلى "تسطيح" الاختلافات الثقافية بين الأمم، والمناطق والأفراد. ولقد صورت هذه العملية أحيانا على أنها عملية "ماكدونالدية"، مما يركز الانتباه على نمو السلع العالمية والتزايد المطرد لنماذج الاستهلاك المتماثلة، والممارسات التجارية في أنحاء العالم. ولقد تم تغذية العولمة الثقافية أيضا بواسطة ما يسمى ثورة المعلومات: انتشار تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية، وشبكات الاتصالات اللاسلكية، وتكنولوجيا المعلومات والإنترنت. إن العولمة السياسية واضحة في تنامي أهمية المنظمات الدولية، مثل: الأمم المتحدة، والناتو، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة التجارة العالمية. إن مغزى وأهمية مثل هذه الهيئات سيتم دراسته بعمق أكبر في الجزء التالى، في ارتباط مع ظاهرة فوق القومية.

لقد أصبحت العولمة قضية مثيرة للجدل بشكل عميق. فمن بعض النواحي، حل الانقسام حول العولمة محل الانقسام التقليدي بين اليمين واليسار، الذي يعتمد على الصراع الأيديولوجي بين الرأسمالية والاشتراكية. ومع ذلك فهناك إدراك لأن الجدل مع وضد العولمة، ليس أكثر من تجديد الانقسام الأيديولوجي الأقدم والمعتاد، لكن بشكل أكبر. ويرجع ذلك إلى أن الاتصالية المتبادلة التي تكمن في قلب العولمة، ترتبط أيضا وبشكل ثابت بتوسيع الممارسات التجارية وأنشطة البورصة. ومن ثم فإن العولمة تتسم أيديولوجيا بوضوح سمة الليبرالية الجديدة أو السوق

الحرة. ويؤكد أنصار العولمة، الذين يسمون أحيانا العولميون، أن بزوغ الرأسمالية العالمية وسع القرص ونشر الرخاء والحقوق الفردية والحريات. رغم أن التجارة الحرة قللت الاستقلال الاقتصادى القومى، إلا أنها أفادت البلدان الغنية والفقيرة على حد سواء، لأنها سمحت لكل بلد أن يتخصص فى إنتاج السلع والخدمات التى يناسبه إنتاجها بشكل أفضل. فضلا أن انتشار الإصلاحات الاقتصادية ذات التوجه إلى السوق قد عزز الضغط من أجل إصلاح سياسى، حيث تسعى مجموعة كبيرة من المجموعات والمصالح لأن يكون لها صوت. من هذا المنظور فإن العولمة تعزز الدمقرطة، أى انتشار الديمقراطية.

من ناحية أخرى تعرضت العولمة أيضا لنقد عنيف. فالادعاء الرئيسى ضد العولمة أنها تسببت في نماذج من عدم المساواة، جديدة ومحصنة بعمق. إن العولمة هي لعبة فانزين وخاسرين. والفائزون يتطابقون دائما مع الشركات متعددة الجنسيات والدول المتقدمة صناعيا بشكل عام، والولايات المتحدة بشكل خاص، أما الخاسرون فهم شعوب العالم النامي، حيث الأجور منخفضة، والقوانين المنظمة ضعيفة أو غير موجودة، والإنتاج موجه بشكل متزايد نحو الأسواق العالمية، بدلا من الاحتياجات المحلية. والتأثير الثقافي للعولمة ليس أقل ضررا. لقد عززت العولمة عملية التغريب - أي جعل السمة والثقافة الغربية هي الغالبة - بل وحتى عملية "الأمركة". وضعفت الثقافات الوطنية وطرق الحياة الثقليدية، أو عطلت بواسطة مسيرة الرأسمالية العالمية المتقدمة إلى الأمام، والتي تسيطر عليها الولايات المتحدة، مما ولد كر اهية واستياء يمكن أن يغذيا، مثلا: انتشار الأصولية الدينية. وتربط انتقادات إضافية، العولمة بتدمير البيئة، وحلول "مجتمعات المخاطرة"، وإضعاف آليات الديمقراطية. إن تهديد العولمة للبيئة نجم عن الانتشار القاسي للتصنيع، وعن تقويض الأطر التنظيمية. إن ارتباط العولمة بالمخاطرة وعدم الاستقرار والتشكك في المستقبل، يعكس حقيقة أن الاتصالية الأوسع، توسع

مدى العوامل التى تؤثر على القرارات والأحداث، مما يخلق، مثلا، المزيد من الأسواق المالية غير المستقرة، واقتصاد عالمى أكثر عرضة للأزمات، ولا يمكن التنبؤ به بدرجة أكبر، وأخيرًا، لقد تعرضت الديمقراطية جراء تزايد تركيز القوة السياسية والاقتصادية بين أيدى الشركات متعددة الجنسية، التى تستطيع نقل وترحيل رأس المال والإنتاج من مكان إلى آخر في العالم، وبالتالى أصبحت تتمتع بميزة حاسمة على الحكومات القومية، بحيث تسمح لهم هذه الحكومات بالمقابل أن يهربوا فعليا من الرقابة الديمقراطية.

غير أن صورة "غروب شمس الدولة القومية" وتقدم "العصر العالمي" تبالغ بصورة كبيرة في تأثير العولمة. ورغم التحولات، مثل النمو الذي لا شك فيه في التجارة العالمية، وثورة المعلومات، فإن الدولة القومية نظل المؤسسة السياسية والاقتصادية والنقافية الرئيسية في حياة أغلب الناس. على سبيل المثال، الجزء الأكبر بشكل ساحق للنشاط الاقتصادي يحدث دلخل الحدود القومية، وليس عبرها. في الواقع، وكما يؤكد هيرست وطومسون (١٩٩٩)، فإن العولمة قد تكون من بعض جوانبها، أداة أيديولوجية استخدمها بعض السياسيين المنظرين الذين يريدون أن يجعلوا الاتجاه نحو إصلاحات السوق تبدو محتومة، وبالتالي لا يمكن مقاومتها. إن العولمة قد لا تكون قد أحدثت هذا القدر من الإحلال محل الدولة القومية، بقدر ما أمدت الدولة القومية بهدف جديد ودور. ويمكن رؤية ذلك فيما يتعلق بكل من الحياة الاقتصادية وشؤون الأمن. ورغم أن الدولة القومية في ظل اقتصاد العولمة، قد قلت قدرتها على السيطرة على الرخاء القومي ومستويات العمالة، فإن الحاجة إليها أكبر في تطوير إستراتيجيات من أجل، بين أشياء أخرى، جذب الاستثمار إلى داخل البلاد وتدعيم التعليم والتدريب من أجل الحفاظ على التتافسية الدولية. كما أصبح دور الدولة القومية الأمني وقدرتها على تأمين النظام المدنى أكثر أهمية، قابل للمناقشة، في ظل العولمة، خاصة في ضوء التهديدات الجديدة مثل: الإرهاب العالمي.

## فوق القومية

مباشرة، بعد أن أتمت القومية مهمتها في بناء عالم من الدول القومية المستقلة، ظهرت هيئات فوق قومية بعدد متزايد تتحدى سلطتها. إن الهيئة فوق القومية هيئة لا تمارس سلطانها القضائي على دولة واحدة، وإنما منطقة دولية تتضمن عدة دول. فبينما شهد القرن العشرون السيادة القومية تعامل كمبدأ مقدس تقريبا، كذلك القبول الفعلى العام بأن الحياة السياسية يجب أن تنظم حول الأمة، فإن القرن الحادى والعشرين قد يشهد الحكومات تعمل على مستوى فوق قومى بشكل متزايد. غير أنه ليس هناك شيء جديد بشأن النظم السياسية فوق القومية، ففي الواقع سبقت هذه النظم الدولة القومية الحديثة بوقت طويل، ويمكن تاريخيا اعتبار أنها أكثر شكل تقايدى لانتظيم السياسي.

لقد كانت الإمبراطوريات هي الكيانات فوق القومية الأكثر شيوعا، ابتداء من الإمبراطوريات القديمة في مصر والصين والفرس وروما، إلى الإمبراطوريات هي الأوروبية الحديثة لبريطانيا وفرنسا والبرتغال وهولندا. إن الإمبراطوريات هي هياكل للهيمنة السياسية، تتضمن مجموعة متنوعة من الثقافات والمجموعات الإثنية والقوميات، مرتبطة معا بالقوة أو بالتهديد بالقوة. ورغم أن المستعمرات لا تزال موجودة \_ خضوع التبت للصين مثلا \_ فإن انهيار الإتحاد السوفيتي في عام 1991 وضع نهاية لآخر الإمبراطوريات الكبرى: الإمبراطورية الروسية. على النقيض من ذلك، فإن الكيانات فوق القومية الحديثة، لها سمة مختلفة تماما. لقد تطورت هذه الكيانات بالاتفاق الطوعي بين الدول، سواء كان ذلك بسبب إدراك المزايا التي يحققها التعاون الدولي، أو أملا في اكتساب الأمن في مواجهة خطر وتهديد مشترك. بهذا المعنى، فإن تقدم فوق القومية يعكس التأثير المتتامي للعولمة.

لكن الهيئات فوق القومية التى تولدت عن العولمة تتتوع تتوعا كبيرا. وفى أغلب الحالات هى تعمل على تسهيل التعاون البينى بين الحكومات، مما يسمح للدول أن تعمل معا، وربما أن تنفذ عملا متفقا عليه دون التضحية بالاستقلال القومى. غير أن فى عدد متزايد من الحالات، طورت هذه الكيانات مؤسسات جماعية وأجهزة بيروقر اطية، واكتسبت القدرة على فرض إرادتها على الدول الأعضاء. وتعتبر مثل هذه الهيئات فى أحسن الأحوال كاتحادات دولية. إن نشوء منظمات دولية أكثر قوة، والعولمة المتنامية للحياة الحديثة، قادت البعض إلى افتراض أننا الآن مشرفون على تحقيق أعلى شكل من فوق القومية: دولة عالمية أو نوع من حكومة العالم.

## التعاون البيني بين الحكومات

إن التعاون البيني بين الحكومات هو أضعف أشكال التعاون فوق القومي، فهو يشمل أي شكل من أشكال تفاعل الدولة الذي يحمى استقلال وسيادة كل أمة. وأكثر أشكال التعاون البيني بين الحكومات شيوعا هي المعاهدات والتحالفات، وأبسطها يتضمن اتفاقيات ثنائية بين دولتين. وفي بعض الحالات، تتتج هذه الاتفاقات من رغبة في تحقيق تطور اقتصادي، مثل مجموعة المعاهدات الأوروبية في القرن التاسع عشر، والتي انتشرت من خلالها التجارة الحرة، وذلك بواسطة الخفض المتبادل لمستويات التعريفة الجمركية. كما وفرت منظمة الجات، منذ عام المدفض المتبادل لمستويات التعريفة الجمركية. كما وفرت منظمة الجات، منذ عام التعريفة الجمركية والأشكال الأخرى من الحمائية أو إزالتها، وذلك بالتفاوض بين الدول الموقعة. وكان هدف إقامة منطقة تجارة حرة من التعريفة الجمركية، هو الإلهام وراء تأسيس الجماعة الاقتصادية الأوروبية، وإنشاء اتفاقية التجارة الحرة الإلهام وراء تأسيس الجماعة الاقتصادية الأوروبية، وإنشاء اتفاقية التجارة الحرة

لشمال أمريكا (نافتا) التى تشمل الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. إلا أن الأكثر شيوعا أن تتكون التحالفات بحثا عن أمن متبادل ضد عدوان مدرك. في السنوات التي أدت إلى عام ١٩١٤، مثلا، كانت أوروبا مقسمة إلى تحالفين متعارضين: التحالف الثلاثي لألمانيا والنمسا وإيطاليا في مواجهة الوفاق الثلاثي، الذي يضم بريطانيا وفرنسا وروسيا. وفي فترة ما بين الحربين شكلت ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية محور روما – برلين (١٩٣٦) الذي توسع ليضم اليابان في حلف مكافحة الكومنترن في عام ١٩٣٧. ونتيجة للحرب العالمية الثانية تطورت نظم تحالف متنافسة، في شكل منظمة حلف شمال الأطلنطي (الناتو) وحلف وارسو، اللذين تشكلا في ١٩٤٩ و ١٩٥٥ على التوالي، وفي شكل أحلاف عسكرية إقليمية مثل: منظمة حلف جنوب شرق آسيا (سياتو SEATO). لقد تتوعت بالطبع شروط مثل منظمة حلف جنوب شرق آسيا (سياتو SEATO). لقد تتوعت بالطبع شروط مثل منادئ مشتركة، كما في حالة المحور بين ألمانيا وإيطاليا، إلى اتفاقية في ظروف معينة لاتخاذ عمل عسكري متفق عليه ومنسق، وهو ما توفره منظمة القيادة معينة لاتخاذ عمل عسكري متفق عليه ومنسق، وهو ما توفره منظمة القيادة المشتركة للناتو.

إن مثل هذه المعاهدات والأحلاف نوعية بشكل عال: فهى تتضمن اتفاقا على مجال بعينه من مجالات عملية صنع السياسية، سواء كان اقتصاديا أو عسكريا، ونادرا ما تتناول قضايا عامة أو أوسع. بالإضافة إلى ذلك، فإن الدول وهى توقع مثل هذه المعاهدات، فإنها لا تتخلى رسميا عن السيادة القومية، إذ يتم التوقيع على المعاهدات وإنشاء التحالفات سعيا وراء المصالح القومية؛ وبالتالى، فإن الدول تكون مستعدة للوفاء بالتزاماتها إذا أدركت أن المعاهدة لا تزال تعكس هذه المصالح، فليس هناك وسائل مؤسسية نفرض المعاهدة بالقوة. وكان ذلك واضحا في حالة إيطاليا عام ١٩١٤، فعلى الرغم من كونها عضوا في التحالف الثلاثي، فإنها لم تشارك في الحرب إلى جانب المانيا والنمسا، لكنها بدلا من ذلك

دخلت الحرب في عام ١٩١٥ إلى جانب قوى الوفاق الثلاثي. وبالمثل سحبت فرنسا في عام ١٩٥٨ قواتها من الناتو، لأنها لا تريد أن تخضع هذه القوات لهيكل القيادة المشتركة، إن نقطة الضعف المركزية لهذا الشكل من فوق لقومية، أن التقدم نحو التعاون الدولي محصور في تلك المناطق والمجالات التي توجد بها الثقة المتبادلة وحيث المصالح القومية تتطابق بشكل واضح. ويمكن رؤية ذلك في التقدم المتعثر لاتفاقيات الحد من التسلح، طوال العقود الأربعة التي تلت الحرب العالمية الثانية. إن انعدام الثقة الأيديولوجية بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، والتنافس المتأصل في النظام العالمي ذي القطبين، والذي انعكس في الحرب الباردة، جعلا مثل هذه الحلول الخاصة بالتعاون البيني بين الحكومات غير فعالة، وسمح بسباق التسلح أن يبلغ قممًا جديدة.

لقد تضمنت أشكال أخرى من هذا النوع من التعاون اتفاقيات أوسع بين عدد من الدول وليس مجرد معاهدات أو أحلاف ثنائية، وذلك بهدف إنشاء عصبة أو اتحادات. إن العصب كانت موجودة في الأزمنة القديمة، مثل: عصبة أشن أو شعب أكايا وعصبة أيطوليا في اليونان. وفي العصور الحديثة، أشهر عصبة كانت عصبة الأمم، التي تكونت عام ١٩١٩. وفي عام ١٩٩١ إثر تقكك الاتحاد السوفيتي تحركت اثنا عشر من جمهورياته السابقة، وأسست: كومنولث الدول المستقلة (CIS). وتضم العصب أو الاتحادات مجموعة من الدول التي وافقت على الالتزام بتأسيس معاهدة أو ميثاق، عادة ما يكون ذلك على أمل كسب مزايا سياسية أو إستراتيجية. وكانت عصبة الأمم أول تجربة كبيرة للحكومة فوق القومية في القرن العشرين. وكانت الأمال المعقودة عليها أن تستبدل "سياسة القوة" للتنافس الدولي والعدوان والتوسع، بآلية التفاوض والتحكيم، مما يجعل الحل السلمي للنزاعات الدولية ممكنا، كما كان يأمل رئيس الو لايات المتحدة ويلسون، المؤيد الرئيسي لهذه القضية. غير أن عصبة الأمم أثبتت أنها عاجزة عن كبح القومية العدوانية والعنيفة القضية.

أو لا: لقد أضعف عصبة الأمم حقيقة أنها لم تكن أبدا "عصبة أمم" بشكل حقيقى. فعلى الرغم من جهود ويلسون، لم تصبح الولايات المتحدة عضوا فيها؟ ولم تقبل ألمانيا التى هزمت فى الحرب العالمية الأولى، فى العصبة إلا فى عام ١٩٢٦، واستقالت منها بمجرد أن تولى هتلر السلطة عام ١٩٣٣، وخرجت اليابان من العصبة فى عام ١٩٣٢ بعد انتقاد غزوها لمنشوريا. وفى الجانب المقابل، لم ينضم الاتحاد السوفيتى إلى عصبة الأمم حتى عام ١٩٣٤، بعد رحيل اليابان وألمانيا. بالإضافة إلى أن العصبة وجدت من الصعب اتخاذ عمل حاسم. فالقرارات التى يتخذها مجلسها يجب أن تحظى بالإجماع، وبدون قوة عسكرية خاصة بها فرض إرادتها، كانت العصبة مجبرة على الاعتماد على العقوبات الاقتصادية، التى كانت يستهزأ بها بشكل واسع. وبالتالى انحصرت حالات نجاح عصبة الأمم فى حل النزاعات الصغرى بين الدول الصغيرة. لم تكن عصبة الأمم أكثر من متفرج لا قوة له عندما باشرت اليابان وألمانيا وإيطاليا تنفيذ برنامجا إعادة التسلح والتوسع العسكرى، الذيا أديا فعليا إلى حرب عام ١٩٣٩.

لقد ثبت أن الاتحادات الدولية أكثر شيوعا، فهى فى الغالب منظمات إقليمية مصممة لتعزيز أهداف سياسية، واجتماعية، واقتصادية مشتركة، مثل: منظمة الوحدة الأفريقية (OAU)، ومنظمة الدول الأمريكية، والأوبك (منظمة الدول المصدرة للبترول). وفى حالات أخرى، لم تكن لمثل هذه المنظمات سمة جغرافية مميزة أبدًا، كما فى حالة منظمة التعاون الاقتصادى والتتمية (OECD)، التى تمثل أكثر الدول الصناعية المتقدمة فى العالم. وهناك كومنولث الأمم، الذى ورث الإمبراطورية البريطانية وهو منظمة تضم مستعمراتها السابقة، وهو أيضا منتشر جغرافيا، فهو يغطى الكاريبي، وآسيا وأستراليا وأوروبا وأفريقيا، إن الاتحادات هى كيانات طوعية يستمر أعضاؤها فى ممارسة السلطة السيادية. ورغم أن الاتحادات

يمكن أن تكون لها مقرات دائمة وموظفون بيروقر اطيون، فنادرًا ما يملكون سلطة تنفيذية حقيقية. في الواقع لا تقدم الاتحادات سوى منتدى التشاور، والتداول والتفاوض. وقيمتها أنها تمكن الدول من القيام بعمل منسق، والمثال الواضح على ذلك هو قدرة أوبك على ضبط سعر البترول منذ السبعينيات من القرن العشرين.

غير أن احتفاظ الدول الأعضاء باستقلالها، واستمرارها في الاحتفاظ بسيطرتها على الدفاع والدبلوماسية، ومعارضتها الشديدة لأن ترتبط بقرارات الأغلبية، جعل من النادر أن تتمكن الاتحادات من اتخاذ عمل موحد فعال. وكان ذلك واضحًا في عجز منظمة الوحدة الإفريقية وكومنولث الأمم، عن ممارسة ضغط منظم على جنوب أفريقيا في الفترة قبل عام ١٩٩٤، من أجل إزالة التمييز العنصرى، والتى بالتالى اقتصر موقفها على الإدانة الدبلوماسية، ومحاولات مترددة لفرض عقوبات اقتصادية. لقد شجع مثل هذا الضعف بعض الاتحادات على أن تحول نفسها إلى دول فيدرالية، تملك سلطة مركزية أقوى. وهو ما حدث تحديدا في حالة ١٣ مستعمرة بريطانية سابقة في شمال أمريكا، والتي أعلنت استقلالها في عام ١٧٧٦، وانضمت معا في كومنواث فضفاض تحت بنود الاتحاد التي تم إقرارها في عام ١٧٧٧. غير أن الدول المستقلة حديثًا، سرعان ما أدركت الحاجة إلى اعتراف دبلوماسي مشترك، ومزايا الروابط الاقتصادية الأقرب. ومن ثم أنشؤوا جمهورية اتحادية، هي الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال إطار دستور الولايات المتحدة في عام ١٧٨٧. وبالمثل الدولة الفيدر الية التي نشأت في كل من المانيا وسويسرا، والتي بدأت حياتها في البلدين كاتحادات لدول مستقلة. وفي حالة كومنولث الدول المستقلة (CSI)، فإن النزاعات بين الدول المستقلة حديثًا، والرغبة المشتركة لتفادى خلق خليفة للاتحاد السوفيتي، سرعان ما أدى ذلك إلى سقوط الكومنولث في حالة عدم فعالية مؤقتة.

#### الفيدرالية والاتحادات

تتضمن الفيدرالية تقسيم سلطة وضع القوانين بين هيئة مركزية وعدد من الوحدات المحلية. ويحدد لكل مستوى من الحكم مجموعة من الواجبات، والسلطات والوظائف، تتضمنها وثيقة دستورية من نوع ما. وبالتالى، فإن السيادة مقسمة بين المركز والأطراف، بحيث لا يستطيع مستوى من الحكم، أن ينتهك سلطات المستوى الآخر، على الأقل من الناحية النظرية. عادة ما تطبق الفيدرالية على تنظيم سلطة الدولة: إن الحكومة المركزية أو الفيدرالية هي في الحقيقة الحكومة القومية، كما هو الحال مثلا في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وألمانيا وسويسرا والهند، ويتكون الحكم غير المركزي، أي المحيطي، بالتالى من حكومات للولايات أو الأقاليم. ونتيجة لذلك فإن الدول الفيدرالية يمكن أن تعتبر كيانات مستقلة وذات سيادة في الشؤون الدولية، رغم أن سلطة السيادة مقسمة داخل حدودها، فإنها تمتلك سيادة خارجية على الرغم من غياب هيئة ذات سيادة داخلية. غير أن الفيدرالية تطورت خلال القرن العشرين من كونها مبدأ مطبقًا حصريا على النتظيم الداخلي للدولة إلى مبدأ يطبق بشكل متزايد على كيانات فوق قومية.

إن المثال الأكثر تقدما لاتحاد دولى هو الاتحاد الأوربى (EU)، وقلب هذا الاتحاد هو الجماعة الأوروبية (EC)، التى تشكلت عام ١٩٦٧ من خلال اندماج ثلاث منظمات أوروبية كانت موجودة بالفعل: جماعة الفحم والصلب الأوروبية التى تكونت عام ١٩٥٧، وجماعة الطاقة الذرية، والجماعة الاقتصادية الأوروبية (EEC)، التى أنشئت طبقا لمعاهدة روما (١٩٥٧). وكنتيجة مباشرة للحرب العالمية الثانية، كانت الاعتبارات السياسية والاقتصادية والإستراتيجية القومية، تشير إلى التكامل الأوروبي، وغالبا ما فهم هذا الهدف من منظور فيدرائى واضح.

لقد تصور الزعيم البريطاني ونستون تشرشل مبكرا في عام ١٩٤٦ " نوعا من الولايات المتحدة الأوروبية". سياسيا كانت البلدان الأوروبية تريد أن تضمن ألا يتكرر ما حدث في عام ١٩١٤ و ١٩٣٩، عندما دمرت الصراعات الأوروبية القارة وسقطت في حرب عالمية. واقتصاديا، كانت هناك رغبة قوية للتعاون الدولي والتجارة لإعادة بناء أوروبا التي دمرتها الحرب. وإستراتيجيا، شعر الكثيرون في أوروبا بأنهم مهددون بتوسع الاتحاد السوفيتي في أوروبا الشرقية في السنوات الأخيرة من أربعينيات القرن العشرين، وكذلك باحتمال أن تصبح أوروبا بلا دور في النظام العالمي الناشئ الثنائي القطبية.

إن تصنيف الاتحاد الأوروبي كمنظمة سياسية أمر شديد الصعوبة. بالمعنى الدقيق، فإنه لم يعد اتحادا لدول مستقلة يعمل على أسس التعاون البيني بين الدول (كما كانت الجماعة الاقتصادية الأوروبية، والجماعة الأوروبية عند بدايتهما). نقد تم الحفاظ على سيادة الدول الأعضاء طبقا لما يسمى تسوية لوكمسبورج " ١٩٦٦. وقد قبل هذا الاتفاق الممارسة العامة للاقتراع بالإجماع في مجلس الوزراء، ومنح كل دولة عضو حق فيتو صريح في الأمور التي تهدد المصالح القومية الحيوية. غير أنه نتيجة للقانون الأوروبي الموحد (١٩٨٦) ومعاهدة الاتحاد الأوروبي أو معاهدة ماسترخت (١٩٩٣)، طبقت ممارسة المؤهلين بالتصويت بالأغلبية، الذي يسمح بأن تخسر أمام الأغلبية الميكانيكية حتى أكبر الدول، لكن كان التطبيق محصورا في مجموعة من المجالات السياسية، وبذلك تم تضييق مدى الفيتو القومي. وتضاعف هذا الاتجاه بحقيقة أن قانون الاتحاد الأوروبي ملزم لكل دول الأعضاء وأن سلطة بعض هيئات الاتحاد الأوروبي توسعت على حساب الحكومات القومية. وكانت النتيجة كيانا أسياسيا له سمات اتحادية بالإضافة إلى الحكومات القومية. وكانت النتيجة كيانا أسياسيا له سمات اتحادية بالإضافة إلى الأوروبية ومحكمة العدل، والأخيرة واضحة في مجلس الوزراء. قد لا يكون الأوروبية ومحكمة العدل، والأخيرة واضحة في مجلس الوزراء. قد لا يكون

الاتحاد الأوروبي قد أنشأ بعد "أوروبا اتحادية"، لكن نظرا لتقوق القانون الأوروبي على القانون القومي للدول الأعضاء، ربما يكون من الدقة الحديث عن أوروبا "في حالة اتحادية".

غير أن آلية التكامل الأوروبي أثارت انقسامات عميقة ونقاش واسع المدى. فمن ناحية، ظل البعض مخلصا بشراسة لمبدأ السيادة القومية، معتقدا أنها تتضمن أفضل فرصة لتحقيق حكم ذاتى ديمقراطى. وكان أفضل انعكاس لذلك فى الستينيات من القرن العشرين رؤية الرئيس الفرنسي الراحل شارل ديجول: "أوروبا أوطان"، وهي أوروبا حيث تظل الدول الأعضاء محتفظة بحق الفيتو على القرارات التي يعتبرون أنها تهديد للمصالح القومية الحيوية. وفي الثمانينيات من القرن الماضي تبنت مارجريت تاتشر الرؤية نفسها، ونبذت في خطابها الشهير في بروج ببلجيكا في عام ١٩٨٨، التحرك نحو إنشاء "ولايات متحدة أوروبية واعتبرته فكرة حمقاء. إذن، فإن رؤية ديجول وتاتشر لأوروبا هي أوروبا كونفدرالية وليست أوروبا اتحادية، بحيث تتكون من دول قومية مستقلة. وطبقا لوجهة النظر هذه فإن "الدولة الفائقة" الأوروبية لن تحظى أبدا بدعم عام واسع، وإن محاولة إقامة ما أسمته تاتشر هوية تعسفية أوروبية متماثلة "ستؤدى فقط إلى إضعاف الثقافات والهويات القومية.

ومن ناحية أخرى، وبصراحة لقد اعتنق العديد من السياسيين داخل الاتحاد الأوروبى، هدف أوروبا الاتحادية على أسس اقتصادية وسياسية. فالمنافع الاقتصادية للتكامل مرتبطة بالحافز على النمو والاستثمار، الذى سينتج من خلق سوق أكبر، مع قيود قليلة على النشاط التجارى. من هذا المنظور، فإن إدخال عملة أوروبية موحدة في عام ١٩٩٩، واتساع الاتحاد الأوروبي ليصبح أكبر كتلة تجارية في العالم، لابد أنه سيعزز النمو والرخاء. وبتعبير سياسي، فإن التكامل

الأوروبى يمنح مزايا "الكونية"، المنعكسة فى تتامى التفاهم والتسامح بين شعوب أوروبا، رغم أنهم يحتفظون بهوياتهم القومية المميزة، أو فى بزوغ تقافة سياسية أوروبية فوق قومية تدمج بشكل ما التقاليد والأعراف القومية المتتوعة. لكن من الواضح أن القوة الدافعة نحو وحدة أوروبا يمكن أن تدوم فقط إذا كانت شعوب أوروبا تنظر إلى أوروبا، أو على الأقل إلى الاتحاد الأوروبي على أنه كيان سياسي له معنى.

إن عبقرية الدولة القومية هي أن الحكم السياسي كان يعززه تماسك اجتماعى: كان الحكم شرعيا لأنه يمارس داخل ما كان يعتبر أنه جماعة طبيعية أو عضوية. من هذه الوجهة، فإن للأمم عددًا من المزايا الواضحة، والأمة في أغلب الأحيان مرتبطة معا بثقافة ولغة وعادات. الخ مشتركة. إن الكيانات فوق القومية، مثل: الأقاليم أو القارات، يجب أن تسعى لتطوير وتنمية تضامن سياسي بين شعوب تتكلم لغات مختلفة، وتمارس أديان مختلفة، وترتبط بتقاليد وثقافات مختلفة جدا. باختصار، يجب أن تفسح القومية المجال لشكل ما من فوق القومية أو الأممية. لقد تأكدت الصعوبة في تحقيق ذلك بالطريقة الملتوية أحيانا، التي تم بها التصديق على معاهدة ماسترخت. ففي فرنسا فقط أفرت المعاهدة بنتيجة استفتاء، هزيلة جدا، وكان يعتقد من قبل أن فرنسا من أقوى أنصار الوحدة الأوروبية؛ وفي الدنمرك لم يظهر الدعم الشعبي للمعاهدة إلا بعد ثاني استفتاء. أما في بريطانيا حيث لم يجري استفتاء، جزئيا لأنه كان من المرجح أن يعطى النتيجة "الخاطئة"، فقد صدق البرامان فقط على المعاهدة، بعد أن أعلنت الحكومة أن القضية هي مسألة نقة، وهددت بالدعوة إلى انتخابات عامة إذا لم يوافق البرلمان. من الواضح أنه إذا تم المزيد من التكامل الأوروبي دون دعم شعبي واسع فإن ذلك حرى بإثارة حركة ارتجاعية قومية ضد المؤسسات التي لا تعتبر أنها تمارس سلطة مشروعة؛ ومن المرجح أن يكون هذا الشكل من الشعور القومي ممتعضا، ومتعصبا، ومن المحتمل أن يكون عدوانيا.

#### احتمالات حكومة عالمية

ستكون الحكومة العالمية أعلى شكل للتنظيم فوق القومى. إنها تشير إلى بناء دولة عالمية تحتل مكانة أعلى من كل الدول الأخرى، سواء القومية أو فوق القومية. وفي الحقيقة، وإذا تحدثنا بدقة، فإنها ستجعل الدولة القومية وكذلك الدولة فوق القومية لا معنى لها، لأن كليهما لن يعودا يتمتعا بسلطة السيادة. ولقد وضع تصور نموذجين، متناقضين بحدة، لمثل هذا الكيان. التصور الأول متضمن في مفهوم الهيمنة العالمية لدولة واحدة قوية جدا. من جوانب معينة، لقد أقامت الإمبر اطورية الرومانية مثل تلك الإمبر اطورية في الأزمنة القديمة، على الأقل في ما كان بالنسبة لهم العالم "المعروف". وفي القرن العشرين، باشرت ألمانيا، في ظل حكم أدولف هثلر، برنامجا للتوسع كان يهدف في النهاية، إذا كانت كتابات هثلر ستؤخذ مأخذ الجد، إلى تحقيق السيطرة الآرية على العالم. إن مثل هذه الإمبر اطورية العالمية، مثل كل الإمبر اطوريات السابقة، لا يمكن أن تتماسك معا الإمبر اطورية فمن المشكوك فيه أن يتمكن أبدا هذا الشكل من الحكومة العالمية أن يقيم والقومية فمن المشكوك فيه أن يتمكن أبدا هذا الشكل من الحكومة العالمية أن يقيم وجودا مستقرا وباق.

النموذج الثانى للحكومة العالمية سيكون، فى الواقع، " دولة الدول". لقد طور اليمانويل كانط ما يعادل نسخة مبكرة من الحكومة العالمية وذلك فى اقتراحه للـ"عصبة أمم"، تتشكل من خلال اتفاق طوعى، وبواسطة نوع من العقد الاجتماعى الدولى. إن مثل هذه الدولة العالمية، يمكن أن تتكشف عن نوع البنية الفيدرالية التى تملكها بالفعل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى. وبمعنى آخر ستصبح الدول القومية الموجودة مؤسسات محيطية أى واقعة بعيدا عن المركز، مما يمكن الأمم

من الاحتفاظ بهوياتها المنفصلة، والسيطرة على شؤونها الداخلية. غير أن الحكومة المركزية في شكل الدولة العالمية ستكون مسؤولة عن الشؤون الدولية، وتنسيق التفاعل الاقتصادي، والتحكيم في حالات النزاع بين الأمم، وتوفير الأمن الجماعي لكل شعوب العالم. ولكى تكون دولة عالمية من هذا النوع قابلة للتطبيق والحياة ستحتاج إلى، كما هو الحال بالنسبة لكل الدول، احتكار وسائل العنف الشرعي داخل سلطانها القضائي الإقليمي والمحلى، أو على الأقل إمكانية الوصول إلى قوة عسكرية أكبر مما تمثلك أي دولة فردية. إن هذه الرؤية لحكم منظم ممتد عبر العالم، قد وفر الإلهام لكل من عصبة الأمم والأمم المتحدة.

## إيمانويل كانط Immanuel Kant إيمانويل كانط

فيلسوف ألمانى. أمضى كل حياته فى مدينة كونيجسبيرج (التى كانت فى ذلك الحين فى شرق بروسيا)، وأصبح أستاذ المنطق والميتافيزيقا فى جامعة كونيج فى عام ١٧٧٠. وبعيدا عن أعماله الفلسفية، تميزت حياة كانط بالهدوء وخلوها من الأحداث الهامة.

تؤكد فلسفة كانط "النقدية" أن المعرفة ليست مجرد تجميع لانطباعات الحواس؛ إنها تعتمد على الأدوات الخاصة بالمفاهيم التي يتمتع بها الإدراك والفهم البشرى. ولقد شكلت الأهمية المركزية للأخلاق والفضيلة فكره السياسي. كان يعتقد أن "قانون العقل" يملى بعض القواعد الصريحة والمطلقة، أهمها الالتزام بمعاملة الآخرين كـــ"غايات"، وعدم معاملتهم أبدا كــ "وسائل" فقط. وبالتالى فإن الحرية بالنسبة لكانط تعنى أكثر من مجرد غياب القيود الخارجية على الفرد، إنها حرية أخلاقية وعقلانية، فهى القدرة على القيام بخيارات أخلاقية. وكان للفردانية الأخلاقية لكانط تأثير كبير على

الفكر الليبرالى، كما ساعدت على إلهام التقاليد المثالية فى السياسية الدولية، مفترضا أن العقل والفضيلة يجتمعان لكى يمليا أنه لا يجب أن تكون هناك حرب، وأن مستقبل البشرية يجب أن يعتمد على "سلام دائم وشامل". وتتضمن أهم أعمال كانط: نقد العقل الخالص (١٧٨١)، ونقد العقل العملى (١٧٨٨)، ونقد قوة الحكم (١٧٩٠).

إن الحجة من أجل حكومة عالمية واضح ومألوف. في القرن السابع عشر والثامن عشر، ناقش المفكرون السياسيون وضع الحكم، بتصور كيف ستكون الحياة في " حالة الطبيعة " أي مجتمع بلا دولة. لقد افترضوا أن الأفراد إذا لم يقيدوا بقوانين مفروضة بالقوة، فإن الحياة الاجتماعية ستتحول سريعا إلى فوضى، واضطراب، وفي النهاية، إلى حرب أهلية. وخلصوا، إذن، إلى أن الأفراد العقلاء سيدخلون طواعية في عقد اجتماعي لإقامة نظام قانوني وحكومة تستطيع وحدها ضمان وجود منظم. خلال تلك الفترة، كانت المجتمعات البشرية صغيرة نسبيا، وكان أمرا منطقيا منح الحكومات القومية السلطة. غير أن، منذ القرن التاسع عشر ظهر إلى الوجود مجتمع دولي حقيقي، وذلك من خلال الزيادة في السياحة والسفر، وتدويل الحياة الاقتصادية، وانتشار وسائل الإعلام، والتبادل النقافي والفكري بين الأمم، الذي سهلته التكنولوجيا الحديثة. في مثل تلك الظروف، يمكن إعادة طرح نظرية العقد الاجتماعي. بدون شكل ما من الدولة العالمية، سيتدهور النظام العالمي إلى ما أسماه جى. إل. ديكينسون G.L. Dickinson)، في ضوء الحرب العالمية الأولى، "قوضى دولية"، حيث تكون كل دولة فرد ميالة السعى لتحقيق مصالحها القومية الأنانية. إن غياب سلطة دولية ذات سيادة، هي وصفة للفوضى والاضطراب، والحرب العالمية، كما أثبت ذلك القرن العشرين مرتين. عندئذ ستدرك الدول الفردية، تماما كما أدرك الأفراد في حالة الطبيعة، أن مصالحهم تتحقق بشكل أفضل بإقامة سلطة عليا، التي في هذه الحالة ستتخذ شكل الدولة العالمية.

غير أن من الواضح أن عقبات رئيسية تقف في طريق مثل هذا التطور. ربما تكون أهم تلك العقبات، هي السخرية الكامنة في أن القوى السياسية التي تجعل شكلا ما من الحكومة العالمية مرغوبا فيه جدا، هي نفسها التي تهدد باستحالة تحقيقه. إن الدول القوية اقتصاديا وعسكريا، تجنى بلا شك فوائد داخل نظام عالمي تسوده الفوضى، وقد تكون مقاومة جدا لأن تتتازل عن السلطة لسلطة فوق قومية أعلى منها، ويمكن رؤية ذلك في حالة الأمم المتحدة، التجربة الأكثر تقدما في الحكم العالمي التي تم اختبارها حتى الأن. إن الأمم المتحدة منظمة يصعب وصفها أنها مثل عصبة الأمم التي حلت محلها، وهي مكرسة للحفاظ على السلام والأمن العالميين، وبالتالي فإنها تشجع وتعزز التعاون الدولي من أجل حل المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية. غير أنها كانت أكثر نجاحا بكثير من عصبة الأمم، في أن ترسخ نفسها ككيان عالمي حقيقي، يضم كل الدول المستقلة في العالم تقريبا. لاشك أن الأمم المتحدة حققت عددا من النجاحات، لكن في الجزء الكبير من تاريخها، شلت القوى السياسية فعليا قدرتها على التحرك. وقد سمح للأمم المتحدة القيام بعمل عسكرى في مناسبتين فقط، في كوريا عام ١٩٥٠، وضد نظام طالبان في أفغانستان عام ٢٠٠١. خلال فترة الحرب الباردة تتانية القطبية، غالبا ما كانت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي يتخذان مواقف متعارضة، مما يمنع مجلس الأمن من القيام بعمل حاسم. ففي النظام العالمي الحالي وحيد القطب، أظهرت الولايات المتحدة عدم رغبتها في السماح للأمم المتحدة من بأن تقيد حرية حركتها، كما حدث في قرارها غزو العراق في عام ٢٠٠٣.

إن إمكانية أن تستطيع الأمم المتحدة أن تتطور إلى شكل ما من الدولة العالمية، يتوقف بوضوح على تطور مستوى عال جدا من الثقة الدولية والتعاون. كما يجب أن ينطبق ذلك على مستوى الشعوب العادية، وبين الشعوب القومية، وليس فقط على مستوى الدولة وبين السياسيين القوميين. وتماما كما تطلب نجاح

الاتحادات فوق القومية في نهاية الأمر أن يتم إدراك أنها اتحادات مشروعة سياسيا، فإن الحكومة العالمية ستكون من المستحيل إقامتها إلا إذا أصبح مفهوم المواطنة العالمية جذابا وله معنى. إن هذه الرؤية هي التي تجذب أنصار العقائد العالمية والشاملة مثل: الليبرالية (راجع ص ٢٠) والاشتراكية، لأنهما نظرا عادة في ما وراء الأمة، وأعلنتا أهمية حقوق الإنسان أو الإنسانية عامة. إلا أنه طالما تواصل القومية ممارسة جاذبية قومية وفعالة، ستظل إمكانية تحقيق دولة عالمية، يعززها فكر المواطنة العالمية، حلما طوبائيا.

## ملخص

1- السيادة تعنى سلطة مطلقة ولا محدودة. غير أن ذلك قد يتخذ شكل سيادة قانونية، سلطة قانونية قصوى، أو سيادة سياسية، وهى سلطة قسرية غير قابلة للتحدى. تشير السيادة الداخلية إلى موقع السلطة النهائية داخل الدولة. ورغم أن الكثير من النظريات السياسية يتضمن جدلاً حول أين يجب أن يكون موقع مثل هذه السيادة، فإن الفكرة قد لا تكون قابلة للتطبيق على المجتمعات الحديثة المجزأة والمتعددة.

٧- تشير السيادة الخارجية إلى استقلال الدولة فى الشؤون الدولية. وأن تكون مدمجة مع فكرة الحكم الديمقراطى، وتطور ذلك إلى مبدأ السيادة القومية، متضمنا أهداف الاستقلال والحكم الذاتى. ومع ذلك فإن النقاد يؤمنون بأنه نظرا لعملية تدويل العديد من مجالات الحياة الحديثة، فإن الفكرة قد تكون الآن زائدة عن الحاجة أو خطيرة، بما أنها تعطى الدولة سلطانا قضائيا حصريا على شعبها.

٣- إن الأمة كيان ثقافى، يعكس وعيا بوحدة لغوية أو دينية أو إثنية أو تاريخية، وبالتالى تملك الدولة القومية إمكانية كل من: التماسك الثقافى والوحدة السياسية. لكن العولمة، على الرغم من المبالغة فى مغزاها، فإنها قد خلقت فى أشكالها المتنوعة شبكة من الترابطية، غيرت كلاً من طابع الدولة القومية وطبيعة السياسية العالمية.

٤- لقد تطورت أشكال الحكم فوق القومية، لتمكين الدول من القيام بعمل مشترك متفق عليه، والتعاون من أجل المنفعة المتبادلة. ويمكن حماية الأمن القومي في شكل تعاون بيني بين الحكومات والدول \_ معاهدات، تحالفات، واتحادات كونفدرالية - إلا أن في الهيئات الاتحادية الدولية، تقسم السيادة بين مؤسسات فوق قومية، والدول الأعضاء. ويتوقف نجاح مثل هذه الهيئات، على قدرتها على إقامة شرعية وقيادة ولاء شعبي، وفي نهاية الأمر قدرتها على تجاوز القومية السياسية بتعزيز وتشجيع الكونية.

## قراءات أخرى

Booth, K. and Smith, S. (eds) International Political Theory Today. Cambridge: Polity Press, 1995.

Brown, D. Contemporary Nationalism: Civic, Ethnocultural and Multicultural Politics. London: Routledge, 2000.

Burgess, M. and Gagnon, A.G. (eds) Comparative Federalism and Federation. Hemel Hempstead: Harvester Wheatsheaf, 1993.

Canovan, M. Nationhood and Political Theory. Cheltenham: Elgar, 1996.

Hindley, F.H. Sovereignty, 2nd edn. New York: Basic Books, 1986.

Miller, D. On Nationality. Oxford: Clarendon, 1995.

Ohmae, K. The End of the Nation State. London: HarperCollins, 1995. Ruggie, J.G. Constructing the World Polity. London: Routledge, 1998.

Scholte, J. A. Globalization: A Critical Introduction. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2000.

Smith, A.D. Theories of Nationalism. London: Duckworth, 1991.

Spencer, P. and Wollman, H. Nationalism: A Critical Introduction. London: Sage, 2002.

# الفصل الخامس القوة والسلطة والشرعية

#### مقدمة

كل السياسية تدور حول القوة، وغالبًا ما توصف ممارسة السياسية على أنها ليست أكثر من ممارسة للقوة، والموضوع الأكاديمي هو في جوهره دراسة القوة. إن دارسي السياسية هم، بلا شك، دارسون للقوة: فيم يسعون لفهم من يملكها، وكيف تستخدم، وعلى أية أسس تمارس. وتكون مثل هذه الاهتمامات ظاهرة بشكل خاص في الخلافات العميقة والمتكررة دوريا بشأن توزيع القوة داخل المجتمع الحديث. هل القوة موزعة بشكل والسع؟ ومتفرقة بشكل متساو، أم أنها مركزة في أيدي القلة: "صفوة السلطة" أو "الطبقة الحاكمة"؛ هل القوة حميدة في الأساس، تمكن الناس من تحقيق أهدافهم الجماعية، أم أنها شكل من الظلم والسيطرة؛ غير أن صعوبة مهمة تعريف القوة تشوش على مثل هذه الأسئلة. وربما لأن القوة مركزية جدا لفهم السياسية؛ فإن خلافات شرسة تحيط بمعناها. لقد ذهب البعض إلى افتراض أنه لا يوجد مفهوم واحدة متفق عليه للقوة، وإنما على الأرجح عدد من المفاهيم والنظريات المتنافسة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن مفهوم أن القوة هى شكل من السيطرة أو التحكم، الذى يجبر الشخص على طاعة الآخر، يصطدم بمشكلة أن فى الحياة السياسية عادة ما تمارس القوة من خلال قبول الجمهور بها، والطاعة

الطوعية لها. إن من "في السلطة" لا يملكون فقط القدرة على فرض الإذعان بالقوة، لكنهم عادة يعتبرون أن لديهم الحق أيضا بأن يقوموا بذلك. وهو ما يركز الانتباه على التمييز بين القوة والسلطة. لكن، ما الذي يحول القوة إلى سلطة، وعلى أي أساس يمكن ممارسة السلطة بشكل شرعي؟ وفي النهاية، يؤدى ذلك إلى أسئلة عن الشرعية، وإدراك أن القوة تمارس بطريقة شرعية، مبررة أو مقبولة. إن الشرعية عادة ما تعتبر أساس الحكومة المستقرة، بما أنها مرتبطة بقدرة النظام على أن يستحق أن ينال الولاء من قبل مواطنيه ودعمهم. وتسعى كل الحكومات إلى الشرعية، لكن على أي أساس تكتسب هذه الشرعية، وماذا يحدث عندما تكون هذه الشرعية محل تساؤل؟

#### القوة

إن مفاهيم القوة كثيرة. في العلوم الطبيعية تفهم عادة على أنها "قوة" أو "طاقة". في العلوم الاجتماعية يرتبط المفهوم الأكثر عمومية للقوة بالقدرة على تحقيق نتيجة مبتغاة، ويشار إليها أحيانا على أنها القوة أن. ومن الممكن أن يتضمن ذلك تنفيذ أعمال بسيطة مثل: المشى عبر الغرفة، أو شراء الصحف، لكن في أغلب الحالات تعتبر القوة كعلاقة، وكممارسة للسيطرة من قبل شخص على شخص آخر، أو كقوة على. غير أن أحيانا يرسم تمييز بين أشكال مثل هذه السيطرة، بين ما يعرف على أنه "قوة" وما يعتبر "نفوذ". ينظر إلى القوة هنا على أنها القدرة على اتخاذ قرارات رسمية مرتبطة بشكل ما بالآخرين، سواء كانت هذه القرارات اتخذها المدرسون في الفصل، أو الأهل في الأسرة، أو وزراء الحكومة،

وعلاقتها بكل المجتمع. على النقيض، النفوذ هو القدرة على التأثير على مضمون هذه القرارات، عبر شكل ما من الضغط الخارجي، مما يلفت النظر إلى حقيقة أن القرارات الرسمية والملزمة لا تتم في فراغ. وبالتالي يمكن أن يشمل النفوذ كل شيء ابتداء من مجموعات الضغط المنظمة والإقناع العقلي المنطقي، وصولا إلى التهديد الصريح. إن ذلك يثير المزيد من الأسئلة عن: هل يجب أن تكون ممارسة القوة مدروسة ومتعمدة? وهل يمكن القول بأن صناعة الإعلان تمارس قوة بتشجيعها على انتشار القيم المادية، مع أن المعلنين أنفسهم لا يعنيهم سوى بيع منتجاتهم؟ وبالطريقة نفسها، هناك نزاع بين "الفهم" العمدي" و"البنائي" للقوة. يعتقد الفهم الأول أن القوة دائما هي خاصية مميزة لعامل محدد الهوية، قد يكون مجموعة مصالح، أو حزب سياسي، أو شركة كبيرة أو أي شيء آخر. في حين يعتبر الفهم الآخر القوة كسمة من سمات النظام الاجتماعي ككل.

وإحدى محاولات حل هذه الاختلافات هو القبول بأن القوة هى مفهوم "محل خلاف بشكل أساسى"، وإلقاء الضوء على مفاهيمهما المنتوعة أو تصورها، والاعتراف بأنه لا يوجد أبدًا تعريف متفق عليه أو ثابت يمكن أن يتم تطويره. وكان هذا هو التناول الذى تبناه ستيفن لوكز Stephen Lukes فى كتابه: المقوة: رؤية جذرية (١٩٧٤)، الذى يميز بين ثلاثة "أوجه" أو "أبعاد" للقوة. عمليا، يمكن لتعريف القوة أن يشمل كل مظاهرها المتنوعة، وهو تعريف مقبول تماما، وإن كان واسعا: إذا جعل شخص ما (أ) شخصا آخر (ب) يقوم بشىء يريده (أ)، لكن (ب) لم يكن قد اختار أن يقوم به، فذلك يعنى أنه تم ممارسة قوة ما. بمعنى آخر، القوة هى القدرة على جعل شخص ما، يفعل شيئا، ما كان ليفعله لو أن الأمر مختلف. ومع ذلك، فإن التمييز الذى قال به لوكز له قيمته فى جنب الانتباه إلى كيف تمارس القوة فى العالم الحقيقى، وإلى الطرق المتعددة التى يستطيع بها (أ) التأثير على

سلوك (ب). فى ضوء ذلك، يمكن القول أن للقوة ثلاثة أوجه: أولاً: يمكن أن تتضمن القدرة على التأثير على اتخاذ القرارات، ثانيا: يمكن أن تتعكس فى القدرة على صياغة الأجندة السياسية وبالتالى منع اتخاذ قرارات معينة، وثالثًا: قد تتخذ شكل السيطرة على تفكير الناس بالتلاعب فى إدراكهم وأفضلياتهم.

#### انتخاذ القرار

يرجع الوجه الأول للقوة إلى افتراض توماس هوبز Thomas Hobbes بأن القوة هي قدرة "عامل" ما على التأثير على سلوك "مريض". إن هذا المفهوم في الحقيقة مشابه لفكرة القوة الفيزيائية أو الميكانيكية، في أنها تقضى بأن القوة تتضمن أن يتم "دفعها" أو "جنبها" ضد إرادة المرء. كان هذا المفهوم للقوة مركزيا بالنسبة لنقليدي، ونجد العرض التقليدي لهذا المفهوم في كتاب روبرت داهل لعلم السياسية النقليدي، ونجد العرض التقليدي لهذا المفهوم في كتاب روبرت داهل (٣٨١) لعلم السياسية القراضات القائلة بأن القوة في الولايات المتحدة مركزة بين أيدي " صفوة حاكمة"، مؤكذا أن مثل هذه النظريات تطورت بشكل كبير اعتماذا على طفوة حاكمة"، مؤكذا أن مثل هذه النظريات تطورت بشكل كبير اعتماذا على السمعة والشهرة؛ متسائلاً: أين يعتقد أن يكون موقع القوة؟ وبدلا من ذلك أراد أن يجعل فهم القوة يعتمد على أساس فرضيات منهجية وقابلة للاختبار. ولهذه الغاية، اقترح داهل ثلاثة معايير يجب استيفاءها قبل أن تصبح فرضية "الصفوة الحاكمة" بشكل جيد، ثانيًا: يجب أن تكون الصفوة الحاكمة، إن وجدت أصلا، مجموعة محددة أفضليات الصفوة الحاكمة بخصوصها مع أفضليات أية مجموعة أخرى. ثالثًا: يجب أن يكون هناك ديل على أن أفضليات الصفوة الحاكمة تتغلب بشكل منتظم أفضليات الصفوة الحاكمة تنغلب بشكل منتظم أفضليات الصفوة الحاكمة تنغلب بشكل منتظم أن يكون هناك ديل على أن أفضليات الصفوة الحاكمة تتغلب بشكل منتظم أفضليات الصفوة الحاكمة تتغلب بشكل منتظم أن يكون هناك ديل على أن أفضليات الصفوة الحاكمة تتغلب بشكل منتظم أله يكل منتظم ألفطيات الصفوة الحاكمة تنغلب بشكل منتظم ألفطيات الصفوة الحاكمة تنغلب بشكل منتظم ألفطيات الصفوة الحاكمة تنغلب بشكل منتظم ألفيات الصفوة الحاكمة تنغلب بشكل منتظم ألفيات المنفوة الحاكمة تنغلب بشكل منتظم ألفيات الصفوة الحاكمة تنغلب بشكل منتظم ألفيات الصفوة الحاكمة تنغلب بشكل منتظم ألفيات الصفوة الحاكمة تنغلب بشكل منتظم ألفيات المنفوة الحاكمة تنغلب بشكل منتظم ألفيات المنورة الحاكمة تنغلب بشكل منتظم ألفيات المنائلة الخوري المنائلة المنائلة المنائلة المنائلة المنائلة المنائلة المنائلة المنائلة الصفوة الحاكمة المنائلة المنا

على أفضليات المجموعات الأخرى. فى الواقع، لقد تعامل داهل مع القوة على أنها القدرة على التأثير على عملية اتخاذ القرار، وهو تناول أعتقد أنه موضوعى وقابل فى الوقت نفسه للقياس.

## توماس هوبرز Thomas Hobbes (۱۹۷۸\_۱۹۸۸)

فیلسوف سیاسی بریطانی. کان ابن رجل دین قلیل الشأن هجر فیما بعد أسرته. أصبح هوبز المعلم الخاص الأمیر ویلز المنفی، شارلز ستیوارت، وعاش فی رعایة أسرة کافندیش. لقد طور هوبز أول نظریة شاملة للطبیعة والسلوك البشری منذ أرسطو، وکان یکتب فی وقت من التقلب والنضال المدنی، عجلت به الثورة البریطانیة.

ويدافع العمل الرئيسي لهوبز: الطاغوت (١٦١٥] ١٩٦٨) عن الحكم المطلق، على أنه البديل الوحيد للفوضي والإضطراب. وصور الحياة في مجتمع بلا دولة، حالة الطبيعة، على أنها حياة "وحيدة، فقيرة، بغيضة، ووحشية وقصيرة"، معتمدا في ذلك على اعتقاد بأن البشر هم أساسا مخلوقات تسعى للقوة وحريصة على مصلحتها الشخصية. وهو يؤمن بأن المواطنين لديهم التزام تام تجاه الدولة، على أساس أن الحد من سلطة الحكومة يعنى المخاطرة بالسقوط في دولة الطبيعة. ويرى أن أى نظام للحكم السياسي، مهما كان استبداديا، هو أفضل من عدم وجود حكم البتة. وبالتالي فإن هوبز وفر دفاعا عقلانيا ومنطقيا للحكم الإستبدادي المطلق (راجع ص ٢٨١)؛ غير أنه أغضب أنصار الحق الإلهى للملوك، لأنه جعل أساس السلطة هو الموافقة، وسمح بأن تتخذ السلطة السيادية أشكالاً أخرى غير الملكية. إن رؤية هوبز المتشائمة للطبيعة البشرية، وتأكيده على

الأهمية الحيوية للقوة، كان لهما تأثير كبير على الفكر المحافظ (راجع ص ٢٣٨)؛ لكن علم منهج مذهب الفردانية الذى استخدمه واستعماله لنظرية العقد الاجتماعي أديا إلى التنبؤ بالليبرالية المبكرة (راجع ص ٢٠).

طبقًا لهذه الرؤية، فإن القوة هي مسألة من بنال ما يريد، وكم مرة يحصلون على ما يريدون، وبشأن أية قضايا ينالون ما يريدون. إن جاذبية هذه المعالجة للقوة أنها تتوافق مع الاعتقاد المبنى على الفطرة السليمة، بأن القوة هي بشكل ما تتعلق بجعل الأشياء تتم، وبالتالي فإنها تنعكس بشكل أوضح في القرارات وكيف يتم اتخاذها. كما أن لها ميزة، كما أشار إلى ذلك داهل، أنها تجعل من الممكن دراسة توزيع القوة داخل أى مجموعة، أو جماعة أو مجتمع بشكل تجريبي، بل وعلمى. إن منهج الدراسة واضح: اختيار عدد من مجالات اتخاذ القرار "الرئيسية"، تحديد هوية الفاعلين المشاركين واكتشاف أفضلياتهم، وفي النهاية، تحليل القرارات التي اتخذت، ومقارنتها مع الأفضليات المعروفة للفاعلين. لقد تبنى هذا الإجراء وبحماس علماء السياسية وعلماء الاجتماع، خاصة في الولايات المتحدة، في أواخر الخمسينيات، والستينيات من القرن العشرين، وأنتجت هذه الطريقة عددا كبيرا من الدراسات حول قوة الجماعة. وكانت أشهر مثل هذه الدراسات التحليل الذي أجراه داهل نفسه، لتوزيع القوة في مدينة نوهيفن، بولاية كونكتيكت، والتي وصفت في من يحكم (١٩٦٣). لقد ركزت هذه الدراسات على الجماعات المحلية، عادة المدن، على أساس أنها توفر عددًا أكبر من الوحدات سهلة القيادة من أجل الدراسة التجريبية عن الحال بالنسبة للسياسة على مستوى الأمة، وأيضا على أساس افتراض أن النتائج بشأن توزيع القوة على المستوى القومى يمكن استنتاجها بشكل منطقى من معرفة توزيعها محليا.

وفي نيوهيفن اختار داهل ثلاثة مجالات سياسية 'رئيسية' لدراستها: التجديد الحضرى، والتعليم العام، وتسمية المرشحين السياسيين. وفي كل مجال، كان يعترف بأن هناك تباينا واسعًا بين التأثير والنفوذ الممارس، من قبل أصحاب الحظوة السياسية وأصحاب السلطة الاقتصادية، ومن ناحية، ومن قبل المواطنين العاديين، من ناحية أخرى. لكنه مع ذلك ادعى أنه وجد دليلاً على أن مجموعات صفوة مختلفة تحدد السياسية في مجالات مختلفة من القضايا، مما يجعله يرفض أي فكرة عن صفوة حاكمة أو صفوة دائمة. وكانت النتيجة التي توصل إليها أن "نيوهيفن مثال لنظام ديمقراطي". في الواقع، من الشائع أن دراسات قوة الجماعة توصلت إلى نتيجة أن القوة موزعة بشكل واسع عبر المجتمع، وأن وجه القوة الذي يدركونه - ألا وهو القدرة على التأثير على القرارات - يشار إليه في أغلب الأحيان على أنه رؤية "تعددية" للقوة، مما يفترض وجود عدة مراكز للقوة أو مراكز متعددة لها. غير أن هذه النتيجة مضللة: فالنتائج التعددية ليست مبنية على هذا الفهم للقوة، ولا على منهجيتها لتحديد القوة. إذ لا يوجد مبرر، مثلا، لماذا لا يمكن استنتاج نتائج خاصة بحكم النخبة، إذا اعتبر أن أفضليات مجموعة متماسكة واحدة تتغلب على أفضليات مجموعات أخرى على أساس منتظم. لكن هناك نقدا أكثر تعبيرًا وهو أن النمركز حصريا على القرارات، يجعل هذا النتاول يعترف بوجه واحد من أوجه القوة، ويتجاهل الظروف التي تمنع اتخاذ القرارات، وهي منطقة عدم اتخاذ القرار.

#### وضع برنامج العمل

إن تعريف القوة فقط، بالقدرة على التأثير على مضمون القرارات، يثير عددا من الصعوبات. أولاً: هناك مشكلات واضحة بشأن كيفية اختبار الفرضيات الخاصة بتوزيع القوة بشكل موثوق به. على سبيل المثال: على أي أساس يمكن

تمييز القرارات "الرئيسية"، التي تجرى دراستها، عن القرارات "الروتينية"، التي يتم تجاهلها، وهل من المنطقى افتراض أن توزيع القوة على المستوى القومى سيعكس التوزيع الذى اكتشف على المستوى المحلى؟ فضلا عن ذلك، فإن هذه الرؤية للقوة تركز حصريا على السلوك، أى ممارسة القوة من قبل (أ) على (ب). وبذلك، فهى تتجاهل المدى الذى تكون فيه القوة امتلاكا، وتتعكس، ربما فى: الثروة، الموقع السياسي، الحالة الاجتماعية وما إلى ذلك. كما أنه قد توجد القوة لكنها لا تمارس. قد يكون لدى مجموعات، مثلا: القدرة على التأثير على اتخاذ القرار؛ لكنها تختار ألا تورط نفسها؛ لسبب بسيط، أنهم لا يتوقعون أن تؤثر القرارات المتخذة عليهم بشكل غير ملائم. وبهذه الطريقة، قد لا يظهر مجال الأعمال الخاص اهتماما كبيرا بقضايا مثل: الصحة، والإسكان، والتعليم — إلا، بالطبع، إذا هددت زيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية بزيادة الضرائب. وبالطريقة نفسها، هناك ظروف يذعن على الرعاية الاجتماعية بزيادة الضرائب. وبالطريقة نفسها، هناك ظروف يذعن في ظلها الناس لمن هو أعلى مقاما ومنزلة بتوقع رغباته أو رغباتها دون حاجة إلى تعليمات صريحة، وهو ما يسمى "قانون ردود الأفعال المتوقعة". لكن هناك مشكلة أبعد وهي أن هذا التناول الأول يتجاهل وجها مختلفا تماما القوة.

لقد وصف بى. باكراك P.Bachrach وإم. باراتز M.Baratz المستشرف للمستقبل: وجهى القوة (١٩٨١[١٩٦٢])، عدم اتخاذ القرار على أنه المستشرف للمستقبل: وجهى القوة (١٩٨١[١٩٦٢])، عدم اتخاذ القرار على أنه "الوجه الثانى للقوة". ورغم أن باكراك وباراتز وافقا أن القوة تنعكس فى آلية اتخاذ القرار، فإنهما أصرا أن "إذا خلق شخص أو مجموعة - بستكل واعسى أو غير واعى - عوائق لعرض الصراعات السياسية على العامة أو دعم هذه العوائق، فإن هذا الشخص أو المجموعة يملك قوة". وكما عبر عن ذلك ببلاغة أى.إى.شاتشنايدر قد الخرى خارجها"؛ إن القوة ببساطة، هى القدرة على وضع الأجندة السياسية. قد يكون تحديد هوية هذا الشكل من القوة أصعب لكنه ئيس مستحيلاً، فهو يتطلب فهم

القوى المحركة لعدم اتخاذ القرار. في حين يشجع تناول القوة من منظور اتخاذ القرار على تركيز الانتباه على المشاركة النشطة للمجموعات في العملية، فإن عدم اتخاذ القرار يسلط الضوء على أهمية التنظيم السياسي في إعاقة مسشاركة بعض المجموعات والتعبير عن آراء معينة. لقد لخص شاتسشنايدر ذلك في توكيده المشهور: "التنظيم هو تعبئة للانحياز والمحاباة". ومن وجهة نظر كل من باكراك وباراتز يجب على أي فهم صحيح للقوة أن يأخذ في حسبانه "القيم المسيطرة والأساطير السياسية، والطقوس والمؤسسات التي تميل إلى محاباة المصالح المخولة لمجموعة أو أكثر، مقارنة بالآخرين".

ويمكن رؤية آلية عدم اتخاذ القرار، وهي تعمل داخل النظم الليبرالية الديمقراطية في عدد من الأوجه. على سبيل المثال: رغم أن الأحزاب السياسية تعتبر عادة كأداة نقل يتم من خلالها التعبير عن المصالح أو التصريح بالمطالب، فإنها يمكن وبالسهولة نفسها أن تعوق وجهات نظر وآراء معينة. ويمكن أن يحدث نلك سواء عندما تتجاهل كل الأحزاب الرئيسية قضية ما أو خيارا سياسيا، أو عندما تتفق الأحزاب أساسا، ألا تتم إثارة القضية أبدا. وينطبق ذلك على مشكلات مثل: الديون في العالم النامي، والانقسامات بين الشمال والجنوب، والأزمة البيئية، والتي اعتبرت وحدها قضية ذات أولوية من قبل الأحزاب السياسية الرئيسية. إن آلية عدم اتخاذ قرار ساعدت أيضا في استمرار سباق التسلح أثناء الحرب الباردة. وأثناء أغلب هذه الفترة اتفقت الأحزاب السياسية الغربية على الحاجة إلى ردع عسكرى ضد اتحاد سوفيتي عدواني محتمل، وبالتالي لم يدرس سوى خيار وحيد مثل نزع السلاح أحادي الجانب، وتجرى عمليات تحيز مماثلة أيضا داخل مجموعة المصالح السياسية، محبذة التصريح ببعض وجهات النظر والمصالح، في مجموعة المصالح السياسية، محبذة التصريح ببعض وجهات النظر والمصالح، في الوقت نفسه الذي تقيد التعبير عن وجهات نظر أخرى. إن مجموعات المصالح، في التي تمثل الأثرياء، والذين يتمتعون بحسن الاطلاع والقدرة على التعبير، تكون في التي تمثل الأثرياء، والذين يتمتعون بحسن الاطلاع والقدرة على التعبير، تكون في

وضع يتيح لها فرصة أفضل لصياغة الأجندة السياسية عن مجموعات مثل: العاطلين، والمتشردين، والفقراء، والشيوخ، والشباب.

إن تحليل السلطة من منظور عدم اتخاذ قرار غالبا ما ولد نتائج نخبوية أكثر منها تعدية. لقد أشار باكراك وباراتز، مثلا، إلى أن "تعبئة الانحياز والمحاباة" في السياسية التقايدية، عادة ما تعمل من أجل مصالح من أسموهما: "المدافعين عن الوضع القائم"، أي مجموعات الصفوة أو الأثرياء. في الواقع، لقد وصف المؤمنون بحكم النخبة أحيانا السياسية الليبرالية الديمقراطية، بأنها مجموعة من المرشحات التي تتخلص من الاقتراحات الراديكالية وتبعدها عن الأجندة السياسية. غير أنه من الخطأ، مجددا، الاعتقاد بأن تتاولا خاصا لدراسة القوة يقرض سلفا نتائجها التجريبية. وحتى إذا كان يمكن اعتبار أن "تعبئة الانحياز" تعمل داخل نظام سياسي ما، فهناك أوقات يستطيع الضغط الشعبي أن يتغلب على تعمل داخل نظام سياسي ما، فهناك أوقات يستطيع الضغط الشعبي أن يتغلب على أجل حقوق الرعاية الاجتماعية وتحسين حماية البيئة وحماية المستهلك. لكن المزيد أبل حقوق الرعاية الاجتماعية وتحسين حماية البيئة وحماية المستهلك. لكن المزيد واتخاذ القرار وجها مهمًا من أوجه القوة، فإنه يجب أيضا الأخذ في الحسبان حقيقة أن القوة تستطيع أن تستخدم ببراعة من خلال التلاعب في ما يعتقده الناس.

#### السيطرة على التفكير

يشترك التتاولان السابقان للسلطة – اتخاذ القرار وعدم اتخاذ القرار - في الافتراض الأساسي، أن ما يريده الأفراد والمجموعات، هو ما يقولون أنهم يريدونه. وينطبق ذلك حتى وإن كانوا يفتقدون القدرة على تحقيق أهدافهم، أو، ربما على وضع أهدافهم على الأجندة السياسية. في الحقيقة، تتفق وجهتا النظر أنه فقط

عندما تعلن المجموعات صراحة وبوضوح عن أفضلياتها، يكون من الممكن معرفة من لديه قوة ومن ليست لديه قوة. غير أن المشكلة مع مثل هذا الموقف، أنه يعامل الأفراد والمجموعات على أنهم فاعلون مستقلون وعقلانيون، قادرون على معرفة مصالحهم الخاصة والتعبير عنها بوضوح. في الواقع، لا يوجد كائن بشرى يمتلك تفكيرا مستقلا تماما. إن أفكار وآراء وأفضليات الجميع نشأت وصيغت بواسطة التجربة الاجتماعية، من خلال تأثير الأسرة، ومجموعات النظراء، والمدرسة، ومكان العمل، ووسائل الإعلام، والأحزاب السياسية، إلخ. لقد وصف فانس باكارد ومكان العمل، ووسائل الإعلام، والأحزاب السياسية، إلخ. لقد وصف فانس باكارد بالسلوك البشرى عن طريق خلق احتياجات، وذلك في دراسته الممتازة لسلطة بالسلوك البشرى عن طريق خلق احتياجات، وذلك في دراسته الممتازة لسلطة صناعة الإعلان: المقتعون المتخفون (١٩٦٠).

ويفترض ذلك "وجها" ثالثا للقوة، وهو وجه أكثر مكرا وغدرا: قدرة (أ) على ممارسة سلطة على (ب)، ليس بجعل (ب) يفعل ما لم يكن ليفعله، لكن كما قال ستيفن لوكز: "بالتأثير، أو تشكيل أو تحديد ما يريده فعلا". في كتاب الإسمان فو البعد الواحد (١٩٦٤)، أخذ هربرت ماركوز (راجع ص٤٧٤)، منظر اليسار البعد، هذا التحليل إلى أبعد من ذلك، وافترض أن المجتمعات الصناعية المتقدمة يمكن النظر إليها واعتبارها مجتمعات "شمولية". فعلى خلاف المجتمعات الشمولية المبكرة، مثل: ألمانيا النازية، وروسيا الستالينية، التي قمعت مواطنيها بالرعب والوحشية الصريحة، فإن المجتمعات الصناعية المتقدمة تسيطر على مواطنيها من والوحشية الصريحة، فإن المجتمعات الصناعية المتقدمة تسيطر على مواطنيها من التكنولوجيا الحديثة. ولقد خلق ذلك ما أسماه ماركوز: "لا حرية: مريحة، وناعمة، وعاقلة، وديمقراطية". وفي مثل هذه الظروف قد لا يشهد غياب الصراع في المجتمع، على الرضا العام والتوزيع الواسع للقوة. إن "مجتمعا بلا معارضة" قد يكون بالأحرى دليلا على نجاح آلية ماكرة للسيطرة النفسية والتاقين. وذلك ما أسماه لوكز: "الرؤية الراديكالية" للقوة.

إن التمييز بين الحقيقة والكذب، يمثل موضوعا مركزيا في الرؤية الراديكالية للقوة، وهو ينعكس في الفرق بين المصالح الوهمية الذاتية أو "المحسوسة"، والمصالح الموضوعية أو "الحقيقية". إن الناس، ببساطة تامة، لا يعرفون دائما تفكيرهم الشخصى. إنه مفهوم وتصور للقوة، كان جذابا بشكل خاص للماركسيين ومنظرى ما بعد الحداثة. يعتقد الماركسيون أن الرأسمالية نظام للاستغلال الطبقى والظلم، تتركز القوة داخله في أيدى "الطبقة الحاكمة"، البرجوازية. إن قوة البرجوازية هي قوة أيديولوجية مثلما هي اقتصادية وسياسية. ومن منظور ماركس، فإن الأفكار المسيطرة، والقيم والمعتقدات في أي مجتمع هي أفكار طبقته الحاكمة. وبالتالى فإن طبقة البروليتاريا التي تتعرض للاستغلال، مضللة بثقل أفكار ونظريات البرجوازية، وينتهى بها الأمر لأن تعانى من ما بسميه أنجلز: (راجع ص١٥٢) "الوعى الزائف"، الذي يحول، في الواقع، بينها وبين إدراكها لحقيقة استغلالها. وبهذه الطريقة، فإن المصالح الحقيقية الموضوعية للبروليتاريا، التي لا يخدمها سوى إلغاء الرأسمالية، تختلف عن مصالحها "الذاتية الوهمية" أو "المحسوسة". ويؤكد لينين (راجع ص ١٥٢) أن سلطة "الأيديولوجية البرجوازية وية لدرجة أن البروليتاريا، إذا تركت لأدوات هذه الأيديولوجية، لن تكون قادرة إلا على تحقيق "وعى نقابة" فقط، أي الرغبة في تحسين ظروفها المادية، لكن داخل النظام الرأسمالي. وسيتم مناقشة مثل هذه النظريات بشكل مطول أكثر، في العلاقة مع الهيمنة الأيديولوجية في الجزء الأخير من هذا الفصل.

إن مفكرى ما بعد الحداثة (راجع ص٢٢) المتأثرين بشكل خاص بكتابات ميشيل فوكوه Michel Foucault، لفتوا الانتباه أيضا إلى الارتباط بين القوة ونظم التفكير من خلال فكرة "حديث القوة". إن حديث القوة هنا هو نظام من العلاقات الاجتماعية والممارسات التي تخصص المعنى، وبالتالى الهويات بالنسبة لمن يعيشون أو يعملون داخل هذا النظام. وبهذا المعنى، يمكن اعتبار أى شيء حديث،

ابتداء من الطب النفسى المؤسسى ومصلحة السجون، كما فى حالة فوكوه، إلى فروع المعرفة الأكاديمية والأيديولوجيات السياسية. إن الحديث هو شكل من أشكال القوة، من حيث أنه يضع الخصومات والعداءات ويهيكل العلاقات بين الناس، الذين يعرفون على أنهم فاعل أو مفعول به، "داخليون" أو "خارجيون". وعندئذ يتم إضفاء الصفة الذاتية على هذه الهويات ودمجها فى النفس، مما يعنى أن من هم عرضة للسيطرة، كما فى الرؤية الماركسية، لا يدركون حقيقة أو مدى هذه السيطرة. ففى حين يربط الماركسيون القوة كشكل من أشكال التحكم فى التفكير بمحاولة الحفاظ على عدم المساواة الطبقية، فإن منظرى ما بعد الحداثة اقتربوا من رؤية القوة على على عدم المساواة الطبقية، فإن منظرى ما بعد الحداثة اقتربوا من رؤية القوة على أنها كلية الوجود، حيث اعتبرت كل نظم المعرفة كمظاهر للقوة.

غير أن هذه الرؤية "الراديكالية" للقوة لها أيضا منتقدوها. فمن المستحيل البرهنة على أن إدراك الناس وأفضلياتهم ليست سوى وهم، وأن الاحتياجات "المحسوسة" ليست احتياجاتهم "الحقيقية" بدون معيار للحقيقة تقارن به للحكم عليها. وإذا كانت الأفضليات التى قررها الناس لا يعتمد عليها، كيف يمكن إذن إثبات ما هى مصالحهم "الحقيقية"؟ على سبيل المثال: إذا كان العداء الطبقى قد حجب تحت تأثير الأيديولوجية البرجوازية، كيف يمكن اختبار المفهوم الماركسي "للطبقة الحاكمة"؟ إن الماركسية اعتمدت عادة بالنسبة لهذه الغايات، على أوراق اعتمادها كشكل من "الاشتراكية العلمية"، إلا أن الادعاء بالوضع العلمي قد تخلى عنه العديد من الماركسيين المحدثين، كما فعل بالطبع منظرو ما بعد الماركسية. إن إحدى مشكلات رؤية ما بعد الحداثة اعتبارها أن المعرفة محددة اجتماعيا، وأنها عادة أو دائما، مشوية بالقوة، بحيث تكون كل ادعاءات الحقيقة هي في أفضل الحالات نسبية. إن هذا الافتراض لا يشكك فقط في وضع النظريات العلمية، لكنه يشكك أيضا في وضع النظريات العلمية، لكنه يشكك

# میشیل فوکوه Michel Foucault) Michel

فیلسوف فرنسی ومفکر رادیکالی. قضی فوکوه، و هو ابن جراح ثری، فترة شباب مضطربة، حیث حاول الانتحار عدة مرات وصارع من أجل وضع نهایة لمثلیته. وقد تأثرت أعماله التی تمتد فیما وراء الفلسفة وتتضمن مجالات علم النفس وعلم النفس المرضی، بالتراث المارکسی والفرویدی والبنائی، لکنها لم تتم بوضوح إلی أی منها.

لقد بدأ فوكوه بناء تاريخ الحاضر" من خلال ما أسماه" آشار حضارية"، وهي تحليلات واسعة النطاق تختلط فيها الفلسفة مع تاريخ الأفكار. وكان هدفه كشف النقاب عن المعرفة الضمنية، التى تدعم ممارسات اجتماعية خاصة ومؤسسات معينة. وفي أول عمل كبير له: المجنون والحضارة (١٩٦١)، درس مولا مأوى مرضى الأمراض العقلية، من خلال التغيرات في المواقف الاجتماعية تجاه الجنون، التي أدت إلى اعتباره متعارضا مع المجتمع "الطبيعي". وقام بتحليلات مماثلة لأصل نشوء العيادة والسجن في: مولد العيادة (١٩٦٦)، والانتضاط والعقويات العيادة والسجن في: مولد العيادة (١٩٦٦)، والانتضاط والعقويات (١٩٧٥). وأكثر أعمال فوكوه تأثيرا هو: نظام الأشياء (١٩٦٦)، الذي وصف بأنه "علم آثار العلوم الإنسانية". لقد تقدم بفكرة أن مجموعة من المعارف المنظمة المنطقية الاستطرادية" الأكثر مرونة محل "مجموعة المعارف المنظمة الخاصة بمجموعة اجتماعية، وبفترة زمنية". وفي كتابه: تاريخ المنظمة الخاصة بمجموعة اجتماعية، وبفترة زمنية". وفي كتابه: تاريخ المنسية أو الجنسانية (١٩٧٠) استكشف تكون الشخص صاحب الرغبة الجنسية أو

<sup>•</sup> كون الفرد ذي جنس معين، ذكرا أو أنشى. (المترجم)

الشهوة منذ العصور اليونانية القديمة إلى العصر الحديث، ودرس المواقف المتغيرة تجاه الجنسانية الذكرية.

لقد حل لوكز هذه المشكلة، بأن افترض أن مصالح الناس الحقيقية هي "ما قد يريدون ويفضلون، إذا كانوا قادرين على الاختيار". بمعنى آخر، إن الأفراد العقلانيين والمستقلين هم وحدهم القادرون على تحديد مصالحهم "الحقيقية". غير أن المشكلة مع مثل هذا الافتراض تستوجب طرح السؤال التالى: كيف يمكننا أن نقرر متى يكون الأفراد قادرين على إصدار أحكام عقلانية ومستقلة؟

#### السلطة

رغم أن السياسية تهتم عادة بممارسة القوة، فإنها في كثير من الأحيان تهتم بقوة بظاهرة تسمى: "السلطة"، وبشكل خاص "السلطة السياسية". إن السلطة، بمعناها الواسع، هي شكل من أشكال القوة؛ فهي الوسائل التي من خلالها يستطيع شخص ما أن يؤثر على سلوك شخص آخر. إلا أن القوة تتميز عن السلطة، عادة، بسبب الوسائل المتباينة التي من خلالها يتحقق الإذعان أو الطاعة. فبينما يمكن تعريف القوة على أنها القدرة على التأثير على سلوك الآخر، فإن السلطة يمكن فهمها على أنها الحق في القيام بذلك. إن القوة تحقق الإذعان من خلال القدرة على الإقناع، أو الضغط، أو التهديدات، أو الإكراه أو العنف. أما السلطة، من ناحية أخرى، فهي تعتمد على "حق في الحكم" مدرك ومفهوم، ويحدث الإذعان من خلال التزام أخلاقي ومعنوى من قبل المحكوم بأن يطيع. ورغم أن الفلاسفة السياسيين اختلفوا حول الأسس التي ترتكز عليها السلطة، فإنهم مع ذلك اتفقوا على أنها دائما ذات طابع أخلاقي ومعنوى. ويقتضى ذلك، أن الأهم بالنسبة للسلطة أنها يجب أن تطاع، أكثر من كونها تطاع. بهذا المعنى، مستطيع أسرة سنيوارت المالكة في إنجلترا، أن تطالب

بحقها فى الحكم بعد طردها فى عام ١٦٨٨، حتى وإن كانت أغلبية السكان لا يعترفون بهذا الحق. وبالمثل، يمكن القول بأن المدرس له الحق فى أن يطالب الطلبة بالفرض المنزلى، حتى إن كانوا يعصون ذلك بشكل دائم.

لكن علماء الاجتماع المعاصرين استخدموا مفهوما مختلفا تماما للسلطة، وهو مستمد بشكل كبير من كتابات عالم الاجتماع الألماني ماكس فيبر Max وهو مستمد بشكل كبير من كتابات عالم الاجتماع الألماني ماكس فيبر به فلاوف، Webber (1970-1972). لقد كان فيبر مهتما بشرح لماذا، وفي ظل أية ظروف، يكون الناس مستعدين للقبول بممارسة القوة، على أنها شرعية وعادلة. بمعنى آخر، عرف السلطة على أنها أمر يتعلق فقط باعتقاد الناس بشرعيتها، بغض النظر عن مصدر هذا الاعتقاد، وهل كان مبررا أخلاقيا أم لا. إن تناول فيبر يعامل السلطة على أنها شكل من أشكال القوة؛ السلطة هي "قوة شرعية"، قوة متخفية في الشرعية. وطبقا لهذه الرؤية، فإن الحكومة التي تطاع، يمكن القول بأنها تمارس سلطة حتى وإن كانت هذه الطاعة قد حدثت بواسطة دعاية وتلقين منهجي.

إن العلاقة بين السلطة و"الحق في الحكم" المعترف به، يفسر لماذا مفهوم السلطة مركزى بالنسبة لممارسة الحكم. ففي ظل غياب الإذعان الطوعي، لن تستطيع الحكومات الحفاظ على النظام إلا باستخدام الخوف والإكراه والتهديد والعنف. ومع ذلك، فإن مفهوم السلطة معقد وخلافي في آن. على سبيل المثال، رغم أن السلطة والقوة يمكن التمييز بينهما تحليليا، فإنه في الممارسة، يميل الاثنان لأن يتداخلا ويختلطا مع بعضهما. وبالإضافة إلى ذلك، فبما أن السلطة تطاع لأسباب متنوعة وفي ظروف متباينة، من المهم التمييز بين الأشكال المختلفة التي يمكن أن تتخذها. أخيرا، فإن السلطة، لا تحظى، بأية حال، بموافقة عامة. فبينما ينظر الكثيرون إلى السلطة على أنها ضمانة أساسية للنظام والاستقرار، ويأسفون

لما يعتبرونه "أفولا للسلطة" في المجتمع الحديث، يحذر أخرون من أن السلطة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالفاشية ويمكن أن تصبح بسهولة عدوة للحرية والديمقر اطية.

#### القوة والسلطة

إن القوة والسلطة مفاهيم حصرية بشكل متبادل، لكنها مفاهيم يصعب عمليا في كثير من الأحيان حل الارتباط بينهما. ويمكن فهم السلطة بالشكل الأفضل على أنها وسائل لكسب الإذعان، تتفادى كل من الإقناع والحجة المنطقية، من ناحية، كما تتفادى أى شكل من أشكال الضغط أو الإكراه من ناحية أخرى. إن الإقناع هو وسيلة فعالة ومستخدمة بشكل واسع للتأثير على سلوك الآخر، لكنه، إذا تحدثنا بدقة، لا يتضمن ممارسة سلطة. إن أغلب السياسية الانتخابية تعادل تمرينا على الإقناع: فحملات الأحزاب السياسية، ودعايتها، وتنظيمها للقاءات والاجتماعات الحاشدة، كل ذلك من أجل التأثير في الناخبين في يوم الاقتراع. ويتضمن الإقناع بطريقة ثابتة شكلا أو اثنين من أشكال التأثير: قد يتخذ شكل الحجة المنطقية ومحاولة إظهار أن مجموعة معينة من السياسات "تكون معقولة". أو يتخذ شكل احتكام إلى المصلحة الشخصية، ومحاولة إثبات أن الناخبين سيكونون في حال "أفضل" في ظل حزب ما أكثر من حزب آخر. في الحالتين، يتوقف قرار الناخب بشأن كيفية الاقتراع، على القضايا التي طرحتها الأحزاب المتنافسة، والحجج التي قدمتها والطريقة التي استطاعت إنجاز ذلك بنجاح. وببساطة، إن الأحزاب في فترة الانتخابات لا تمارس سلطة، بما أن الناخبين يحتاجون إلى الإقناع. لأن السلطة تعتمد على الاعتراف بـ "واجب الطاعة"، بحيث تنعكس ممارسة السلطة في الطاعة الآلية، والتي لا تتطوى على تردد أو مناقشة. وفي هذه الحالة، يمكن فقط القول أن الأحزاب السياسية تمارس سلطة على أنصارها الأكثر طاعة وإخلاصًا، أى أولنك الذين لا يحتاجون إلى إقناع. وبالمثل، فإن السلطة بالمعنى الخاص بفيبر، يمكن تمييزها عن مظاهر القوة المختلفة. فإذا كانت السلطة تتضمن الحق فى التأثير على الآخرين، بينما القوة تشير إلى القدرة على فعل ذلك، فإن ممارسة القوة تعتمد على نوع من الموارد. بمعنى آخر، تتضمن القوة القدرة على مكافأة الآخر أو عقابه. وينطبق ذلك على ما إذا كانت القوة تتخذ شكل الضغط، أو التهديد، أو الإكراه أو العنف. على خلاف الحجة المنطقية أو الإقناع، فإن الضغط يعكس استخدام المكافأة والعقاب، لكن أحدهما يتوقف فجأة في حالة الإكراه الصريح. ويمكن رؤية ذلك، مثلا، في أنشطة ما يسمى بمجموعات الضغط. ورغم أن مجموعات الضغط قد تسعى إلى التأثير على العملية السياسية من خلال الإقناع والحجة، فإنها أيضا تمارس قوة، مثلا: على العملية السياسية من خلال الإقناع والحجة، فإنها أيضا تمارس قوة، مثلا: اعتصام، ومسيرات ومظاهرات، إلخ. إن التهديد، والإكراه والعنف تتناقض بشكل اعتصام، ومسيرات ومظاهرات، إلخ. إن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها فعلا، فإنه يعتبر نقيض السلطة. عندما تمارس الحكومة السلطة، فإن مواطنيها يطيعون القانون بسلام وطواعية؛ وعندما لا تمنح الطاعة طواعية، فإن الحكومة تكون مجبرة على فرضها بالقوة.

لكن، رغم أن مفاهيم السلطة والقوة يمكن التمييز بينهما تحليليا، فإن ممارسة السلطة وممارسة القوة غالبًا ما تتداخلان. إن السلطة لا تمارس إلا فى غياب القوة؛ والقوة عادة تتضمن على الأقل شكلا محدودا من السلطة. على سبيل المثال: تتطلب القيادة السياسية دائما تقريبا، خليطا من السلطة والقوة. يستطيع، مثلا: رئيس وزراء أو رئيس دولة ما أن يتمتع بدعم زملائه فى الوزارة بعيدًا عن حس الولاء الحزبى، بسبب احترام المنصب الذى يشغله، أو اعترافا بالإنجازات الشخصية للقائد أو صفاته. فى مثل هذه الحالات، يكون رئيس الوزراء أو رئيس الدولة المعنى يمارس سلطة أكثر منه يمارس قوة؛ غير أن القيادة السياسية لا

ترتكز أبدا على السلطة وحدها. إن الدعم الذى يلقاه رئيس الوزراء أو رئيس الدولة يعكس أيضا القوة التى يهيمن عليها، حيث تظهر، مثلا، فى قدرتهما على مكافأة الزملاء بترقيتهم أو عقاب آخرين بصرفهم من الخدمة. وبالمثل، فإن سلطة القانون، كما نوقشت فى الفصل السادس، ترتكز، جزئيا، على القوة لتنفيذه. إن الالتزام بالعيش فى سلام وفى ظل القانون ربما قد لا يكون له معنى، إذا لم يكن القانون مدعوما بألية إجبار: قوة الشرطة، ونظام قضاء، مصلحة سجون، إلخ.

من الواضع أن نادرًا جدا ما يمكن أن تمارس السلطة في غياب القوة. يقدم النظام الملكى البريطاني أحيانا على أنه مثال للسلطة بدون قوة. إن سلطاته الباقية هي إما، مثل القدرة على ممارسة حق رفض أي تشريع، وهو حق لم يستخدم قط، أو ممارسة سلطاته بواسطة آخرين، كما في حالة تعيين الوزراء وتوقيع المعاهدات. ومع ذلك، ربما يكون أفضل تصور للنظام الملكي البريطاني، ليس أنه مثال للسلطة بدون قوة، لكن بالأحرى كمؤسسة لم تعد تمتلك أية سلطة لها معنى. إن الامتياز الملكي، أي حق النظام الملكي في أن يحكم، انتقل بشكل كبير إلى الوزراء الذين يحاسبهم البرلمان. وفي غياب كل من القوة والسلطة ذات المعنى، أصبح الحكم الملكي مجرد رئاسة صورية، أكثر قليلا من رمز للسلطة الدستورية. ولا يوجد أسهل من تحديد أمثلة على القوة التي تمارس بدون سلطة. تفترض القوة بدون سلطة، الحفاظ على حكم سياسى بالكامل، من خلال نظام تهديد باستخدام القوة، والإكراه، والعنف. حتى في حالة النظم الشمولية الديكتاتورية مثل: نظام هتلر أو بول بوت أو صدام حسين، فإن قدرا من السلطة قد تم ممارسته، على الأقل بالنسبة للمواطنين الذين التزموا عقائديا بالنظام أو الذين وقعوا أسرى سحر الزعيم صاحب الكاريزما. إن أوضح حالة للقوة بدون سلطة، هي حالة الانقلاب العسكرى؛ رغم أنه حتى في هذه الحالة تعتمد الممارسة الناجحة للقوة على هيكل سلطة مستمر داخل المؤسسة العسكرية نفسها.

إن الصعوبة النهائية في توضيح معنى السلطة، تظهر في الاستخدامات المتضاربة للكلمة. على سبيل المثال، يمكن أن يوصف الناس بأنهم " في السلطة" أو أنهم "سلطة". إن وصف شخص ما بأنه في السلطة، يعنى الإشارة إلى منصبه أو منصبها داخل تسلسل وظيفي مؤسسي. إن المدرس، ورجل الشرطة، والموظف العام، والقاضي، والوزير يمارسون سلطة بهذا المعنى تحديدا. إنهم شاغلو مناصب تعتمد السلطة الخاصة بهم على "القوة" الرسمية لمنصبهم وموقعهم. وعلى النقيض، فإن وصف شخص ما بأنه هو سلطة، يعنى الاعتراف له بأنه يتملك معرفة عليا أو خبرة، وأن لديه آراؤه، ويعامل باحترام خاص نتيجة لذلك. وبهذا المعنى يمكن اعتبار أشخاص متنوعين مثل: العلماء، والأطباء، والمدرسين، والمحامين والأكاديميين كـ "أصحاب سلطة"، ويمكن النظر إلى آرائهم على أنها "جديرة بالثقة والآكاديميين كـ "أصحاب سلطة"، ويمكن النظر إلى آرائهم على أنها "جديرة بالثقة والقبول"، وذلك ما يوصف عادة بأنه "خبير ثقة".

وقد أكد بعض المفسرين أن هذا التمييز يلقى الضوء على نوعين متعارضين من السلطة. أن يكون المرء في السلطة، فإن ذلك يقتضى الحق في السحقاق الطاعة، بمعنى أن رجل الشرطة الذي ينظم المرور، يستطيع مطالبة السائقين بطاعة تعليماته أو تعليماتها. وفي الجانب المقابل، أن يكون الشخص سلطة، يقتضى بلا شك أن تحترم وجهات نظر هذا الشخص وأن يعامل بتقدير خاص، لكن لا يفترض ذلك بأية طريقة من الطرق، أنه سيطاع بشكل آلى. وبهذه الطريقة، فإن وصف مؤرخ شهير، لجذور الحرب العالمية الثانية ستثير رد فعل مختلف من زملائه الأكاديميين، عن رد فعل تدريسه للطلبة لمساعدتهم في أبحاثهم عن تلك الفترة. في الحالة الأولى يحترم المؤرخ على أنه سلطة، وفي الحالة الثانية فإنه يطاع بمقتضى أنه في السلطة. وبالطريقة نفسها، ينظر إلى الشخص المبجل كسلطة، وعلى أنه بمعنى ما "أعلى" من الأخرين، في حين من هم فقط في السلطة ليسوا أعلى في حد ذاتهم عن من يقودوهم، إن منصبهم فقط هو الذي يضعهم في وضع مميز.

#### أنسواع السلطة

بدون شك، إن المحاولة الأكثر تأثيرًا لتصنيف أنواع السلطة قام بها ماكس فيبر. لقد كان مهنما بتصنيف "نظم السيطرة" الخاصة، وإلقاء الضوء في كل حالة على الأسس التي أقيمت عليها الطاعة. وقام لذلك ببناء ثلاثة "تماذج مثالية"، قال إنها نماذج مفاهيمية (أي لها علاقة بالمفاهيم)، لكنه، كان يأمل، أن تساعد هذه النماذج على فهم الطبيعة شديدة التعقيد للحكم السياسي. وهذه النماذج المثالية هي: السلطة التقليدية، والسلطة الكاريزمية، والسلطة القانونية للعقلانية. وكل نموذج يدعى لنفسه حق ممارسة السلطة بشكل شرعى، على أسس مختلفة. إن فيبر وهو يحدد هوية الأشكال المختلفة التي يمكن أن تتخذها السلطة السياسية، فإنه يسعى يعدد هوية الأشكال المختلفة التي يمكن أن تتخذها السلطة الموجود في المجتمعات الحديثة التقليدية" البسيطة نسبيا مع نظم السيطرة الموجودة في المجتمعات الحديثة الصناعية ذات البيروقراطية العالية.

لقد افترض فيبر أن السلطة في المجتمعات التقليدية، ترتكز على الاحترام للأعراف والعادات الراسخة من وقت طويل. في الواقع، تعتبر السلطة التقليدية أنها شرعية لأنها "كانت دائما موجودة"، وقد قبلتها الأجيال السابقة. إن هذا الشكل من السلطة، إذن، مكرس من التاريخ ويعتمد على "عرف ممعن في القدم". وعمليا، يميل إلى العمل من خلال نظام التسلسل الهرمي، الذي يخصص لكل شخص داخل المجتمع وضعا معينا، إلا أن "وضع" الشخص، ليس محددا بدقة، بخلاف المناصب الحديثة والوظائف، مما يمنح من في السلطة مجال "فضل مجاني"، كما يشير إلى ذلك فيبر. ومع ذلك، فإن مثل هذه السلطة مقيدة بمجموعة من القواعد المحددة، عادات وأعراف ثابتة ولا نزاع عليها، فهي لا تحتاج إلى تبرير لأنها تعكس عادات وأعراف ثابتة ولا نزاع عليها، فهي لا تحتاج إلى تبرير لأنها تعكس

الطريقة التي كانت عليها الأمور دائما. ونجد أوضح أمثلة السلطة التقليدية بين القبائل والمجموعات الصغيرة، في شكل "النظام الأبوى" – سيطرة الأب داخل العائلة أو "السيد" على خدمه – و"حكم الشيوخ أو المسنين" – حكم المسنين الذي ينعكس عادة في سلطة "شيوخ" القرية. ومن ثم فإن السلطة التقليدية مرتبطة ارتباطا وثيقا بنظم وراثية للسلطة والامتيازات. لم يتبق سوى أمثلة قليئة للسلطة التقليدية في المجتمعات الصناعية الحديثة، لأن تأثير التقاليد تضاءل بفعل الزيادة الهائلة في سرعة التغير الاجتماعي، وفي الوقت نفسه، بسبب صعوبة انسجام المبادئ الحديثة مثل: الحكم الديمقراطي والفرص المتساوية مع فكرة وضع الوراثة. ومع ذلك، يمكن العثور على بقايا السلطة التقليدية في بقاء مؤسسة الحكم الملكي، حتى في المجتمعات الصناعية المتقدمة مثل: بريطانيا، وبلجيكا، وهولندا، وإسبانيا.

إن الشكل الثانى للسيطرة المشروعة، الذى يقدمه فيبر هو: السلطة الكاريزمية. يرتكز هذا الشكل من السلطة بالكامل على قوة شخصية الفرد، على "الكاريزما" الخاصة به أو بها، إن الكلمة نفسها مشتقة من كلمة المسيحية باللاتينية، وتشير إلى قوة ممنوحة بشكل ربانى: "تعمة إلهية" تتعكس فى القوة التى يمارسها المسيح على أنصاره. ولا تدين السلطة الكاريزمية بشىء لوضع الشخص، أو مكانته الاجتماعية، أو منصبه، لكنها تدين بكل شىء لصفاته أو صفاتها الشخصية، وبشكل خاص، للقدرة على إحداث تأثير إيجابى مباشر وشخصى على الآخرين. وهذا الشكل من السلطة قد عمل دائما فى الحياة السياسية، لأن كل أشكال الزعامة تتطلب القدرة على التواصل والأهلية لإلهام الولاء. فى بعض الحالات، تكون الزعامة السياسية مبنية بالكامل تقريبا على أسس السلطة الكاريزمية، كما فى حالة الزعماء الفاشيين مثل: موسولينى وهتلر، حيث كان كل منهما يسعى عن عمد، الزعماء النفسه بأنه "الزعيم"، إلى تحقيق سلطة غير محدودة بأن يحرر نفسه من أى

مفهوم زعامة محدد دستوريا. لكن سيكون من الخطأ الاعتقاد أن السلطة الكاريزمية هي موهبة فقط أو نزعة طبيعية. يحاول القادة السياسيون في كثير من الأحيان، "صنع" الكاريزما، سواء بصقل صورتهم الإعلامية، وشحذ مهاراتهم الخطابية، أو بصناعة "عبادة شخص" محكمة، من خلال السيطرة على آلة دعاية، كما في حالات مثل: موسوليني، وستالين، وهئلر، وماو تسى تونج.

سواء كانت طبيعية أو مصنعة، غالبا ما ينظر إلى السلطة الكاريزمية بارتياب. ويعكس ذلك الاعتقاد بأنها مرتبطة بشكل ثابت بالفاشية، والمطالبة بطاعة تامة، وفرض السلطة بغض النظر عن الموافقة. وبما أنها تعتمد على الشخصية وليس على المكانة أو المنصب، فإن السلطة الكاريزمية ليست مقيدة بأية قواعد أو إجراءات، ومن ثم يمكن أن تخلق شبح "السلطة الديكتاتورية". بالإضافة إلى أن السلطة الكاريزمية لا تطلب من أنصارها الطاعة الطوعية فقط، لكن علاقة التابع للمنبوع أيضا، بل والتفاني. في نهاية الأمر، يطاع الزعيم الكاريزمي لأن الخضوع، يحمل معه احتمال أن حياة المرء يمكن أن تتحول. وبالتالي السلطة الكاريزمية لديها صبغة تبشير بالخلاص قوية، حيث كان الزعماء أمثال: نابليون وهنار وستالين يقدمون أنفسهم على أنهم "المخلص"، الذي جاء لينقذ، أو يحرر، ويحول بلاده. إن هذا الشكل من السلطة قد يكون أقل خطورة في الأنظمة الديمقر اطية الليبرالية، حيث حدود الزعامة محددة دستوريا، لكنها مع ذلك تظل ذات مغزى. من الأهمية بمكان أن نذكر أيضا أن صفات الكاريزما لم تكن جلية فقط في زعامة مارجريت تاتشر أو شارل ديجول، وهي زعامة جازمة وأحيانًا، مثيرة للاحتكاك، لكنها أيضا واضحة في الزعامة الأكثر تواضعا، وإن كانت ليست أقل فعالية، لفرانكلين روزفلت في "الأحاديث المنزلية" الخاصة به، والمهارات التليفزيونية المكتسبة بالممارسة لكل القادة المحدثين تقرسا.

الشكل الثالث للسيطرة التى حددها فيبر هى ما أسماه السلطة القانونية — العقلانية. يرى فيبر أنها كانت نوع السلطة الأهم منذ أن حلت بالكامل تقريبا محل السلطة التقليدية، وأصبحت أسلوب التنظيم الغالب، داخل المجتمعات الصناعية الحديثة. لقد افترض فيبر، بشكل خاص، أن السلطة القانونية — العقلانية، هى من مميزات التنظيمات البيروقراطية، كبيرة الحجم، التى أصبحت تسيطر على المجتمع الحديث. تعمل السلطة القانونية — العقلانية، من خلال وجود مجموعة من القواعد المحددة بوضوح؛ فى الواقع، ترتبط السلطة القانونية — العقلانية بالكامل بالمنصب و"سلطاته" الرسمية، وليس بمن يشغل المنصب. إن السلطة القانونية — العقلانية، فى حد ذاتها، تتميز بوضوح عن أى شكل من أشكال السلطة الكاريزمية؛ لكنها أيضا مختلفة جدًا عن السلطة التقليدية، فهى تعتمد على دور بيروقراطى محدد بوضوح أكثر من اعتمادها على مفهوم الأوسع للوضع.

وتتشأ السلطة القانونية – العقلانية من احترام "حكم القانون"، حيث تكون السلطة دائما محددة بشكل قانونى واضح، مما يضمن أن أولئك الذين يمارسون السلطة يقومون بذلك داخل إطار القانون. يمكن القول إن الحكومة الحديثة مثلا تعمل بشكل كبير جدا على أساس السلطة القانونية – العقلانية، إن السلطة التى يستطيع رئيس دولة، أو رئيس وزراء، أو أى موظف حكومى أن يمارسها محددة فى كل الظروف تقريبا بقواعد رسمية، دستورية، تقيد أو تحد ما يستطيع شاغل المنصب أن يقوم به. ومن وجهة نظر فيبر، إن هذا الشكل من السلطة هو بالطبع مفضل سواء على السلطة التقليدية أو الكاريزمية. أو لا: إن السلطة البيروقراطية، بتحديدها الواضح لمجال السلطة، رابطة إياه بالمنصب وليس بالشخص، تجعل إمكانية استغلال هذه السلطة، وأن ينتج عنها ظلم أمرا أقل احتمالاً. بالإضافة إلى ذلك، فإن النظام البيروقراطي تشكل، كما يعتقد فيبر، نتيجة الحاجة إلى فعالية وتقسيم عقلاني

للعمل. ومن وجهة نظره، إن النظام البيروقراطى الذى يسيطر على المجتمع الحديث، هو نظام فعال بشكل أكثر امتيازًا. ومع ذلك، فإنه يعترف بالجانب المظلم لمسيرة السلطة البيروقراطية المندفعة إلى الأمام. ويخشى فيبر من أن يكون ثمن الفعالية الأكبر هو بيئة اجتماعية غير إنسانية، تتميز بمزيد من انعدام الهوية الشخصية، ويحولها الانتشار القاسى لأشكال التنظيم البيروقراطى إلى بيئة نمطية.

ومن الوسائل البديلة لتحديد هوية أنواع السلطة، هي التمييز بين السلطة الشرعية (سلطة بالقانون) والسلطة القائمة فعلا (سلطة بالممارسة). إن السلطة الشرعية تعمل طبقا لمجموعة من الإجراءات والقواعد التي تحدد من يملك السلطة، ويملكها بالنسبة لأية قضايا. إن أي شخص، مثلا، يوصف بأنه "في السلطة" يمكن أن يقال أنه يملك سلطة شرعية: ويمكن إرجاع " سلطاته "الى منصب معين. وبهذا المعنى، تكون كل من السلطة التقليدية والقانونية- العقلانية، كما حددها فيبر، أشكالاً من السلطة الشرعية. ومع ذلك، فهناك حالات حيث تمارس السلطة بشكل لا ريب فيه، لكن لا يمكن إرجاعها إلى مجموعة من القواعد الإجرائية، هذا النوع من السلطة يمكن تسميته السلطة القائمة فعلا. أن يكون المرء "سلطة"، مثلا، قد يعتمد على خبرة في مجال محدد، لكن لا يمكن أن يقال أن ذلك يعتمد على مجموعة من القواعد المجازة. وقد ينطبق ذلك أيضا، مثلا، في حالة عابر الطريق الذي يتولى المسؤولية بشكل تلقائي في موقع حادث طريق، موجها المرور ومصدرا تعليمات، لكن بدون أن يكون لديه أى تفويض رسمى بأن يفعل ذلك. هذا الشخص يكون ممارسًا لسلطة الأمر الواقع بدون أن يكون لديه أي حق قانونى أو سلطة شرعية. إن كل أشكال السلطة الكاريزمية من هذا النوع. إنها تعادل سلطة الأمر الواقع في أنها معتمدة بشكل كامل على الشخصية الفردية و لا تشير بأى معنى من المعانى إلى مجموعة من القواعد الخارجية.

#### مدافعون ومنتقدون

إن مفهوم السلطة ليس معقدًا بشكل كبير فقط، لكنه أيضا محل خلاف عميق. إن الأسئلة حول الحاجة إلى السلطة، وما إذا كان يجب النظر إليها على أنها نعمة تامة، تقع في قلب النظرية السياسية، وتتطابق بشكل وثيق مع الجدل حول الحاجة إلى حكومة، الذي تم مناقشته في الفصل الثالث. غير أنه منذ أواخر القرن العشرين، أصبحت قضية السلطة مثيرة للنزاع بشكل خاص. فمن ناحية، إن الانتشار المتعاظم للحقوق الفردية والحريات في المجتمع الحديث، وتقدم الأخلاق الاجتماعية المتسامحة والمتساهلة، شجعت البعض على رؤية السلطة من منظور سلبي بشكل كبير، واعتبارها إما قد تجاوزها الزمن، أو غير ضرورية أو قمعية بشكل ضمني. ومن ناحية أخرى، هذه العملية قد حفزت ردة فعل وشجعت المدافعين عن السلطة على تأكيد أهميتها مجددًا. ومن وجهة نظرهم، إن تأكل السلطة في المنزل، ومكان العمل، والمدارس، والكليات والجامعات، يجلب معه خطر الفوضي، و عدم الاستقرار والانهيار الاجتماعي.

تقدم نظريات العقد الاجتماعى للقرنين السابع عشر والثامن عشر، تبريرا تقليديا للسلطة. تبدأ هذه النظريات ببناء صورة مجتمع بدون نظام سلطة مستقر، أى ما يسمى: "دولة الطبيعة"، وتشدد على أن النتيجة ستكون وحشية وظلم، حيث يصارع الأفراد بعضهم البعض لتحقيق أهدافهم المختلفة. غير أن ذلك يقتضى موقفا متأرجحا تجاه السلطة، وهو تأرجح ورثه العديد من المنظرين الليبراليين. فهو يفترض، أولا: أن الحاجة إلى السلطة سيقرها كل الأفراد العقلاء، الذين يحترمون السلطة لأنها تقيم النظام والاستقرار، وفي الوقت نفسه تدافع عن الحرية الفردية من انتهاكات المواطنين من أمثالهم. بهذا المعنى، يشدد الليبراليون دائما

على أن السلطة تنشأ "من أسفل": إنها ترتكز على موافقة المحكومين، غير أنها فى الوقت نفسه تقيد الحرية بالضرورة، ولها القدرة على أن تصبح استبدادا ضد الفرد. ونتيجة لذلك، يصر الليبراليون على ضرورة تقييد السلطة، مفضلين أشكال السلطة القانونية – العقلانية، التى تعمل داخل حدود قانونية ودستورية محددة بوضوح.

لقد تبنى المفكرون المحافظون عادة موقفا من السلطة مختلفا. من وجهة نظرهم، إن السلطة نادرا ما تعتمد على الموافقة، لكنها تتشأ من ما أسماه روجر سكروتون Roger Scruton (٢٠٠١): "الضرورة الطبيعية". ومن ثم تعتبر السلطة سمة أساسية لكل المؤسسات الاجتماعية، وهي تعكس احتياجا أساسيا للقيادة والتوجيه والدعم. ويشير المحافظون، مثلا، إلى أن سلطة الوالدين دلخل الأسرة لا تعتمد بأي شكل على موافقة الأبناء. وفي الجانب المقابل تتشأ السلطة الأبوية من رغبة الأهل في تتشئة ورعاية أبنائهم والاهتمام بهم وحبهم. بهذا المعنى، فإن السلطة تمارس "من أعلى" لمصلحة من هم أسفل. ومن المنظور المحافظ، تعزز السلطة التماسك الاجتماعي وتعمل على تقوية نسيج المجتمع، إنها أساس أي جماعة حقيقية. ولذلك النقد المحافظون الجدد بشراسة انتشار التساهل، معتقدين أن إضعاف سلطة الأهل، والمدرسين والشرطة، على سبيل المثال، يخلق "صحراء غير مطروقة" مما يؤدى إلى ارتفاع معدل الجريمة، والتقصير والإهمال والفظاظة العامة.

بل لقد وصلوا إلى أبعد من ذلك، حيث افترضوا أن تآكل السلطة يمكن أن يمهد الطريق للحكم الاستبدادي. تؤكد هانا أرندت Hannah Arendt (راجع ص١٠٨)، التي أجبرت على الفرار من ألمانيا مع صعود النازية، أن المجتمع، في الواقع، يتماسك معا احتراما للسلطة التقليدية، وأن المعايير التقليدية القوية، المنعكسة في قواعد السلوك الأخلاقي والاجتماعي، تعمل مثل الاسمنت الذي يجعل المجتمع يتماسك معا. إن فضيلة السلطة أنها تمد الأفراد بشعور بالهوية الاجتماعية، والاستقرار والاطمئنان. إن "انهيار السلطة" يترك الأفراد منعزلين

مرتبكين، وفريسة لنداءات أى ديماجوجى أو راغب فى أن يكون ديكتاتورا. تفترض أرندت فى كتابها: أصول الشمولية (١٩٥١)، أن أفول القيم التقليدية والتسلسل الهرمى كان أحد العوامل التى تفسر قدوم النازية والستالينية. وهى تعتقد أنه يوجد تمييز واضح بين المجتمعات الفاشية والشمولية. ففى المجتمعات الفاشية تقمع المعارضة والحرية المدنية بشكل مستمر، لكن يسمح مع ذلك بدرجة كبيرة من الحرية الفردية، على الأقل فى مجال الحياة الاقتصادية، والاجتماعية والثقافية. بالمقارنة، النظم الشمولية تقمع الحرية الفردية تماما بالسيطرة على كل جوانب الوجود البشرى، وبذلك تقيم "السلطة الكلية".

#### المذهب المحافظ

ظهرت الأفكار والمبادئ المحافظة لأول مرة في السنوات الأخيرة من القرن الثامن عشر وبدايات القرن التاسع عشر كرد فعل ضد السسرعة المتنامية للتغير الاقتصادي والسياسي، الذي كان يرمز إليه بعدة طرق، بالثورة الفرنسية. غير أن الانقسامات في الفكر المحافظ كانت ظاهرة، منسذ البداية. ففي أوروبا القارية، تطور شكل من الفكر المحافظ اتسم بالرجعية والفاشية، ورفض على الفور أي فكر إصلاحي. لكن ظهر في بريطانيا والولايات المتحدة شكل من الاتجاه المحافظ أكثر مرونة، وحذرا، وفي نهاية الأمر أكثر نجاحا، هو اتجاه قبل بحذر التغير "الطبيعي"، أو "التغيير من أجل البقاء"، لقد مكن هذا الموقف المحافظين منذ أو اخر القرن التاسع عشر وحتى الأن من اعتناق قضية الإصلاح الاجتماعي تحت لواء الوصاية الأبوية والواجب الاجتماعي. إلا أن هذه الأفكار قد تعرضت لضغط متزايد منسذ السبعينيات من القرن العشرين حتى الأن كنتيجة لتطور اليمين الجديد.

لقد أبدى المحافظون بشكل نموذجى عدم نقستهم فسى النظريسات المنطورة والمبادئ المجردة التى تميز الأعراف والتقاليد السياسية الأخرى، مفضلين بدلا من ذلك الثقة فى العرف والتقاليد، والتساريخ، والتجربة. إن تصور المجتمع كجماعة أخلاقية، تتماسك معا بالقيم والمعتقدات المستشركة، وتعمل ككل عضوى، يمثل موضوعا ثابتا للفكر المحافظ. وقد جعل ذلك المحافظين يميلون إلى تأييد وجود حكومة قوية، والتنفيذ الدقيق للقانون والنظام، لكنهم يصرون عادة على دستور متوازن، إدراكا مسنهم لخطورة الاستبداد والحكم المطلق. ورغم أن المحافظين التقليديين كانوا مويدين بقوة وبراجماتي تجاه العلاقة بين الدولة والفرد. ففى حين يحمل الاتجاه المحافظ في الولايات المتحدة ضمنيا معه الحكومة المحدودة، فسإن تقاليد الطريقة في الولايات المتحدة ضمنيا معه الحكومة المحدودة، فسإن تقاليد الطريقة المسيحية في أوروبا القارية، تتداخل مع معتقدات الرعايسة الاجتماعية، والإيمان بالتذخل الحكومي في الحياة الاقتصادية الموجود في الليبرالية الحديثة (راجع ص ٢٠).

ويشمل اليمين الجديد نوعين متميزين من التقاليد، وقد يؤكد البعض أنها تقاليد متناقضة: الليبرالية الاقتصادية والمحافظة الاجتماعية. إن الليبرالية الاقتصادية أو الليبرالية الجديدة، التي تعتبر في كثير من الأحيان الموضوع المسيطر داخل اليمين الجديد، تعتمد بشكل كبير على الليبرالية التقليدية وتؤيد دفع حدود الدولة إلى الوراء باسم المشروع الخاص، والسوق الحرة والمسؤولية الفردية، كرد فعل عنيف للنمو المستمر لسلطة الدولة التي النصرة ولمسؤولية القردية، كرد فعل عنيف للنمو المستمر لسلطة الدولة التي انتشرت في معظم القرر العشرين، على يد الحكومات الليبرالية،

والاشتراكية، والمحافظة. ويمكن النظر إلى الليبرالية الجديدة على أنها تعبير على تقاليد مذهب حرية الإرادة (راجع ص ٧٠٠). إن المحافظين الاجتماعيين، أو المحافظين الجدد، يلفتون الانتباه إلى الانهيار الملحظ للنظام والاستقرار الاجتماعي الذي نجم عن انتشار القيم الليبرالية وقيم التساهل. إنهم يؤكدون على الأخطار المتضمنة في التنوع الأخلاقي والثقافي، ويقترحون أن يتم تقوية القيم التقايدية، ويطالبون باستعادة السلطة والانضباط الاجتماعي.

لقد تعرض الفكر السياسي المحافظ دائما لتهمة أنه يعادل أيديولوجية الطبقة الحاكمة. فهو بمطالبته بضرورة مقاومة التغيير، يصفى السرعية على الوضع القائم ويدافع عن مصالح المجموعات المسيطرة ومجموعات الصفوة. ويزعم نقاد آخرون أن الانقسامات بين الاتجاه المحافظ التقليدي واليمين الجديد، تمتد عميقا جدا، بحيث أصبح التراث غير متماسك تماما. لا أن المحافظين يؤكدون في دفاعهم أنهم يقدمون فقط بعص الحقائق الثابتة، وإن كانت بغيضة، عن الطبيعة البشرية والمجتمعات التي نعيش فيها. إن الكاننات البشرية غير مثالية أخلاقيا وفكريا، وتتشد الأمان الدي يمكن أن تمنحه فقط التقاليد، والسلطة، والثقافة المستركة. إن التجربة والتاريخ سيقدمان دائما الأسس الأصح للنظرية السياسية عن ما ستقدمه المبادئ المجردة مثل: الحرية والمساواة والعدل.

### شخصيات رئيسية

إدموند بيرك Edmund Burke (راجع ص٥٨٨) يعتبر أبو التراث السياسي المحافظ الأنجلو- أمريكي. كان من أنصار الثورة الأمريكية عام

١٧٧٦، لكنه كان معارضا وبشدة للثورة الفرنسية على أساس أن الحكمة لا تكمن في المبادئ المجردة لكن في التجربة، والتقاليد والتاريخ.

من وجهة نظر بيرك، فإن المجتمع هو مشاركة بين "من هم أحياء، وأولئك الذين ماتوا ومن سيولدون". كانت رؤيته للحكومة متشائمة، معترفا بأنها رغم إمكانية أن تمنع شرا، فنادرا ما تعزز وتشجع الخير.

أليكسيس دى توكفيل Alexis de Toqueville فرنسى، ومنظر سياسى ومؤرخ. لقد قدم توكفيل وصفا متضاربا للمجتمع الديمقراطى الناشئ وكان له تأثير عميق على كل من النظرية الليبرالية والنظرية المحافظة. وألقى الضوء على المخاطر المرتبطة بقدر أكبر من تكافؤ الفرص والحراك الاجتماعى. وحذر، بشكل خاص، من نمو الفردانية التي تحول المجتمع إلى ذرات منفصلة، وهو ما يحدث من خلال تأكل الروابط والبيئة الاجتماعية التقليدية، ومن أخطار "استبداد الأغلبية"، أى نزعة الرأى العام في نظام الحكم الديمقراطى إلى إعاقة التنوع والتفكير المستقل، مما يمهد الطريق إلى ظهور سياسات ديماجوحية. وأهم أعمال توكفيل هو عمله الملحمى: الديمقراطية في أمريكا (١٩٥٤[٤٠-١١٥٥]).

مايكل أواكشوت إسهاما رئيسيا في التقايدية المحافظة. إن سياسي بريطاني. قدم أواكشوت إسهاما رئيسيا في التقايدية المحافظة. إن إلقاءه الضوء على أهمية الترابط المدني وإصراره على أن عالم السياسية محدود، قد طور موضوعات مرتبطة بشكل وثيق بالفكر الليبرالي. لقد لخص أواكشوت دفاعًا قويا عن الأسلوب غير الأيديولوجي للسياسة، مدافعًا عن القيم التقليدية والأعراف الراسخة على أساس أن النزعة المحافظة هي "تفضيل الواقع عن المجيول، وما تم تجربته عن غير المجرب، وتفضيل الواقع

على البؤس، والفعلى على الممكن". من أكثر أعماله شهرة: المذهب الفعلى في السياسية وأبحاث أخرى (١٩٢٥) وعن السلوك البشرى (١٩٧٥).

إرفينج كريستول احد أهم ممثلى تيار المحافظين الجدد الأمريكى وناقد اجتماعى. يعتبر كريستول أحد أهم ممثلى تيار المحافظين الجدد الأمريكى. كان عضوا في مجموعة من المثقفين والأكاديميين، تمركزت حول صحف مثل: الـكومنترى وبابليك إنترست، لكن في السبعينيات من القرن العشرين تركت هذه المجموعة الاتجاه الليبرالي وأصبحت ناقدة بشكل متزايد لانتشار فكر الرعاية الاجتماعية والفكر "المضاد للثقافة". وبينما تقبل كريستول الحاجة إلى هيمنة اقتصاد السوق، فإنه رفض بشراسة الاشتراكية، وانتقد مذهب حرية الإرادة في السوق كما في المبادئ الأخلاقية. إنه يدافع بشكل خاص عن الأسرة والدين على أنهما الأعمدة التي لا غنى عنها لأي مجتمع جدير بالاحترام. ومن أشهر ما كتب كريستول: تخبان للرأسمالية (١٩٧٨)،

## قراءات أخرى

Honderich, T. Conservatism. London: Hamilton, 1990, Kirk, R. The Conservative Mind, 7th edn. London: Faber, 1986. Scruton, R. The Meaning of Conservatism, 3rd edn. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2001.

لكن قد نظر إلى السلطة أيضا بارتياب عميق وأحيانا بعداء صسريح. إن الفكرة الرئيسية لهذه الحجة، هي أن السلطة هي عدوة للحرية. ويمكن اعتبار كل أشكال السلطة تهديدا للفرد، حيث إن تعريف السلطة يقتضي طاعة بدون مناقشة. بهذا المعنى، هناك دائما تناوب بين الحرية والسلطة: فكلما اتسع مجال السلطة، فإن

مجال الحرية ينكمش بالضرورة. وبالتالى، فقد يكون هناك كل المبررات للاحتفال بأفول السلطة. وإذا كان الأهل، والمدرسون والدولة لم يعودوا يتحكمون فى سلطة شاملة، فإن ذلك ينعكس بالطبع فى تتامى المسؤوليات والحرية على التوالى بالنسبة، للأبناء، والطلبة، والمواطنين كأفراد. من هذه الرؤية، يكون هناك سبب مهم للخوف من أشكال السلطة التى تكون غير محددة السمات. تخلق السلطة الكاريزمية، وفى الحقيقة أى مفهوم لممارسة السلطة "من أعلى"، شبح قوة غير مقيدة. ما الذى يحد، مثلا، السلطة التى يمكن أن يمارسها الأهل بشكل شرعى على أبنائهم، إذا لم تكن هذه السلطة معتمدة على الموافقة؟

وبالتالى، يمكن اعتبار السلطة تهديدا للعقل والفهم النقدى. تتطلب السلطة طاعة تامة وغير مشروطة، وتستطيع بالتالى، أن تولد مناخا من الإذعان والتخلى عن المسؤولية، وثقة غير قابلة للانتقاد فى رأى الآخرين. لقد ألقت الدراسات النفسية الضوء على مثل هذه الميول والاتجاهات، حيث، ربطت ممارسة السلطة بتطور سمات الطابع الاستبدادى: الميل سواء للسيطرة والإذعان. يقدم ويلهلم رايخ بتطور سمات الطابع الاستبدادى: الميل سواء للسيطرة والإذعان. يقدم ويلهلم رايخ (إ٩٣٦ ١٩٥٧) wilhelm Reich فى كتابه: علم نفس الفاشية الجماهيرية الإستبدا الإنتباء إلى الضرر الذى يحدثه القمع الناجم عن سيطرة الأهل داخل الأسر المستبدة بشكل تقليدى. وقام تيودور أدورنو Theodor Adorno (راجع ص٤٧٥) وآخرون بتطوير هذا التحليل فى أدورنو كتاب: الشخصية الفاشية (١٩٥٠). إنهم يدعون العثور على دليل على أن الأفراد كتاب: الشخصية الفاشية، أظهروا ميولا المصنفون فى أعلى "المقياس ـ ف"، وهو مقياس للميول الفاشية، أظهروا ميولا فاشية، بما فى ذلك أولئك الذين لديهم نزوعا قويا للإذعان للسلطة. ويدعى عالم علم النفس ستانلى ميلجرام Stanley Milgram (١٩٧٤) أنه وجد دليلا تجريبيا لدعم هذه النظرية. ويوضح ذلك أن الناس الذين لديهم ميلا قويا للطاعة للسلطة، يمكن النظرية. ويوضح ذلك أن الناس الذين لديهم ميلا قويا للطاعة للسلطة، يمكن

بسهولة أكبر حثهم على التعامل بطريقة بربرية، وذلك مثلا بأن ينزلوا بالآخرين ما يعتقدون أنه قدر كبير من الألم. يعتقد ميلجرام أن هذا الدليل يساعد فى تفسير السلوك غير الإنسانى للحراس فى معسكرات الموت النازية، كما يفسر الفظائع التى نفذتها العسكرية الأمريكية خلال حرب فيتنام.

#### الشرعية

عادة ما تعرف الشرعية بأنها مجرد "الأحقية". ولهذا السبب فإن تعريف الشرعية مهم للتمييز بين القوة والسلطة. إن الشرعية هى الصفة التى تحول القوة العارية إلى سلطة شرعية؛ إنها تمنح إصدار الأوامر والقيادة طابعا رسميا أو ملزما، ما يضمن أن الطاعة تقوم على الواجب وليس على الخوف. من الواضح، أن هناك علاقة وثيقة بين الشرعية والسلطة، وأحيانا تستخدم الكلمتان بشكل مترادف. لكن غالبا ما يستخدم تعبير سلطة لوصف الناس بأن لديهم سلطة، في حين توصف النظم السياسية بأنها شرعية. في الحقيقة، إن جزءا كبيرا من النظرية السياسية يكرس لمناقشة متى، وعلى أي أساس، يستطيع الحكم أن ينال الشرعية أو يستحقها. إن لهذا السؤال أهمية حيوية لأنه، كما أشير إلى ذلك سابقا، في غياب الشرعية، لا يستطيع الحكم الاستمرار إلا اعتمادًا على الخوف، والإكراه بالتهديد والعنف. وكما عبر عن ذلك روسو في كتابه: العقد الاجتماعي: " إن الأقوى لا يكون أبدًا قويا بما يكفي ليكون السيد دائمًا، إلا إذا حول القوة إلى حق، والطاعة إلى واجب".

غير أن خلافا عميقا يحيط بمفهوم الشرعية، إن معنى الكلمة المستخدم بشكل أوسع، هو ذلك المستمد، مرة أخرى، من فيبر. يعتبر فيبر أن الشرعية لا تشير لشيء أكثر أو أقل من اعتقاد في "الحق في الحكم"، واعتقاد في الشرعية.

بمعنى أخر، يمكن وصف نظام حكم بأنه شرعى، شربطة أن بكون شعبه مستعدا للإذعان والطاعة. ويتعارض ذلك بشكل صارخ، مع ميل أغلب الفلاسفة السياسيين، الذين يحاولون تحديد أساس أخلاقي وعقلاني للشرعية، وبتلك الوسيلة يطرحون اختلافا واضحا وموضوعيا بين أشكال الحكم الشرعية وغير الشرعية. على سبيل المثال، يعتقد أرسطو (راجع ص١٢٨) أن الحكم يكون شرعيا فقط عندما يعمل لصالح المجتمع ككل، وليس من أجل المصالح الأنانية للحكام، بينما يعتقد روسو أن المحكومة تكون شرعية إذا كانت معتمدة على "إرادة عامة". وحاول دافيد بيتهام David Beetham في كتابه: إكساب الشرعية للقوة (١٩٩١) أن يطور مفهوما اجتماعيا - علميا للشرعية، لكنه مفهوم ينطلق بشكل كبير من مفهوم فيبر. من وجهة نظر بيتهام، إن تعريف الشرعية على أنها ليست سوى " اعتقاد في الشرعية" هو تجاهل للكيفية التي أحدثتها. إن ذلك يترك الأمر بشكل واسع في أيدي القوى، الذى قد يكون قادرًا على اختلاق أحقية بواسطة حملات العلاقات العامة وما شابه. ومن ثم فقد اقترح أنه يمكن اعتبار القوة شرعية فقط إذا تم استيفاء ثلاثة شروط. أولا: يجب أن تمارس القوة طبقا لقواعد راسخة، سواء كانت متضمنة في مجموعة قوانين رسمية أو مواثيق غير رسمية. ثانيا: يجب أن تبرر هذه القواعد من منظور المعتقدات المشتركة للحكومة والمحكومين، ثالثًا: يجب أن يتم إثبات الشرعية بالتعبير عن الموافقة من جانب المحكومين.

بالإضافة إلى الخلاف حول معنى الكلمة، هناك جدل حول الطرق التى تكتسب من خلالها القوة الشرعية، أو الذى يشار إليه على أنه "الية اكتساب الشرعية". وطبقا لبيتهام، يمكن القول: إن الشرعية تمنح فقط للنظم التى تمارس السلطة طبقا لمبادئ راسخة ومقبولة، وبشكل خاص النظم التى تحكم على أساس الموافقة الشعبية. غير أن آخرين يفترضون أن أغلب، وربما كل، النظم تحاول

اختلاق شرعية بالتلاعب بما يعرفه مواطنوها، أو يفكرون فيه أو يعتقدونه. وفي الواقع، قد تكون الشرعية ببساطة شكلا من أشكال الهيمنة الأيديولوجية أو السيطرة. بالإضافة إلى ذلك، هناك أيضا أسئلة عن متى وكيف ولماذا تفقد النظم السياسية شرعيتها، وتعانى مما يسمى "أزمات اكتساب الثقة". إن أزمات اكتساب الثقة خطيرة بشكل خاص، حيث أنها تلقى بالشك على بقاء النظام الحاكم أو النظام السياسى: لا يوجد نظام حاكم يستطيع أن يستمر بشكل دائم، من خلال ممارسة القمع فقط.

#### نظام الحكم الدستوري والموافقة

تصور الديمقراطية الليبرالية في كثير من الأحيان على أنها شكل الحكم الوحيد المستقر والناجح بشكل ثابت. ويعتقد أنصاره أن فضائله تكمن في أنه يتضمن وسائل حفظه واستمراره: فهو قادر على ضمان الشرعية المستمرة بأن يضمن أن سلطة الحكومة خاضعة للمراقبة والمحاسبة، أو ليست تعسفية لكنها، بالأحرى، تمارس طبقا لرغبات وأفضليات ومصالح الجمهور العام. ولقد تحقق ذلك من خلال جهازين أساسيين. أو لأ: تعمل مثل هذه النظم في إطار بعض "قواعد القوة"، تأخذ شكل نوع من الدستور. ومن المفترض أن ذلك يضمن حماية الحرية الفردية، وتحجيم سلطة الحكومة. ثانيا: توفر الديمقراطيات الليبرالية الأساس للموافقة الشعبية، في شكل انتخابات منتظمة، ومفتوحة، وتنافسية. من وجهة النظر هذه، ترتكز الشرعية على طاعة المحكومين الطوعية والعقلانية، وتكون الحكومة شرعية فقط طالما أنها تستجيب للضغط الجماهيري.

يمكن فهم الدستور، في أبسط معنى له، على أنه القواعد التي تحكم الحكومة، ومن ثم فإن الدستور هو مجموعة من القواعد التي تخصص الواجبات،

والسلطات، والوظائف لمختلف مؤسسات الحكومة، وتحدد العلاقة بين الأفراد والدولة. وبذلك، تحدد الدساتير وتحد سلطة الحكومة، مما يمنع هذه الحكومة من التصرف ببساطة على هواها. غير أن الدساتير يمكن أن تأخذ أشكالا متنوعة ومختلفة. في أغلب البلدان، وفعليا في كل الديمقر اطيات الليبر الية، توجد دساتير "مكتوبة" أو مجمعة ومنسقة. إنها تجمع معا القواعد الدستورية الرئيسية في وثيقة رسمية، هي: "الدستور". كان دستور الولايات المتحدة أول مثال لمثل هذه الوثيقة، التي صيغت في مؤتمر فلادلفيا عام ١٧٨٧. إن الدستور "المكتوب" هو نفسه شكل من القانون الأعلى، الذي يحتل موقعا أعلى من القانون التشريعي الذي سنته الهيئة التشريعية. بهذه الطريقة، تقوم الدساتير المدونة بترسيخ القواعد الدستورية الرئيسية، وفي الوقت نفسه، تمنح المحاكم سلطة المراجعة القضائية والشرعية، مما يجعلها "حارسة النستور". في عدد صغير من الديمقراطيات الليبرالية \_ مثل بريطانيا وإسرائيل، وهما حتى الآن المثالان الوحيدان- لا يوجد مثل هذه الوثيقة المدونة. في حالات ما يسمى بالدساتير "غير المكتوبة"، تقع السلطة الدستورية العليا، نظريا، على عاتق الهيئة التشريعية، مثل: البرلمان، في حالة بريطانيا. ويمكن العثور على قواعد دستورية أخرى، في مصادر منتوعة مثل: المواثيق، والقانون غير المكتوب المبنى على العرف، وأعمال السلطة الدستورية.

إن الدساتير تمنح الشرعية لنظام ما، بجعل عمل الحكومة نشاطا مقيدا بالقواعد. وبالتالى، فإن الحكومات الدستورية تمارس سلطة قانونية عقلانية؛ وقوتها يجيزها القانون الدستورى. تاريخيا، ظهرت المطالبة بحكم دستورى عندما بدأ التشكك في صحة الادعاء المبكر بأن الشرعية تعتمد على إرادة الرب \_ الحق الإلهى للملوك. غير أن مجرد وجود دستور لا يضمن في حد ذاته أن الحكومة تمارس السلطة بشكل شرعى وصحيح. بمعنى آخر لا تمنح الدساتير وحدها الشرعية، إنها هي نفسها مجموعة من القواعد التي تكون عرضة للشكوك في

شرعيتها. في الواقع، وكما أكد بيتهام، يمنح الدستور الشرعية، فقط عندما تعكس مبادؤه القيم والمعتقدات المعتنقة بشكل واسع في المجتمع. وبالتالي، تكون سلطة الحكومة شرعية، إذا تم ممارستها بالتوافق مع القواعد التي تكون معقولة ومقبولة في عيون المحكومين. على سبيل المثال، على الرغم من سن الاتحاد السوفيتي لأربعة دساتير متتالية \_ في أعوام ١٩١٨،١٩٣٤،١٩٣١،١٩١٩ \_ فإنه يناضل بنجاح محدود من أجل تحقيق الشرعية. لقد حدث ذلك لسببين: أو لا: لأن العديد من الفقرات الشرطية للدستور، خاصة تلك التي تتعهد بالحقوق الفردية، لم تحترم أبدا. ثانيا: لأن المبادئ الرئيسية مثل: احتكار الحزب الشيوعي للسلطة، لا تتفق ببساطة مع قيم وتطلعات الجزء الرئيسي من الشعب السوفيتي.

إن التطابق مع القواعد المقبولة، قد يكون شرطا ضروريا للشرعية، لكنه ليس شرطا كافيا. إن الحكومات الدستورية، قد تغشل مع ذلك في أن تثبت شرعيتها إذا لم تكن، بطريقة ما، تضمن أن الحكومة ترتكز على موافقة أو اتفاق الشعب. إن فكرة الموافقة تنبع من نظرية العقد الاجتماعي، والاعتقاد بأن الحكومة نشأت بطريقة ما، من اتفاق طوعي، باشره أفراد أحرار. كان جون لوك، مثلا، مدركا تماما أن الحكومة في الحياة العملية لم تتطور من عقد اجتماعي، لكنه أكد، بالأحرى، أن على المواطنين أن يتصرفوا كما لو أن ذلك صحيح. وبالتالي، طور مفهوم "الموافقة الضمنية"، أي اتفاق ضمني بين المواطنين، على إطاعة القانون واحترام الحكومة. لكن، لكي تمنح الموافقة الشرعية لنظام ما يجب أن تتخذ شكل مشاركة طوعية ونشطة في الحياة السياسية للجماعة، وليس شكل موافقة ضمنية. إن المشاركة السياسية هي بالتالي التعبير الفعلي عن الموافقة.

لقد سعى العديد من أشكال الحكم السياسى إلى الشرعية من خلال تشجيع التعبير عن الموافقة الشعبية بطرق متعددة. وينطبق ذلك حتى فى حالة

الديكتاتوريات الفاشية مثل: موسوليني في إيطاليا وهتلر في ألمانيا، حيث بذل جهد كبير لتعبئة الدعم الجماهيري للنظام، بواسطة الاستفتاءات العامة، والاجتماعات الحاشدة، التي تهدف إلى إثارة الحماسة الجماعية، والمسيرات والمظاهرات، إلخ. غير أن أكثر طريقة شائعة لإظهار الموافقة الشعبية نكون من خلال الانتخابات. حتى الدول ذات الحزب الواحد، مثل النظم الشيوعية التقليدية، وجدت أنه من المستحب الحفاظ على الانتخابات، على أمل أن يولد ذلك الشرعية. لكن بما أن تلك الانتخابات كانت لحزب واحد ومرشح واحد، فإن دلالتها ومغزاها كان محدودًا الانتخابات على النسبة لقيمة الدعاية الخاصة بتلك النظم. ببساطة تامة، نادرا ما يعتبر الناخبون الانتخابات غير التنافسية كشكل له مغزى المشاركة السياسية، أو كفرصة التعبير عن الموافقة الطوعية. وعلى النقيض من ذلك، تتيح النظم الانتخابية التنافسية المفتوحة، الموجودة بشكل نموذجي في الديمقر اطيات الليبر الية، المواطنين اختيارا له مغزى، وبالتالي تقدم لهم سلطة التخلص من السياسيين والأحزاب التي يعتقد أنها فشلت. في مثل هذه الظروف، تكون عملية الاقتراع تعبيرا حقيقيا عن الموافقة الإيجابية. من هذا المنظور، يمكن القول أن النظم الديمقراطية — الليبرالية تبقى على شرعيتها، من خلال رعبتها في أن تشارك السلطة مع الجمهور العام.

## الهيمنة الأيديولوجية

إن الصورة التقليدية للديمقر اطيات الليبرالية هي أنها تتمتع بالشرعية لأنها من ناحية، تحترم الحرية الفردية، ومن ناحية أخرى فهي سريعة الاستجابة للرأي العام. غير أن النقد الموجه لهذه الديمقر اطيات يفترض أن الدستورية والديمقر اطية ليستا سوى واجهة تحجب سيطرة "نخبة سلطة" أو "طبقة حاكمة". لقد وصف الماركسيون الجدد أمثال: رالف ميليباند Ralph Miliband (١٩٨٢) الديمقر اطية

الليبرالية بأنها "ديمقراطية رأسمالية"، مفترضا أنه يوجد داخلها انحياز ومحاباة، تخدم مصالح الملكية الخاصة وتضمن الاستقرار طويل المدى للرأسمالية. وبما أن النظام الرأسمالي يعتمد على قوة طبقية غير متساوية، فإن الماركسيين يعارضون القبول بأن شرعية مثل هذه النظم ترتكز بشكل حقيقي على الطاعة الطوعية والموافقة العقلانية. ونتيجة لذلك، فإن المفكرين الراديكاليين في الاتجاه الماركسي والفوضوى، تبنوا تتاولا نقديا أكثر لآلية الشرعية، إذ يشدد هذا التناول على الدرجة التي يستخدم بها التلاعب الأيديولوجي والتلقين في إنتاج الشرعية.

إن فكرة إمكانية استخدام السيطرة الأيديولوجية للحفاظ على الاستقرار وبناء الشرعية، فكرة مقبولة بشكل واسع. وهو ما ينعكس، مثلا، فى الرؤية "الراديكالية" للسلطة، التى نوقشت سابقا، والتى تسلط الضوء على القدرة على التلاعب بالاحتياجات البشرية. إن أوضح الأمثلة على التلاعب الأيديولوجي موجود فى النظم الشمولية التى تنشر "الأيديولوجية الرسمية" وتقمع بلا رحمة، كل العقائد، والمذاهب، والمعتقدات المنافسة. إن الوسائل التى ينفذ ذلك من خلالها، هى أيضا واضحة. يتحول التعليم إلى عملية تلقين أيديولوجي؛ كما تحولت وسائل الإعلام إلى آلة دعاية، ويتم حظر المعتقدات "غير الجديرة بالثقة" بحسم؛ كما يتم سحق المعارضة بوحشية، إلخ. وبهذه الطريقة، أصبحت الاشتراكية القومية دين الدولة فى ألمانيا النازية، وكذلك كان الوضع بالنسبة للماركسية اللينينية فى الاتحاد السوفيتى.

إلا أن الماركسيين يؤكدون وجود آلية مماثلة تعمل داخل الديمقراطيات الليبرالية. فعلى الرغم من وجود نظم حزبية نتافسية، ومجموعات ضغط مستقلة، وصحافة حرة وحريات مدنية يضمنها الدستور، يؤكد الماركسيون أن الديمقراطيات الليبرالية يسيطر عليها مع ذلك ما يسمونه: "الأيديولوجية البرجوازية". إن لمفهوم "الأيديولوجيا" تاريخ متفاوت، نظرا لأنه يعزى إليه معانى مختلفة جدا. لقد صك هذا

المصطلح ديستوت تراسى Destutt Tracy في عام ١٧٩٦ لوصف "علم أفكار" جديد. لكن هذا المعنى لم يبق طويلاً بعد الثورة الفرنسية، وتم تبنى المصطلح مجددا في القرن التاسع عشر في كتابات كارل ماركس (راجع ص٢٢٧). في التراث الماركسي، تشير "الأيديولوجيا" الى مجموعة من الأفكار التي تتزع إلى حجب النتاقضات التي ترتكز عليها كل المجتمعات الطبقية. وبالتالى، فإن الإيديولوجيات تنشر الكذب، والتصليل والغموض. ومع ذلك فهي تقوم بوظيفة اجتماعية قوية: إنها تعمل على استقرار وتقوية النظام الطبقي بمصالحة المستغلين على الذين يستغلونهم. وبالتالى فإن الأيديولوجيا تعمل لصالح "الطبقة الحاكمة"، التي تسيطر على عملية الإنتاج الفكرى بالشكل الكامل نفسه الذي تسيطر به على عملية الإنتاج المادى. في المجتمع الرأسمالي، مثلا، تسيطر البرجوازية على الحياة التعليمية، والثقافية، والفكرية والفنية. وكما عبر ماركس وإنجلز عن ذلك في: الأيديولوجيا الألمانية والفكرية والفنية. وكما عبر ماركس وإنجلز عن ذلك في: الأيديولوجيا الألمانية الحاكمة هي في كل عهد الأفكار الحاكمة".

غير أن ذلك لا يفترض أن هذه "الأفكار الحاكمة" تحتكر الحياة الفكرية وتستبعد كل وجهات النظر المنافسة. في الحقيقة، لقد اعترف الماركسيون المحدثون بوضوح، أن التنافس الثقافي والأيديولوجي والسياسي موجود، لكنهم شددوا على أن هذا التنافس غير متكافئ، حيث أن الأفكار والرؤى التي تؤيد النظام الرأسمالي، تتمتع بأفضلية ساحقة على الأفكار والنظريات التي تشكك في هذا النظام أو تعترض عليه. وإن مثل هذا التلقين قد يكون، في الواقع، أكثر نجاحا بكثير لأنه تحديدًا يعمل من وراء وهم حرية التعبير، والمنافسة المفتوحة والتعدية السياسية. وعن أكثر أنصار هذه الرؤية تأثيرًا أنطونيو جرامشي Antonio Gramsci (راجع ص ١٥٣)، الذي لفت الانتباه إلى أن الأمر لا يتوقف على الدرجة التي تدعم بها السلطة الاقتصادية والسياسية غير المتكافئة النظام الطبقي، لكنه يتعدى ذلك إلى ما

يسميه "الهيمنة" البرجوازية، أى سطوة أو سيطرة الأفكار البرجوازية فى كل مجالات الحياة. إن تداعيات السيطرة الأيديولوجية واضحة: فالبروليتاريا، المضللة بنظريات وفلسفات البرجوازية، ستكون عاجزة عن اكتساب الوعى الطبقى، وغير قادرة على تحقيق إمكانياتها الثورية. قد تظل "طبقة فى حد ذاتها" لكن لن تكون أبدًا ما أسماه ماركس: "طبقة من أجل نفسها".

لقد تابع ما يسمى "علم اجتماع المعرفة" خطأ مماثلًا من التفكير. واعتبر ذلك أحيانا بديلا للاعتقاد الماركسي في الأيديولوجيا "المسيطرة" أو الحاكمة. إن كارل منهايم Karl Mannheim (١٩٤٧ -١٨٩٣) هو أحد الآباء المؤسسين لهذه المدرسة في علم الاجتماع، حيث وصف هدفه بأنه كشف "الجذور الاجتماعية لمعرفتنا". كان منهايم (١٩٦٠) يعتقد أنه يمكن تعقب "كيف يفكر الإنسان فعليا"، وصولا إلى مركزه أو وضعه في المجتمع والمجموعة الاجتماعية التي ينتمي إليها، حيث أن لكل منها طريقتها المميزة للنظر إلى العالم. ومن ثم فإن الأيديولوجيات "محددة اجتماعيا"، وتعكس الظروف الاجتماعية وتطلعات المجموعات التي تطورها. لقد وسع برجر Berger ولوكمان Luckmann في كتابهما: البناء الاجتماعي للواقع (١٩٧١)، هذا التحليل، بافتراض أن كل ما يعتبر "معرفة" في المجتمع، له بناء اجتماعي وليس فقط العقائد المنظمة والأيديولوجيات. إن المعنى السياسي لمثل هذا التحليل، هو التأكيد على المدى الذي ترى به الكائنات البشرية العالم، ليس كما هو، لكن كما " يعتقدون " أنه كذلك، أو كما يقول لهم المجتمع أنه كذلك. إن لعلم اجتماع المعرفة تداعيات جذرية لأى مفهوم للشرعية، حيث إنه يقتضى أن الأفراد لا يمكن ببساطة اعتبارهم فاعلين مستقلين وعقلانيين، قادرين على التمييز بين أشكال الحكم الشرعية وغير الشرعية. باختصار، إن الشرعية هي دائما "بناء اجتماعي".

إن أحد أكثر التفسيرات الحديثة تأثيرا بالنسبة لآلية التلاعب الأيديولوجي، عرضها المفكر الراديكالي الأمريكي والمنظر الفوضوى ناعوم شومسكي. لقد طور شومسكي ( بالاشتراك مع إدوارد هيرمان) في أعمال مثل: صناعة الموافقة (١٩٩٤)، "تموذج دعاية" لوسائل الإعلام يشرح كيف يتم تحريف الأنباء والتغطية السياسية، بواسطة هياكل وسائل الإعلام نفسها. ويعمل هذا التحريف من خلال مجموعة من "المرشحات"، مثل: الملكية الخاصة لمنافذ وسائل الإعلام، والحساسية لرؤى واهتمامات المعلنين والرعاة، وأخذ الأنباء والمعلومات من مصادر " عملاء السلطة"، مثل: الحكومات ومراكز التفكير المدعومة من مجال الأعمال. يشدد تحليل شومسكى على الدرجة التي تستطيع بها وسائل الإعلام أن تفسد الديمقر اطية أو "تردعها"، مما يساعد، في الولايات المتحدة بشكل خاص، على تعبئة الدعم الشعبي لأهداف سياسة خارجية إمبريالية. ومع ذلك فقد تعرض نموذج الأيديولوجيا - المسيطرة لوسائل الإعلام أيضا للنقد. وتتضمن الاعتراضات عليه، أنه يقلل من شأن مدى ما توليه الصحافة والإذاعات المسموعة والمرتية، خاصة تلك التابعة للخدمة العامة، لوجهات النظر والحركات المناهضة لما هو قائم وراسخ. بالإضافة إلى أن افتراض أن نتاج وسائل الإعلام يشكل حتميا المواقف السياسية، يتجاهل الدور الذي تلعبه القيم الذاتية للناس، في ترشيح وتصفية رسائل وسائل الإعلام، وربما مقاومتها.

## أزمات الشرعية

سواء تحققت الشرعية بالموافقة الطوعية، أو باختلاقها بواسطة التلقين الأيديولوجي، فإنها، كما سبق التأكيد، أساسية للحفاظ على أى نظام حكم سياسى. وبالتالى، تركز الانتباه ليس فقط على الآلية التى يتم من خلالها الحفاظ على

الشرعية ولكن أيضا على الظروف التى تؤدى إلى التشكك فى شرعية نظام ما، وانهيار تلك الشرعية فى نهاية المطاف. لقد أكد جورجن هابرماس Jurgen (راجع ص٤٧٥)، وهو أحد مفكرى الماركسيين الجدد، فى كتابه: أزمات الشرعية، أن فى داخل الديمقر اطيات الليبرالية توجد "نزعات أزمة" تتحدى استقرار مثل هذه النظم، بتقويض شرعيتها. وكان جوهر هذه الحجة التوتر بين المشروع الخاص أو الاقتصاد الرأسمالي، من ناحية، والنظام السياسى الديمقر اطى مستقر من ناحية أخرى؛ فى الواقع، قد يكون نظام الديمقر اطية الرأسمالية غير مستقر سكل متأصل.

إن العملية الديمقراطية تجبر الحكومة على الاستجابة للضغوط الشعبية، سواء كان ذلك لأن الأحزاب السياسية تزايد بعضها على بعض، فى محاولة للوصول للسلطة، أو لأن مجموعات الضغط تطالب السياسيين بشكل لا يلين عندما يصلون إلى السلطة. لقد انعكس ذلك فى الزيادة التى لا تتوقف فى الإنفاق العام، والتوسع التدريجي لمسؤوليات الدولة، خاصة فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية. لقد وصف أنطوني كنج (١٩٧٥) هذه المشكلة بأنها "حمل زائد " للحكومة. إن السبب وراء تحمل الحكومة أكثر مما تطيق، يرجع ببساطة إلى أن السياسيين الديمقراطيين في محاولتهم تلبية مطالب مجموعات الضغط، انبعوا سياسات هددت صحة وبقاء النظام الاقتصادي الرأسمالي على المدى الطويل. لقد خلق تنامي الإنفاق العام، مثلا، أزمة مالية أصبحت فيها زيادة الضرائب عقبة للمشروع الحر، والارتفاع الدائم للإقراض الحكومي أدى إلى تضخم عال بشكل دائم. يفترض تحليل هابرماس أن الديمقراطيات الليبرالية لا تستطيع بشكل دائم تلبية كل من المطالب الشعبية للتأمين الاجتماعي وحقوق الرعاية الاجتماعية، ومتطلبات اقتصاد سوق يعتمد على المكسب الخاص. وبالتالي، فإن الديمقراطيات الليبرالية المجبرة

إما على مقاومة الضغوط الديمقر اطية، أو المجازفة بانهيار اقتصادى، ستجد، من وجهة نظره، من الصعب بشكل منز ايد الحفاظ على الشرعية.

لمدى معين، رسمت المخاوف من أزمات الشرعية، صورة شديدة القتامة للسياسات الديمقر اطية الليبرالية في السبعينيات من القرن العشرين. وافترض هابرماس أن ذلك يتطابق مع "نزعات أزمة" تفوق قدرة الديمقر اطيات الليبرالية على السيطرة عليها. غير أن الآلية الانتخابية للديمقر اطيات الليبر الية تسمح، عمليا، بتكيف السياسية استجابة للمطالب المتنافسة، مما يمكن النظام ككل أن يحتفظ بدرجة عالية من الشرعية، لكن رغم ذلك، فقد تثير سياسات معينة النقد وعدم الشعبية. إن أغلب السياسات الديمقر اطية الليبرالية بالتالى، تعادل انتقالات من سياسات التدخل الحكومي في الشأن الاقتصادي إلى سياسات السوق الحرة، لتعود مجددًا إلى السياسات الأولى، حيث تتناوب السلطة بين حكومات الجناح اليسارى والجناح اليميني. إلا أنه بمعنى من المعانى يمكن اعتبار، أن صعود اليمين الجديد من السبعينيات من القرن العشرين كان استجابة الأزمة شرعية. إن اليمين الجديد يقر، في المقام الأول، أن مشكلة "الحمل الزائد" نشأت، جزئيا، من تصور أن الحكومة تستطيع، ويجب عليها، أن تحل كل المشكلات، الاقتصادية والاجتماعية منها، وكذلك المشكلات السياسية. ونتيجة لذلك، سعى سياسيو اليمين الجديد، من أمثال ريجان في الولايات المتحدة وتاتشر في بريطانيا، إلى تخفيض التوقعات الشعبية من الحكومة. وقاموا بذلك بأن حاولوا نقل المسؤولية من الدولة إلى الفرد. وصورت مسؤولية الرفاهة على أنها بدرجة واسعة أمر من مسؤولية الفرد، وتم تشجيع الأفراد على النهوض بالأعباء الشخصية لهم، عن طريق العمل الشاق، والادخار، والتأمين الطبي ومعاشات التقاعد الخاصة، إلخ. والأكثر من ذلك، لم تعد البطالة مسؤولية الحكومة: هناك "معدل طبيعى" للبطالة يمكن أن يرتفع فقط، بواسطة عمال "حددوا لأنفسهم أجورا جعلتهم خارج العمل". لقد حاول اليمين الجديد، بشكل أكثر جذرية، تحدى النظريات والقيم التى جعلت من قبل، التوسع التدريجي لمسؤوليات الحكومة، أمرا مشروعا، وتم فى النهاية إزاحة هذه النظريات والقيم. بهذا المعنى، فإن اليمين الجديد يعادل "مشروعا للسيطرة"، يحاول إقامة حكم مجموعة من القيم والنظريات المنافسة المؤيدة للسوق. ويعادل ذلك فلسفة عامة تمجد الفردانية الفظة وتشوه سمعة الدولة التي تقدم الرعاية الاجتماعية للمواطنين. وكان لهذا المشروع فكرتين رئيسيتين، فكرة تخص الليبراليين الجدد وفكر تتعلق بالمحافظين الجدد. تحاول نظريات الليبرالية الجديدة أن تؤكد مجددا على استقلال السوق، بأن أعلنت أن "الاقتصاد يعمل بشكل أفضل عندما تتركه الحكومة يعمل وحده". بهذه الطريقة تصور الحياة الاقتصادية والاجتماعية على أنها مجال خاص لا تمارس عليه الدولة أي تأثير شرعي. من جانب آخر، ينادي مجال خاص لا تمارس عليه الدولة أي تأثير شرعي. من جانب آخر، ينادي المحافظون الجدد باستعادة السلطة، والنظام والانضباط، ويعكس ذلك، بشكل خاص، الرغبة في تقوية سلطة الحكومة، على الأقل فيما يتعلق بما يعتبره اليمين الجديد أنه دورها الحقيقي: القانون والنظام، والأخلاقيات العامة والدفاع.

بينما ظلت النظم الديمقراطية الليبرالية في الغرب الصناعي محصنة نسبيا من أزمات الشرعية، لا نستطيع أن نقول الشيء نفسه عن الحكم الديمقراطي الليبرالي في العالم النامي. قلة من بلدان العالم النامي تمكنت من الإبقاء على نظم سياسية، ترتكز على صراع مفتوح وتنافس على السلطة، وعلى احترام مجموعة كبيرة من الحريات المدنية، ورغم أن عددا متناميا قد طور سمات ديمقراطية ليبرالية، فإن الأمثلة الناجحة بشكل باق مثل الهند تظل نادرة. إن تجارب الديمقراطية – الليبرالية قد انتهت في بعض الأحيان بانقلابات عسكرية أو بظهور حكم الحزب الواحد. وتتسم مثل هذه التطورات ببعض الصفات المميزة لأزمة الشرعية. على سبيل المثال، إن المشكلات الهيكلية، مثل: التخلف المزمن، الغربية، الخ، تجعل

من الصعب، وربما مستحيلا، لنظم العالم النامى أن تلبى التوقعات التى خلقها الحكم الديمقراطى. بالإضافة إلى ذلك، تبدو الديمقراطية المتعددة الأحزاب غير ملائمة فى كثير من الأحيان، بل وقد ينظر إليها على أنها عانق، عندما يواجه المجتمع هدفا واحدا مهيمنا، ألا وهو الحاجة إلى تتمية اجتماعية. غير أنه من وجهة نظر أخرى، مدعاة للتساؤل إن كانت هذه النظم قد تمتعت أبدا بالشرعية، وفى أية حالة يمكن وصف سقوطها بأنه يمثل أزمة شرعية. غالبا ما ورثت الدول المستقلة حديثا النظم الديمقراطية الليبرالية من الحكام الاستعماريين السابقين، وتعكس قيما مثل: الفردانية والتنافس: وهى قيم غريبة على العديد من أجزاء العالم النامى.

إن انهيار النظم الشيوعية التقليدية في أوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتي ما بين أعوام ١٩٩٩-١٩٩١، تقدم مثالا جيدًا بشكل خاص لأزمة الشرعية أو لمجموعة من أزمات الشرعية. كان لهذه الأزمات بُعد سياسي واقتصادي واجتماعي. سياسيا، النظم الشيوعية التقليدية هي دول ذات حزب واحد يسيطر عليها حزب شيوعي "حاكم"، يمتد نفوذه فعليا على كل مجموعات المجتمع واقتصاديا، لقد ثبت أن اقتصادات التخطيط المركزي التي تعمل داخل مثل هذه الأنظمة تفتقر إلى الكفاءة بشكل كبير، وغير قادرة على توليد الرفاهية المنتشرة الموجودة في الغرب الرأسمالي، حتى وإن كانت غير متساوية. اجتماعيا، لقد ساعدت إنجازات النظم الشيوعية التقليدية ذاتها على تقويضها: إن التصنيع والتوسع في التعليم الجماهيري، خلق جماعة كبيرة من المواطنين تتمتع بقدر أكبر من العلم والمعرفة والمعلومات، ومطالبها بالحريات المدنية والسلع الاستهلاكية، من العلم والمعرفة والمعلومات، ومطالبها بالحريات المدنية والسلع الاستهلاكية، مثل هذه العوامل قوضت تدريجيا أحقية أو شرعية الشيوعية التقليدية، مما عجل مثل هذه العوامل قوضت تدريجيا أحقية أو شرعية الشيوعية التقليدية، مما عجل بحدوث مظاهرات جماهيرية على امتداد بلدان أوروبا الشرقية في عام ١٩٨٩، بحدوث مظاهرات جماهيرية على امتداد بلدان أوروبا الشرقية في عام ١٩٨٩،

### ملخص

1- إن القوة مركزية لفهم السياسية ولممارستها. ويمكن أن تمارس على مستويات ثلاثة: من خلال القدرة على اتخاذ قرارات أو التأثير عليها؛ ومن خلال القدرة على وضع الأجندة ومنع اتخاذ قرارات؛ ومن خلال القدرة على التلاعب فيما يعتقد الناس وما يريدون.

١٦- القوة هي القدرة على التأثير في سلوك الآخرين، اعتمادًا على القدرة على المكافأة أو العقاب. وعلى النقيض، السلطة هي الحق في التأثير على الآخرين، اعتمادًا على واجب الطاعة الذي يقررونه. لقد ميز فيبر بين ثلاثة أنواع من السلطة: السلطة التقليدية المرتكزة على العرف والتاريخ؛ والسلطة الكاريزمية: قوة الشخصية؛ والسلطة القانونية - العقلانية، المستمدة من القوة الرسمية لمنصب أو موقع.

٣- تثير السلطة خلافات سياسية وأيديولوجية عميقة. يعتبرها البعض أساسية للحافظ على مجتمع منظم، ومستقر، وصحى، بما يوفره للأفراد من الإرشاد والتوجيه الواضح والدعم. بينما يحذر آخرون من أن السلطة تنزع إلى أن تكون عدوة للحرية وتقوض العقل والمسؤولية الأخلاقية؛ تميل السلطة إلى أن تؤدى إلى الاستبداد.

٤- تشير الشرعية إلى "أحقية" نظام سياسى، إن الشرعية مهمة وحاسمة لاستقرار وبقاء نظام الحكم على المدى الطويل. لأنه يعتبر مبررا ومقبولا. قد تتطلب الشرعية التطابق مع قواعد دستورية مقبولة على نطاق واسع، ومع دعم عام كبير، لكن يمكن أيضا "اختلاق" الشرعية من خلال عملية تلاعب أيديولوجى وسيطرة لصالح نخبة سياسية أو اجتماعية.

## قراءات أخرى

Almond, G. and Verba, S. The Civic Culture Revisited. Princeton University Press, 1980.

Barnes, B. The Nature of Power. Cambridge: Polity Press, 1988.

Barry, B. (ed.) Power and Political Theory. London: Wiley, 1976.

Beetham, D. The Legitimation of Power. London: Macmillan, 1991.

Bocock, R. Hegemony. London: Tavistock, 1986.

Dowding, K. Power. Buckingham: Open University Press, 1996.

Flathman, R. The Practice of Political Authority: Authority and the Authoritative. University of Chicago Press, 1980.

Foucault, M. Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977. London: Harvester Wheatsheaf, 1980.

Lukes, S. (ed.) Power. Oxford: Blackwell, 1988.

Raz, J. (ed.) Authority. Oxford: Blackwell, 1990.

Wolff, R.P. In Defence of Anarchism. New York: Harper & Row, 1970.

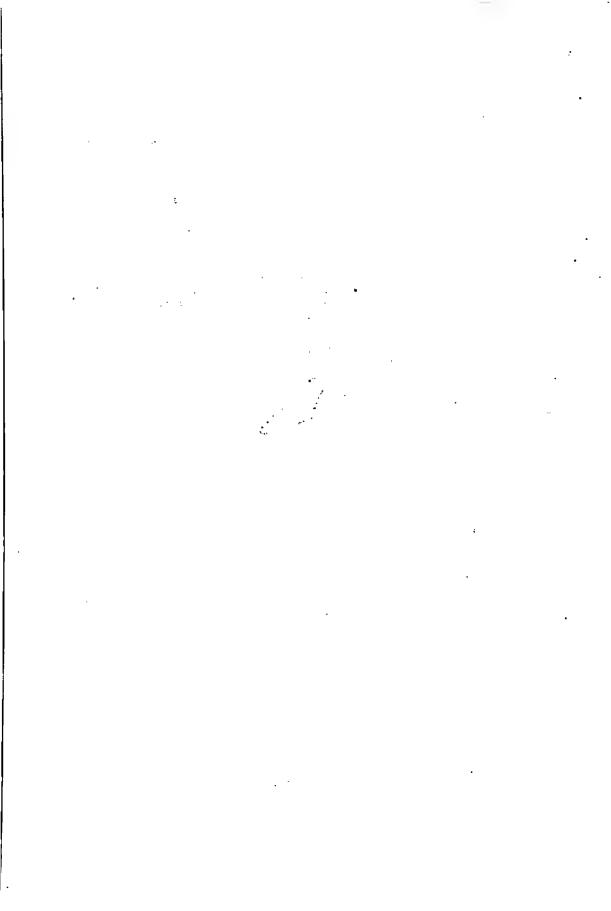

# الفصل السادس القانون والنظام والعدالة

#### مقدمة

يوجد القانون في كل المجتمعات الحديثة، وعادة ما يعتبر الأساس الراسخ للوجود المتحضر. يأمر القانون المواطنين، بأن يقول لهم ما يجب عليهم أن يفعلوه؛ وهو يعلن المحظورات موضحًا ما لا يستطيع الموطنون أن يفعلوه؛ ويعين الحقوق بحيث يحدد ما يكون من حق المواطنين أن يقوموا به. ورغم أنه مقبول على نطاق واسع أن القانون ضروري لأي مجتمع صحى ومستقر، فهناك جدل كبير حول طبيعة القانون ودوره. هناك خلاف في الآراء، مثلا، بشأن أصول القانون والهدف منه. هل هو يحرر أم يقمع؟ هل القانون موجود لحماية كل الأفراد وتعزيز الصالح العام، أم أنه فقط لخدمة مصالح القلة، صاحبة الممتلكات والامتيازات؟ بالإضافة إلى أن هناك جدلا حول العلاقة بين القانون والأخلاق. هل القانون يدعم المعايير بعد حول العلاقة بين القانون والأخلاق. هل القانون يدعم المعايير الأخلاقية، وهل يجب أن يحاول القيام لذلك؟ ما مدى الحرية التي يجب أن يحب أن يحاول القيام لذلك؟ ما مدى الحرية التي يجب أن يسمح بها القانون للفرد وبخصوص أية قضايا؟

وترتبط مثل هذه الأسئلة أيضاً، بالحاجة إلى الأمن الشخصى والنظام الاجتماعى، في الحقيقة، إن مفاهيم النظام والقانون غالبًا ما تبدو في أفسواه السياسيين مدمجة في المفهوم المركب: "القانون سوالنظام". إن دمج هاتين الفكرتين معا، يعتبر أن القانون هو الأداة الرئيسية التي من خلالها يستم الحفاظ على النظام، لكن هذا الدمج يثير مجموعة من المشكلات. بشكل

خاص، هل يتم تأمين النظام فقط، من خلال فرض القانون بالقوة والعقاب، أم يمكن أن ينشأ بشكل طبيعى من خلال تأثير التضامن الاجتماعى والحس العقلانى السليم؟ وأخيرا، هناك المشكلة المعقدة الخاصة بالعلاقة بين القانون والعدالة. وهل هدف القانون أن يرى العدالة وقد تحققت، وبأية حال، ما الذى قد ينتج عن ذلك؟ بالإضافة إلى، كيف يمكن التمييز بين القوانين غير العادلة؟ وبشكل خاص، هل يفترض هذا التمييز أن فى بعض الظروف قد يكون خرق القانون مبررا؟

### القانون

إن كلمة "قانون" قد استخدمت في مجموعة واسعة من الطرق المتنوعة. أو لا: هناك قوانين علمية أو ما يسمى قوانين وصفية. إنها القوانين التى تصف نماذج سلوكية منتظمة أو ضرورية، توجد سواء في الحياة الطبيعية أو الاجتماعية. أن أوضح الأمثلة على ذلك نجدها في العلوم الطبيعية، على سبيل المثال، قوانين الديناميكا الحرارية التي يقدمها علماء الفيزياء. ولكن هذا المفهوم المقانون استخدمه أيضا المنظرون الاجتماعيون، وذلك في محاولة لإلقاء الصفوء، على نماذج من السلوك الاجتماعي يمكن التنبؤ بها، قد تكون محتومة. ويمكن رؤية نلك في تأكيد إنجلز أن ماركس (راجع ص٢٢٧) كشف "قوانين" التطور التاريخي والاجتماعي، وكذلك في ما يسمى "قوانين "العرض والطلب التي تعتمد عليها النظرية الاقتصادية. غير أن استخداما بديلا يعامل القانون بشكل عام، كوسيلة لدعم وتعزيز معايير وقواعد السلوك الاجتماعي. ومن ثم، فإن علماء الاجتماع يرون في كل المجتمعات المنظمة أشكالا من القانون في حالة عمل، ويمتد ذلك من العمليات غير الرسمية التي نجدها عادة في المجتمعات المنظرون السياسيون إلى النظم القانونية الرسمية التي نجدها عادة في المجتمعات المنظرون السياسيون إلى النقيض، نزع المنظرون السياسيون إلى فهم المميزة للمجتمعات الحديثة. وعلى النقيض، نزع المنظرون السياسيون إلى فهم

القانون بشكل أكثر تخصيصا، إذ يعتبرون القانون مؤسسمة اجتماعية مميزة، منفصلة بوضوح عن القواعد الاجتماعية الأخرى، أو المعابير، ولا توجد إلا في المجتمعات الحديثة فقط.

بشكل عام، يضم القانون مجموعة من القواعد، تتضمن، كما سبق أن ذكرنا، أوامر، ونواهى وحقوق. ما الذى يميز القانون عن القواعد الاجتماعية الأخرى؟ أولاً: القانون تضعه الحكومة، ومن ثم فهو يطبق على امتداد المجتمع ككل. وبهذه الطريقة، يعكس القانون "إرادة الدولة"، وبالتالي تكون له الأولوية على كل المعايير والقواعد الاجتماعية الأخرى. على سبيل المثال، خضوع المواطنين والتزامهم بقواعد ناد رياضي، أو كنيسة أو نقابة عمالية لا يوفر لهم الحصانة إذا انتهكوا "قانون البلد". ثانيا: القانون إجبارى، لا يسمح للمواطنين أن يختاروا القوانين التي يطيعونها، وتلك التي يتجاهلونها، لأن القانون مدعوم بنظام إجبار وعقاب. ثالثًا: للقانون صفة "العمومية"، من حيث أنه يتكون من قواعد منشورة ومعترف بها. ويتحقق ذلك، جزئيًا بسن القانون من خلال عملية تشريعية رسمية، وعادة ما تكون علنية. بالإضافة إلى أن العقوبات التي تنزل على من يخرق القانون، قابلة للتنبؤ بها ويمكن توقعها، في حين يكون الإلقاء القبض التعسفي أو السجن سمة عشوائية ومستبدة. رابعًا: يعترف عادة بأن القانون مازم على من يطبق عليهم، حتى ولو كانت قوانين معينة تعتبر " ظالمة" أو غير عادلة. وبالتالي، فإن القانون أكثر من مجرد مجموعة من الأوامر مفروضة بالقوة، إنه يتضمن أيضنًا مطالب أخلاقية، مما يقتضى أن القواعد القانونية يجب أن تطاع.

## حكم القانون

إن حكم القانون هو مبدأ دستورى يحترم في الدول الديمقراطية الليبرالية بقوة تعبدية تقريبًا. في الجوهر، إنه ببساطة مبدأ أن القانون يجب أن "يحكم"، أي

إنه يجب أن يوفر إطارا يتصرف كل المواطنين داخله، ولا يجب على أحد تجاوزه، سواء كان مواطنا لا يتولى منصبا أو عملا عاما، أو مسؤولا حكوميا. لقد نشأ مبدأ حكم القانون من نظرية ليبرالية للقانون مستقرة من زمن طويل. منذ جون لوك (راجع ص٤٥٥) وحتى الآن ،اعتبر الليبراليون القانون ضمانة رئيسية لحرية الفرد وليس قيدا على هذه الحرية. بدون حماية القانون، سيكون كل فرد مهددا باستمرار من كل عضو آخر فى المجتمع، كما أنهم أيضنا مهددون فعليا منه. إن خطر السلوك الفردى العفوى وغير المقيد، صور بشكل تقريبي بوحشية "حالة الطبيعة". وبالتالى، فإن الهدف الأساسى للقانون هو حماية حقوق الفرد، التي تعنى من وجهة نظر لوك، الحق فى الحياة والحرية والملكية.

ومن ثم تكون الفضيلة الأسمى لحكم القانون، أنه يعمل على حماية المواطن الفرد من الدولة؛ فهو يؤمن "حكم القوانين وليس حكم الرجال". لقد حفظت هذه الفكرة فى التصور الألمانى لدولة تعتمد على القانون Rechtsstaat، وتم تبنيها على نطاق واسع على امتداد أوروبا القارية، وشجعت تطور النظم القانونية، المصنفة والمخترفة. لكن حكم القانون له سمة أنجلو أمريكية مميزة. فى الولايات المتحدة، يؤكد دستور البلاد على سيادة القانون، وذلك من خلال الضوابط والتوازنات التى يرسخها، وحقوق الفرد المذكورة باختصار فى وثيقة الحقوق. وقد ذكر ذلك بوضوح فى التعديلين الخامس والرابع عشر للدستور، وهى تعديلات تحظر على وجه الخصوص على الحكومة الفيدرالية وحكومة الولاية، حرمان أى شخص من حياته وحريته وممتلكاته، بدون "دعوى قضائية مطابقة للعرف والإجراءات القانونية" لا تقيد فقط السلطة التقديرية للمسؤولين الرسميين، لكنه يحافظ أيضنا على عدد من الحقوق الفردية، خاصة الحق فى محاكمة عادلة ومعاملة متساوية فى ظل القانون. ومع ذلك فإنه يعهد بسلطة كبيرة بين يدى القضاة، الذين بتفسيرهم للقانون، يحددون فعليا المجال الحقيقي لعمل الحكومة.

وعلى النقيض، تعتبر رؤية بريطانيا لحكم القانون أنه نظم دستورية غير مدونة، حيث تكون الحقوق والواجبات مجذرة في القانون العادي غير المكتوب المبنى على العرف والعادة، وهي قوانين مستمدة من أعراف وتقاليد راسخة منذ أمد بعيد. إن الوصف التقليدي لهذه الرؤية نجدها في كتاب إيه. في.ديسي A.V.Dicey: مقدمة لدراسة القانون الدستورى (إ ١٨٨٥] ١٩٣٩). يشمل حكم القانون، من وجهة نظر ديسي أربع سمات منفصلة. أولا: لا يجب معاقبة أحد إلا إذا خرق القانون. إنها السمة الأساسية إلى أبعد الحدود لحكم القانون، لأنها تميز بين الحكومة الملزمة بالقانون والحكومة الاستبدادية، على افتراض أنه حيث يوجد حكم القانون لا تستطيع الحكومة أن تتصرف ببساطة على هواها؛ فلا تستطيع، مثلاً، أن تعاقب المواطنين فقط لأنها تعارض آراءهم أو لا توافق على سلوكهم. ثانيًا: يتطلب حكم القانون ما يسميه ديسى: "الخضوع المنساوى" للقانون، والمفهوم بشكل عام بأنه التساوى أمام القانون. الأمر بسيط تمامًا، يجب ألا يكون القانون متعلقا بالأشخاص، ولا يجب أن يميز ضد الناس، على أساس العرق أو الجنس أو العقيدة الدينية أو الخلفية الاجتماعية، إلخ، ويجب أن يطبق بالتساوي على المواطنين العاديين والمسؤولين الحكوميين. ثالثًا: عندما يخرق القانون يجب أن يكون هناك يقين بالعقاب. يستطيع القانون أن "يحكم" فقط إذا طبق في جميع الأوقات وفي جميع الظروف؛ ويحكم القانون بشكل انتقائي فقط، عندما يلاحق بعض من خرق القانون ونتم معاقبتهم، بينما يفلت آخرون من العقاب. أخيرا، يتطلب حكم القانون أن يتضمن "القانون العادى" للبلاد حقوق وحريات الفرد. ويأمل ديسى أن ذلك سيضمن أن يستطيع المواطنون في حالة انتهاك حقوقهم الفردية أن ينشدوا الإنصاف من خلال المحاكم. ورغم أن ديسى يعتقد أن حكم القانون، هو بشكل نموذجى نظام الحكم فى بريطانيا ونظم الحكم التى اقتدت به، فإن بريطانيا تقدم، من عدد من الجهات، مثالا فقيرا بشكل خاص لحكم القانون. على سبيل المثال، يمكن الجدل بأن السيادة البرلمانية، المبدأ المركزى لدستور بريطانيا غير المدون، تنتهك فكرة حكم القانون ذاتها؛ مع أن ديسى كافح من أجل التوفيق بين الاثنين، من الصعب افتراض أن القانون "يحكم" إذا كانت الهيئة التشريعية نفسها غير مقيدة بأية قيود خارجية. لقد تفاقمت هذه المشكلة بنمو السلطة التنفيذية، والسيطرة الفعلية التى تمارسها الحكومة القائمة على البرلمان، والتى أصبحت ممكنة نتيجة للانضباط الحزبى. لقد شجع "ديكتاتورية انتخابية". من ناحية أخرى، رغم إدخال قانون حقوق الإنسان عام "ديكتاتورية انتخابية". من ناحية أخرى، رغم إدخال قانون حقوق الإنسان عام الحرية المدنية. إن إقامة حكم قانون له قيمة فى بريطانيا قد يتطلب إذن إصلاحا دستوريا بعيد المدى؛ بما فى ذلك تدوين الدستور، وإدخال "وثيقة حقوق" راسخة، وإقامة فصل واضح بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

ويمثل حكم القانون، بمعناه الواسع، قلب المبدأ الديمقراطى الليبرالى، شاملا أفكارًا مثل: نظام الحكم الدستورى والحكومة المحدودة، وهى أفكار تطمح اليها أغلب الدول الحديثة. إن حكم القانون يفرض، بشكل خاص، قيودا مهمة على كيف يسن القانون وكيف يقضى به بين الناس. وقد افترض حكم القانون، على سبيل المثال، أن كل القوانين يجب أن تكون "عامة"، بمعنى أن تطبق على كل المواطنين، ولا تختار أفرادا بعينهم أو مجموعات معينة لمعاملة خاصة، سواء كانت جيدة أو سيئة. كما أنه أمر حيوى أن يعرف المواطنون " أين يقفون"، ومن ثم يجب أن تكون القوانين مصاغة بدقة ويسهل للجمهور الوصول إليها. من الواضح، مثلا، أن التشريع بأثر رجعى غير مقبول على هذه الأسس، حيث إنه يسمح بأن يعاقب

المواطنون لأعمال كانت قانونية عندما حدثت. وبالطريقة نفسها، عادة ما يعتقد أن حكم القانون لا يتفق مع أشكال العقاب الوحشية وغير الإنسانية. وقبل كل شئ، يقتضى المبدأ أن تكون المحاكم حيادية ويستطيع الجميع الوصول إليها. ويمكن إن يتحقق ذلك فقط، إذا تمتعت السلطة القضائية، التي دورها هو تفسير القانون والقضاء بين أطراف النزاع، بالاستقلال عن الحكومة. ويستهدف استقلال السلطة القضائية ضمان أن يكون القضاة "فوق" آلية الحكومة أو "خارجها"، بمعنى آخر، يجب أن يظل القانون منفصلا تمامًا عن السياسية.

ومع ذلك، فإن حكم القانون هو أيضا محل نقد. يفترض البعض، مثلا، أنها حقيقة بديهية: إن القول بأن القانون "يحكم"، قد يعنى الاعتراف بأن المواطنين مجبرين على أن يطيعوه ولا شيء أكثر من ذلك. بهذا المعنى الضيق، يتحول حكم القانون إلى تصريح بأنه "يجب على كل فرد أن يطيع القانون". بينما يعتقد آخرون أن المبدأ لا يولى مضمون القانون سوى اهتمامًا قليلا. وبالتالي جادل البعض بأن حكم القانون تم التقيد به، في الرايخ الثالث والاتحاد السوفيتي، لأنه ببساطة ارتدى القمع قناع الالتزام بالقانون. حتى أكثر المدافعين حماسا عن مبدأ حكم القانون سيعترفون أنه رغم أن حكم القانون قد يكون شرطا ضروريًا للحكم العادل، فإنه لا يكفى فى حد ذاته. غير أن النقاد الماركسيين يذهبون إلى أبعد من ذلك. إن الماركسيين (راجع ص١٤٨) عادة لم ينظروا إلى القانون على أنه حماية للحرية الفردية لكن على إنه وسائل لتأمين حقوق الملكية ولحماية النظام الرأسمالي. بالنسبة لماركس: القانون، مثل السياسية والأيديولوجيا، هو جزء من "بنية فوقية" تتحكم فيها "القاعدة" الاقتصادية، وهي في هذه الحالة طريقة الإنتاج الرأسمالية. ومن ثم فإن القانون يحمى الملكية الخاصة، وعدم المساواة الاجتماعية والسيطرة الطبقية. كما لفتت الحركات المطالبة بالمساواة بين الجنسين سياسيا واقتصاديا واجتماعيا (راجع ص١١٥) الانتباه إلى انحيازات تعمل من خلال النظام القانوني، وهي في هذه

الحالة انحيازات لصالح مصالح الرجال، وعلى حساب النساء كنتيجة، مثلا، لأن السلطة القضائية والمهنة القانونية يسيطر عليها الذكور. ومن جانبهم، أكد منظرو التعدد الثقافى أن القانون يعكس القيم والمواقف الخاصة بالمجموعة المسيطرة ثقافيا، وبالتالى فهو غير حساس لقيم وهموم مجموعات الأقلية.

## القانون الطبيعي والقانون الوضعي

إن العلاقة بين القانون ومبادئ الأخلاق، هي إحدى أكثر المشكلات الشائكة في النظرية السياسية. لقد أرهقت الفلاسفة طويلا المسائل الخاصة بطبيعة القانون، وأصوله وغايته. هل القانون، مثلا، يكون ذا جدوى فقط لمجموعة من المبادئ الأخلاقية الأعلى، أو هل هناك تمييزا واضحا بين القانون والمبادئ الأخلاقية؟ إلى أي مدى يسعى قانون الجماعة، أو يجب أن يفعل، لتدعيم معايير السلوك الأخلاقي؟ إن مثل هذه الأسئلة تتجه إلى قلب التمييز بين نظريتين متناقضتين للقانون: القانون الطبيعي والقانون الوضعى.

بالنظر على السطح، فإن القانون والمبادئ الأخلاقية هما أمران مختلفإن جدا. يشير القانون إلى شكل مميز من السيطرة الاجتماعية، المدعومة بوسائل فرضها بالقوة، فهو بالتالى يحدد ما يمكن وما لا يمكن أن يفعل. في الجانب المقابل، تكون المبادئ الأخلاقية معنية بالمسائل الأخلاقية، والفرق بين ما هو "صحيح" وما هو "خاطئ"؛ وبالتالى يقضى بما يجب وما لا يجب فعله. غير أن، من ناحية مهمة، يكون القانون مفهوما من الأسهل إدراكه عن المبادئ الأخلاقية. يمكن فهم القانون كحقيقة اجتماعية، فإن له طابعًا موضوعيًا يمكن در استه وتحليله. وعلى النقيض، فإن المبادئ الأخلاقية من حيث طبيعتها، كيان ذاتى غير موضوعي، فهى أمر يتعلق بالرأى أو الحكم الشخصى. ولهذا السبب، غالبا ما

يكون غير واضح ما الذى يشير اليه تعبير "مبادئ أخلاقية". هل المبادئ الأخلاقية هى ببساطة العرف والعادات، التى تسود داخل جماعة معينة؟ هل تحتاج المبادئ الأخلاقية أن ترتكز على مبادئ محددة بوضوح وراسخة جدا، سواء كانت مبادئ عقلانية أو دينية، تجيز بعض أشكال السلوك بينما تدين سلوكيات أخرى؟ هل المثل العليا الأخلاقية هى تلك التى من المفترض أن يفرضها كل فرد على نفسه؟ باختصار هل المبادئ الأخلاقية معنية فقط بالفرد؟

إن المفكرين الذين يصرون على أن جذور القانون ممتدة في نظام أخلاقي، أو يجب أن يكون كذلك، يؤيدون نوعا من نظرية "القانون الطبيعي". ترجع نظريات القانون الطبيعي إلى أفلاطون (راجع ص٤٧) وأرسطو (راجع ص٢٨). كان أفلاطون يعتقد أن وراء أشكال الحياة الاجتماعية والسياسية دائمة التغيير، تكمن أشكال متعلقة بالنموذج الأصلى الذي لا يتغير، وهي "الأفكار"، التي لا يملك معرفتها سوى صفوة مستنيرة، الملوك— الفلاسفة. وبالتالي يكون المجتمع "العادل" هو الذي تتفق فيه القوانين البشرية بقدر الإمكان مع هذه الحكمة المتسامية (٥). واستكمل أرسطو هذا الخط في التفكير، الذي كان يعتقد أن غايسة القانون والحياة الاجتماعية المنظمة هي تشجيع الجنس البشري على العيش وفقا للفضيلة. في هذه الرؤية، هناك قانون مثالي، ثابت لكل زمان، سيوفر أسس المواطنة وكل أشكال السلوك الاجتماعي الأخرى. وفي القرون الوسطى، أخذ المفكرون من أمثال توما الأكويني (راجع ص ٢٧١) أيضنا فكرة أن القونين البشرية لها أسس أخلاقية، على أنها أمر مسلم به. يؤكد توما الأكويني أن القانون الطبيعي، يمكن أن يكون قد تغلغل خلال عقلنا الطبيعي الموهوب من الله، الطبيعي، يمكن أن يكون قد تغلغل خلال عقلنا الطبيعي الموهوب من الله، ويرشدنا نحو بلوغ الحياة الجيدة على الأرض.

<sup>(•)</sup> التي تعتمد في اكتشاف الحقيقة على إعمال الفكر و ليس على التجربة أو الخبرة. (المترجم)

لقد تم التعبير عن مطالب القانون الطبيعي من خلال فكرة الحقوق الطبيعية، ويعتقد أن الحقوق الطبيعية منحت للبشر، سواء بواسطة الرب أو بواسطة الطبيعة. إن المفكرين من أمثال لوك وتوماس جيفرسون (راجع ص ٣٢٣) افترضوا أن غاية القانون من صنع البشر، وهي حماية تلك الحقوق الممنوحة مــن الله وغيـــر القابلة للتحويل. غير أن ظهور التفكير العلمي والمذهب العقلي، الدي عززهما القرن التاسع عشر، قد جعل نظريات القانون الطبيعي غير ملائمة للعصر بـشكل واضح. ومع ذلك، شهد القرن العشرين إحياء لمثل هذه الأفكار، وقد عجل بها، جزئيا، قناع الشرعية الذي تخفى وراءه الإرهاب النازي والستاليني. إن الرغبة في إقامة مجموعة قيم أخلاقية أعلى، يمكن الحكم على القانون القومي طبقا لها، كانت إحدى المشكلات، على سبيل المثال، التي كان على محاكمات نور مبرج (١٩٤٥ / ٤٦) أن تتعامل معها. وتحت رعاية الأمم المتحدة، التي كانت قد تكونت حديثًا، تم محاكمة شخصيات نازية رئيسية بتهم جرائم حرب، رغم إنهم في كثير من الحالات، كانوا يتصرفون بشكل قانوني طبقًا للنظام النازي نفسه. وكان الرجوع إلى مفهوم القانون الطبيعي هو ما جعل ذلك ممكنا، ولو أنه أطلق عليه حقوق الإنسان في الأسلوب اللغوى الحديث. في الحقيقة، لقد أصبح الآن مقبولا بـشكل واسع ضرورة أن يكون القانون الوطني والقانون الدولي متطابقين مع المسادئ الأخلاقية الأعلى المنصوص عليها في تعاليم حقوق الإنسان. إن هذه الأفكار تم مناقشتها بتفصيل أكبر في الفصل السابع.

# توما الأكويني Thomas Aquinas (۱۲۷٤ – ۱۲۲۸)

راهب دومينيكانى وفيلسوف و لاهوتى إيطالى. ولد قرب مدينة نابولى، وهو ابن أسرة نبيلة، وانضم الأكوينى إلى رهبنة الدومينيكان ضد رغبات

أسرته. وفي عام ١٣٢٤ تم إعلانه قديسا، وفي القرن التاسع عشر، أقرر بابا روما ليو الثالث، أن كتابات الأكويني هي أساس علم اللاهوت الكاثوليكي.

لقد شارك الأكويني في المناقشات اللاهوتية في زمانه، مؤكدا أن العقل والإيمان منسجمان، ومدافعا عن إدخال أرسطو (راجع ص١٢٨) فسى مناهج الدراسة الجامعية. وتتتاول موسوعة الخلاصة اللاهوتيـة ( ١٩٦٣) الواسعة، التي بدأها في عام ١٢٦٥، ولم يكملها، طبيعة الرب، والمبادئ الأخلاقية والقانون \_ الأبدى، الإلهي، الطبيعي والبشري. لقد رأى أن "القانون الطبيعي" هو القواعد الأخلاقية الأساسية التي يعتمد عليها المجتمع السياسي، معتقدا أن هذه القواعد يمكن تطويرها بالتفكير المنطقى العقلانيي على الطبيعة البشرية. وبما أن القانون البشرى، طبقا لرؤية الأكويني، يجب أن يصاغ طبقا للقانون الطبيعي، وتكون غايته في نهاية الأمر أن " يقود البشر إلى الفضيلة"، مما يعكس اعتقاده أن القانون والحكومة والدولة هي سمات طبيعية للوضع البشرى، وليس كنتائج للخطيئة الأصلية كما أكد القديس أوغسطين (راجع ص١٦٤). ومع ذلك اعترف الأكويني أن القانون البشرى هو أداة ناقصة، حيث إن بعض النقائص الأخلاقية لا يمكن منعها قانونيا، وإن محاولات منع الآخرين قد تسبب ضررًا أكثر من النفع. إن المذهب السياسي الذي أسسه الأكويني يعرف بالتومائية، وتحاول التومائيــة الجديدة، منذ أو اخر القرن التاسع عـشر، أن تحافظ علـى روح "الحكيم الملائكي" حية.

إن الفكرة الأساسية التى تمثل جوهر كل مفاهيم القانون الطبيعى، هى فكرة أن القانون يجب أن يتطابق مع بعض المعايير الأخلاقية السابقة، حيث إن غايسة القانون تعزيز المبادئ الأخلاقية. غير أن هذا المفهوم تعرض للهجوم فى القرن

التاسع عشر من ما أسماه جـون أوسبورن John Osbourne: "علم القانون الوضعى". إن فكرة القانون الوضعى تسعى إلى تحريسر فهم القانون من الافتراضات الأخلاقية والدينية والروحية. يرى الكثيرون أن جذور هذا الاتجاه موجودة في نظرية القانون لتوماس هوبس Thomas Hobbes (رجع ص ٢١٥): "القانون هو كلمة من له الحق أن يسيطر على الآخرين". في الواقع، القانون ليس أكثر من إرادة السيد. بحلول القرن التاسع عشر، طــور جــون أوســتن Austin John ( ۱۷۹۰ – ۱۸۹۹) ذلك إلى نظرية "الفلسفة الوضعية القانونية"، التي ترى أن السمة المحددة للقانون ليست تطابقه مع مبادئ أخلاقية أعلى، أو مبادئ دينية، لكن حقيقة أنه ينشأ ويعزز بواسطة سلطة سياسية عليا، "شخص الحاكم أو هيئــة حاكمة". إن ذلك يختصر الأمر إلى الاعتقاد، أن القانون هو القانون لأنه يطاع. إن أحد عواقب ذلك، مثلا، أن مفهوم القانون الدولي مشكوك فيه بشكل عالى. إذا كانت المعاهدات وقرارات الأمم المتحدة التي تشكل ما يسمى "بالقانون الدولي" لا يمكن فرضها بالقوة، فيجب اعتبارها كمجموعة من المبادئ الأخلاقية والمثل العليا، وليست قانونا. لقد قام إتش.ال. إيه.هارت H.L.A.Hart بمحاولة حديثة لصقل وتنقيح الفلسفة الوضعية القانونية، وذلك في كتابه: مفهوم القانون(١٩٦١). كان هارت مهتما بشرح القانون ليس من منظور المبادئ الأخلاقية، لكن بالرجوع إلى غايته داخل المجتمع البشرى. لقد افترض أن القانون بنشأ من "اتحاد قواعد رئيسية وثانوية"، تقوم كل منها بوظيفة معينة. إن دور القواعد الرئيسية هو ضبط وتنظيم السلوك الاجتماعي، ويمكن اعتبار هذه القواعد مثل " مضمون "النظام القانوني، على سبيل المثال، القانون الجنائي. في الجانب المقابل، القواعد الثانوية هي قواعد تمنح السلطات لمؤسسات الحكومة؛ إنها تخطط كيف يتم وضع القواعد الرئيسية ويتم تنفيذها ويقضى بها بين الناس، وبالتالى فإنها تحدد صحتها.

ففى حين تنتقد نظريات القانون الطبيعي لكونها فلسفية بشكل ميؤوس منه، فإن نظريات القانون الوضعى تهدد بفصل القانون تماما عن المبادئ الأخلاقية. إن الحالة الأكثر تطرفا في هذا الاتجاه هو هوبز الذي أصر أن المـواطنين عليهم التزامُ بطاعة كل القوانين، مهما كانت ظالمة، حيث إن التصرف خلاف ذلك قد يهدد بالتردى في فوضى حالة الطبيعة. غير أن، مفكرين آخرين من أنصار الفلسفة الوضعية القانونية يسمحون بأن القانون يمكن، ويجب، أن يكون خاضعًا لتتقيق أخلاقي، وربما يتعين تغييره إذا كان معيبا أخلاقيا. إن موقفهم، مع ذلك، هو بيساطة أن المسائل الأخلاقية لا تؤثر في ما إن كان القانون قانونا. بمعنى أخر، ففي حين يسعى منظرو القانون الطبيعي أن توضع معا قــضايا " مـــا هـــو القانون"، و"ما يجب أن يكون عليه القانون"، يتعامل منظرو الغلسفة الوضيعية القانونية مع هذين الأمرين على كونهما منفصلين تماما. لكن رؤية بديلة للقانون ظهرت في الجزء الأول من القرن، وارتبطت بأفكار القاضي الأمريكي المشهير، أوليڤر وندل هولمز Oliver Wendell Holmes). إنها الواقعية القانونية، إنها النظرية القائلة أن القضاة هم حقا من بصنعون القانون، الأنهم من يقررون كيف يجب أن تحل القضايا. بهذا المعنى، يمكن اعتبار كل القوانين من صنع القضاة. لكن هذه الرؤية لها تداعيات مقلقة بالنسبة لصورة الحكومة الديمقر اطية، نظر الأن القضاة في غالبية الحالات، ليسوا منتخبين.

## القانون والحرية

بينما كان الفلاسفة مشغولين بقضايا واسعة، مثل طبيعة القانون ذاته، اتجهت المناقشات حول العلاقة بين القانون والمبادئ الأخلاقية، إلى التركيز على المضمون الأخلاقى لقوانين بعينها. ما هى القوانين المبررة أخلاقيا، وما هى القسوانين التسى

على خلاف ذلك؟ إلى أى مدى يجب على القانون أن يسعى "لتعليم الأخلاق"؟ أم أنه لا يجب عليه ذلك إطلاقا؟ تثور مثل هذه القضايا غالبا نتيجة للخلافات الأخلاقية في ذلك الوقت، وتسعى لمعرفة هل على القانون أن يسمح أو يمنع ممارسات مثل: الإجهاض، الدعارة، الفنون الإباحية، والعنف في البث التلفزيوني، والأمومة البديلة، والهندسة الوراثية، إلخ. في قلب هذه المسائل توجد قضية الحرية الفردية والتوازن بين تلك الخيارات الأخلاقية، التي يجب إلى حد بعيد أن يقوم بها الفرد، وتلك التسي يجب أن يقررها المجتمع، وتنفذ من خلال القانون.

وبطرق عدة، كان الإسهام الممتاز في هذا الجدل، ما قدمه جون ستيورت مل John Stuart Mill (راجع ص٤٣٦) في القرن التاسع عشر، الذي أكد في كتابه: عن الحرية (( ١٨٥٩] ١٩٧٢) أن الهدف الوحيد الذي يمكن أن تمارس من أجله السلطة بشكل شرعى على أي فرد في جماعة متحضرة ضد إرادته، هو منع الإضرار بالآخرين". إن موقف مل من القانون هو موقف مؤيد لمذهب حرية الإرادة: كان يريد أن يتمتع الفرد بأوسع مجال ممكن من الحرية. وأعلن مل: "إن الفرد هو صاحب السيادة على نفسه، على جسده وعلى عقله". غير أن هذا المبدأ، الذي يشار إليه في أغلب الأحيان بأنه "مبدأ الضرر"، يقتضى تمييزًا واضحًا جدًا بين الأفعال "المتعلقة بالشخص ذاته"، والتي تقتصر تداعياتها بشكل كبير وكامـــل على الشخص المعنى، والأفعال التي يمكن أن يعتقد أنها "تتعلق بالأخرين". مــن وجهة نظر مل، لا يحق للقانون أن يتدخل في الأفعال "المتعلقة بالشخص ذاتـــه"؛ في هذا المجال من حق الأفراد أن يمارسوا حرية غير مقيدة. وبالتالي، فإن القانون يجب فقط أن يقيد الفرد في مجال الأفعال "المتعلقة بالآخرين"، وذلك فقط، في حالة حدوث ضرر للآخرين. إن التطبيق الدقيق لهذا المبدأ، سيتحدى وبشكل واضح مجموعة واسعة من القوانين الموجودة على نحو شائع، خاصة تلك القوانين التي تتسم بالطريقة الأبوية. على سبيل المثال، تكون القوانين التي تحرم

وتمنع الانتحار والدعارة غير مقبولة تمامًا، بما أن القصد الأساسى من هذه القوانين هو منع الناس من الإضرار أو إيذاء أنفسهم. ويمكن قول الشيء نفسه بالنسبة للقوانين التي تحرم تعاطى المخدرات أو تفرض بالقوة استخدام حزام الأمان أو خوذة الارتطام، بقدر ما يعكس ذلك اهتماما بالأشخاص المعنيين مقابل التكلفة (الضرر) المفروضة على المجتمع.

إن أفكار مل تعكس التزاما قويا بالحرية الفردية، تولد من إيمان بالعقل والرشد البشرى، واقتناع بأنه فقط من خلال ممارسة الاختيار الشخصى، سينطور البشر ويحققون "الشخصية الفردية". غير أن أفكاره أثارت عندا من المصعوبات. أولا: ما المقصود بـ "ضرر"؟ بالنسبة لمل من الواضح أن ضرر يعني ضررا ماديا. لكن هناك أسسا على الأقل لتوسيع مفهوم الضرر، ليتضمن الضرر النفسى والعقلي والمعنوى، وحتى الروحي. على سبيل المثال، رغم أنه من الواضيح أن التجديف لا يسبب ضررا ماديا، فإنه مع ذلك يسبب "إهانــة"، وقد يتحـدى أكثـر المبادئ قدسية لمجموعة دينية معينة، ومن ثم يهدد أمنها. لقد استخدم الأصوليون المسلمون هذه الحجة تحديدا في حملتهم ضد نشر آيات شيطانية لـسلمان رشـدي، وبالطريقة نفسها يمكن اعتبار أن اتفاقيات الأسعار بين الشركات فيى الحياة الاقتصادية غير شرعية وغير قانونية، لأنها تضر مصالح المستهلكين الذين ينتهسى بهم الأمر أن يدفعوا أسعارا أعلى، وفي الوقت نفسه تصر مصالح الشركات المنافسة. ثانيًا: من الذين يعتبرون "آخرين" ولا يجب إلحاق ضرر بهم؟ من الواضح أن هذا السؤال أثارته قضايا مثل: الإجهاض وأبحاث الأجنة، حيث يكون الوضع القانوني لمن لم يولد بعد محل النقاش. إذا تمت معاملة الجنين البشري على أنه "آخر"، فإن التنخل معه أو الإضرار به بأية طريقة كانت يكون موجبا للإدانــة أخلاقيا. لكن، إن ظل الجنين جزءا من الأم حتى يولد، فإن لها كامل الحق أن تفعل به ما يحلو لها، وهو ما سيتم مناقشته بالتفصيل في الفصل السابع.

وتتعلق مشكلة ثالثة بالاستقلال الفردى. لا شك أن مل كان يريد أن يمارس الناس أكبر درجة ممكنة من السيطرة على مصائرهم، لكنه مع ذلك أقر أن ذلك قد لا يمكن تحقيقه في جميع الأحوال، مثل، في حالة الأطفال مثلا؛ لقد قبل أن الأطفال لا يملكون لا التجربة ولا الإدراك لاتخاذ قرارات حكيمة من أجل مصطحتهم؛ ونتيجة لذلك فإنه يعتبر ممارسة السلطة الأبوية مقبولة تماما. غير أن هــذا المبــدأ يمكن تطبيقه على أسس غير السن، بالنسبة لاستهلاك الكحول، مثلا، وتعاطى المخدرات. بحسب الظواهر، إنها أفعال "تتعلق بالشخص ذاته"، إلا، بالطبع، إذا توسع مبدأ "الضرر " ليتضمن المحنة التي يسببها ذلك للأسرة المعنية، أو تكاليف الرعاية الصحية التي يتعرض لها المجتمع. ومع ذلك، فإن استخدام المواد المؤديــة إلى الإدمان تثير مشكلة إضافية، وهي أنها تسلب المدمن الإرادة الحرة، وبالتالي تحرمه أو تحرمها من القدرة على اتخاذ قرارات عقلانية ومنطقية. وعلى هذه الأسس تحديدا، يمكن أن يكون التشريع الأبوى مبررا تماما. في الواقع، يمكن أن يمتد المبدأ بشكل لانهائي تقريبا. مثلا، يمكن الدفع ربما بأنه يجب حظر التدخين، على أساس أن النيكوئين يسبب إدمانا جسديا ونفسيا، وأن أولئك الذين يعرضون صحتهم للخطر من خلال التدخين، ربما تكون المعلومات المتوفرة لديهم قليلة بالنسبة لأخطار التدخين، أو أن يكونوا عاجزين عن اتخاذ أحكام حكيمة لمصلحتهم الشخصية. وباختصار، يجب إنقاذهم من أنفسهم.

هناك قاعدة بديلة لإقامة العلاقة بين القانون والمبادئ الأخلاقية، وهي دراسة الضرر الذي يمكن أن يصيب نسيج المجتمع بسبب الحرية غير المقيدة، وليس بدراسة مطالب الحرية الفردية. إن موضوع الخلاف هنا هو التنوع الثقافي والأخلاقي الذي تسمح به وجهة نظر مل، أو حتى تشجعه. إن تعبيرا ممتازا عن هذا الموقف، قدمه باتريك دفلين Patrick Devlin في كتاب فرض الأخلاق بالقوة (١٩٦٨)، الذي يؤكد أن هناك " مبادئ أخلاقية عامة" يكون من حق المجتمع

فرضها بالقوة، من خلال أداة القانون. وكانت الإجازة القانونية للمثلية الجنسية، ونماذج أخرى مما سمى التشريع "المتساهل" في الستينيات من القرن العـشرين، هي ما أثارت اهتمام دفلين بهذه القضية. ويرتكز هذا الموقف، على الاعتقاد بأن المجتمع متماسك معا بمبادئ أخلاقية "مشتركة"، وهو اتفاق أساسي على ما هـو "خير" وما هو "شر". وبالتالي، فمن حق القانون أن "يفرض الأخلاق"، عندما تهدد التغيرات في أسلوب الحياة والسلوك الأخلاقي النسسيج الاجتماعي وأمن كل المواطنين، الذين يعيشون داخل هذا المجتمع. إلا أن هذه الرؤيــة تختلف عـن الطريقة الأبوية في أن الأخيرة تهتم بشكل أضيق بجعل الناس يفعلون ما هو في مصلحتهم، رغم أنه في حالات مثل إدانة الأدب والفن الإباحي، يمكن القول بأن الطريقة الأبوية وفرض الأخلاق تتطابقان. يمكن اعتبار أن دفلين وسع مفهوم مل للضرر ليشمل "الإهانة" أو الإساءة، على الأقل عندما تثير الأفعال ما يسميه دفلين "أحاسيس حقيقية بالاشمئزاز" وليس مجرد كره. ومنذ السبعينيات من القرن العشرين، تبنى اليمين الجديد المحافظ أيضنا هذا الموقف فيما يتعلق بما اعتبروه تلوثا أخلاقيا". وانعكس ذلك في القلق بشأن تصوير العنف والجنس على شاشــة التلفزيون، وانتشار حقوق المثليين من الجنسين. لقد مجد المفكرون المحافظون عادة فضائل "المبادئ الأخلاقية التقليدية" و"قيم الأسرة"، في مواجهة التهديدات المزدوجة للتساهل الأخلاقي والتعدد الثقافي.

إن الفكرة المركزية في هذه الحجج، هي أن المبادئ الأخلاقية ببساطة مهمة جدا لكي تترك للفرد. فحيث تتعارض مصالح المجتمع مع مصالح "الفرد"، يجب على القانون دائما أن يقف إلى جانب المجتمع. غير أن هذا الموقف يثير بعض الأسئلة الخطيرة. أو لا: هل هناك أي شيء مثل "مبادئ أخلاقية عامة"؟ هل هناك مجموعة من قيم "الأغلبية" يمكن تمييزها عن قيم "الأقلية"؟ وباستثناء الأفعال مثل: القتل، والعنف الجسدى والاغتصاب، والسرقة، فإن وجهات النظر

الأخلاقية، تختلف بشكل كبير من جيل إلى جيل، ومن مجموعة اجتماعية إلى أخرى، وبالفعل من فرد إلى آخر. إن هذه التعددية الأخلاقية، واضحة بـشكل خاص في تلك المجالات الخاصة بالمبادئ الأخلاقية الشخصية والجنسية -العلاقات المثلية والإجهاض والعنف على شاشـة التليفزيـون ... إلـخ. وهـى المجالات التي يهتم بها بشكل خاص اليمين الجديد، فيما يتعلق بالمبادئ الأخلاقية. ثانيا: هناك خطر من أن تحت راية المبادئ الأخلاقية التقليدية، سيقوم القانون بفرض تحيز وتعامل اجتماعي. وإذا أدينت أفعال لمجرد أنها تسبب إساءة للأغلبية، فمعنى ذلك أننا نقول إن المبادئ الأخلاقية تصل إلى استعراض للسيطرة. بالطبع، يجب أن تكون الأحكام الأخلاقية دائما حاسمة، على الأقل بمعنى أنها تعتمد على مبادئ واضحة وعقلانية، وليس على مجرد معتقدات يؤمن بها الناس بشكل واسع. هل القوانين التي تضطهد اليهود، على سبيل المثال، تصبح مقبولة أخلاقيا فقط، لأن الأفكار المعادية للسامية مقبولة بشكل واسع في المجتمع؟ أخيرا، ليس واضحا على الإطلاق أنه لا يمكن أن يوجد مجتمع صحى ومستقر، إلا حيث تغلب مبادئ أخلاقية مشتركة. فإن هذا الاعتقاد، على سبيل المثال، يشكك تماما في فكرة المجتمع متعدد الثقافات والعقائد. إلا أنه من الأفضل متابعة هذه القضية، بتحليل النظام الاجتماعي والشروط التي تحافظ عليه.

### النظام

ربما أن الخوف من الفوضى وعدم الاستقرار الاجتماعى هو أكثر ما يقلق الفلسفة السياسية الغربية، بشكل أساسى وثابت. منذ نظريات العقد الاجتماعى التى تعود إلى القرن السابع عشر، كان المفكرون السياسيون يتمسكون بمشكلة النظام، وينشدون طرقا لتفادى أن ينحدر الوجود البشرى إلى الفوضى

والاضطراب. فبدون نظام واستقرار قد تصبح الحياة البشرية، طبقا لكلمات هوبز: "وحيدة، وفقيرة وخطرة، وشريرة وقصيرة". إن مثل هذه المخاوف واضحة أيضا في الاستخدام العادي لكلمة "فوضوية" التي تتضمن الاضطراب، والفوضي، والعنف. لهذه الأسباب، جنب النظام تأييدا تاما تقريبا من جانب المنظرين السياسيين، فعلى الأقل لا أحد منهم مستعد أن يدافع عن "اللانظام". لكن، في الوقت نفسه، تستحضر كلمة نظام صورا مختلفة جدًا، في ذهن المفكرين السياسيين المختلفين. في طرف، يعتقد المحافظون التقليديون أن النظام لا ينفصل عن مفاهيم مثل: سيطرة وانضباط وطاعة، وفي الطرف الآخر، وتعكس مثل الفوضويون أن النظام يرتبط بالانسجام الطبيعي، والتوازن والاتزان. وتعكس مثل هذه الانقسامات الأيديولوجية خلافا عميقا ليس فقط حول مفهوم النظام، لكن أيضا حول كيف يمكن إقامته وكيف يجب الحفاظ عليه.

على الرغم من وجود مفاهيم متنافسة للنظام، إلا أنه يمكن التعرف على بعض المميزات المشتركة. يشير النظام، في اللغة اليومية، إلى نماذج منتظمة ومرتبة، كما عندما يقال إن الجنود يقفون " في نظام " أو يوصف الكون بأنه "منظم". في الحياة الاجتماعية، يصف النظام أشكال السلوك المنتظمة، المستقرة، والتي يمكن التنبؤ بها، ولهذا السبب يفترض النظام الاجتماعي الاستمرارية، بل والدوام، وعلى النقيض، فإن الفوضي الاجتماعية تقتضي سلوكا مشوشًا، عشوائيا وعنيفًا، بحيث يكون طبقا لطبيعته ذاتها، غير مستقر ومتغيرا بشكل مستمر. وقبل أي شيء، فإن الفضيلة المرتبطة بالنظام هي الأمن الشخصي، سواء كان أمنا ماديا: التحرر من الإكراه والتهديد والعنف ومن الخوف منهما، أو أمنا نفسيا: الراحة والاستقرار التي لا يولدهما سوى الظروف المنتظمة والمألوفة.

### الانضباط والسيطرة

غالبا ما يرتبط النظام بفكرة الانضباط، والتنظيم والسلطة. بهذا المعنى، يمثل النظام شكلا من أشكال السيطرة الاجتماعية التي تقرض، بطريقة ما، "مسن أعلى". لابد من فرض النظام الاجتماعي لأنه، ببساطة، لا يحدث بـشكل طبيعي، ترتكز كل مفاهيم النظام على تصور للانظام والقوى المسببة له. ما الـذى يـسبب الجنوح وانتهاك القانون، والتخريب والاضطراب الاجتماعي؟ إن أولئك الـذين يعتقدون أن النظام مستحيل بدون ممارسة سيطرة أو انضباط، عادة ما يعتبرون أن جذور الفوضي تقع داخل الفرد البشرى نفسه. بمعنى آخر، إن البشر فاسدون بشكل فطرى، وإذا لم يتم تقييدهم والسيطرة عليهم سيتصرفون بطريقة غير متحضرة ومعادية للمجتمع. ويكون أصل هذه الأفكار أحيانا دينيًا، كما في حالـة العقيدة المسبحية" للخطيئة الأصلية". وفي حالات أخرى، تفسر بالاعتقاد أن البشر أساسا أنانيون، ولا يفكرون إلا في مصالحهم الذائية.

إن الأفراد إذا تركوا لأنفسهم، يعملون من أجل تعزيز مصالحهم وأهدافهم، وسيفعلون ذلك على حساب الأفراد الآخرين. إن أكثر وصف للطبيعة البشرية تشاؤما يوجد في كتابات المفكرين المؤمنين بالاستبدادية، مثل توماس هوبز، الذي يصف في كتابة: الطاغوت([١٦٥١] ١٩٦٨) الميل الرئيسي للبشر بأنه "رغبة دائمة ومتواصلة، في تحقيق سلطة تلو سلطة، ولا تتوقف هذه الرغبة إلا بالموت". ويفسر ذلك، لماذا كان وصفه لحالة الطبيعة نابضا بالحياة لهذه الدرجة، ومن وجهة نظره، فإن السمة المسيطرة لهذه الحالة ستكون الحرب، حرب وحسشية لا تنتهى الكل إنسان ضد كل إنسان".

### الحكم المطلق

إن الحكم المطلق هو نظرية أو ممارسة الحكم الاستبدادي. ويكون الحكم "مطلقا" بمعنى أنه يملك قوة غير مقيدة: لا يمكن أن يقيد الحكم بهيئة خارجية عنه هو نفسه. ارتبط الحكم المطلق عادة بالأشكال السياسية التى سيطرت على أوروبا فى القرنين السابع عشر والثامن عشر. وكان أبرز مظهر له نظام الحكم الملكى المطلق. لكن، لا يوجد ارتباط ضروري بين نظام الحكم الملكى والحكم المطلق. ورغم أن السلطة غير المقيدة، يمكن أن توضع بين أيدى ملك، فإنه من الممكن أيضنا أن تمنح لهيئة جماعية، مثل هيئة تشريعية عليا. غير أن الحكم المطلق يختلف عن النسخ الحديثة من الديكتاتورية، وبشكل خاص الشمولية. فبينما تطمح نظم الحكم المطلق إلى احتكار السلطة السياسية، فإنها تحقق ذلك عادة باستبعاد الجماهير من السياسية، فإن النظام الشمولي يتضمن إقامة "السلطة الكاملة"، من خال السياسية، فإن النظام الشمولي يتضمن إقامة "السلطة الكاملة"، من خال النظرية المؤيدة للحكم المطلق والاستبداد تختلف بشكل واضح عن العقائد الغاشبة مثلا.

غير أن الحكم المطلق والسلطة المطلقة ليسا الشيء نفسه. إن المبدأ المؤيد للحكم الاستبدادي المطلق يكمن في المطالبة بحق في الحكم غير محدود، وليس في ممارسة سلطة لا اعتراض عليها. ولذلك ترتبط نظريات الحكم المطلق الاستبدادي ارتباطا وثيقا بمفهوم السيادة، مما يمثل مصمرا للسلطة القانونية لا يتجزأ وغير قابل للاعتراض عليه. توجد نسختان للنظرية

المؤيدة للحكم المطلق، إحداهما تعتمد على المذهب العقلى، والأخرى لاهوتية. وتقدم نظريات الحكم المطلق التى تعتمد بشكل عام على المسنهب العقلى، الاعتقاد بأن الحكم المطلق وحده هو من يستطيع ضمان النظام والاستقرار الاجتماعي. إن السيادة المقسمة أو السلطة القابلة للاعتراض عليها، تكون بالتالى بمثابة وصفة للفوضى والاضطراب. وترتكز النظريات اللاهوتية للحكم المطلق على عقيدة الحق الإلهى، والذى طبقا له تتبع السيطرة المطلقة التى يمارسها ملك على رعاياه من سلطة الرب على خلقه، ومماثلة لها. وبالتالى يكون الحكم الملكى غير قابل للاعتراض عليه، لأنه هو التعبير الدنيوى عن سلطة الرب.

ولنظريات الحكم المطلق فضيلة أنها تعبر بوضوح عن بعض الحقائق السياسية الثابتة. فهى تؤكد بشكل خاص، على الأهمية المركزية للنظام بالنسبة للسياسة، وتذكرنا أن الهدف الرئيسي للمجتمع السياسي هو الحفاظ على الاستقرار والأمن. ومع ذلك، يمكن انتقاد نظريات الحكم المطلق على الاستقرار والأمن. ومع ذلك، يمكن انتقاد نظريات الحكم المطلق على أنها زائدة عن الحاجة سياسيا، ومثيرة للاعتراض أيديولوجيا. لقد انهار الحكم المطلق أمام تقدم نظام الحكم الدستوري والتمثيل، وحيث استمر الحكم الديكتاتوري في البقاء، فقد اتخذ سمة سياسية مختلفة تمامًا. في الحقيقة، عندما تمت صياغة مصطلح الحكم المطلق في القرن التاسع عشر، كانت الظاهرة نفسها قد اختفت بشكل واسع. إن السمة الكريهة للحكم المطلق هي أنها تشاهد حاليا بشكل واسع، كقناع فقط للاستبداد والحكم الاستبدادي. إن الفكر السياسي الحديث، المرتبط بأفكار مثل: الحقوق الفردية والمسؤولية الديمقر اطية، هو إلى حد بعيد محاولة للحماية ضد أخطار الحكم المطلق.

## شخصيات رنيسية

جان بودان Jean Bodin ( ٩٦٠ – ٩٦): فيلسوف سياسى فرنسسى، كان أول منظر مهم للسيادة، التى عرفها على إنها "السلطة المطلقة والدائمة للدولة". إن الضمانة الوحيدة للاستقرار السياسى والاجتماعى، مسن وجهن نظره، هى وجود عاهل أو ملك له سلطة نهائية فى تشريع القنوانين. وبهذا المعنى، يعكس القانون "إرادة" الملك أو العاهل. ورغم أن الملك فوق القانون، لأنه لا يمكن أن يكون التعبير عن إرادته قيدا عليه، فإن بودان اعترف بالحدود التى يفرضها القانون الطبيعى وما أسماه: "القوانين الأساسية"، والماتي فإنه لا يعتبر أن السيادة تقتضى سلطة استبدادية. وأهم أعمال بودان هو كتاب: كتب الكومنولث الستة ([١٥٧٦]).

توماس هوبز Hobbes Thomas (راجع ص٢١٥) لقد حذا هوبز حذو بودان في اقتناعه بأن الحفاظ على النظام هو الهدف الرئيسي للسياسة، وفي قبوله بأنه يمكن تحقيق ذلك فقط من خلال إقامة حكم مطلق. غير أن تفسيره للحكم المطلق المعتمد على المذهب العقلي، المقدم في شكل نظرية العقد الاجتماعي، لا يعتمد على المفاهيم التقليدية للقانون الطبيعي. ويسمح هذا التفسير أن تكون أفعال العاهل مستبدة وأيضنا مطلقة.

جوزيف دى مايستر Joseph De Maistre مفكر سياسى وأرستقراطى فرنسى، كان ناقدا عنيفًا للثورة الفرنسية ومن أنصار الملكية الوراثية. وارتكزت فلسفته السياسية على الخضوع الطوعى والكامل لـ "السيد. كان مايستر يعتقد أن المجتمع عضوى، وأنه سيتفنت أو ينهار إذا لم يتماسك معا بالمبدأين التوأمين وهما: "العرش ومذبح الكنيسة". ففى رأيه تخضع النظم الملكية الدنيوية بشكل أساسى للسلطة الروحية الأسمى، للبابا. وتشمل الأعمال السياسية الرئيسية لمايستر: خواطر عن فرنسا (١٧٩٦)، وعن البابا (١٨١٧).

## قراءات أخرى

Anderson, P. Lineages of the Absolutist State. London: New Left Books, 1974.

Shennan, J.H. Liberty and Order in Early Modern Europe: the Subject and the State 1650-1800. London: Longman, 1986.

Skinner, Q. *The Foundations of Modern Political Thought*, 2vols. Cambridge University Press, 1978.

لقد تأثر التصور التقليدى المحافظ للنظام بعمق، برؤيته المتشائمة للطبيعة البشرية. إن المحافظين، مثلا، قد أبدوا قدرا قليلا من الصبر على محاولات تفسير الجريمة، بالرجوع إلى الفقر أو الحرمان الاجتماعى. إن الجريمة، وبالنسسة لهذا الأمر، أغلب أشكال السلوك المعادى للمجتمع للتخريب، والجنوح، والشغب، وحتى الفظاظة العادية ليست أكثر من ظاهرة فردية تعكس الفساد الأخلاقي ويستحق الكامن داخل كل إنسان. وبالتالى، فإن المجرم هو شخص "سيئ" أخلاقيا، ويستحق أن يعامل على أنه كذلك. ومن ثم، يميل المحافظون إلى رؤية ارتباط جوهرى بين مفهومى النظام والقانون، كما ينزعون إلى الرجوع إلى المفهوم المدمج لللقانون لي ولية النظام. وفي الواقع، لا مجال للتفكير في النظام العام، بدون قوانين تفرض بالقوة بشكل واضح. وبالتالى، فإن المحافظين يقون في أغلب الأحيان في مقدمة الحملات الداعية لتقوية سلطات الشرطة، وينادون بعقوبات أقسى ضد المجرمين والمخربين. كان ذلك واضحا في حالة حزب المحافظين البريطاني، خاصة أنتاء فترة حكم تاتشر وميجور. وفي الولايات المتحدة، أكد رؤساء جمهورية متاليون فترة على ضرورة محاربة الجريمة بفرض عقوبات أقسى، وبوجه خاص، إعادة فرس، على ضرورة محاربة الجريمة بفرض عقوبات أقسى، وبوجه خاص، إعادة

تطبيق عقوبة الإعدام. ومع ذلك، فإن العلاقة بين القانون والنظام هي علاقة يقرها العديد من الليبراليين وبعض الاشتراكيين الاجتماعيين. ورغم أن الليبراليين يميلون إلى التأكيد بشكل أكبر على العقلانية البشرية، وإلى إعطاء تصديق أكبر للتفسيرات الاجتماعية للجريمة والاضطراب، فإنهم بإيمانهم أن البشر أنانيون بشكل أساسي، يقبلون أنهم معرضون للاستغلال، ويستغلون بعضهم البعض. وتجدر الإشارة إلى أن سياسيين من المفترض أنهم ينتمون إلى يسار الوسط، مثل: كلينتون في الولايات المتحدة وبلير في بريطانيا، تبنوا موقفا يقضى بأنه يجب أن يكونسوا "قساة" فيما يتعلق بالجريمة، وليس فقط بالنسبة لأسباب الجريمة.

إلا أن التحليل المحافظ بذهب إلى أبعد من ذلك. لا يكتفى المحافظون بانهم يعتقدون بأن البشر فاسدون أخلاقيا، لكنهم يشددون أيضنا على درجة هشاشة النظام الاجتماعي، بل والحضارة الإنسانية نفسها أيضنا. وطبقا لكتابات إدموند بيرك الاجتماعي، بل والحضارة الإنسانية نفسها أيضنا. وطبقا لكتابات إدموند بيرك Burke Edmond (راجع ص٥٨٥) في القرن الثامن عشر، فإن المحافظين صوروا عادة المجتمع على أنه "عضوى"، وعلى أنه كيان حى، حيث كل عنصر مسرئبط بكل عنصر آخر في توازن دقيق. وبالتالى، فإن "الكل الاجتماعي" أكبر من مجدد تجميع أجزائه الفردية، وإذا تضرر أي جزء منه فإن ذلك يهدد الكل. اقد شدد المحافظون بشكل خاص على أن المجتمع يتماسك معا بالحفاظ على المؤسسات التقليدية مثل الأسرة، وباحترام الثقافة الراسخة، المرتكزة على الدين والتقاليد والأعراف. إن الدفاع عن "نسيج" المجتمع أصبح أحد الموضوعات الرئيسية للمحافظين الجدد، والتي قدمها في الولايات المتحدة المنظرون الاجتماعيون، مثل: إرفينج كريستول Irving Kristol (راجع ص٤٤٢)، ودانييل بل Daniel Bell، الذين حذروا من التدمير الذي حدث للقيم الروحية، بفعل ضعوط المسوق والتساهل الأخلاقي. ومن وجهة النظر هذه، يمكن اعتبار القانون ليس مجرد طريقة للحفاظ المخطئين، بالتهديد بمعاقبة المخطئين، لكنه وسيلة لدعم القيم التقليدية والمعتقدات

الراسخة. ولهذا السبب، عادة ما كان المحافظون يتفقون مع باتريك دلفين Delvin الراسخة. ولهذا السبب، عادة ما كان الوظيفة الحقيقية للقانون، هي "تعليم المبادئ الأخلاقية".

وأخيرا، تم الدفاع عن النظام على أسس نفسية. لقد أكدت هذه الرؤية أن البشر مخلوقات محدودة وغير مستقرة نفسيا. وفوق كل شيء، ينشد الناس السلامة والأمن، فهم ينجذبون بشكل طبيعي نحو المألوف، والمعروف، والتقليدي. ومن ثم فإن النظام هو احتياج حيوى بالنسبة لهم، وربما يكون أكثر الاحتياجات البشرية حيوية \_ ويقتضى ذلك، أن يتراجع البشر عن ما هو غير مألوف، وما هو جديد، ومغاير. وبهذه الطريقة، تمكن إدموند بيرك، مثلا، من أن يصور التحامل ضد من هم مختلفون عنا، على أنه أمر طبيعي ومفيد في آن، مؤكدا أن ذلك يمنح الأفراد إحساسا بالأمن والهوية الاجتماعية. غير أن هذه الرؤية لها تداعيات جذرية جدا، بالنسبة للحفاظ على النظام. فهي قد تكون، مثلا، في تعارض تام مع الطبيعة المتعددة الثقافة، والمتعددة العقيدة للعديد من المجتمعات المعاصرة، مما يغترض أن الإضطراب وعدم الأمان، لابد وأن يكمن دائما قرب السطح في هذه المجتمعات. ونتيجة لذلك، اعترض بعض المحافظين على الهجرة غير المنضبطة، وطالبوا وتتيجة لذلك، اعترض بعض المحافظين على الهجرة غير المنضبطة، وطالبوا بشجيع المهاجرين على أن يستوعبوا في ثقافة البلدان "المضيفة".

#### الانسجام الطبيعي

يظهر تصور مختلف تماما للنظام، في كتابات الاشتراكيين والفوضويين. يدافع الفوضويون، مثلا، عن إلغاء الدولة وكل أشكال السلطة السياسية، بما في ذلك بالطبع، آلية القانون والنظام. وقد تعاطف الاشتراكيون الماركسيون أيضًا مع هذه الرؤية الطوبائية. كان ماركس نفسه يعتقد أن الدولة، ومعها القانون وأشكال السيطرة الاجتماعية الأخرى، سوف "تذوى" تدريجيا بمجرد القضاء على عدم المساواة

الاجتماعية، وقدم الاشتراكيون البرلمانيون والليبراليون المحدثون أطروحات أكثر تواضعًا، لكنهم مع ذلك انتقدوا الاعتقاد بأن النظام يمكن الحفاظ عليه بالقوانين الصارمة والعقوبات القوية. ورغم أن هذه الرؤى تتنقد المفهوم التقليدى لـ "القانون والنظام"، فإنها لا تعادل الرفض الصريح للـ "نظام" في حد ذاته. إن هذه الآراء ترتكز بالأحرى على اعتقاد بديل بأن النظام الاجتماعي، يمكن أن يأخذ شكل انسجام تلقائى، ينظمه فقط الوعى السليم الطبيعي للأفراد أنفسهم.

يعتمد مثل هذا المفهوم للنظام على افتراض أن جذور الفوضى والاضطراب ليست في الفرد نفسه، لكن في بنية المجتمع. إن البيشر لم يولدوا فاسدين، وملوثين بالب "خطينة الأصلية"؛ لكن بالأحرى إن المجتمع يفسدهم. لقد رسم روسو في كتابه: العقد الاجتماعي ((١٧٦٢) ١٩٦٩) هذه الصورة بكلمات الصريحة الشهيرة: "الإنسان يولد حرا، لكنه مكبل بالقيود في كل مكان". إن هذا هو الافتراض الأساسي للتفكير السياسي الطوبائي، وسيتم بحثه تفصيلا في الباب الثاني عشر. يستطيع المجتمع أن يفسد الأفراد بعدة طرق. يشير الاشتر اكيون والعديد من الليبر اليين إلى الارتباط بين الجريمة والحرمان الاجتماعي، مؤكدين حتمية انتهاك القوانين التي تحمي الملكية، طالما أن الفقر وعدم المساواة الاجتماعية مستمران. يقترض هذه الرؤية أن النظام يمكن أن يعزز بشكل أفضل، من خلال برنامج إصلاح اجتماعي مصمم، مثلا، لتحسين الإسكان، ومقاومة التدهور الحضري، وحفض البطالة، إلخ، وليس من خلال الخوف من العقاب. لقد أخذ الماركسيون والفوضويون التقليديون هذه الحجج لأبعد من ذلك، ونادوا بالثورة الاجتماعية. إن الجريمة والاضطراب، من وجهة نظرهم، متجذرة في مؤسسة الملكية الخاصة وفي التفاوت الاقتصادي الذي تسببه.

بالإضافة إلى ذلك، افترض الاشتراكيون أن السلوك الأناني والاستحواذي الذي يعتبر في كثير من الأحيان مسؤولا عن الاضطراب الاجتماعي، هو في الحقيقة إنتاج المجتمع ذاته. إن الرأسمالية تشجع البشر أن يكونوا أنانيين وتنافسيين، وهي تكافئهم حقا لأنهم وضعوا مصالحهم الذاتية قبل مصالح الأخرين من البشر. إذن، يؤكد الاشتراكيون أن النظام الاجتماعي، يمكن الحفاظ عليه بسهولة أكبر، في مجتمع يشجع ويكافئ التضامن الاجتماعي والسلوك التعاوني، وهو السلوك الذي يرتكز على المبادئ الجماعية أكثر من الأنانية. ومن جانبهم، أشار الفوضويون بأصبع الاتهام للقانون ذاته، متهمين إياه بأنه السبب الرئيسي في الاضطراب والجريمة. يؤكد بيتر كروبوتكين Peter Kropotkin (راجع ص٥٤) في "القانون والسلطة" ([ ١٨٨٦] ١٩٧٧)، مثلا، أن "الدعائم الرئيسية للجريمة هي التبطل، والقانون والسلطة". بالنسبة للفوضويين، القانون ليس مجرد وسائل لحماية الملكية ممن لا يملكون شيئًا، لكنه أيضًا شكل من "العنف المنظم"، كما وصفه الكاتب الروسى ليو تولستوى (١٨٢٨ – ١٩١٠). إن القانون هو الممارسة العارية للسلطة على الآخرين؛ فكل القوانين قمعية. لذلك، لا يمكن الحفاظ على القانون إلا فقط من خلال نظام إكراه وعقاب، وطبقا لرؤية تولستوى، "بواسطة اللطمات، والحرمان من الحرية والقتل". ومن ثم، فإن حل مشكلة الاضطراب الاجتماعي بسيط: إلغاء كل القوانين والسماح للناس أن يتصرفوا بحرية.

وترجع جنور هذه المعتقدات إلى افتراضات واضحة جدا بشأن السلوك البشرى، فبدلا من الحاجة إلى الانضباط والسيطرة، يعتقد أن الناس قادرة على الحياة معا في سلام وانسجام طبيعي، وهكذا يكون النظام "طبيعيا"، بمعنى أنه ينشأ تلقانيا من أفعال الأفراد الأحرار وارتكز الاعتقاد في "النظام الطبيعي" على إحدى نظريتي الطبيعة البشرية. في النظرية الأولى، يتم تصوير البشر على أنهم كاننات عقلانية قادرة على حل أية خلافات قد تثور بينها من خلال التعايش والتفاوض والتسوية، وليس من

خلال العنف، إن إيمان جون ستيوارت مل J.S.Mill العميق بالعقل هو الذي، مثلا، شجعه على أن يؤيد حصر القانون على المهمة المحدودة، أى منعنا من الإضرار ببعضنا البعض. لكن المفكرين الفوضويين مثل: وليم جودوين William Godwin (راجع ص٥٧٠) يذهبون إلى أبعد من ذلك، حيث يعلنون أن "العقل السليم والحقيقة"، سيمنعان في جميع الظروف أن يؤدي الصراع والنزاع إلى الاضطراب واللانظام. إن النظرية البديلة للطبيعة البشرية هي أساسا الاعتقاد الاشتراكي أن الناس يتمتعون بشكل طبيعي بنزعة اجتماعية، وأنهم تعاونيون واجتماعيون. ولا يحتاج ضمان النظام والاستقرار إلى ثقافة مسيطرة أو مبادئ أخلاقية تقليدية، ولا إلى أي شكل من السيطرة الاجتماعية التي تمارس من أعلى. بالأحرى، إن ضمان النظام والاستقرار سينشا بشكل طبيعي ولا يمكن مقاومته، من التعاطف والمشاركة الوجدانية والاهتمام الذي يشعر به كل شخص لكل أقرانه من البشر. وباختصار، إن الانسجام والنظام الاجتماعي هما ببساطة إدراك لإنسانيتنا المشتركة.

# تبرير العقوبة

تعالج المناقشات حول النظام بشكل ثابت مسألة العقاب، إن السياسيين، مثلا، الذين يستخدمون تعبير "القانون والنظام"، غالبا ما يستعملونه كتلطيف لكلمة العقاب الصارم والعقوبات القاسية، وبالطريقة نفسها، عندما يوصف السياسيون بأنهم "حازمون" في ما يتعلق بالقانون والنظام، فإن ذلك يعنى على الأرجح أنهم يؤيدون التوسع في استخدام عقوبات السجن، ولمدد أطول، ونظم سجون قاسية وما شابه. من الثمانينيات من القرن العشرين، أصبح هذا "الحزم" مقبولا بشكل متزايد (لقد تجاوز دعمه الأحزاب المحافظة وسياسييها) عندما أصبحت الجريمة والاضطراب من القضايا السياسية الأكثر بروزا، مع ما نتج عن ذلك من ارتفاع

عدد السكان الذين يتعرضون للسجن في المجتمعات النامية. غير أن في أغلب الأحيان يتم الدفاع عن العقاب دون أية فكرة واضحة عن الهدف منه أو غايته.

تشير "العقوبة" إلى عقاب ينزل بشخص لجريمة أو إساءة. وعلى نقيض الانتقام، الذى يمكن أن يكون عشوانيا واعتباطيا، فإن العقوبة منهجية، بمعنى أن عقوبات محددة ترتبط بأنواع معينة من الجرم. بالإضافة إلى أن للعقوبة سمة أخلاقية تميزها عن مجرد الانتقام، مثلا، إن ما يحرك العقوبة ليس الحقد والرغبة في إنزال الألم، أو الإزعاج أو المضايقة من أجل ذلك في حد ذاته، لكن لأن هناك "أذى وضرر" قد وقعا. ولهذا السبب، تم في كثير من الأحيان، منع ما يعتقد أنه عقوبات قاسية أو غير إنسانية، مثل: التعذيب وربما عقوبة الإعدام. إلا أنه إذا كانت العقوبة لها طابع أخلاقي؛ فلابد من تبريرها من منظور أخلاقي. لقد اقترح عادة ثلاثة تبريرات، مرتكزة على التوالى على أفكار الثواب والعقاب، والردع، والإصلاح وإعادة التأهيل. ويعتمد كل واحد من هذه التبريرات على مبادئ أخلاقية وفلسفية مختلفة تمامًا، ويصلح كل منها لأن تقر أشكالا مختلفة جدًا من العقاب. ورغم أن التوتر بينهم واضح، فإنه من الممكن مع ذلك في الممارسة، تطوير فلسفة عقاب تستخلص من اثنين أو أكثر من هذه التبريرات.

بطرق عدة، فإن أقدم تبرير للعقوبة يعتمد على فكرة العقاب والثواب. وهي تعنى الانتقام من المخطئ. والفكرة متجذرة في المفهوم الديني للخطيئة والإشم، والاعتقاد أن هناك نوعية "شر" قابلة للتمييز والإدراك، بشأن أفعال معينة، وربما بعض الأفكار. لقد كانت هذه الرؤية جذابة بالنسبة للمفكرين المحافظين، الذين أكدوا أن البشر مخلوقات ناقصة ولا يمكن أن يصلوا لمرحلة الكمال. وفي هذه الحالة، تكون عقوبة الإثم أو الاعتداء هي حكم أخلاقي، يميز بـشكل حـازم بـين "الخيـر" و"لشر". و"يستحق" المعتدون الآثمون أن يعاقبوا؛ ويكون العقاب هـو " عقـوبتهم

المستحقة العادلة". وبالإضافة إلى ذلك، تشير المحاولات الحديثة لتقديم حجة الثواب والعقاب في كثير من الأحيان، إلى أن منافعها تمتد إلى المجتمع بصورة عامة. إن معاقبة المعتدين لا تعنى فقط معاملتهم كما يستحقون أن يعاملوا، لكنها تعبر أيضا عن الشمئز از المجتمع من جرائمهم. وبذلك، يقوى العقاب "النسيج الأخلاقي للمجتمع، بالتأكيد للجميع على الفرق بين الصواب والخطأ.

تفترض نظرية العقاب والثواب بعض الأشكال النوعية جدًا للعقوبة. وتحديدا لأن العقوبة هي انتقام، فيجب أن تتناسب مع الخطأ الذي اقترف. باختصار، "يجب أن تتفق العقوبة مع الجريمة". ويوجد أشهر تعبير عن هذا المبدأ في العهد القديم للتوراة الذي يعلن: "العين بالعين، والسن بالسن". وفي حالة القتل تقدم إذن نظريــة الثواب والعقاب، تبريرا واضحا لعقوبة الإعدام. وبذلك، فإن الشخص الذي قام بالقتل يخسر حقه في الحياة، ويكون الموت هو "العقوبة المستحقة العادلة". في الحقيقة، يفترض الثواب والعقاب أن المجتمع، بمعنى ما، لديه واجب أخلاقي أن يقتل القاتل، في محاولة للتعبير عن مقت المجتمع للجريمة. غير أن، مثل هذه المبادئ، ترتكز على إطار أخلاقي راسخ وصارم، يمكن داخله التمييز بوضوح بين ما هو "صواب" وما هو "خطأ"، وبالتالي، فإن لنظرية الثواب والعقاب، القيمة الأكبر في المجتمعات التي تكون فيها المبادئ الأخلاقية التقليدية، المعتمدة عدادة على العقيدة الدينية، لا تزال تلقى احتراما واسعا؛ لكن قابلية تطبيق هذه النظرية تكون أقل في المجتمعات العلمانية، والمجتمعات التعددية للغرب الصناعي. فــضلا عن ذلك، فإن نظرية الثواب والعقاب، بوضعها مسؤولية الاعتداء والإثم بالكامل على عاتق الفرد البشرى، في ظاهرة "الشر الشخصى"، فإنها تكون غير قادرة على أن تأخذ في الاعتبار التأثيرات الاجتماعية والخارجية الأخرى على الفرد، وهي بالتالى عاجزة عن فهم تعقيد الجريمة في العالم الحديث. إن النظرية الرئيسية الثانية للعقوبة، هي نظرية الردع. إنها أقل اهتماما بأن تكون العقوبة، مكافأة عادلة للاعتداء والإثم، لأن اهتمامها ينصب على استخدام العقوبة، من أجل صياغة التصرف المستقبلي للأخرين. وقد عبر عن ذلك جيرمي بنتهايم Jeremy Benthan (راجع ص ٢٠٨): "يجب أن تكون الوقاية هي الهدف الرئيسي للعقوبة، بما أنها تبريرها الحقيقي". وهكذا تكون العقوبة أداة تهدف إلى ردع الناس عن الجريمة أو السلوك المعادي للمجتمع، بأن تجعلهم هذه الأداة مدركين لعواقب أفعالهم. إن الخوف من العقوبة إذن هو مفتاح النظام والاستقرار الاجتماعي، وبينما اعتمدت نظرية الثواب والعقاب على مبادئ أخلاقية واضحة وثابتة، يمكن ببساطة، اعتبار أن نظرية الردع شكل من أشكال الهندسة الاجتماعية. بمعنى آخر، قد لا تكون الجريمة تعبيرا عن شر شخصي يستحق العقاب، بقدر ما تكون نوعا من السلوك المعادي للمجتمع، الذي يكون من الحكمة إعاقته. ومن منظور نفعي، تكون العقوبة وسيلة لتعزيز السعادة العامة للمجتمع.

يختلف الردع عن نظرية الثواب والعقاب في أنه لا يحدد أشكالا معينة للعقوبة. إنه يقترح، عمليا، أن العقوبة المنتقاة يجب أن تكون لديها القدرة على ردع المعتدين الآخرين المحتملين. ولهذا السبب، قد تبرر نظرية الردع عقوبات أكثر حسما بكثير، بل وحتى أكثر قسوة، مما تستطيع أبدا نظرية الثواب والعقاب أن تقعله. إن عقاب المعتدى هو "ضرب مثال" للآخرين؛ كلما كان ذلك المثال مثيرا، وادت قيمة الردع الفعالة الخاصة به. وقد يكون ذلك على سبيل المثال، تبريرا لقطع يد السارق التعيس، كما توصى بذلك الشريعة الإسلامية، على أمل منع السرقة مستقبلا. يجب أن تكون قسوة العقوبة المفروضة على الفرد، متوازنة مع مكسب منع حدوث جرائم مماثلة في المستقبل. غير أن المشكلة هي أن فكرة الردع، تقترب بشكل خطير من انفصال الاعتداء أو الخطأ الذي اقترف عن العقوبة المقابلة له، وبالتالي، تجازف بأن تجعل من المعتدى الأصلى ضحية. في الحقيقة،

لا تضع نظرية الردع أى حدود لشكل العقوبة التى يمكن تطبيقها، حتى بالنسبة لأتفه الجنح.

والعقبة الأخرى، هى أن الردع يرتكز على افتراض أن المجرمين والمعتدين يتصرفون بشكل عقلانى، على الأقل فيما يتعلىق بوزنهم للعواقب المحتملة لأفعالهم. وعندما لا يكون الأمر كذلك، تنهار نظرية الردع. إن هناك مبررا للاعتقاد، مثلا، أنه العديد من القتلة أن يردعهم تهديد العُقوبة، حتى عقوبة الإعدام. والسبب فى ذلك، إن غالبا ما يكون القتل قضية منزلية، بمعنى أنها تقعد داخل وحدة العائلة، وترتكب عادة جريمة القتل تحت أقسى ضغط نفسى وانفعالى. فى مثل هذه الظروف، يكون الناس المعنيون عاجزين عن الوصول إلى أحكام متوازنة، وعن فحص العواقب المحتملة لأفعالهم. إذا تصرف هؤلاء الناس بطريقة عقلانية ومحسوبة، فإن جرائم العاطفة المماثلة قد لا تقع ببساطة أصلا.

يعتمد التبرير الأخير العقوبة على فكرة الإصلاح أو إعادة التأهيل. تحول هذه النظرية المسؤولية عن الاعتداء بعيدا عن الفرد لتنقلها إلى المجتمع. فلا يعتبر المجرم كشخص شرير أخلاقيا أو شخص يجب أن يكون مثالا لغيره؛ إنما بالأحرى يجب مساعدة المجرم، ودعمه، وتعليمه، وتتباين مثل هذه الفكرة بشكل صارخ مع فكرة الردع، لأنها ترتكز أساسا على تصور متفائل للطبيعة البشرية، ولا تدخل في حسابها مفهوم "الشر الشخصى"، أو تفعل ذلك بشكل قليل. ولهذا السبب، هي فكرة جذابة لليبراليين والاشتراكيين، الذين يؤكدون على منافع التعليم وإمكانيات التطور الذاتي للشخص. إن الشغب والتخريب والجريمة تلقى الضوء على إخفاقات المجتمع، وليس على عيوب الفرد. في الحقيقة، إن المشكلات الاجتماعية مثل المجتمع، وليس على عيوب الفرد. في الحقيقة، إن المشكلات الاجتماعية مثل البطالة والفقر والإسكان الردىء وعدم المساواة، هي التي "تولد" الجريمة البطالة والفقر والإسكان الردىء وعدم المساواة، هي التي "تولد" الجريمة والاضطراب. إن الاستثناء الوحيد الذي تعترف به نظرية إعادة التأهيل، هو لمن

يكون عادة مجنونا، ويستجيب لدوافع نفسية غير عقلانية. لكن، حتى فى هذه الحالة، لا يمكن اعتبار هؤلاء الناس مسؤولين بشكل شخصى عن أفعالهم.

من الواضح تماما أن إعادة التأهيل نفترض أشكالا مختلفة تماما من العقوبة، سواء عن الثواب والعقاب أو الردع. وفي الواقع، إذا كان الهدف هو " إصلاح "المعتدى، فإن العقوبة تبتعد عن الصورة الشعبية لها كعقاب يتضمن إحداث ألم أو حرمان أو في أضعف الأحوال إزعاج. بالطبع لا يوجد تبرير في نظرية التأهيل لعقوبة الإعدام، مهما كانت الظروف. فضلا عن ذلك، إذا كان هدف العقوبة هو التعليم وليس العقاب، فإنه يجب تفضيل العقوبات التي لا تتضمن السجن على تلك التي تفرضه؛ بحيث تفضل خدمة المجتمع على السجن؛ ويجب أن تصمم نظم السجون لتعزيز احترام الذات والتتمية الشخصية، ويجب أن تمنح الجناة فرصة اكتساب مهارات وإمكانيات، تساعدهم على إعادة الناهيل، والمنتشرة بشكل مرايد، في مفهوم العدالة التي تساعد على استعادة الوعي. يقضى هذا المفهوم مرايد، في مفهوم العدالة التي تساعد على استعادة الوعي. يقضى هذا المفهوم بإعطاء المعتدين تبصرا بطبيعة وتأثير جرائمهم، وبإجبارهم على أن "يعوضوا" أية خسارة أو ضرر تسببوا فيه، ومن الممكن أن يلتقوا بضحايا جرائمهم.

لكن الصعوبة مع النظرية العامة لإعادة التأهيل، هى أنها ترى العقوبة كشكل من أشكال الهندسة الشخصية، مصممة لإنتاج "أناس أفضل" عبر عملية إعادة تعليم. وبذلك تسعى إلى صياغة وإعادة صياغة الطبيعة البشرية ذاتها. فضلا عن أن نظريات إعادة التأهيل، بنبذها مفهوم الشر الشخصى، تقترب من أن تحل الفرد من أى مسؤولية أخلاقية أيا كانت. إن شعار "أكره الجريمة لكن أحب المجرم" يعنى المخاطرة بلوم المجتمع، عن كل أشكال الإيذاء والأمور الكريهة. ويعنى ذلك، الخلط بين الشرح والتبرير. لا يوجد أدنى شك، مثلا، أن البشر

يتصرفون تحت مجموعة واسعة من الضغوط الاجتماعية، لكن " لوم "المجتمع على كل شيء يقومون به، هو افتراض أنهم ليسوا أكثر من مجرد روبوت، عاجزين عن ممارسة أي شكل من أشكال الإرادة الحرة. لكن أن يقرر المرء متى يتصرف الفرد بوصفه عاملاً مستقلاً، مسؤولاً أخلاقيا عن أفعاله، هو أحد أصعب المسائل، ليس فقط بالنسبة للعقوبة لكن في النظرية السياسية ذاتها.

#### العدالة

كانت العدالة أهمية مركزية الفلسفة السياسية على امتداد ألفى عام. عبر العصور، صور المفكرون السياسيون "المجتمع الجيد" على أنه المجتمع "العادل". غير أن درجة الاتفاق كانت أقل بكثير بشأن ما تمثله العدالة. في الواقع، تستخدم كلمة العدالة، في اللغة اليومية، بشكل غير دقيق، بحيث تؤخذ على أنها تعنى: "الأمانة" أو "الاستقامة"، أو ببساطة ما هو "صحيح أخلاقيا". بدون شك، العدالة مفهوم أخلاقي أو معياري: بمعنى، ما هو "عادل" يكون بالطبع "جيدًا" أخلاقيا، وصحف شيء بأنه "غير عادل" يعنى إدانته بأنه "سيئ" أخلاقيا. لكن العدالة لا تعنى فقط "ما هو أخلاقي". إنها بالأحرى تدل على نوع معين من الحكم الأخلاقي، خاصة الحكم الخاص بتوزيع المكافآت والعقوبات. باختصار، العدالة هي إعطاء خاصة الحكم الخاص بتوزيع المكافآت والعقوبات. باختصار، العدالة هي إعطاء كل شخص ما هو " واجب الأداء " له. غير أن تحديد ما يجب أن يكون ذلك "الواجب الأداء" أكثر صعوبة. ربما تكون العدالة المثال النمونجي للمفهوم "محل مجموعة من المفاهيم المتافسة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن العدالة رغم أنها مفهوم توزيعي، فإن ما تحاول توزيعه أقل وضوحًا. ما المكافآت أو العقوبات التي يعالجها مفهوم العدالة؟ يمكن

أن تتعلق العدالة بتوزيع أى شيء تقريبا: الثروة، الدخل، الراحة، الحرية، الصداقة، الحب الجنسي، إلخ. يمكن تطبيق مفهوم العدالة على توزيع أى من هذه "السلع"، لكن لا يوجد مبرر لماذا يجب أن يعتبر مبدأ التوزيع نفسه " عادلا " في كل حالة. على سبيل المثال، أولئك الذين قد يؤيدون التوزيع العادل للثروة المادية، قد ينظرون مع ذلك إلى فكرة التوزيع العادل للحب الجنسي على أنها فكرة شاذة، إن لم تكن غير عادلة صراحة. بهذا المعنى، يكون من المستحيل بناء مبدأ للعدالة مهيمن قابل للتطبيق على كل مجالات الحياة. كما أكد والزر Walzer (راجع ص ٢٧) إن مبادئ مختلفة للعدالة يمكن إذن أن تكون ملائمة في مجالات الحياة المختلفة. فخلال القرن العشرين، مثلا، أصبحت العدالة تتاقش في ما يتعلق بالحياة الاجتماعية بشكل عام، وتوزيع المكافآت المادية بشكل خاص. وذلك ما يعبر عنه عادة بـــ"العدالة الاجتماعية"، وسيتم در استها تفصيلا في الفصل العاشر.

لكن في هذا الفصل ستناقش العدالة بشكل رئيسي في ما يتعلق بالقانون، وبالتالي من خلال مفهوم "العدالة القانونية". تهتم العدالة القانونية بطريقة توزيع القانون للعقوبات الخاصة بالاعتداء والإيذاء، أو التعويض في حالة الإصابة أو الضرر. وتتضمن العدالة بهذا المعنى بوضوح، خلق وتنفيذ مجموعة من القواعد العامة، لكن لكي تكون هذه القواعد "عادلة"، يجب أن يكون لها نفسها أساس أخلاقي. يمكن تحديد شكلين من العدالة يعملان في العملية القانونية. أولا: هناك العدالة الإجرائية التي تتعلق بكيفية وضع القواعد وتطبيقها. ثانيا: هناك العدالة الأساسية، وهي المعنية بالقواعد نفسها. وما إذا كانت "عادلة" أو "غير عادلة". إن الأسئلة حول العدالة في أي من المعنيين هي أسئلة حاسمة، لأنها تتعلق بقضية الشرعية. يقر الناس أن القانون مقيد، ومن ثم يدركون الالتزام بطاعته، لأنهم يعتقدون تحديدا أنه عادل. لكن إذا لم يكن القانون يقيم العدل، أو يعتبر أن القانون ذاته غير عادل، قد يمتلك المواطنون تبرير؛ أخلاقيا لخرق القانون.

# العدالة الإجرائية

تشير العدالة الإجرائية أو "الشكلية" إلى الطريقة التى تنفذ بها القرارات أو النتائج، مقابل مضمون القرارات ذاتها. هناك من يفترضون، مثلا، أن العدالة القانونية ليست معنية كثيرا بنتائج القانون للها القضاء وأحكام المحلفين، والعقوبات، إلخ؛ بقدر اهتمامها بكيفية التوصل إلى هذه النتائج. لا شك أن في ظروف معينة تكون العدالة بالكامل أمرا إجرائيا. إن ما يضمن النتيجة العادلة والمقبولة، هو تطبيق قواعد إجرائية معينة. وينطبق ذلك بوضوح، مثلا، في حالة المنافسة الرياضية. إن هدف سباق العدو هو ببساطة تحديد من هو أسرع عداء. وتتحقق العدالة في ما يتعلق بذلك، إذا طبقت القواعد الإجرائية التى تضمن أن كل العوامل الأخرى غير موهبة العدو، غير ذات صلة بنتيجة السباق. وتتطلب العدالة إذن أن يعدو كل متسابق المسافة نفسها، وأن يبدأوا في الوقت نفسه، وألا يتمتع أي مسابق بميزة غير عادلة، تكتسب بعقاقير تحسين الأداء، وأن يكون المسؤولون النبوق غير منحازين ... إلخ.

وتستطيع النظم القانونية أن تدعى أنها عادلة بالطريقة نفسها تحديدا: تعمل هذه النظم طبقا لمجموعة ثابتة من القواعد التى تستهدف تأمين نتيجة عادلة. باختصار: "اعتبار أن العدالة قد تحققت". لكن يمكن لهذه القواعد الإجرائية أن تتخذ أحد شكلين. في حالة ما أسماه جون راولز Rawls John (راجع ص٤٠٠)" عدالة إجرائية صرفة" تحدد مسألة العدالة فقط، بواسطة تطبيق إجراءات عادلة، كما في حالة، مثلا، سباق العدو أو اليانصيب. ومن ناحية أخرى، في المحكمة، تكون هناك معرفة مسبقة بما يمكن أن يشكل نتيجة عادلة، وفي أية حالة تكمن عدالة الإجراءات في ميل هذه الإجراءات لإنتاج هذه النتيجة العادلة. على سبيل المثال،

فى محاكمة جنائية يكون الهدف من القواعد الإجرائية ضمان أن يتم معاقبة المذنب، وأن تتناسب العقوبة مع الجريمة، وما إلى ذلك.

غير أن العديد من هذه القواعد الإجرائية ليست حصرية على النظام القانوني، لكنها تنطبق على مجالات أخرى في الحياة، تمتد من النقاش الرسمي في الهيئات البرلمانية أو اللجان إلى المناقشات غير الرسمية بين الأصدقاء أو الأسرة. في الحقيقة، يفترض في أغلب الأحيان أن هذه القواعد تعكس معنى لما هو عادل أو منطقي ومعقول، يعتنقه الكثيرون، وربما يكون فطريا، ويسمى عادة العدالة "الطبيعية". ويمكن رؤية ذلك، مثلا، في الاعتقاد المنتشر بأنه من العدل في النقاش والجدل، أن يكون لدى كل الأطراف فرصة التعبير عن وجهات نظرهم، أو عندما تتخذ قرارات يجب، سلفا، استشارة من يتأثرون بتلك القرارات. ولأن عدالة مثل هذه القواعد يعتبرها كثيرون بديهية، فهناك غالبا اتفاق كبير بشأن ما يجعل إدارة القانون عادلة من الناحية الإجرائية.

يوجد في قلب العدالة الإجرائية مبدأ المساواة الشكلية. يجب أن يطبق القانون بطريقة ليس فيها تمييز بين الأفراد على أساس من الجنس أو العرق أو الدين أو الخلفية الاجتماعية. ويتطلب ذلك، بدوره، أن يطبق القانون بشكل غير متحيز، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا إذا كان القضاة مستقلين تماما وغير منحازين. وعندما يكون للقضاة ميول سياسية واضحة، كما في حالة المحكمة العليا في الولايات المتحدة، أو عندما يعتقد أن القضاة منحازون، لأنه يغلب عليهم كونهم من الجنس الأبيض، ومن الذكور، أو من الأثرياء، يمكن اعتبار ذلك سببا لعدم العدل. إن انتشار استخدام نظام المحلفين، على الأقل في القضايا الجنائية، يمكن تبريره أيضا من منظور العدالة الإجرائية. إن فضيلة المحاكمة بواسطة المحلفين، هي أن اختيار هم يتم بطريقة عشوائية، وبالتالي، من المرجح أن تكون هيئة المحلفين غير

منحازة، وأن تكون قادرة على تطبيق معيار للعدالة يؤمن به المجتمع بشكل عادى. ومن ثم فإن المدعى عليه يحاكم بواسطة "نظرائه".

من ناحية أخرى يجب أن يعترف النظام القانوني باحتمال حدوث أخطاء ويوفر آلية ما، يمكن من خلالها تصحيح تلك الأخطاء. ويتحقق ذلك عمليا من خلال تسلسل هرمى للمحاكم، محاكم عليا تستطيع النظر في الاستئنافات ضد أحكام المحاكم الأدنى. لكن إجهاض العدالة قد يكون الأصعب تصحيحه، عندما توضع عملية الاستئناف بالكامل بين أيدى القضاة، الذين قد يخشون من تعريض سمعة نظام المحكمة، بل والهيئة القضائية نفسها، للخطر. ولقد تأكد ذلك في بريطانيا من خلال قضية جيلدفورد فور وقضية برمنجهام سيكس، اللتين تم إسقاط الإدانة بالإرهاب عن المتهمين في عامي ١٩٨٩ و ١٩٩١ على التوالي، لكن تم ذلك بعد أن قضوا في السجن ١٤ عاما و١٦ عاما على التوالي. ويقال أيضا: إن العدالة الإجرائية تتطلب افتراض أن المتهم "برئ حتى تثبت إدانته". لقد تم وصف ذلك على أنه "الخيط الذهبي"، الذي يمتد عبر النظام القانوني البريطاني والنظم المتفرعة منه. إن افتراض البراءة يضمن أن مجرد واقعة الاتهام لا تشكل في حد ذاتها إنباتا، وأن مسؤولية تقديم الدليل الذي يمكن أن يثبت الذنب فيما وراء "الشك المنطقى"، تقع على عاتق جهة الإدعاء. ولهذا السبب أيضًا قد لا يقبل دليل ما في المحكمة، مثل دليل يتعلق بالسجل الجنائي السابق للمتهم، الأنه قد يشوه وجهات نظر المحلفين، ويحول دون توصلهم لحكم يعتمد على "وقائع القضية". وبالطريقة نفسها، عادة ما يمنح الشخص المتهم الحق في الصمت، على أساس أن عمل الادعاء هو إثبات الذنب. في الولايات المتحدة، مثلا، يحفظ هذا الحق في التعديل الخامس من الدستور، الذي يضمن الحق في تفادي اتهام الذات. إن مبدأ المعاملة المتوازنة له تطبيقاته في كل نقطة من العملية القانونية. فهو يضمن، مثلا، ألا يسبب جهل المواطنين العاديين ضررا لهم عند التعامل مع الشرطة أو الادعاء أو الهيئة القضائية. ومن ثم فمن المقبول عادة، ضرورة إعلام الشخص المتهم وبوضوح بالتهم الموجهة إليه، وأنه يجب إعلامه بداية بحقوقه خاصة، الحق في استشارة قانونية. إن مثل هذه القواعد الخاصة بالعدالة الإجرائية حددت في الولايات المتحدة بشكل أوضح ما يمكن. ففي قضية ميراندا ضد أريزونا عند استجواب المشتبه بهم؛ وفي قضية جبيون ضد واينرايت (١٩٦٣) ضمنت عند استجواب المشتبه بهم؛ وفي قضية جبيون ضد واينرايت (١٩٦٣) ضمنت المدعى عليهم الحق في محام، بغض النظر عن ظروفهم المالية. غير أن في قضايا أخرى تجاهلت الحكومة مثل هذه المبادئ، على أساس أنها تعيق بلا ضرورة ملاحقة المجرمين، أو آخرين ممن يهدون النظام العام. في بريطانيا، هناك قانون ملاحقة المجرمين، أو آخرين ممن يهدون النظام العام. في بريطانيا، هناك قانون والشنطن، ويتضمن سلطة احتجاز المشتبه في كونهم إرهابيين، دون محاكمة، مما يخالف الحق في الحرية كما نص عليه قانون حقوق الإنسان لعام ١٩٩٨.

## العدالة الموضوعية

لقد سبق الإشارة إلى أن متطلبات العدالة القانونية لا يمكن أن تتحقق بالكامل بتطبيق القواعد الإجرائية، مهما كانت عدالة تلك القواعد، ومهما اتسم تطبيقها بالتدقيق. وإن القانون يختلف بهذا المعنى عن التنافس الرياضى؛ حيث إن المطلوب أن تكون نتائجه عادلة وليست إجراءاته فقط. وقد تولد العملية القانونية بالتالى ظلما، ليس لأن القانون طبق بشكل غير عادل ولكن لأن القانون نفسه غير عادل. إن القانون، مثلا، الذي يحرم النساء من التصويت، أو الذي يحظر على أقليات

إثنية حيازة ممتلكات، لا تجعله "عادلا"، حقيقة أنه طبق بواسطة محاكم إجراءاتها منصفة وغير منحازة. إذن، يجب الحكم على مضمون القانون في ضوء مبدأ العدل الموضوعي أو "المادي".

بينما هناك اتفاق كبير فيما يتعلق بقواعد العدالة الإجرائية، لا نستطيع قول الشيء نفسه بالنسبة للعدالة الموضوعية. لقد ارتبطت العدالة القانونية دائما، بفكرة أن القانون يهدف إلى معاملة الناس طبقا لما "يستحقونه تمامًا"، أو طبقا لكلمات الإمبراطور الروماني جوستنيان، إن العدالة تعنى "إعطاء كل إنسان حقه". إن صعوبة القيام بذلك تم توضيحها بالمناقشة السابقة عن النظريات المتنافسة الخاصة بالعقوبة. قد يؤكد أنصار الثواب والعقاب، أن مبدأ العدالة يطالب بأن يخسر القاتل حياته عقابا على جريمته؛ بينما قد يقبل من ينادون بالردع بعقوبة الإعدام، لكن فقط عندما يشير الدليل التجريبي إلى أن ذلك سيقلل عدد جرائم القتل؛ بينما يرفض أصحاب نظرية إعادة التأهيل عقوبة الإعدام تحت أية ظروف، معتبرين أنها ليست سوى شكل من أشكال القتل المجاز قانونا. ولن يجدى على الأرجح أى قدر من النقاش والتحليل، لتحول أيا من هذه المواقف، لأنها ترتكز على مبادئ أخلاقية مختلفة بشكل أساسى. وينطبق الشيء نفسه على محاولة توزيع المكافآت المادية بشكل عادل. ففي حين يؤكد البعض أن العدالة الاجتماعية تتطلب مستوى عال من المساواة المادية، على أساس أن الثروة يجب أن توزع طبقا لحاجات الفرد، يسعد آخرون القبول بمستوى عال من عدم المساواة المادية، طالما أنها ترتكز على عدم تساوى مواهب الناس الذين بشملهم ذلك.

إن فكرة العدالة الموضوعية، مثلها مثل كل المبادئ المعيارية، غير موضوعية وذاتية؛ فهى فى جوهرها قضية رأى. إن مفاهيم العدالة بالتالى تتغير من فرد إلى آخر، ومن مجموعة إلى أخرى، ومن مجتمع إلى آخر، ومن فترة زمنية إلى

فترة زمنية أخرى. وفى الحقيقة، لقد شجع أفول الدين والقيم التقليدية، ونمو كلا من الحراك الاجتماعى والجغرافى، على تطور التعددية الأخلاقية. إن التنوع الإثتى والثقافى جعل من المستحيل القيام بأى أحكام حاسمة أو ذات سلطة، بشأن المضمون الأخلاقى للقانون، أو وضع معايير يعتمد عليها، للتمييز بين القوانين العادلة وغير العادلة. إن العدالة بهذا المعنى، مفهوم نسبى. فإنها ربما يكون لها معنى فقط لمجموعات أو أفراد معينين، ولا يمكن تطبيقها على المجتمع ككل.

إحدى طرق حل هذه المشكلة، هي محاولة ربط العدالة بمجموعة من القيم المسيطرة في المجتمع، أو التي تعتنق عامة فيه. إن ذلك تحديدا ما عناه باتريك دفلين المسيطرة في المجتمع، أو التي تعتنق عامة فيه. إن ذلك تحديدا ما عناه باتريك دفلين من وجهة نظر دفلين، يرتكز القانون على القيم الأخلاقية للمواطن المتوسط، أو، كما قال، "رجل حافلة كلافام". ومن ثم طرح تمييزا بين ما أسماه " قوانين إجماع " و توانين اللا إجماع". إن قوانين الإجماع، هي تلك التي تتطابق مع المعايير المعتنقة عامة بالنسبة للإنصاف أو العدالة؛ وهي قوانين يكون الناس، طبقا لرؤية دفلين عستعدين لتحملها". من ناحية أخرى، فإن قوانين اللا إجماع، هي تلك التي ينظر إليها بشكل واسع على أنها غير مقبولة وغير عادلة، وهي تتعكس عادة في حقيقة انتشار العصيان. لم يذهب دفلين إلى حد القول أن خرق قوانين اللا إجماع مبرر، التضائية والعملية القانونية. وقد تكون "ضريبة الرؤوس" في بريطانيا مثالا على قانون اللا إجماع، والذي عندما طبق في إنجلترا وويلز عام ١٩٩٠، أثار حملة واسعة من الاحتجاج والامتناع عن الدفع، معتمدة على اعتقاد أن الضريبة تنتهك الرؤى المعتنقة بشكل عام، التي تتعلق بالعدالة الاجتماعية.

يعتقد دفلين أن القضاة، غير المنحازين على الإطلاق والذين يقفون بعيدا عن العملية السياسية، يكونون في الوضع الأفضل، لتطبيق التمييز بين قانوني الإجماع واللا إجماع. ففي نهاية الأمر، لدى القضاة سنوات تجربة في الحكم في النزاعات والتحكيم بين تفسيرات القانون المتنازعة. غير أن هذا الشكل من الفعالية القضائية، كان محل اختلاف كبير، حيث إنه يسمح لقضاة غير منتخبين، باتخاذ قرارات ذات مضمون أخلاقى وسياسى واضح. وكانت القضية وثيقة الصلة بالموضوع بشكل خاص في الولايات المتحدة، نظرا للدور المعترف به بشكل واسع، الذي تقوم به المحكمة العليا في صنع السياسية العامة. فخلال فترة الثلاثينيات من القرن العشرين، فترة العقد الجديد، مثلا، حذفت المحكمة برامج رعاية اجتماعية مهمة. غير أن في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، كانت محكمة وارن مسؤولة عن تقدم الحقوق المدنية على أكثر من جبهة. إلا أن خطورة مثل هذه "الفعالية"، هي أنه لا توجد طريقة لمعرفة ما إذا كانت تفسيرات القضاة للقانون، تعكس وجهات النظر المعتنقة بشكل واسع لما هو مقبول أو صحيح، أم أنها تعكس فقط معتقدات القضاة الشخصية. من الواضح أن تحديدهم للمبادئ الأخلاقية التي تحظى بالإجماع، لا يتمتع بتفويض انتخابي، بما إنهم ليسوا منتخبين. بالإضافة إلى أنه في ضوء طبيعة الهيئة القضائية غير التمثيلية اجتماعيا، يكون افتراض أن القضاة يعرفون أكثر عن ما أسماه دفلين: "رجل حافلة كالافام" أمرا مشكوكا فيه.

وبغض النظر عن من هو المخول بتحديد المبادئ الأخلاقية التي تحظى بالإجماع، هناك مبررات للاعتقاد أن الفكرة نفسها قد لا تصمد أمام الفحص الجاد. أو لا: تقتضى هذه الفكرة أنه يمكن التمييز بشكل موثوق به، بين القوانين التي تحظى بالإجماع وتلك التي لا تحظى به. في الحياة العملية، قلة من القضايا تثير اتفاقا واسعا، وإن كان هناك أية قضية ينطبق عليها ذلك، وبالتالي ستكون فرصة

الإجماع أقل أيضا. تقر كل الحكومات تشريعات محل خلاف سياسى، من حيث أنها تثير احتجاجا أو على الأقل قدرا كبيرا من النقد. ويمكن تطبيق ذلك تقريبا على كل مجال من مجالات السياسية الحكومية: الإدارة الاقتصادية، فرض الضرائب، العلاقات الصناعية، التعليم، الصحة، الإسكان، القانون والنظام، العلاقات العرفية إلخ. إن خطورة حجة دفلين هى أنها تهدد بتصنيف أغلب القوانين، كقوانين لا تحظى بالإجماع على أساس أن شخصنا ما أو آخر غير "مستعدين لتحملها". ويؤدى ذلك إلى أسئلة صعبة عن عدد الناس التى تحتاج إلى الاعتراض، وما الشكل الذي يحتاج أن يتخذه اعتراضهم، قبل أن يعتبر قانون ما لا إجماعى. غير أن مثل هذه الصعوبات تعكس فقط مشكلة أعمق. إن فكرة المبادئ الأخلاقية التى تحظى بالإجماع، هى ببساطة من جوانب كثيرة، أثر متخلف من أيام الجماعات التقليدية المتجانسة. وفي المجتمعات الحديثة، التي تتميز بتعددية إثنية ودينية وعرقية وثقافية وأخلاقية، تكون أي محاولة لتحديد معتقدات تحظى بالإجماع، هي محاولة محكوم عليها بالفشل.

## تبرير خرق القانون

إن سؤال: "لماذا يجب أن أطيع القانون؟" ينتزع من العديد من الناس الإجابة البسيطة التالية: "لأنه القانون". بمعنى آخر، عادة يعترف للقانون بأنه مشروع، بمعنى أن أغلب المواطنين يقبلون الالتزام بطاعته. وبالتالى، فمن المتعارف عليه أن القانون ملزم لمن هو يطبق عليهم. بمعنى شكلى، القانون هو القانون فقط، لأنه يطاع، على الأقل تطيعه الأغلبية الواسعة من السكان. وبالتالى فإن ذلك يعنى أن القوانين الباقية في كتب القانون، لكنها لم تعد تطاع وتفرض بالقوة، يتوقف اعتبارها قانونا. وينطبق ذلك وربما، في حالة قوانين حق النشر

والتأليف، التى تحظر نسخ شرائط التسجيل الصوتية أو المرئية، والقوانين فى بعض البلدان، التى تمنع استخدام المخدرات المسماة "الخفيفة" مثل الحشيش. فى الحقيقة، قامت بلد مثل هولندا بمحاولة إضفاء الصفة الرسمية على هذا التصرف الشاذ، بجعل استخدام المخدرات "الخفيفة" "غير مجرم". وعلى الرغم من الاعتراف العام بأن القانون يتسم بالشرعية، فمن الواضع مع ذلك، أن كل القوانين يتم خرقها بدرجة أو أخرى، وإلا أصبحت آلية فرض القانون بالقوة زائدة عن الحاجة. إلا أن من المهم الاعتراف بأن حوادث خرق القانون يقع فى فئتين منفصلتين.

فى أغلب الحالات، يتم خرق القوانين على يد أناس يوصفون، عادة بشكل طريف، بأنهم "مجرمون عاديون". إن تعبير مجرمين عاديين نادرا ما يقدم تبريرا أخلاقيا لأفعالهم. ونادرا ما يصور سلوكهم بشيء مختلف عن سلوك أناني بشكل واضح. إن هذا النوع من السلوك الإجرامي يثير بعض الأسئلة المثيرة للاهتمام، مثل: أسئلة عن العوامل الاجتماعية والنفسية، التي تساعد على تفسير خرق القانون، وعن الوسائل الممكنة التي يمكن من خلالها ردع الأخرين من انتهاج السبيل نفسه. غير أن هذه المسائل هي مسائل وصفية، بشأن لماذا يطاع القانون أو لا يطاع. إلا أن من يسمون بالمجرمين العاديين، يعترفون عادة بأنه كان عليهم إطاعة القانون، ومن ثم يعترفون بأن القانون ملزم، رغم مقاومتهم لإمكانية القبض عليهم أو محاكمتهم. من ناحية أخرى، هناك أحداث خرق للقانون قد تكون مبدنية، أو ربما يمكن تبريرها من منظور أخلاقي أو سياسي. وبالفعل تعترف بعض النظم القانونية بهذه الحقيقة، بتصنيف بعض من يخرقون القانون كـ "مساجين سياسيين"، ونتم معاملتهم بشكل مختلف عن المجرمين العاديين، لكن قد يكون التمييز بين النوعين غير واضح، بالإضافة إلى أنه محل خلاف سياسي. لقد كان ذلك واضحا في حالة المجموعات الإرهابية، مثل: الجيش الجمهوري الأيرلندي في بريطانيا، ومنظمة إينا لحركة الباسك الانفصالية في أسبانيا، التي طمحت في أوقات مختلفة لأن يمنح أفرادها "وضعا سياسيا" على أساس أنهم ليسوا مجرمين، ولكن "مناضلين من أجل الحرية". ويذهب البعض إلى أبعد من ذلك، ويمدون مفهوم الجرائم "السياسية" ليشمل الأفعال الإجرامية الناجمة عن الظروف الاجتماعية، مثل: الحرمان والفقر وعدم المساواة، حتى ولو أن مرتكبيها قد لا يدعون أى دافع سياسى واعى. في الواقع، إن الفوضويين ليسوا مستعدين للاعتراف بأى تمييز بين الانتهاكات الإجرامية والسياسية، حيث إنهم يعتبرون كل القوانين غير أخلاقية، وبالتالى يميلون إلى رؤية تبرير أخلاقى في كل حالة خرق للقانون.

ويمكن دراسة التبرير الأخلاقي لخرق القانون بطريقتين: إحداها: هي طرح السؤال: "لماذا يجب أن أطيع القانون؟" ويثير ذلك قضية الالتزام السياسي، التي تمت معالجتها بالتفصيل في الفصل السابع. والبديل هو قلب السؤال وطرحه بالشكل التالي: "ما هو تبرير خرق القانون؟" ويثير ذلك قضية ما يسمى العصيان المدني، وخرق القانون المبرر بالرجوع إلى مبادئ دينية أو أخلاقية أو سياسية. إن للعصيان المدني تراث طويل ومحترم، يعتمد على أفكار كتاب مثل: هنرى دافيد ثورو المدني تراث طويل ومحترم، يعتمد على أفكار كتاب مثل: مهاتما غاندى ومارتن لوثر كينج (١٨١٧ – ١٨٦٧)، ونموذج زعماء سياسيين مثل: مهاتما غاندى ومارتن لوثر كينج (١٩٢٩ – ١٩٦٨). تحت تأثير غاندى أصبح العصيان المدنى السلمي سلحا قويا في المعركة من أجل استقلال الهند الذي تحقق أخيرا في عام ١٩٤٧. وفي السنوات الأولى من عقد الستينيات، تبنى مارتن لوثر كينج وسائل سياسية مماثلة في كفاحه من أجل الحقوق المدنية للسود في الجنوب الأمريكي.

إن العصيان المدنى هو فعل علنى عام: إنه يهدف إلى خرق القانون من أجل "سجيل موقف" وليس كمحاولة للتخلص من القانون. ومن ثم يتميز العصيان المدنى عن الأفعال الإجرامية الأخرى بدوافعه، وهى دوافع مطابقة لما يمليه السضمير أو دوافع ذات مبادئ، بمعنى أنها تهدف إلى إحداث نوع من التغيير القانونى أو

السياسى؛ ولا يخدم العصيان المدنى فقط مصالح من يخرق القانون. فى الحقيقة، فى العديد من الحالات تكون الرغبة تحديدا فى قبول العقوبات التى يتضمنها خرق القانون، هى ما يعطى العصيان المدنى سلطته المعنوية والعاطفية. أخيرا إن العصيان المدنى سلمى طبقا على الأقل لتراث: ثورو، غاندى، ومارتن لوثر كينج، وهى حقيقة تساعد على التأكيد على الطابع الأخلاقي للفعل ذاته. لقد ألح غاندى بشكل خاص على طابع اللاعنف، وأطلق على شكل المقاومة التى ينادى بها والتى بتدعو إلى اللاعنف وعدم التعاون اسم: ساتياجراها Satyagraha، وهو يعنى حرفيا: الدفاع عن الحقيقة وبها. ومن ثم فإن العصيان المدنى يختلف تماما عن تراث الخرق السياسي للقانون، والذي يأخذ شكل التمرد الشعبى، أو الإرهاب، أو الثورة.

# موهانداس کرمشند غاندی Mohandas karamchand Ghandi موهانداس کرمشند غاندی

زعيم روحى وسياسى هندى، لقب بالـ ماهاتما أى "الروح العظيمة". تدرب كمحامى فى بريطانيا لكنه طور فلسفته السياسية بينما كان يعمل فى جنوب أفريقيا، حيث نظم احتجاجات ضد التمييز العنصرى. وبعد عودته إلى الهند فى عام ١٩١٥، أصبح زعيم الحركة القومية، التى قادت حملات لا تكل من أجل الاستقلال، الذى تحقق فى النهاية فى عام ١٩٤٧. اغتيل غاندى فى عام ١٩٤٨. على يد متعصب هندوسى، وأصبح ضحية العنف الوحشى بين الهندوس والمسلمين الذى أعقب الاستقلال.

إن مبدأ المقاومة السلمية الذي نادى به غاندى، والذى دعمه أسلوب حياته الزاهد، منحا حركة تحرير الهند نفوذا معنويا ضخما وقدم نموذجا لنشطاء حقوق الإنسان الذين أتوا بعده. لقد ذكر مبدأ اللاعنف لأول مرة في كتاب حكم الوطن (١٩٠٩)، وهو يعتمد على فلسفة نابعة بشكل كبير من

الهندوسية، حيث أولوية الحقيقة هي التي تنظم الكون. وبما أن البشر " في جوهرهم واحد" فإن الحب، والرعاية، والاهتمام بالآخرين هي القاعدة الطبيعية للعلاقات البشرية؛ في الحقيقة، لقد وصف الحب بأنه " قانون وجودنا". بالنسبة لغاندي لا يعبر مبدأ اللاعنف فقط عن العلاقة الأخلاقية الأصلية بين الناس، لكنه يشكل أيضا برنامجا اجتماعيا وسياسيا قويا، عندما يرتبط بمبدأ التضحية بالذات من أجل مثل أعلى. لقد أدان غاندي الحضارة الغربية لماديتها وضعفها الأخلاقي، واعتبر أنها مصدر العنف والظلم. كان غاندي يفضل المجتمعات الريفية الصغيرة، المستقلة والمكتفية ذاتيا بشكل كبير، ومنح دعمه لإعادة توزيع الأرض وتعزيز العدالة الاجتماعية.

في بعض الحالات، قد يتضمن العصيان المدنى خرق القوانين التى تعتبر هي نفسها غير عادلة أو مؤذية ويكون الهدف منه هو الاحتجاج ضد القانون المعنى و إز الته. غير أن العصيان المدنى، في حالات أخرى يتضمن خرق القانون من أجل الاحتجاج ضد ظلم أوسع، حتى وإن كان القانون الذي تم خرقه ليس محل اعتراض حد ذاته. إن حرق بطاقات الخدمة العسكرية، أو رفض دفع ذلك الجزء من الضريبة المكرس للأغراض العسكرية، هو مثال للنوع الأول من العصيان المدنى، وهي أشكال من الاحتجاج تبناها معارضي حرب فيتتام في الولايات المتحدة. وبالمثل، لقد هزأ السيخ في الولايات المتحدة صراحة وعلنا من القانون الذي يفرض على راكبي الدراجات النارية ارتداء خوذات لأنها تهدد واجبهم الديني بارتداء العمامة. من ناحية أخرى، فإن ثورو، الذي رفض دفع أيه ضرائب احتجاجا على الحرب المكسيكية الأمريكية في الأربعينيات من القرن التاسم عشر، وعلى استمرار العبودية في الجنوب، يعد مثالا للنوع الثاني مسن العصيان المدنى. في بعض المناسبات جمع غاندي بين الهدفين. ففي "مسيرته إلى البحر"

الشهيرة، في عام ١٩٣٠، مثلا، سعى للاحتجاج على القانون الذي يحظر على الهنود صنع الملح، بأن صنع كمية رمزية من الملح من ماء البحر، مما أفضى إلى اعتقاله، لكن كان ذلك جزءًا فقط من حملة أوسع من أجل الاستقلال الوطني.

سواء كان الهدف منها مهاجمة قانون معين أو تقديم قضية أوسع، فإن كل أفعال العصيان المدنى مبررة بالتأكيد على التمييز بين القانون والعدالة. في قلب العصيان المدنى يكمن الاعتقاد بأن الفرد هو السلطة الأخلاقية الأساسية وليس الحكومة؛ إن الاعتقاد خلاف ذلك يقضى بأن كل القوانين عادلة، وتحويل العدالة ألى مجرد التزام بالقانون والمحافظة عليه، إن التمييز بين القانون والعدالة، قد اعتمد عادة، في العصر الحديث، على عقيدة حقوق الإنسان، التي تؤكد أن هناك مجموعة من المبادئ الأخلاقية الأعلى التي يمكن محاكمة القانون أمامها، والتي يجب أن يتطابق معها. وبالتالي فإن خرق الأفراد للقانون مبررا من أجل القاء يجب أن يتطابق معها. وبالتالي فإن خرق الأفراد للقانون مبررا من أجل القاء على انتهاكات حقوق الإنسان، أو للاعتراض على قوانين تهدد هي نفسها حقوق الإنسان. إن الحجج بشأن وجود مثل هذا الحقوق، وكيف يمكن تحديدها، سيتم بحثها في الفصل التالي.

تركز التبريرات الأخرى للعصيان المدنى على طبيعة العملية السياسية، ونقص الفرص البديلة ـ القانونية ـ للتعبير عن الآراء وممارسة الضغط. على سبيل المثال، ستتعاطف الأغلبية مع من قاموا في ظل الحكم النازى لألمانيا، بخرق القانون وقدموا الملجأ لليهود، وساعدوا على خروجهم من البلاد. وينطبق ذلك ليس فقط بسبب الطبيعة البغيضة أخلاقيا للقوانين المعنية، لكن أيضا لأن في ظل الحكم الديكتاتورى الفاشى، لا يوجد أي شكل ممكن من الاحتجاج القانوني أو الدستورى. وبالمثل، يمكن تبرير استخدام العصيان المدنى للحصول للمرأة على حق الاقتراع في القرن النساء عشر وأوائل القرن العشرين بحقيقة بسيطة، ألا وهي أن النسساء

المحرومات من حق الاقتراع، ليس لديهن طريقة أخرى لإسماع أصواتهن. كما استخدمت حملات العصيان المدنى أيضنا لحصول السود فى الجنوب الأمريكى وفى جنوب أفريقيا على حق الاقتراع. وحتى مع وجود حق الاقتراع العام، يمكن ربما القول بأن صندوق الانتخاب لا يضمن وحده احترام الحقوق الفردية وحقوق الأقليات. قد تتجه أقلية دائمة مثل الكاثوليك فى أيرلندا الشمالية، بالتالى إلى العصيان المدنى، وقد تؤيد أحيانا العنف السياسي، حتى وإن كانوا يمتلكون حقوقًا سياسية شكلية. أخيرا، يؤكد البعض أحيانا أن السياسات الديمقراطية والانتخابية، قد تكون ببساطة بطيئة جدا، أو تستهلك وقتًا طويلا لتوفير وسائل مناسبة لممارسة الضغط السياسي، بينما تكون حياة البشر ذاتها تحت تهديد وشيك. إن ذلك ينطبق مثلا على الحملات المناهضة للطاقة النووية، وعلى نشطاء حماية البيئة، إذ يعتقد كلاهما أن إلحاح قضيتهما يتجاوز ما يمكن أن يبدو بالمقارنة تافها، ألا وهو

منذ الستينيات من القرن العشرين أصبح العصيان المدنى أكثر انتشارا وقبو لا سياسيا. ومن بعض الجوانب، يعتبر حاليا فعلا دستوريا يهدف إلى تصحيح خطأ معين، وهو مستعد لأن يتكيف مع مجموعة من القواعد الموضوعة، خاصة فيما يتعلق بالعصيان المدنى السلمى واللاعنفى. إن العصيان المدنى هو، مثلا، مقبول من الكثيرين كسلاح مشروع متاح لمجموعات الصغط. إن احتجاجات الاعتصام والإضراب تساعد على جذب الدعاية، وتدل على قوة قناعات المحتجين، وبدورها، قد تساعد على تعزيز التعاطف العام، بالطبع، قد تكون مثل هذه الأفعال مضادة للإنتاج أيضا، وقد تجعل الأفراد أو المجموعة المعنية تبدو غير مسؤولة أو متطرفة. في هذه الحالات، تصبح مسألة العصيان المدنى أمرا تكتيكيا أكثر منه أمرا أخلاقيا. غير أن منتقدى المبدأ يؤكدون أنه يجلب معه عددا من الأخطار الغادرة. إن أول هذه الأخطار أنه إذا أصبح العصيان المدنى منتشرا، فإنه يهدد

بتقويض احترام الوسائل البديلة، القانونية، والديمقراطية لممارسة التأثير. غير أنه، عند مستوى أعمق، فقد يهدد انتشار العصيان المدنى فى نهاية الأمر كلا من النظام الاجتماعى والاستقرار السياسى، بأن يجعل الخوف من عدم المشروعية يتأكل عندما يكف الناس عن طاعة القانون بشكل تلقائى، ولا يطيعونه إلا طبقا لاختيار شخصى، فإن سلطة القانون نفسها تصبح محل شك. ونتيجة لذلك، قد تضعف أفعال العصيان المدنى تدريجيا، المبادئ التى يرتكز عليها النظام، ومن شم يرتبط العصيان المدنى بالتمرد وحتى الثورة. وكان ذلك واضحا فى عام ١٩٨٩ عندما أدت فعليا الموجه المتصاعدة للمظاهرات غير المشروعة، وإن كانت سلمية عادة فى بلدان مثل: ألمانيا الشرقية وتشيكوسلوفاكيا، التى كانت قائمة فى ذلك الوقت، إلى انهيار النظم السياسية لتلك البلدان.

#### ملخص

ا - يتكون القانون من مجموعة من القواعد العامة، العلنية والقابلة لأن تفرض بالقوة، وتعتبر عادة ملزمة في المجتمع الذي تطبق عليه. وهي تقيم على أنها الوسائل الرئيسية التي من خلالها يتم الحفاظ على الحرية والنظام. وعادة ما يتحقق ذلك من خلال حكم القانون، الاعتقاد بأن كل سلوك يجب أن يتطابق مع إطار القانون، وهي عقيدة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالدستورية والحكومة المحدودة.

٢ - فبينما القانون يمثل شكلا مميزا للسيطرة الاجتماعية، فإن المبادئ الأخلاقية تعالج المسائل المعيارية أو الأخلاقية: ما يجب أن يكون. وعلى الرغم من أن القانون والمبادئ الأخلاقية منفصلان تحليليا، فإن البعض يعتقد أنهما يتطابقان، ويجب أن يتطابقا. إن ذلك ما يقدمه منظرو القانون الطبيعي، الذين يؤمنون بأن القانون البشرى يعكس مبادئ أخلاقية أعلى. وتفترض الفكرة البديلة الخاصة بالقانون الوضعى أن السمة المحددة للقانون هي أنه يطاع، وأن المسائل الأخلاقية تتحى جانبا.

٣ - يعتبر النظام بشكل عام شيء جيد، يجلب معه وعد الاستقرار والأمن الشخصي، لكن المواقف تتباعد حول الطريقة المثلى لتأمينه. يعتقد البعض أنه يتعين فرض النظام، نظرا لأن البشر مخلوقات غير مثالية، ويمكن تحقيق النظام فقط من خلال الانضباط والسيطرة. بينما يؤمن أخرون بالعقل والتضامن الاجتماعي، حيث يعتقدون أن العلاقة الطبيعية بين الناس هي علاقة انسجام.

٤ - إن العدالة هى منح كل شخص "حقه" أو "حقها". ويمكن فهم العدالة بالمعنى الإجرائي، إشارة إلى القواعد التي توجه العملية القانونية، وبمعنى موضوعى وجوهرى، إشارة إلى نتائج أو مضمون القانون. وتقع قضية العدالة في قلب المسائل الخاصة بالشرعية والوجود بشكل منظم، مما يحدد ما إذا كان المواطنون يرغبون في قبول القانون كملزم.

### قراءات أخرى

Campbell, T. Justice. Basingstoke: Palgrave Macmillan, NJ: Humanities Press, 1988.

Dworkin, R. Law's Empire. London: Fontana, 1986.

Harden, I. and Lewis, N. The Noble Lie: The British Constitution and the Rule of Law. London: Hutchinson, 1986.

Honderich, T. Punishment: The Supposed Justifications. Harmondsworth: Penguin, 1990.

Hutchinson, A. C. and Monahan, P. (eds) The Rule of Law: Ideal or Ideology?. Toronto: Carswell, 1987.

Kamenka, E. and Erh-Soon Tay, A. (eds) Law and Social Control. London: Edward Arnold, 1980.

Lee, S. Law and Morals. Oxford University Press, 1986.

Matravers, M. (ed.) Punishment and Political Theory. Oxford: Hart, 1999.

Oakeshott, M. On Human Conduct. London: Oxford University Press, 1975.

Perry, M. Morality, Politics and Law. Oxford Univerity Press, 1988.

Walzer, M. Spheres of Justice. New York: Basic Books, 1983.

# الفصل السابع الحقوق والواجبات والمواطنة

#### مقدمة

منذ العصور القديمة، ناقش المفكرون السياسيون العلاقة الصحيحة بين الفرد والدولة. في اليونان القديمة، كانت هذه العلاقة جزءًا لا يتجزأ من مفهوم "المواطن"، وهو ما يعني حرفيا أنه فرد من الدولة. وداخل المدن -الدول اليونانية، كانت المواطنة تتعكس في الحق في المشاركة في الحياة السياسية للجماعة، وواجب، تحمل عبء المنصب العام، إذا تم اختياره. غير أن ذلك كان محصورًا في أقلية صغيرة تعيش في مثل هذه المدن \_ الدول، وهي تتكون من الذكور الأحرار المولد من ذوى الأملاك. وعلى النقيض من ذلك، يرتكز المفهوم الحديث للمواطنة عامة على مبدأ الحقوق والواجبات. وترجع جذور هذا المفهوم إلى أفكار القرن السابع عشر الخاصة بالحقوق الطبيعية، والتي تطورت وتوسعت في القرن الثامن عشر، إلى عقيدة حقوق الإنسان. ورغم أن مثل هذه الأفكار تعد حاليا عادية ومألوفة، حيــــث تبـــرز على نحو غير متوقع، في المناقشات اليومية بقدر اعتيادها في الجدل السياسي، فإن ما يشير إليه مصطلح "حقوق" ليس واضحًا بما يكفي، وكذلك كيف يجب استخدام هذه الحقوق. ما الذي يعنيه، مثلا، أن نقول أن شخصما ما "لديه حق"؟ وعلى أي أساس يمكن أن يقال أنهم يتمتعون بهذا الحق؟ وإلى أى مدى يمكن التوسع في تفسير عقيدة الحقوق: لأي حقوق نحن مخولين؟.

الا أن المو اطنين ليسو ا فقط ممار سين للحقوق، قادرين علي القيام بمطالب ضد دولتهم، وإنما عليهم أيضا واجبات نحو الدولة التي تحميهم، وترعاهم وتعتني بهم. وقد تتضمن هذه الواجبات في حقيقة الأمسر الخدمسة العسكرية الإجبارية، مما يستتبع واجب القتال، وأن يقتل، واحتمال أن يموت دفاعا عن دولته. غير أن ذلك يثير مجددًا أسئلة صعبة. وبشكل خاص، ما هي أصول مثل هذه الواجبات، وما نوع المطالبة التي تقع على عاتق المو اطن؟ بالإضافة إلى ذلك، هـل هـذه المطالب مطلقـة، أم يـستطيع المواطنون، تحت ظروف معينة، أن يتحرروا منها؟ إن كل هذه الأسئلة مرتبطة بفكرة المواطنة، ومفهوم التوازن الصحيح بين حقوق المواطن و واجباته. لكن بينما يتوق السياسيون والمنظرون السسياسيون إلى تمجيد فضائل المواطنة، فإن المفهوم نفسه يحمل بشكل ثابت متاعا أيديولوجيا تقيلا. هل "المواطن الجيد"، مثلا، هو الشخص المعتمد على نفسه المُجد في عمله، الذي تكون مطالبه من مجتمعه قليلة، أم هو الشخص القادر على المشاركة بشكل كامل في الحياة العامة والسياسية لمجتمعه؟ فضلاً عن ذلك، هل فكرة المواطنة العالمية لا تزال قابلة للتطبيق، في ضوء تزايد التنوع الثقافي وأشكال التنوع الأخرى؟

#### الحقوق

يكتظ النقاش السياسى بإشارات مبعثرة إلى الحقوق: حق العمل، حق التعليم، حق الإجهاض، حق الحياة، حق حرية التعبير، حق الملكية. إلخ. وتكتسب الفكرة أهمية مماثلة في اللغة اليومية: قد يطالب الأطفال "بحق" السهر أو اختيار ملابسهم، والأهل من جانبهم، قد يصرون على "حقهم" في مراقبة ما يأكله أبناؤهم أو ما

يشاهدونه في التليفزيون. إن كلمة "حق"، في معناها الأصلى، ترمز إلى سلطة أو نفوذ كما في حق النبالة، وحق الأكليروس، وبالطبع الحق الإلهى للملوك. غير أن الكلمة، في معناها الحديث، تشير إلى أنه يخول للمرء التصرف بطريقة معينة وأن يعامل بطريقة خاصة. وعلى الرغم من أنه من الخطأ افتراض أن عقيدة الحقوق مقبولة بشكل عام، فإن أغلب المفكرين السياسيين المحدثين مستعدون مع ذلك، للتعبير عن أفكارهم بلغة الحقوق أو التخويل. بهذا المعنى فإن مفهوم الحقوق سياسيا، أقل إثارة للنزاع عن مفهوم المساواة مثلا أو العدالة الاجتماعية. غير أن هناك اتفاق أقل بكثير بشأن الأسس التي ترتكز عليها هذه الحقوق، من يجب أن يمتلكها، وما هي الحقوق التي يجب أن تكون لديهم.

هناك، أولاً: تمييز بين الحقوق القانونية والحقوق الأخلاقية. بعض الحقوق موضوعة في قانون أو في نظام من القواعد الرسمية، ومن ثم فهي قابلة لأن توضع موضع التتفيذ، غير أن هناك حقوقا أخرى لا توجد إلا كمطالب أخلاقية أو فلسفية. علاوة على ذلك، فإن مشكلات خاصة تحيط بمفهوم حقوق الإنسان. من الذي، على سبيل المثال، يعتبر "إنسانا"؟ هل يمتد ذلك إلى الأطفال والأجنة كما للبالغين؟ هل مجموعات معينة من الناس، ربما النساء والأقليات الإثنية، مخولة للحصول على حقوق خاصة، استناذا إلى احتياجاتهم البيولوجية أو الموقف الاجتماعي؟ أخيراً، لقد تم تحدى الفهم التقليدي للحقوق بظهور حركات حماية البيئة وتحرير الحيوان، التي أثارت أسئلة حول حقوق غير الأدميين، أي حقوق الحيوان والأنواع الأخرى. هل هناك أسس عقلانية ومنطقية لرفض امتداد الحقوق لكل الأنواع، أو أن ذلك مجرد تحامل وتحيز غير عقلاني مماثل للتمييز العنصري أو التمييز الجنسي؟

# الحقوق القانونية والأخلاقية:

إن الحقوق القانونية هي الحقوق المحفوظة في القانون، وبالتالي هي قابلة للتنفيذ من خلال المحاكم. لقد وصفت هذه الحقوق بأنها حقوق "إيجابية"، من حيث أنه يتم التمتع بها أو دعمها بغض النظر عن مضمونها الأخلاقي، بالتطابق مع فكرة "القانون الإيجابي" التي تمت مناقشتها في الفصل الأخير. في الحقيقة، بعض الحقوق القانونية تظل سارية لعدة سنوات، رغم أنها تعتبر بشكل واسع غير أخلاقية. ويمكن قول ذلك، مثلا، عن الحق القانوني الذي كان يتمتع به الأزواج في بريطانيا حتى عام ١٩٩٢ في اغتصاب زوجاتهم. إن الحقوق القانونية تمند إلى مجموعة واسعة من العلاقات القانونية. لقد قام ويسلى هوهفلد Wesley Hohfeld بمحاولة تقليدية لتصنيف مثل هذه الحقوق في كتاب: مفاهيم قانونية أساسية (١٩٢٣). لقد حدد هوهفاد أربعة أنواع من الحقوق القانونية. أولا: هناك امتيازات أو حقوق \_ حرية. إنها تسمح للشخص أن يفعل شيئًا لا يوجد بالمعنى البسيط أى واجب بعدم فعله؛ فإنه " في حرية" أن يفعله \_ مثل استخدام الطريق العام السريع. ثانيا: هناك حقوق \_ مطالبة، على أساسها يدين شخص ما شخصًا آخر بواجب مقابل \_ مثل، حق شخص ما بألا يهاجم من قبل شخص آخر. ثالثًا: هناك سلطات قانونية. وأفضل تصوير لها أنها قدرات قانونية، تخول شخصا ما أن يفعل شيئًا ما \_ مثل الحق في الزواج أو الحق في الاقتراع. رابعًا: هناك حصانات، يستطيع شخص ما طبقا لها أن يتفادى الخضوع لسلطة آخر ـ على سبيل المثال، حق الصغار والشيوخ والمعاقين في ألا يجندوا في القوات المسلحة.

إن الوضع الذى تتمتع به هذه الحقوق القانونية داخل نظام سياسى ما تختلف بشكل كبير من بلد إلى آخر. ففى بريطانيا، كان مضمون الحقوق القانونية عادة غير واضح ووضعها مشكوك فيه. قبل قانون حقوق الإنسان لعام ١٩٩٨،

كانت أغلب الحقوق الفردية، مثل: حرية التعبير، والانتقال وحرية العبادة الدينية، لا تشكل جزءًا لا يتجزأ من القانون التشريعي، وفي الحقيقة، يتكون القانون التشريعي البريطاني بشكل واسع من محظورات تقيد ما يستطيع الفرد فعله أو قوله، فعلى الرغم مثلا من عدم وجود حق تشريعي في حرية التعبير في بريطانيا، فهناك حشد من القوانين التي تحد من ما يستطيع المواطنون البريطانيون قوله، مثل: القذف والتشهير وتشويه السمعة والتجديف والتحريض على الشغب والتحريض على اللغب والتحريض على الشغب والتحريض على الكره العنصري، إلخ... وبالتالي، فإن الحقوق القانونية في بريطانيا غالبا ما توصف بأنها "متبقية"، من حيث أنها ترتكز على افتراض القانون بريطانيا غالبا ما توصف بأنها "متبقية"، من حيث أنها ترتكز على افتراض القانون هذا الموقف أنه يجعل من الصعب، وقد يكون من المستحيل، تدعيم الحقوق الفردية في المحكمة، نظراً لغياب تعريف قانوني واضح. ورغم أن قانون حقوق الإنسان لها ما محماء أكبر في تعريف الحقوق، فإنه لم يمنحها حصانة، مما يسمح للبرلمان، وإن يكن بإجراء خاص، أن يخرق القانون.

وعلى النقيض من ذلك يتم تفعيل وثيقة الحقوق فى الولايات المتحدة وعدة دول أخرى. فهى تتضمن مجموعة من الحقوق والحريات الفردية المجمعة فى قوانين، والمحفوظة فى القانون الدستورى أو قانون "أعلى". وعادة ما يقال أنها "تحصن "الحقوق الفردية لأن مثل هذه الوثيقة يكون تعديلها معقذا أو صعبا. ومن ثم يمكن اعتبار أن وثيقة الحقوق تمنح عددا من المزايا الواضحة. أولا: إنها توفر تعريفا قانونيا واضحًا لحقوق الفرد، بخلاف الحقوق التقليدية "المتبقية" فى بريطانيا. بالإضافة إلى ذلك، يمكن القول أن لها قيمة تعليمية: إنها تجعل الناس أكثر وعيا بحقوقهم، بما يؤدى إلى تعزيز ما يسمى ب " ثقافة حقوق الإنسان"، داخل الحكومة، وفى المحاكم وبين الجمهور العام. لكن الأهم، هو أن وثيقة الحقوق تضع الية يمكن من خلالها الدفاع قانونيا عن هذه الحقوق، وبذلك تحمى الفرد من الية يمكن من خلالها الدفاع قانونيا عن هذه الحقوق، وبذلك تحمى الفرد من

الحكومة فائقة القوة. ويتحقق ذلك باستثمار سلطة المحاكم في "المراجعة القضائية"، مما يمكنها من مراجعة سلطة الهيئات العامة الأخرى، إذا انتهكت الحقوق الفردية.

إلا أن وثيقة الحقوق يمكن أيضا أن تجلب أضرارًا. فعلى سبيل المثال يؤكد المحافظون في بريطانيا عادة أن حقوق الفرد يحميها بشكل أفضل القانون العادى المبنى على التقاليد والعادات لأن هذه الحقوق متجذرة في العادات والتقاليد التي تقع في صميم كل نظام قانوني. بالمقارنة، قد تبدو وثيقة الحقوق غير مرنة واصطناعية ومتكلفة. من ناحية أخرى، اعترض الاشتراكيون في كثير من الأحيان على وثائق الحقوق، على أساس أنها تخدم المصالح الطبقية وتحافظ على عدم المساواة الاجتماعية. ويمكن أن يحدث ذلك من خلال تحصين حقوق الملكية، وجعل التأميم مستحيلا وإعاقة الإصلاح الاجتماعي الجذري. غير أن أخطر عائق لوثيقة الحقوق، هي أنها توسع بشكل مثير سلطة القضاء. فنظرا للصيغة الواسعة أو غير الواضحة للحقوق، فإن الأمر ينتهي بأن القضاة هم الذين يقررون المدى الصحيح لهذه الحقوق، وهو ما يعنى، في الواقع، أن القضاة يتخذون قرارات سياسية بدلا من السياسيين المنتخبين ديمقر اطيًا. أخيرًا، من الواضح أن مجرد وجود وثيقة حقوق لا يضمن في حد ذاته أن الحرية الفردية ستُحترم. فإن الدستور السوفيتي لعام ١٩٣٦ ودستور عام ١٩٧٧، على سبيل المثال، وضعا مجموعة رائعة فعلاً من الحقوق الفردية، لكن خضوع الهيئة القضائية السوفيتية للحزب الشيوعي ضمن ألا يدعم سوى قلة من هذه الحقوق في الممارسة. وبالمثل، رغم أن تشريع التعديل الخامس للدستور الأمريكي في عام ١٨٧٠ يضمن حق الاقتراع بغض النظر عن العرق أو اللون أو وضع العبودية السابق، فإن السود في عدة و لايات جنوبية لم يستطيعوا الاقتراع حتى الستينيات من القرن العشرين.

غير أن هناك مجموعة مختلفة من الحقوق، قد لا يكون لها جوهر قانونى لكنها موجودة فقط كمطالب أخلاقية. إن أبسط مثال على ذلك هو الوعد. إن الوعد، الذي يقطعه المرء بحرية وعقلانية، يلزمه بواجب أخلاقى بالوفاء بشروطه، وبالتالى يضمن للطرف الآخر الحق في أنه يجب الوفاء به. إن لم يتخذ الوعد شكل عقد ملزم قانونيا، فإن الاعتبارات الأخلاقية فقط هي التي تضعه موضع التنفيذ. إن الأمر بسيط تماما، فحقيقة أن الوعد تم بحرية وبدون إكراه، تخلق توقعا بأنه سيتم الوفاء بالوعد، ويجب الوفاء به. غير أن في أغلب الحالات، ترتكز الحقوق الأخلاقية، بالأحرى، على مضمونها. بمعنى آخر، فإن الحقوق الأخلاقية هي عادة حقوق "مثالية"، تمنح المرء مكسبا يحتاجه أو يستحقه، وهي إذن، تعكس ما يجب على الشخص أن يحصل عليه، من منظور أخلاقي معين أو من منظور نظام ديني.

إلا أن الخطورة مع الحقوق الأخلاقية، أنها قد تصبح غير واضحة بشكل مستحيل، وتتحلل إلى ما لا يزيد عن تعبير عن المرغوب أخلاقيا. كان ذلك تحديدا هو الرؤية التى أخذ بها جيريمى بنتهام Bentham هو الرؤية التى أخذ بها جيريمى بنتهام Bentham معتبرا أنها ليست أكثر من طريقة النفعى البريطانى فكرة الحقوق الأخلاقية ذاتها، معتبرا أنها ليست أكثر من طريقة خاطئة لوصف الحقوق القانونية التى يجب أن توجد. ومع ذلك، على الرغم من النزعة المتشككة لبنتهام، فإن أغلب نظم الحقوق القانونية تعتمد على نوع من الاعتبارات الأخلاقية، على الأقل نظريا. إن الوثائق القانونية، على سبيل المثال، مثل: وثيقة الحقوق الأمريكية، وإعلان الأمم المتحدة الشامل لحقوق الإنسان مثل: والاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (١٩٤٨)، والاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية أجل المزيد من البحث فيما يتعلق بالحقوق الأخلاقية، من الضرورى دراسة أكثر أشكال الحقوق الأخلاقية تأثيرا: حقوق الإنسان.

## حقوق الإنسان

إن فكرة حقوق الإنسان نشأت من نظريات "الحقوق الطبيعية" التي ظهرت في السنوات الأولى من الفترة الحديثة، ومثل هذه النظريات نشأت، أساسًا، من الرغبة في إرساء بعض الحدود، لكيفية معاملة الأفراد من قبل الآخرين، خاصة من قبل أولئك الذين يستخدمون السلطة السياسية. لكن، إذا كان على الحقوق أن تعمل كمراقبة للسلطة السياسية، فيجب بمعنى ما أن تكون "سابقة على القانون"، بما أن القانون هو فقط من خلق السلطة السياسية. في القرن السابع عشر، حدد جون لوك القانون هو فقط من خلق السلطة السياسية. في القرن السابع عشر، حدد جون لوك طبيعية، وبعد ذلك بقرن، حدد توماس جيفرسون هذه الحقوق بأنها الحق في "الحياة والحرية، والسعى وراء السعادة". إن هذه الحقوق وصفت بأنها "طبيعية" لأنه يعتقد أنها منحة من الله، وبالتالي هي جزء من الجوهر الحقيقي للطبيعة البشرية. إن الحقوق الطبيعية لا توجد فقط كمطالب أخلاقية، لكنها بالأحرى، تعكس أكثر الدوافع البشرية الداخلية الأساسية، إنها الشروط الرئيسية المؤدية إلى وجود بشرى حقيقي. ومن ثم فإن نظريات الحقوق الطبيعية هي نماذج نفسية بقدر ما هي نظم أخلاقية.

ومع حلول القرن العشرين، أدى أفول الاعتقاد الدينى إلى جعل نظريات الحقوق الطبيعية علمانية، وهى التى ولدت من جديد فى شكل حقوق "الإنسان". إن حقوق الإنسان هى حقوق أناس مؤهلين ومخولين لها بموجب أنهم بشر، وبالتالى فإنها حقوق "عامة" بمعنى أنها تنتمى لكل البشر وليس لأفراد أمة معينة، أو عرق أو دين، أو جنس، أو طبقة اجتماعية أو أى شىء آخر. كما أن حقوق الإنسان هى حقوق "أساسية" من حيث أنها غير قابلة للتحويل: لا يمكن استبدالها أو إلغاؤها. لقد

عبر عن ذلك بوضوح في كلمات إعلان الاستقلال الأمريكي (١٧٧٦)، الذي كتبه جيفرسون، الذي أعلن: "إننا نؤمن بأن هذه الحقائق بديهية، وأن كل البشر خلقوا متساويين، وأن الخالق منح البشر بعض الحقوق غير القابلة للتحويل". لقد افترض الكثيرون أن حقوق الإنسان هي حقوق "مطلقة"، من حيث أنه يجب دعمها في كل الأوقات وفي ظل جميع الظروف. لكن، من الصعب مساندة هذه الرؤية، نظر الأنه في الممارسة يتم غالبا موازنة الحقوق مقابل بعضها البعض. مثلا، هل التأكيد على الحق في الحياة، يعنى أن عقوبة الإعدام غير واردة، وكذلك كل أشكال الحرب، مهما كان الاستفزاز؟ لا يمكن أن يكون حق الحياة مطلقا إذا تم الاعتراف أيضا بحق الدفاع عن النفس.

# توماس جيفرسون Thomas Jefferson (١٧٤٣-١٨٢٦)

فيلسوف وسياسى أمريكى تولى رئاسة الولايات المتحدة. كان مزارغا ثريا من فرجينيا وتولى منصب حاكم فرجينيا، فى الفترة من ١٧٧٩–١٧٨١، وعمل وزيرا لخارجية الولايات المتحدة فى الفترة من ١٧٨٩–١٧٨٩. كان الرئيس الثالث للولايات المتحدة، من ١٨٠١–١٨٠٩. كان جيفرسون هو المؤلف الرئيسى لإعلان الاستقلال (١٧٧٦)، وكتب عددًا كبيرًا من الخطب والرسائل.

لقد عبر جيفرسون بوضوح عن إيمان تتويرى قوى بكمال الجنس البشرى، والقدرة على حل المشكلات السياسية عبر تطبيق المنهج العلمى. لقد استخدم أفكار الحقوق الطبيعية للوك، لتطوير دفاع تقليدى عن الاستقلال الوطنى والحكم بالموافقة. وينظر عادة إلى مذهب جيفرسون على أنه شكل ديمقراطى لحركة الإصلاح الزراعى، تسعى لمزج الإيمان بالحكم بواسطة

الأرستقر اطية الطبيعية، مع الالتزام بحكومة محدودة وسياسة عدم التدخل التى تعكس الإيمان بأن أفضل حكومة هى التى تتدخل بأقل قدر ". لكنه مع ذلك أبدى تعاطفا مع الإصلاح الاجتماعى، وساند نشر التعليم العام، والغاء العبودية، وتحقيق قدر أكبر من المساواة الاقتصادية، ورغم أن جيفرسون يعتبر أحد مؤسسى الائتلاف الديمقر اطى، فإنه انتقد بشراسة الأحزاب والجماعات السياسية، لاعتقاده بأنها ستعزز الصراع وتدمر الوحدة الأساسية للمجتمع.

إن مفهوم حقوق الإنسان يثير عددًا من الأسئلة المختلفة، عن من هو الذي يمكن أن يعتبر " إنسانا"، وعن إلى من تخول هذه الحقوق من البشر. هناك خــــلاف شرس، مثلا، عن النقطة التي عندها تبدأ حياة "الإنسان"، ومن ثم النقطة التي عندها يكتسب الأفراد حقوقا واستحقاقات. وبشكل خاص، هل الحياة البشرية تبدأ لحظـــة الحمل أم إنها تبدأ عند الميلاد؟ إن من يؤمنون بالرأى الأول يتمسكون بما يعتبروه حقوق من لم يولد بعد، ويرفضون تمامًا ممارسات مثل: الإجهاض أو أبحاث الأجنة. لكن، من ناحية أخرى، إذا كان يعتقد أن الحياة البشرية تبدأ عند الميلاد، فإن الإجهاض يكون مقبو لا تمامًا بما أنه يعكس حق المرأة في التحكم في جـسدها. إن مثل هذه المواقف المتباينة لا تعكس فقط تصورات مختلفة للحياة، لكنها تحدد أيضًا حقوقًا للبشر على أسس مختلفة تماما. إن من يعتبرون الأجنة "بشرا" بالمعنى نفسه للبالغين، يعتمدون على الاعتقاد بأن الحياة مقدسة. وطبقا لهذه الرؤية، فإن كل الكائنات الحية مخولة بأن يكون لها حقوق، بغض النظر عن شكل الحياة أو نوعها التي أنعم بها عليها. لكن، إذا اعتبرت الحياة ذاتها كأساس للحقوق، فسيصبح من الصعب اعتبار أن الحقوق يجب أن تكون مقصورة على البـشر، وألا تمتـد إلـى الحيو انات وأشكال الحياة الأخرى. أما على النقيض من ذلك، فإن التأكيد على أن الحياة البشرية تبدأ فقط عند الميلاد، يعنى وضع أسس أضيق لتحديد الحقوق، مثل

القدرة على الحياة بشكل مستقل، أو التمتع بقدر من الوعى الذاتى، أو القدرة على القيام باختيارات عقلانية أو أخلاقية. لكن إذا استخدمت مثل هذه المعابير، سيكون من الصعب تصور كيف يمكن ضمان حقوق الإنسان لمجموعات من الناس لا تفى هى نفسها بمثل هذه المتطلبات، مثل: الأطفال ومن يعانون من إعاقة عقلية أو جسدية.

وتثار مشكلة أكبر، نظرا لحقيقة أن البشر ليسوا متماثلين بينما حقوق الإنسان عامة وشاملة. ويمكن رؤية ذلك بوضوح في مفهوم أن النساء يتمتعن بمعنى ما بحقوق مختلفة عن الرجال. ولتقديم قضية "حقوق النساء"، يمكن ببساطة التأكيد على أن حقوق الإنسان، قد تطورت في البداية والرجال فقط في الأذهان، وأنها يجب أن تمند إلى النساء، وسينطبق ذلك في حالة حق النساء في التعليم، وحقهن في دخول مهن معينة، وحقهن في الراتب المتساوى، الخ. غير أن فكرة حقوق النساء، يمكن أن ترتكز أيضا على حقيقة أن النساء لهن احتياجات وقدرات نوعية تخولهن حقوقا قد تكون بالنسبة للرجال غير ضرورية، وببساطة، لا معنى لها. وسنتضمن مثل تلك الحقوق ما يتعلق بالولادة أو رعاية الطفل، مثل الحق في أجازة أمومة. لكن ما يثير جدلاً وخلافا أكبر هو مفهوم أن من حق النساء مجموعة من الحقوق زيادة على الرجال، في محاولة لتعويضهن عن معاملة المجتمع غير المتساوية لهن. على سبيل المثال، الأعراف الاجتماعية التي تربط النساء بالإنجاب وتربية الأطفال، وتحصر هن إذن في عالم الأمومة والأعمال المنزلية وتضعف من قدراتهن على التعليم ومتابعة مهنة ما. في مثل هذه الظروف، يمكن أن تمند حقوق النساء لشكل من التمييز المعكوس الذي يسعى إلى إصلاح الظلم السابق، مثلا، بوضع حصص نسبية للنساء في التعليم العالى وفي بعض المهن. وطالما أن مثل هذه الحقوق ترتكز على الالتزام بالمعاملة المتساوية، يمكن أن يبرهن على أنها تعتمد على مفهوم حقوق الإنسان. غير أنه من الصعب اعتبار حقوق النساء بهذا المعنى حقوق إنسان أساسية، نظرا الأنها ليست مخصصة لكل البشر. إن الحقوق التى تنشأ من معاملة غير متساوية أو ظالمة، ستكون ذات مغزى فقط طالما أن عدم المساواة والظلم الذين يبرران وجودها باقيان ومستمران.

حتى إذا وضعنا تلك الخلافات جانبا، فإن هناك انقسامات عميقة حول ما هى الحقوق التى يجب أن يتمتع بها البشر. إن فكرة أن النظريات التى تؤسس للحقوق، تحتل بشكل ما موقعا فوق الخلافات الأيديولوجية والسياسية، هى فكرة مضللة بشكل واضح. من البداية، ارتبطت فكرة الحقوق الطبيعية ارتباطا وثيقا بمفهوم الليبرالية للحكومة المحدودة، إن الصيغة التقليدية بأن البشر مخولون لحق الحياة والحرية والملكية، أو حق متابعة السعادة، اعتبرت الحقوق مجالا خاصا يستطيع الفرد أن ينعم داخلة بالاستقلال من تجاوزات الأفراد الآخرين، وبشكل خاص أكثر، من تدخل الدولة. إن هذه الحقوق إذن حقوق "سلبية" أو حقوق " امتناع عن"؛ يمكن التمتع بها فقط إذا وضعت قيوذا على الآخرين. على سبيل المثال، يتطلب حق الملكية أن توضع قيود على قدرة الحكومة على فرض الضرائب، وهي فكرة انعكست بوضوح في مبدأ: "لا فرض لضرائب بدون تمثيل".

إلا أنه خلال القرن العشرين، أضيفت مجموعة أخرى من الحقوق إلى تلك الحقوق الليبرالية التقليدية، اعترافا بالمسؤولية المتنامية للحكومة فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية، إنها حقوق الرفاهة، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهى حقوق "ايجابية"، بمعنى إنها تتطلب تدخلاً نشطًا من الحكومة وليس امتناعا عن التدخل. إن الحق فى الرعاية الصحية، مثلا، يتطلب نوعا من التأمين الصحى، إن لم يكن نظام الوقاية الصحية يمول تمويلا عاما. ولا يتضمن إعلان حقوق الإنسان العالمي للأمم المتحدة الحقوق "السلبية" فقط، مثل حق "حرية التفكير والضمير، والحرية الدينية" (المادة ١٨)، لكنه يتضمن أيضا حقوقا "إيجابية" مثل:

"حق العمل" (المادة ٢٣) و"حق التعليم" (المادة ٢٦). غير أن حقوقا مثل حقوق الرفاهة أثارت خلافا شرسا بين الاشتراكيين والمحافظين، مما أدى إلى تطور نموذجين متعارضين للمواطنة. وسوف تتم دراسة هذا الخلاف في الجزء الأخير من الفصل، فيما يتعلق بالمواطنة الاجتماعية والمواطنة النشطة.

أخيرًا، لقد تعرضت فكرة الحقوق الطبيعية أو حقوق الإنسان ذاتها للهجوم، خاصة من قبل أنصار مذهب المنفعة (راجع ص٦٠٦)، والماركسيين (راجع ص١٤٩) ومنظرى التعدد الثقافي (راجع ص٣٦٦). وكما سبقت الإشارة سابقًا، فإن جيرمى بنتهام كان مستعدا للاعتراف فقط بوجود حقوق "إيجابية" أو حقوق قانونية. إن الحقوق الطبيعية كيانات غير موضوعية وميتافيزيقية، لقد استبعدها بنتهام لأنها "هراء طوالات (\*)". من ناحية أخرى، اعتبر ماركس أن عقيدة "حقوق الإنسان" ليست سوى أحد وسائل تقديم مصالح الملكية الخاصة. ومن وجهة نظره، إن كل حق" هو حق لعدم المساواة" طالما أنه يطبق معيارا متساويا على أفراد غير متساويين. على سبيل المثال، يمكن اعتبار الحق في الملكية كحق "برجوازي"، لأن له تداعيات مختلفة تماما بالنسبة للغنى والفقير. كما تشكك منظرو التعدد الثقافي، في قيمة حقوق الإنسان وعلاقتها الوثيقة بالموضوع في المجتمعات التعددية الحديثة. لقد لفتوا الانتباه، بشكل خاص، إلى المدى الذى تعكس فيه فكرة حقوق الإنسان شكلًا من أشكال إعلاء عرق على آخر، حيث تتخذ المعايير والقيم الخاصة بالمجموعات المسيطرة نقافيا، أولوية على قيم ومعايير مجموعات الأقلية الثقافية. إن النظريات المناهضة للاستعمار ونظريات ما بعد الاستعمار صورت أحيانا عقيدة حقوق الإنسان على أنها مثال للإمبريالية الثقافية.

<sup>(&</sup>quot;) الطوالة: أحد رجلين خشبيتين يُعد المشى بهما ضربا من البراعة (المترجم).

# حقوق الحيوان وحقوق أخرى

شهدت العقود الأخيرة من القرن العشرين ظهور حركات الرعاية الاجتماعية للحيوان، وتحرير الحيوان كجزء من نمو أوسع لحركات حماية البيئة. لقد نظموا، على سبيل المثال، حملات لصالح النباتية - أى نظرية العيش على الخصر والحبوب والفاكهة - وتحسين معاملة حيوانات المزرعة، ومحاربة تجارة الفرو والتجارب على الحيوانات. إن هذه الحملات نفنت تحت راية "حقوق الحيوان". وهو ما يعادل التوكيد على أن للحيوان حقوقا مثل ما للإنسان حقوق؛ وهو ما يقتضى، في الحقيقة، أنه بمجرد منح البشر حقوقا يكون من المستحيل ألا تمند هذه الحقوق نفسها إلى الحيوانات. إن عقيدة حقوق الإنسان تؤدى، في الحقيقة، بـشكل لا يقوم نحو حقوق الإنسان تؤدى، في الحقيقة، بـشكل لا يقوم المفهوم حقوق الحيوانات. لكن، على أى أساس، يمكن القول أن الحيوان حقوق؟ وهل لمفهوم حقوق الحيوان معنى البتة أو هل هو مترابط منطقيا؟

لقد زادت شعبية نظريات حقوق الحيوان منذ الستينيات من القرن العشرين نتيجة لنمو النظريات البيئية، التى حاولت إعادة تحديد العلاقة بين البشر والعالم الطبيعى، أى الطبيعة. لقد تشكلت المواقف تجاه الحيوانات والطبيعة بشكل عام فى الغرب، بناء على الاعتقاد المسيحى بأن البشر وهبهم الله سيادة على العالم، منعكسة فى فضلهم على كل الأنواع الأخرى. فى أوروبا فى القرون الوسطى، لم يكن غير مألوف محاكمة الحيوانات أمام محاكم كنسية لاتهامها بالاعتداء، على أساس أنها مخلوقات الله، ومثلها مثل البشر، تخضع لـ " قانون الطبيعة". لكن، فى الوقت نفسه، فإن تعاليم المسيحية تقضى بأن البشر هم مركز الخلق، وأن الحيوانات وضعت على الأرض لهدف وحيد وهو توفير الاحتياجات البشرية. وحيث أن الحيوانات لا تملك روحا خالدة، فلا يمكن اعتبارها بأى شكل مساوية للبشر. وعلى النقيض تؤمن النظريات البيئية بأن البشر ليسوا أسمى أو فوق العالم

الطبيعى، لكنهم بالأحرى جزء لا يتجزأ منه. إن هذا الاعتقاد أقرب بكثير من المفهوم الوثنى: أمنا الأرض، والتأكيد الموجود فى الديانات الشرقية مثل: الهندوسية والبوذية على وحدة كل أشكال الحياة. وفى أثناء ذلك، تعرض التمييز الواضح الذى كان يعتقد أنه موجود بين البشر والحيوانات، إلى ضغط متزايد.

غير أنه من الأهمية بمكان التمييز بين مفهوم "الرعاية الاجتماعية الحيوانية والفكرة الأكثر رابيكالية "لحقوق الحيوان". إن الرعاية الاجتماعية للحيوان تعكس اهتماما غيريا برفاهة الأنواع الأخرى، لكنها لا تعنى بالضرورة وضع الحيوانات في المستوى نفسه للبشر. لقد قدم هذه الحجة، مثلا، بيتر سنجر Peter Singer في كتابه: تحرير الحيوان (١٩٧٥). ويؤكد سنجر أن الاهتمام برفاهة الحيوان ترتكز على حقيقة أنها كائنات حساسة تشعر بالألم. ومن الواضح أنه من مصلحة الحيوانات تفادى الألم الجسدى، مثلها في ذلك مثل البشر. وبالنسبة لسنجر، فإن مصلحة الحيوانات والبشر فيما يتعلق بهذه النقطة متساوية، ويدين أية محاولة لوضع مصالح البشر فوق مصالح الحيوانات، لأنها فكرة مسبقة تعسفية لا عقلانية تميز بين الأنواع، ليست مختلفة عن التمييز العنصرى أو التمييز الجنسى. إن حجة الرعاية الاجتماعية الحيوانية تؤكد على ضرورة معاملة الحيوانات باحترام، ومحاولة - كلما كان ذلك ممكنا - تقليل شعورهم بالألم. ومع ذلك، فإنها قد تقر أنه أمر طبيعي أو محتوم بالنسبة للبشر، مثلهم في ذلك مثل كل الأنواع، أن يفضلوا نوعهم وأن يضعوا المصالح البشرية قبل مصالح الأنواع الأخرى. وبالتالي قد تعارض حركة الرعاية الاجتماعية للحيوان استخدام فكرة المصنع في التربية الحيوانية، لأن ذلك قاس بالنسبة للحيوانات، لكنها لا تذهب لدرجة التأكيد على النباتية والعيش بدون لحوم من أي نوع. إذ لا يقتضى الاهتمام بالغير معاملة متساوية. ومن ناحية أخرى، فإن حجة حقوق الحيوان لها تداعيات أكثر راديكالية، تحديدا لأنها منبثقة مباشرة من نظريات حقوق الإنسان.

## حماية البيئة

إن مصطلح علم البيئة قد صكه العالم الألماني أرنست هايكل Haeckel المتخصص في علم الحيوان، وذلك في عام ١٨٦٦ للإشارة إلى الأبحاث الخاصة بالعلاقات الكلية للحيوان مع كل من بيئته العضوية وغير العضوية". ويمكن تعقب الأفكار البيئية أو الأفكار السياسية الخضراء العضوية الي القرن التاسع عشر كحركة ارتجاعية ضد انتشار التصنيع وبناء المدن. لقد نشأت حماية البيئة خلال عقد الستينيات من القرن العشرين، جنبا إلى جنب مع تجدد الاهتمام بالضرر الذي أحدثه التلوث، واستنفاذ الموارد، والزيادة السكانية، إلخ، للبيئة. لقد تم التعبير عن هذه الاهتمامات سياسيا من خلال عدد متزايد من الأحزاب الخضراء التي تعمل حاليا في أغلب المجتمعات المتقدمة، وفي حالة الخضر الألمان، على الأقل، فقد شاركوا في سلطة الحكم، ومن خلال تأثير مجموعات ضغط بيئية قوية تتلخص فلسفتها في " فكر بشكل عالمي، واعمل بشكل محلي".

إن السمة الرئيسية لحماية البيئة أنها تعتبر الطبيعة وحدة كاملة متصلة فيما بينها، وتشمل البشر وغير البشر، كما تشمل العالم غير الحى. لقد عبر تبنى منظور إحيائى المركز أو بيئى المركز، يولى أولوية للطبيعة أو الكوكب عن هذه الرؤية، وهو يختلف فى ذلك عن المنظور الذى يعتبر الإنسان مركز الكون أو الذى يتمركز حول البشر، وهو المنظور التقليدى للفكر السياسى. ومع ذلك، فهناك عادة نوعان من حماية البيئة. "علم البيئة العميق " والدى يرفض تماما أى اعتقاد متبقى بأن النوع البشرى أسمى بشكل ما، أو أهم، من أى نوع آخر – أو من الطبيعة ذاتها. وعلى النقيض، يقبل الاتجاه الأخر: "علم

البيئة الضحل"، دروس علم البيئة لكنه يسخرها للاحتياجات والأهداف البشرية. بمعنى آخر، إنه يبشر بأنه إذا كنا نستطيع خدمة وحب العالم الطبيعى، فإنه بدوره سيستمر في الإبقاء على الحياة البشرية.

إن علم البيئة الضحل أو الإنساني مشابه لعدد من العقائد الأخرى، التي تخلق تقاليدا سياسية هجينة. إن الاشتراكية البيئية، المتأثرة عادة بالماركسية الحديثة (راجع ص ١٤٩)، تفسر التدمير البيئيي من منظور البحث الرأسمالي الجشع والضاري عن المكسب، وترسم النظرية الفوضوية البيئية تماثلا بين التوازن الطبيعي في الطبيعة وفي الجماعات البشرية، مستخدمة فكر علم البيئة الاجتماعي، وصورت الحركة النسائية البيئية المجتمع الأبوى على أنه مصدر الأزمة البيئية. من ناحية أخرى، يذهب علم البيئة العميق إلى أبعد من منظور العقائد السياسية التقليدية. فهو يميل إلى اعتبار كل من الرأسمالية والاشتراكية كأمثلة للسياسية التقليدية. فهو يميل إلى الصناعية، التي تتميز بالإنتاج الكبير، وتراكم رأس المال والنمو القاسي. الصناعية، التي تتميز بالإنتاج الكبير، وتراكم رأس المال والنمو القاسي. الحيوان لها الوضع الأخلاقي نفسه لحقوق البشر، ويصور الطبيعة كجماعة الحيوان لها الوضع الأخلاقي نفسه لحقوق البشر، ويصور الطبيعة كجماعة أخلاقية يكون البشر داخلها مجرد "مواطنين عاديين".

غير أن انتشار الفكر البيئى قد أعيق بعدد من العوامل. وتتضمن هذه العوامل الجاذبية المحدودة لفكرته عن مقاومة النمو، أو على الأقــل ثبــات النمو، والنموذج الاقتصادى الذى يقدمه، فضلا عــن أن انتقــاده للمجتمـع الصناعى يكون أحيانا نابعا من منظور ريفى أو مناهض للتكنولوجيا، وهــو منظور لا يتسق مع العالم الحديث. ونتيجة لذلك، يصرف البعض النظر عن منظور لا يتسق مع العالم الحديث، وشكل من أشكال رومانسية ما بعـد حماية البيئة، على أنها بدعة حضرية، وشكل من أشكال رومانسية ما بعـد

الصناعة. إلا أن حماية البيئة تتمتع بنقطتى قوة رئيسيتين. أولاً: فهى تجذب الانتباه إلى عدم التوازن فى العلاقة بين البشر والعالم الطبيعى، والذى يظهر فى قائمة متنامية من التهديدات المضادة لخير الجانبين. ثانيا: لقد ذهبت حماية البيئة إلى أبعد من أى تقليد آخر فى التشكك في وضوح الرؤية المحدودة للفكر السياسى الغربى والتفوق عليه. وبالتطابق مع العولمة، فإنها أقرب شىء تدين به النظرية السياسية للفلسفة العالمية، كما سمحت بتخصيب الفكر السياسى برؤى الديانات الوثنية والثقافات الوطنية، والديانات السشرقية مثل: البوذية والهندوسية والطاوية.

## شخصيات رنيسية

أرنست فردريك شوماخر Ernest Friedrich Schumacher أرنست فردريك شوماخر 1941 الاسلام، ولد في ألمانيا، ودافع عن قضية الإنتاج ذي المقياس البشري، وساعد على تطوير فلسفة بيئية. إن مفهومه للاقتصاد "البوذي": يشدد على أهمية المبادئ الأخلاقية و"أسباب العيش الصحيحة"، وحذر من استنفاد مصادر الطاقة المحدودة. ورغم أنسه معارض للإنتاج الصناعي العملاق، فإن شوماخر يؤيد الإنتاج بمقياس مناسب"، وكان من الأنصار المتحمسين للتكنولوجيا "المتوسطة". وأهم أعماله كتاب: الصغير جميل (1977).

جيمس لوفلوك James Lovelock (-۱۹۱۹) عــالم فــى كيميــاء الغلاف الجوى، مخترع ومنظر بيئى، اشتهر لوفلوك بأنه من طور فرضــية "جايا" Gaia، وتصور هذه الفرضية المحيط الحيوى لــلأرض علـــى أنــه "كائن" حى، معقد، وذاتى التنظيم والضبط، وسميت الفرضية جايا نسبة إلـــى

ألهة الأرض الإغريقية. ورغم أن فرضية جايا وسعت الفكرة البينية بتطبيقها على الكوكب كنظام بيئى (نظام إيكولوجي)، وقدمت نتاولاً كليا للطبيعة، فأن لوفلوك يؤيد التكنولوجيا والتصنيع، وهو معارض لفكرة "العودة للطبيعة" ذات النزعة الروحية والأفكار مثل تأليه الأرض. أهم كتاباته: "جايا" (١٩٧٩) و "عصور جايا" (١٩٨٩).

موراى بوكشين Murray Bookchin (۱۹۲۱) فيلسوف فوضوى الجتماعى أمريكى، وعالم البيئة، ويعد بوكشين من أهم أنصار "علم البيئة الاجتماعى". لقد شدد كفوضوى على إمكانية التعاون غير المعتمد على التسلسل الهرمى، في ظل ظروف ما بعد الندرة، كما شجع اللامركزية والجماعة داخل المجتمعات الحديثة. ويقترح مبدأ علم البيئة الاجتماعى الذي يؤمن به، رؤية أن المبادئ البيئية يمكن تطبيقها على التنظيم الاجتماعى. ويؤكد أن الأزمة البيئية هي نتيجة لانحلال النسيج العضوى لكل من ويؤكد أن الأزمة البيئية هي نتيجة لانحلال النسيج العضوى لكل من المجتمع والطبيعة. أهم أعمال بوكشين: فوضوية ما بعد الندرة (١٩٨١)، وإعادة تشكيل المجتمع (١٩٨٩).

رودولف باهرو Rudolph Bahro (۱۹۹۸–۱۹۳۹) كاتب المانى وناشط أخضر، حاول أن يوفق بين الاشتراكية والنظريات الخاصة بالبينة. وكانت حجته أن الرأسمالية هى السبب الجذرى للمشكلات البينية، قد قادت الى التأكيد على أن من يهتمون ببقاء الجنس البشرى يجب أن يتحولوا إلى الاشتراكية، وأن من يؤيدون العدالة الاجتماعية يجب أن يدخلوا فى حساباتهم استمرار وبقاء البيئة. إن باهرو بالتالى يدهب إلى أبعد من الاشتراكية البيئية التقليدية، حيث يستخلص أن الأزمة البيئية ضاغطة جدا بحيث يجب أن تكون لها الأولوية على الصراع الطبقى، وتتصمن أهم

أعمال باهرو: الاشتراكية والبقاء (١٩٨٢)، ومن الأحمسر إلى الأخسضر (١٩٨٤)، وبناء الحركة الخضراء (١٩٨٦).

كارولين مرشنت Carolyn Merchant (۱۹۳۱) أكاديمية أمريكية، من أنصار حركة المساواة بين الجنسين، لقد ألقت أعمال مرشنت الصوء على العلاقات بين الاضطهاد الجنسي و" موت الطبيعة". كما طورت نقدا اشتراكيا مدافعا عن المساواة بين الجنسين من منظور الثورة العلمية. ويفسر هذا النقد في نهاية الأمر التدمير البيئي على أساس تطبيق البشر لرؤية ميكانيكية للطبيعة. وطبقا لرؤية كارولين مرشنت، فإن ثورة بيئية عالمية يمكن أن تعيد بناء العلاقات بين الجنسين، وكذلك العلاقة بين البشر والطبيعة. وكان لأفكارها تأثير كبير على التاريخ البيئي والفلسفة البيئية، وكذلك على المذهب البيئي المطالب بالمساواة بين الجنسين. وتتضمن أهم أعمال مرشنت: وفاة الطبيعة (١٩٨٠) وعلم بيئة راديكالي (١٩٩١).

### مزيد من القراءات

Dobson, A. Green Political Thought. London: Harper Collins, 1990.

Eckersley, R. Environmentalism and Political Theory: Towards an Ecocentric Approach. London: UCL Press, 2000.

Hayward, T. Ecological Thought: An Introduction. Cambridge: Polity Press, 1995.

وتبدأ نظريات حقوق الحيوان بفحص الأسس التى منحت على أساسها حقوقًا للبشر. إن أحد الاحتمالات يقضى بأن الحقوق نبعت من وجود الحياة نفسها: للبشر حقوق لأنهم أفراد أحياء. غير أن ذلك إذا كان صحيحا، فإنه يستتبع طبيعيا

ضرورة حماية الحقوق نفسها للكائنات الحية الأخرى. لقد أكد الفيلسوف الأمريكي توم ريجان Tom Regan في كتابه: قضية حقوق الحيوانسات (١٩٨٣) أن كل المخلوقات هي "موضوع للحياة" ومؤهلة لأن يكون لها حقوق. وبالتالي افترض أنه بما أن الحق في الحياة هو الحق الأساسي الأول والأهم، فإن قتل حيوان، مهما كان ذلك بدون ألم، هو أمر لا يمكن الدفاع عنه أخلاقيا مثله مثل قتل إنسان. غير أن ريجان يقر أن في بعض الحالات تمنح الحقوق للبشر على أسس مختلفة تماما، خاصة أنهم، على خلاف الحيوانات قادرون على التفكير العقلاني والاستقلال الأخلاقي. إن الحق في حرية التعبير، وحرية العبادة والتعليم، قد يبدو عبثيا لو منح للحيوانات. ومع ذلك فلقد أشار ريجان إلى أن مثل هذه الحجة تفشل في رسم تمييز واضح بين عالم الحيوان وعالم البشر. هناك، على سبيل المثال، ما أسماه "حالات هامشية"، بشر قدرتهم على استخدام العقل أو التمتع بالاستقلال الذاتي قليلة جدا بسبب إعاقة ذهنية. وإذا كانت الحقوق تمنح على أساس القدرة الذهنية والأخلاقية وليس على أساس الحياة نفسها، فمن المؤكد أن مثل هؤلاء البشر يمكن معاملتهم مثلما يعامل الحيوانات عادة: يمكن استخدامهم لأغذاء أو الكساء، والتجارب العلمية. إلخ. وفي الوقت نفسه، هناك حيوانات من الواضح أنها تمثلك قدرات عقلية تــر تبط عادة بالبشر، لقد أثبتت الأبحاث، مثلا، أن نظم الاتصال لدى الدولفين متطورة بحيث تماثل بدرجة كبيرة اللغة عند البشر. وبالتالي، لو تتبعنا ذلك منطقيا، فإن هذه الحجة قد تبرر تخصيص حقوق البعض الحيوانات رغم أن منحها مرفوض للبـشر "الهامشيين".

غير أنه من الصعب تصور كيف يمكن أن تقتصر هذه الأفكار على الحيوانات وحدها. إذا كان التمييز بين البشر والحيوانات محل تشكك، كيف يكون التمييز بين التمييز بين التدييات والأسماك ملائما أو بين الحيوانات والنباتات؟ يفترض الدليل،

الذي يقدمه علماء الأحياء من أمثال: لبيال واطسون Lyall Waison الذي يقدمه علماء الأحياء من أمثال: لبيال واطسون Waison الجسدي، على نقيض حياة النبات يمكن أن تمتلك القدرة على تجريبة الألم الجسدي، على يتمتعون بحقوق، الافتر اضات التقليدية. ومن الواضح أنه إذا كان البشر والحيوانات يتمتعون بحقوق، فمن العبثي إنكار هذه الحقوق على الأسماك لأنها تعيش في الماء، أو إنكارها على النبات فقط لأنه لا يجرى على رجلين أو أربع أرجل. رغم أن مثل هذه الأفكار تبدو غريبة من وجهة النظر الغربية التقليدية، فإنها تنص فقط مجددا على الاعتقاد بالترابط التبادلي لكل أشكال الحياة، الذي عبرت عنه الديانات الشرقية منذ القدم، وأكرته العقائد "الوثنية" السابقة للمسيحية. من ناحية أخرى، من المعقول أن نتذكر أن التقدم المادي والاجتماعي الذي حققه الجنس البشري، قد تحقق، جزئيا، بسبب الرغبة في معاملة الأتواع الأخرى، والعالم الطبيعي، كمصدر متاح للاستخدام البشري. إن تبديل هذه العلاقة بالاعتراف بحقوق الأنواع الأخرى، له تداعيات عميقة ليس فقط بالنسبة للتصرف الأخلاقي، لكن أيضا بالنسبة للتنظيم المادي والاجتماعي للحياة البشرية.

#### التزامات

الالتزام هو المطالبة أو وجوب التصرف بطريقة معينة. لقد ميز إتش. إلى إيه. هارت H.L.A.Hart (١٩٦١) بين أن "يكون المرء ملزمًا" بعمل شيء ما، وهو ما يقتضى وجود عنصر إكراه، و"أن يكون لدى المرء التزام" بأن يفعل شيئا ما، وهو ما يفترض واجبا أخلاقيا فقط. رغم أن أمين الصندوق في بنك ما قد يشعر أنه ملزم بأن يعطى النقود للرجل الذي يهدده بالمسدس، فهو ليس ملزما، بالمعنى الثاني للكلمة، أن يفعل ذلك. ويمكن رؤية ذلك في التمييز بين الالتزامات الأخلاقية. إن الالتزامات القانونية، مثل: طلب دفع الضرائب

أو التقيد بقوانين أخرى، قابلة للفرض بالقوة من خلال المحاكم ويدعمها نظام عقوبات. إن بعض مثل هذه الالتزامات تدعم على أساس الاحتراس فقط. وسواء كانت القوانين صحيحة أو خاطئة فإنها تطاع خوفًا من العقوبة. إن الالتزامات الأخلاقية، وهي المعنى بها هذا الفصل، يتم الوفاء بها ليس لأنه من المعقول فعل ذلك، لكن للاعتقاد أن مثل هذا التصرف هو الصحيح والملائم أخلاقيا. أن يعطى المرء وعدًا، مثلا، معناه أن يكون ملتزما أخلاقيا بتنفيذه، بغض النظر عن العواقب التي قد تستتبع عدم الوفاء به.

بمعنى ما، فإن الحقوق والالتزامات هما وجها عملة واحدة. أن يمتلك شخص ما حقا، عادة ما يلزم ذلك شخصا آخر بأن يدعم أو يحترم هذا الحق. بهذا المعنى، فإن الحقوق الفردية التى نوقشت فى الجزء السابق تضع التزامات ثقيلة على عاتق الدولة. إذا كان للحق فى الحياة معنى، مثلا، فإن الحكومة تخصع لالتزام بأن تحافظ على النظام العام وتضمن الأمن الشخصى. وينتج عن الحقوق "الإيجابية" النزام من جانب الدولة للحد أو تقييد سلطتها، وتلزم الحقوق "الإيجابية" الدولة بأن تدير الحياة الاقتصادية، وتوفر مجموعة من خدمات الرفاهة، إلخ. غير أنه، إذا كان المواطنون يحملون حقوقا فقط، وتقع كل الالتزامات على عاتق الدولة، فإن الحياة المتحضرة والمنظمة تصبح مستحيلة: إن الأفراد الذين يملكون حقوقا ولا يعترفون بالتزامات، سيكونون متمردين على القانون وغير مقيدين به. وبالتالى فإن المواطنة تستتبع خليطا من الحقوق والالتزامات، وأهم التزام والذي يوصف عادة المواطنة ويطبع قوانينها.

إن المفكرين السياسيين المستعدون لنبذ الالتزام السياسي، هم فقط الفوضويون فلسفيا مثل: روبرت بول وولف Nobert Paul Wolff)، الذي يصر على الاحترام المطلق للاستقلال الذاتي للفرد. غير أن آخرين اهتموا أكثر

بمناقشة الأسس التى يمكن أن يرتكز عليها الالتزام السياسى، وليس ما إذا كان هذا الالتزام موجودا أصلاً. إن التفسير التقليدى للالتزام السياسى موجود فى فكر "العقد الاجتماعى"، أى الاعتقاد بأن هناك أسسا عقلانية واضحة لاحترام سلطة الدولة. لكن مفكرين آخرين ذهبوا إلى أبعد من ذلك، وافترضوا أن الالتزامات والمسووليات والواجبات ليست تعاقدية فقط، لكنها بدلا من ذلك سمة جوهرية لأى مجتمع مستقر ومع ذلك، فإن قلة من المنظرين كانوا مستعدين لاعتبار الالتزام السياسى مطلقا. غير أن نقطة الخلاف بينهم كانت حول حدود الالتزام السياسى، أى عند أية نقطة يكون المواطن المطبع متحررا من التزامه بطاعة الدولة ويمارس، بالنقيض، حق التمرد ؟

## الالتزامات التعاقدية

إن نظرية العقد الاجتماعي قديمة قدم الفلسفة السياسية ذاتها. ويمكن العثور على شكل ما من العقد الاجتماعي في كتابات أفلاطون (راجع ص٤٤)، وكان العقد الاجتماعي هو حجر الزاوية لمفكري القرنين السابع عشر والثامن عشر مثل: هوبز (راجع ص٥٢١) ولوك، وروسو (راجع ص١٤١). ثم ظهر على السطح مجددا في العصور الحديثة في كتابات منظرين مثل: جون راولز الولز المعقود نوع (راجع ص٤٠٠). إن "العقد" هو اتفاق رسمي بين طرفين أو أكثر. لكن العقود نوع خاص من الاتفاق، يتم الارتباط به طوعيا وبشروط متفق عليها بشكل متبادل. إن الترنباط بعقد، هو في الواقع، إعطاء وعد بالالتزام بشروطه، وبالتالي يستتبع ذلك التزاما أخلاقيا، وفي بعض الأحيان التزاما قانونيا. إن "العقد الاجتماعي" هو اتفاق تم بين المواطنين، أو بين المواطنين والدولة، يقبل من خلاله المواطنون سلطة تم بين المواطنين، أو بين المواطنين والدولة، يقبل من خلاله المواطنون سلطة الدولة مقابل مكاسب لا تستطيع أن توفرها إلا سلطة ذات سيادة. غير أن أسس هذا العقد والالتزام الذي ينجم عنه كانت مصدر الخلاف عميق.

لقد قام أفلاطون برسم الخطوط العريضة لأول شكل لنظربة العقد الاجتماعي، وبشكل شديد الوضوح، في كتابه: كريتو. بعد محاكمته بتهمـة إفـساد شباب أثينا، ومواجهته موتا أكيدا، شرح سقراط رفضه الهروب من السجن لصديقه القديم كريتو. أشار سقراط إلى أنه باختياره أن يعيش في أثينا وبتمتعه بمزايا أن يكون مواطنا أثينيا، قد وعد، بالفعل، أن يطيع قانون أثينا، وهو ينوى أن يحافظ على وعده حتى وإن دفع حياته مقابل ذلك. من وجهة النظر هذه، بنــشأ الالتــز ام السياسي من المكاسب النابعة من العيش داخل جماعة منظمة. إن الالتزام بطاعـة الدولة يرتكز على وعد ضمني قطعه المواطنون بمجرد حقيقة أنهم اختاروا البقاء داخل حدود الدولة، لكن هذه الحجة تصطدم بصعوبات. أو لا: ليس من السهل إثبات أن المواطنين المولودين داخل حدود الدولة، قد قطعوا وعدًا أو ارتبط وا باتفاق، حتى وإن كان ضمنيا. إن المواطنين المتجنسين هم المواطنون الوحيدون الهنين قطعوا وعدا على أنفسهم ودخلوا في "عقد مواطنة"، وقد يكونوا قد أدوا قسمًا رسميا لهذا الغرض. بالإضافة إلى ذلك، فإن المواطنين الذين يعيشون داخل دولة ما، قد يدعون أنهم لا يتلقون أي مكسب منها، وبالتالي فإنهم ليسوا تحت أي الترام تجاهها، أو أن تأثير الدولة على حياتهم عنيف تمامًا وقمعي. إن مفهوم سقراط للانتزام السياسي يأتي من غير قيد أو شرط، حيث إنه لم يأخذ في الاعتبار تـشكيل الدولة وكيف تتصرف. أخيرا، يبدو أن سقراط افترض أن المواطنين المستائين من دولة ما، سيكونون قادرين بسهولة أن يقيموا في دولة أخرى. عمليا، قد يكون ذلك صعبا أو مستحيلا: يمكن أن تكون الهجرة مقيدة باستخدام القوة، كما كان الحال مع اليهود السوفيت، أو بالظروف الاقتصادية، وبالطبع بالقوانين المنظمة للهجرة التـــى تفرضها الدول الأخرى. إن نظريات العقد الاجتماعي للقرنين السابع عشر والثامن عشر، التي تسم مناقشتها بعمق أكبر في الفصل الثالث، تطرح بالمقابل أسسا مشروطة أكثر للالتسزام السياسية. إن مفكرين مثل: هوبز ولوك، اهتما بشرح كيف نتشأ السلطة السياسية وسط البشر، الذين هم أحرار ومتساوون معنويا. ومن وجهة نظرهما، فإن الحق فسى الحكم يجب أن يرتكز على موافقة المحكومين. ويشرحان ذلك بتحليل طبيعة مجتمع افتراضي بدون حكومة، أسمياه: "حالة الطبيعة". إن تصويرهما لحالة الطبيعة كانت غير جذابة بشكل واضع: حرب أهلية وحشية يخوضها الجميع ضد الجميع، سسبها البحث المفرط عن الثروة والسلطة. وبالتالي افترضا أن الأفراد العقلاء سيكونون مستعدين للدخول في اتفاق، عقد اجتماعي، يمكن من خلاله إقامة سلطة مسشركة وضمان النظام، بحيث يكون هذا العقد بشكل واضح هو الأساس للالتزام السياسي، متضمنا واجب احترام القانون والدولة. لكن في حالات نادرة، يعتقد منظرو العقد الاجتماعي بأن هذا العقد حقيقة تاريخية، بحيث يمكن بالتالي فحص شروطه والتدقيق فيها. بالأحرى، لقد استخدم العقد الاجتماعي كوسيلة فلسفية، من خلالها بستطيع المنظرون مناقشة الأسس التي يرتكز عليها واجب طاعة المواطنين لدولتهم. غير أن المنظرون مناقشة الأسس التي يرتكز عليها واجب طاعة المواطنين لدولتهم. غير أن النتائج التي توصلوا إليها كانت مختلفة بشكل كبير.

ففى كتابه: الطاغوت (١٩٦٨[١٦٥١) أكد توماس هوبز أن المواطنين لديهم النزام مطلق بطاعة السلطة السياسية، بغض النظر عن كيفية تصرف الحكومة. في الحقيقة، يعتقد هوبز أنه على الرغم من النزام المواطنين بأن يطيعوا دولتهم، فإن الدولة نفسها لا تخضع لأى النزامات بالمقابل. ويرجع ذلك إلى أن هوبز كان يعتقد أن وجود أية دولة، مهما كانت قمعية، مفضبل عن عدم وجود دولة بالمرة، وهو ما قد يؤدى إلى النردى في الفوضى والوحشية. إن رؤية هوبز تعكس بوضوح اهتماما زائدا بشأن أخطار عدم الاستقرار والاضطراب، ربما يكون ذلك

ناجمًا من الخوف وانعدام الأمان اللذين جربهما أثناء الحرب الأهلية البريطانية. غير أن من الصعب، القبول باعتقاده أن أى شكل من الاحتجاج، وأى تقييد للالتزام السياسى، قد يسبب انهيار كل السلطة وإقامة دولة الطبيعة مجددا. بالنسبة لهوبز يواجه المواطنون اختيارا صارخا بين الحكم الاستبدادى أو الفوضى.

في كتابات جون لوك توجد رؤية بديلة أكثر توازنا للالتزام السياسي. إن وصف لوك ([١٦٩٠]-١٩٦٥) لأصول الالتزام السياسي يتضمن تأسيس عقدين. العقد الأول: هو العقد الاجتماعي الأصلي، الذي يباشره كل الأفراد الذين يكونون مجتمعا ما. في الواقع، لقد اختاروا طوعا أن يضحوا بجزء من حريتهم، من أجل تأمين النظام والاستقرار اللذين لا يمكن أن تمنحهما سوى جماعة سياسية. العقد الثاني: أو "الوديعة"، يعقد بين المجتمع وحكومته، وتكون الحكومة مخولة من خلاله أن تحمى الحقوق الطبيعية للمواطنين. وهو ما يقتضي أن طاعة الحكومة مشروطة بأن تقر الدولة بجانبها من العقد. وإذا أصبحت الدولة مستبدة تجاه الفرد، يستطيع الفرد أن يمارس حقه في التمرد، وهو ما يعتقد لوك تحديدًا أنه حدث في "الثورة المجيدة" عام ١٦٨٨، التي أطاحت بأسرة ستيوارت الملكية. إلا أن التمرد، في وصف لوك يعني صرف المجتمع لحكومته من الخدمة، وليس حل العقد الاجتماعي والعودة إلى حالة الطبيعة.

أما جان جاك روسو، فقد طور نظرية عقد اجتماعي مختلفة تماما في كتابه: العقد الاجتماعي (١٧٦٢]-١٩٦٩). بينما يفترض لوك أن البشر يسعون للسلطة وأنانيون بشدة، فإن روسو يؤمن برؤية أكثر تفاؤلاً بكثير للطبيعة البشرية. لقد جذبه مفهوم الإنسان البدائي "النبيل"، وكان يعتقد أن جذور الظلمة لا تكمن في الإنسان الفرد لكن في المجتمع ذاته. طبقًا لروسو، يجب أن ترتكز الحكومة على ما أسماه: "إرادة عامة"، تعكس المصالح المشتركة للمجتمع مقابل "الإرادة الخاصة"،

أو الرغبات الأنانية لكل عضو في المجتمع. بمعنى ما، لقد اعتنق روسو نظرية عقد اجتماعي راشدة، حيث قال إن الفرد ملزم بقواعد المجتمع، بما في ذلك الإرادة العامة، فقط إذا كان هو نفسه قد وافق على أن يكون عضوا في هذا المجتمع. غير أنه يمكن، في الوقت نفسه، اعتبار الإرادة العامة وحدها كأساس للالتزام السياسي، إن الدولة بتعبيرها بوضوح عن الإرادة العامة تكون، في الحقيقة، تعمل من أجل المصالح "الحقيقية" لكل عضو فيها. وبهذه الطريقة، يمكن ترجمة الالتزام السياسي كوسائل لطاعة الشخص لذاته الأعلى أو لنفسه "الحقيقية". إلا أن مثل هذه النظرية للالتزام تبعد عن فكرة الحكم بالموافقة. إن الجهل والأنانية قد تعمى المواطنين بحيث قد لا يدركوا أن الإرادة العامة تشمل مصالحهم "الحقيقية". في مثل تلك الظروف، يقر روسو أنه يجب "إجبار المواطنين على أن يكونوا "أحرارا"، بمعنى الخريجب أن يجبروا على طاعة ذواتهم "الحقيقية".

### الواجب الطبيعي

إن نظريات العقد الاجتماعي من أى نوع كانت تتقاسم الاعتقاد المستنزك بأن هناك أسسا عقلانية وأخلاقية لطاعة سلطة الدولة. ومن ثم فإن هذه النظريات تؤمن بأن الالتزام السياسي يرتكز على الاختيار أو القرار الفردى، وعلى فعل عيني للتعهد الطوعى. غير أن مثل هذه النظريات الإرادية ليست مقبولة بشكل عام على إطلاقها. يشير البعض، مثلا، إلى أن العديد من الالتزامات التي يخضع لها الفرد لم تنتج عن اتفاق تعاقدى، وغالبا ما يكون من غير الممكن أن تنتج عن مثل هذا الاتفاق، ولا ينطبق ذلك في أغلب الحالات على الالتزام السياسي فقط، لكنه قد يكون أوضح فيما يتعلق بالواجبات الاجتماعية، مثل واجب الأبناء تجاه أهلهم، والذي ينشأ قبل، أن يكون للأبناء أى قدر ذي معنى للدخول في تعاقد بوقت طويل.

بالإضافة إلى ذلك، فإن نظريات العقد الاجتماعي ترتكز على افتراضات فردانية، مما يقتضى أن المجتمع شيء خلقه البشر، أو شيء من صنع الإنسان، تسكل بتعهدات عقلانية لأفراد مستقلين. قد يؤدي ذلك أساسًا إلى خطأ في الحكم على طبيعة المجتمع، ويخفق في إدراك إلى أية درجة يساعد المجتمع في تشكيل أفراده ويمنحهم واجبات ومسؤوليات.

هناك بديلان رئيسيان لنظرية العقد الاجتماعي كأساس للالتزام السياسي. البديل الأول يشمل نظريات توصف عادة بأنها غائية (\*)، من الكلمة اليونانية تيلوس، وهي تعنى غاية أو هدف. وتفترض مثل هذه النظريات أن واجب المواطنين في احترام الدولة وطاعة أو امرها، يرتكز على المكاسب والفوائد التسي توفرها الدولة. ويمكن رؤية ذلك في أي افتراض بأن الالتزام السياسي ينشأ من حقيقة أن الدولة تعمل من أجل الصالح المشترك والمصلحة العامة، والتي ربما تقدم بمفاهيم روسو للإرادة العامة. إن أكثر نظرية غائية مؤثرة هي نظرية المنفعة (راجع ص٢٠٦)، التي تقتضي، بعبارات بسيطة، أن المواطنين يجب أن يطبعوا الحكومة لأنها تجاهد من أجل تحقيق " أكبر قدر من السعادة لأكبر عدد من الناس".

غير أن المجموعة الثانية من النظريات ترتبط بفكرة أن عضوية مجتمع معين هو أمر "طبيعى" بشكل ما، وفي هذه الحالة يمكن اعتبار الالترام السياسي كواجب طبيعي. إن تصور الالتزام السياسي بهذه الطريقة، يعنى الانتقال بعيدا عن فكرة السلوك الإرادي. إن الواجب هو مهمة أو عمل يكون الشخص مقيدًا بالقيام به لأسباب أخلاقية، إنه ليس مجرد عمل مفضل أخلاقيا. وهكذا فإن دين العرفإن بالجميل الذي أعلن سقراط أنه يدين به لأثينا لم يسمح له، بتحدى القوانين أو مقاومتها، حتى وإن كان الثمن هو حياته نفسها. لقد كانت فكرة الواجب الطبيعي

<sup>(\*)</sup> الاعتقاد بأن كل شيء في الطبيعة مقصود به تحقيق غاية معينة (المترجم).

جذابة بشكل خاص بالنسبة للمفكرين المحافظين (راجع ص٢٣٨)، الــذين شــدوا على درجة ارتباط كل المجموعات الاجتماعية معا، بمـا فــى ذلــك الجماعــات السياسية، بالاعتراف المتبادل بالالترامات والمسؤوليات.

لقد كان المحافظون ينفرون عادة من عقائد مثل "حقوق الإنسان"، ليس فقط لأنهم يعتقدون أنها مجردة ولا قيمة لها، لكن أيضا لأنها تعامل الفرد على أنه سابق على المجتمع، مما يقتضى أنه يمكن تصور البشر خارج المجتمع وفيما ورائه. وعلى النقيض من ذلك، فضل المحافظون أن يفهموا المجتمع ككيان عضوى، والإقرار بأنه يتشكل بقوى داخلية نفوق قدرة أى فرد على السيطرة عليها. إن المؤسسات البشرية مثل: الأسرة، والكنيسة والحكومة، لم تنشأ بالتالى طبقا للرغبات أو الاحتياجات الفردية، لكن نشأت بقوى الضرورة الطبيعية التى تساعد على بقاء المجتمع ذاته. ومن ثم فإن المجتمع يقوم بإعالة وتعليم، وتنشئة وتشكيل الأفراد، ونتيجة لذلك فإنهم يرثون مجموعة واسعة من المسؤوليات، والالتزامات والواجبات. ولا يتضمن أيضا واجبات اجتماعية أوسع مثل دعم وتأييد السلطة القائمة وتحمل عبء المنصب العام، إذا كان ذلك مناسبًا. وبهذه الطريقة، ينادى المحافظون بأن يكون التزام المواطنين نحو حكومتهم له الطابع نفسه للواجب المحافظون بأن يكون التزام المواطنين نحو حكومتهم له الطابع نفسه للواجب

لقد تناول المنظرون الاشتراكيون والديمقراطيون الاجتماعيون أيضا قضية الواجب الاجتماعي. وأكد الاشتراكيون دائما على الحاجة إلى الجماعة والتعاون، مشددين على أن البشر هم أساسا مخلوقات اجتماعية، تحب العيش في مجموعات. وبالتالي يمكن فهم الواجب الاجتماعي على أنه التعبير العملي عن الجماعة؛ فهسو يعكس مسؤولية كل إنسان نحو كل عضو آخر في المجتمع. إن ذلك قد يجعل

الاشتراكيين مثلا يميلون إلى وضع مسؤوليات على المواطن أثقل مما قد يكون الليبراليون مستعدين أن يفعلوه. وقد تتضمن هذه المسؤوليات الالتزام بالعمل من أجل الجماعة، من خلال ربما نوع من الخدمة العامة، وواجب تقديم دعم للإنعاش الاجتماعي لأولئك الذين لا يستطيعون الاعتناء بأنفسهم. إن مجتمعا يمتلك فيه الأفراد حقوقا فقط و لا يعترف بأية واجبات أو التزامات، سيكون مجتمعا قد يزدهر فيه القوى بينما سيكون الضعيف في وضع بائس. ويمكن تمييز هذا الخط في التفكير بين الفوضويين الجماعاتيين. رغم أن الفوضويين التقليديين مثل برودون التفكير بين الفوضويين الجماعاتيين. رغم أن الفوضويين التقليديين مثل برودون وكروبوتكين Bakunin (١٨١٦-١٨٧١)، وبالمنافق السياسية، فإنهم عذلك يعترفون بأن المجتمع الصحى يتطلب من أفراده سلوكا اجتماعيا، وتعاونيا ومحترما. إن ذلك يعادل نظرية الالتزام "الاجتماعي" التي توازى بطرق معينة المفهوم الأكثر تقليدية للالتزام السياسي.

#### حدود الالتزام السياسي

إن الانتزام السياسي لا يشير إلى واجب طاعة قانون معين، لكنه يشير إلى واجب المواطن أن يحترم ويطيع الدولة نفسها. عندما يتم بلوغ حدود الالتزام السياسي، لا يتحرر المواطن فقط من واجب طاعة الدولة لكنه، في الواقع، يكسب تخويلا: الحق في التمرد. إن التمرد هو محاولة للإطاحة بسلطة الدولة، ويتضمن عادة جماعة ضخمة من المواطنين، كما يتضمن، في أغلب الحالات، استخدام العنف. رغم أن أية انتفاضة كبيرة ضد الحكومة يمكن وصفها بأنها تمرد، فإن الكلمة غالبا ما تستخدم لتمييزه عن الثورة ولوصف محاولة الإطاحة بالحكومة، وليس كما في حالة الثورة استبدال نظام سياسي كامل. ويمكن تبرير التمرد بعدة

طرق. في بعض الحالات، يعكس فعل التمرد اعتقاذا بأن الحكومة لا تمارس سلطة شرعية، ولم تكن كذلك أبدا. ويمكن رؤية ذلك، مثلا، في حالة الحكم الاستعماري، حيث لا تساوى الحكومة أكثر من مجرد هيمنة: فهى مفروضة بالقوة ومستمرة بالإكراه المنهجي. فالتمرد في الهند ضد الحكم البريطاني، وصراعات التحرر الوطني التي حدثت عبر آسيا وإفريقيا، لا تنشد تبريرا من منظور الالتزام السياسي. الأمر بسيط، لم يتم أبدا إقرار واجب طاعة الحاكم الاستعماري، وبالتالي فإنه لا وجود لحد للالتزام تم بلوغه. في حالة الثورة الأمريكية لعام ١٧٧٦، فإن تمرد ١٣ مستعمرة بريطانية سابقة، كان مع ذلك، مبررا بشكل صريح طبقا لحق التمرد المتجذر في نظرية الالتزام السياسي.

لقد اعتمد الثوار الأمريكيون بشدة على الأفكار التى طورها جون لوك فى كتابه: بحثان عن الحكومة المدنية ([١٦٩٠]). لقد شدد لوك على أن الالتزام السياسي مشروط باحترام الحقوق الطبيعية. وعلى هذه الأسس أعطى دعما الالتزام الإنجليزية العظيمة" التى أطاحت بحكم أسرة ستيوارت وأقامت ملكية ستورية تحت حكم وليام ومارى. وكان إعلان الاستقلال الأمريكي مشبعا بمبادئ العقد الاجتماعي التقليدية. أولا: يصور الحكومة على أنها من صنع البشر، خلقها الإنسان لخدمة أهدافه، ومن ثم فإن سلطات الحكومة مستمدة مسن "موافقة المحكومين". غير أن العقد الذي ترتكز عليه الحكومة هو خاص جدا: إن البسشر منحوا بعض "الحقوق غير القابلة للتحويل" بما في ذلك الحق في "الحياة، والحرية، والسعى نحو السعادة"، وأن غاية الحكومة هي تأمين وحماية هذه الحقوق. مسن الواضح إذن، أن الالتزام السياسي ليس مطلقا، وعلى المواطنين التزام بأن يطبعوا الحكومة، فقط بشرط أن تحترم هذه الحقوق الأساسية. وعندما تسصبح الحكومة" مستبدة بشكل مطلق" فإن إعلان الاستقلال ينص على أنه "من حق الشعب

استبدالها أو الغاؤها، وتتصيب حكومة جديدة . بمعنى آخر، فأن حدود الالتزام السياسي قد تم بلوغها وأصبح من حق المواطنين، بل من واجبهم، التمرد ضد مثل هذه الحكومة و" توفير حراس جدد لأمنهم المستقبلي".

إن مبادئ لوك متجذرة جدًا وبعمق في الأفكار والافتراضات الليبرالية. وتقضى نظريات العقد الاجتماعي أنه طالما أن الدولة خلقها اتفاق بين أفراد عقلانيين، يجب إذن أن تخدم الدولة مصالح كل المواطنين وأن تكون حيادية أو غير منحازة. والسبب نفسه، إذا فشلت الدولة في مهامها الأساسية، وهي حماية الحقوق الفردية، فإنها تخذل كل مواطنيها وليس فقط مجموعات أو قطاعات معينة. وعلى النقيض، كان المحافظون أقل رغبة بكثير في الاعتراف بأن الالتزام السياسي مشروط. إن المحافظون الفاشيين، الذين يتبعون هوبز، يحذرون من أي تحد للسلطة الرسمية يهدد بالانهيار الكامل الوجود المنظم. ذلك هو ما جعل جوزيف دي مايستر أن السياسية ترتكز على خضوع تام وإرادي لـ"السيد". وطبقا لهذه الرؤية، يكون أن السياسية ترتكز على خضوع تام وإرادي لـ"السيد". وطبقا لهذه الرؤية، يكون المفهوم ذاته لحدود الالتزام السياسي خطيرا وخبيثا. ورغم أن المحافظين المحدثين يعتنقون الدستورية والديمقراطية، فإنهم غالبا ما يخشون الاحتجاج، والتمرد والعصيان، وهم ليسوا غافلين عن الفوائد التي تجلبها الحكومة القوية.

إلا أن الماركسيين والفوضويين لهم موقف مختلف تماما تجاه الالتزام السياسى. يقلل الماركسيون التقليديون من أهمية أية فكرة للعقد الاجتماعى ويعتقدون بدلا من ذلك أن الدولة هى أداة القمع الطبقى، فهى "دولة برجوازية". إن وظيفة الدولة بالتالى ليست حماية الحقوق الفردية، بقدر ما هى الدفاع أو تقديم مصالح "الطبقة الحاكمة". فى الحقيقة، لقد اعتبر الماركسيون عادة أن نظريات العقد الاجتماعى "أبديولوجية"، بمعنى أنها تخدم مصالح طبقية بحجبها التناقضات التى

تعتمد عليها الرأسمالية وكل المجتمعات الطبقية. في ضوء ذلك، يكون مفهوم الالتزام السياسي أسطورة أو وهما، هدفه الوحيد هو مصالحة البروليتاريا مع استغلالها المستمر. ورغم أن الفوضويين قد يكونوا مستعدين لقبول مفهوم الالتزام "الاجتماعي"، فإن فكرة الالتزام السياسي، ومن وجهة نظرهم، ليس لها أساس إطلاقا. وإذا كانت الدولة هي هيئة قمعية، ومستغلة وظالمة، فإن فكرة أن يكون للأفراد التزام أخلاقي بقبول سلطتها، هي فكرة سخيفة. بمعنى آخر إن الالتزام السياسي لا يعادل شيئا أكثر من العبودية.

#### المواطنة

كما سبق أن ذكرنا، فإن جذور مفهوم المواطنة تعود إلى الفكر السياسى الإغريقى. وتمثل المواطنة أيضا موضوعا مركزيا للتراث السياسى الجمهورى. إن "المواطن" في أبسط شكل له هو عضو في جماعة سياسية تتمتع بمجموعة مسن الحقوق والالتزامات. وبالتالى فإن المواطنة تمثل علاقة بين الفرد والدولة، حيث يكون الاثنان مرتبطين معا بحقوق والتزامات متبادلة. إلا أن الطبيعة الدقيقة لهذه العلاقة هي موضوع جدل وخلاف كبير. يرى البعض، مثلا، أن المواطنة حهوية، وضع قانوني يمكن تحديده بشكل موضوعي، بينما يرى آخرون المواطنة كهوية، وإحساس بالانتماء والولاء. غير أن القضية الخلافية أكثر من غيرها تتعلق وإحساس بالانتماء والولاء. غير أن القضية الخلافية أكثر من غيرها تتعلق بالطبيعة الدقيقة لحقوق المواطن والتزاماته، والتوازن بين الاثنين، ورغم أن المواطنة تبدو غالبا " أعلى من السياسية" بمعنى أن أغلب، إن لم يكن كل، المنظرين مستعدون لإقرارها، فإن هناك عمليا مفاهيم متنافسة للمواطنة. أهم تلك المفاهيم هي المواطنة الاجتماعية والمواطنة النشطة. أخيرا، لقد دفع ظهور المجتمعات الحديثة متعددة الثقافات البعض إلى التساؤل عن عقيدة المواطنة المواطنة المحتمعات المحدومة.

#### عناصر المواطنة

إن تعريف المواطن فقط بأنه "عضو في جماعة سياسية" هو تعريف غامض بشكل بانس. إن إحدى محاولات إعادة تعريف مفهوم المواطنة هي تحديد مضمونها القانوني، بالرجوع إلى الحقوق والالتزامات العينية، التي تمنحها الدولة لأفرادها. ويمكن "للمواطنين" عندئذ أن يميزوا عن "الأغراب". إن الحق الأساسي الأول للمواطنة هو الحق في العيش والعمل في بلد ما، وذلك شيء قد يسمح به أو لا "للغريب" أو المواطنين الأجانب"، وإذا سمح به فيكون ذلك في ظل شروط معينة ولفترة محدودة. ويسمح للمواطنين أن يقترعوا ويترشدوا للانتخابات ويتولوا مناصب معينة، خاصة مناصب عسكرية أو خدمة الدولة، والتي قد لا تكون مفتوحة أمام غير المواطنين. غير أن المواطنة القانونية توضح فقط الوضع الرسمى، بدون الإشارة بأية طريقة إلى أن المواطن يشعر بأنه عضو في جماعة سياسية. وبهذا المعنى، يجب أن يكون للمواطنة دائما مكون شخصى أو نفسى. يتميز المواطن بإطار فكرى، يعكس إحساسا بالولاء تجاه دولته، بل وحتى الرغبة في العمل للدفاع عنها. إن مجرد امتلاك حقوق قانونية، لا يضمن في حد ذاته أن يشعر الأفراد أنفسهم بأنهم مواطنون بذلك البلد. إن أعــضاء المجموعــات الــذين يشعرون بأن دولتهم تستبعدهم، ربما بسبب ظرف اجتماعي معوق أو تمييز عرقي، لا تستطيع هذه المجموعات أن تعتبر حقا أن أعضاءها "مواطنون كاملون"، حتى وإن كانوا يتمتعون بمجموعة من الحقوق الرسمية. وليس بالأمر الاستثنائي، أن يعتبر هؤلاء الناس أنفسهم "مواطنين من الدرجة الثانية"، إن لم يكن" مواطنين من الدرجة الثالثة". إن الفكر السياسى الجمهورى يمكن تتبعه رجوعا إلى الجمهورية الرومانية القديمة، وكانت أول نسخة منه هو دفاع شيشرون عن الحكومة المختلطة، الذى طوره فى كتابه: الجمهورية. لقد تم إحياء هذا الفكر فى فترة النهضة الإيطالية، كنموذج لتنظيم "الدول – المدن" الإيطالية، التى من المفترض أنها وازنت الحرية المدنية مقابل الاستقرار السياسى. ولقد ولدت أشكال أخرى من الفكر الجمهورى من الثورات البريطانية، والأمريكية، والفرنسية. ورغم أن الأفكار الجمهورية انتهت فيما بعد إلى فقد مكانتها نتيجة انتشار الليبرالية (راجع ص ٢٠) والتأكيد على الحرية مثل: الخصوصية وعدم الندخل، فقد كان هناك اهتمام متنامى بالفكر "الجمهورى المدنى" منذ الستينيات من القرن العشرين، خاصة وسط مفكرى مذهب الجماعاتية (راجع ص ٧٠).

ويعرف الحكم الجمهورى في أبسط صورة له بأنه نقيض النظام الملكى. غير أن تعبير "جمهورى" لا يفترض فقط غياب الملك لكنه، في ضوء جنوره اللاتينية، res publica، يقتضى بشكل مميز وجود حلبة عامة وحكما شعبيا. إن الموضوع المركزى للنظرية السياسية الجمهورية هو الاهتمام بشكل معين من الحرية. ومن وجهة نظر بتيت Pettit (١٩٩٧)، تجمع الحرية الجمهورية بين الحرية بمعنى الحماية ضد الحكم المستبد والتعسف، ومشاركة كاملة ونشطة في الحياة العامة والحياة السياسية. لقد ناقش المفكرون الجمهوريون هذه الرؤية للحرية وعلاقتها مع التعاليم الأخلاقية وكذلك مع الهياكل المؤسسية. لقد عبر عن الاهتمام الأخلاقيي للمذهب الجمهوري بالإيمان بالفضيلة المدنية، والتي تفهم على أنها نتضمن الشجاعة والحيوية العامة، والشرف والوطنية. إن هذه الفضيلة المدنية مرتبطة قبل كل شيء بالتشديد على انشاط العام أكثر من النشاط الخاص، كما عبرت عن ذلك في

القرن العشرين أعمال: هانا أرندت Hannah Arendt. (راجع ص١٠٨) لقد تبدل تأكيد المذهب الجمهورى على التركيز المؤسسى مع الوقت، فبينما كان الجمهوريون التقليديون عادة، مرتبطين بالحكومة التي تجمع عناصر ملكية، وأرستقر اطية وديمقر اطية، فإن الثورتين الأمريكية والفرنسية أعادتا تشكيل المذهب الجمهورى بتطبيقه على أمم كاملة بدلا من جماعات صغيرة، وبالأخذ بعين الاعتبار تداعيات الحكومة الديمقر اطية الحديثة.

إن النظرية السياسية الجمهورية لها جاذبية أنها تقدم بديلاً للفردانية الليبرالية. وباعتناقها لشكل من الفلسفة الإنسانية المدنية، تحاول أن تعيد ترسيخ الميدان العام كمصدر للتحقق الشخصى، وذلك لمقاومة خصخصة السياسية وغلبة منطق السوق عليها، كما شجع على ذلك، مثلا، نظرية الخيار العقلاني (راجع ص١٤). إلا أن ضعف المذهب الجمهوري قد يرجع إلى عدم وضوحه نظريا، وأن وصفاته السياسية قد تكون غير أكيدة. يرجع إلى عدم وضوحه نظريا، وأن وصفاته المياسية قد تكون غير أكيدة. لقد تعرضت النظرية الجمهورية للنقد سواء لأنها ما تؤيد النظرية "الوضعية" للحرية (وهو الموقف المميز للمذهب الجمهوري المدني)، أو لأنها تحاول، ربما بشكل غير مترابط، أن توفق بين انقسام الحرية بين "إيجابية/سلبية". سياسيا، يمكن ربط المذهب الجمهوري بنتوع واسع من الأشكال السياسية، بما في ذلك الحكم البرلماني في إطار ملكية دستورية، أو ديمقراطية راديكالية، أو حكومة مقسمة من خلال الفيدرالية، والفصل بين السلطات.

# شخصيات رئيسية

نيكولو مكيافيللى Niccolo Machiavelli (راجع ص١٠٢) لقد ساعد مكيافيللى على إحياء شكل من المذهب الجمهورى المرتكز على إعجاب غير محدود بالجمهورية الرومانية. ولم يكتف بالتأكيد أن الجمهورية هي

أفضل طريقة لوضع نهاية للتوترات بين النبلاء والشعب، لكنه شدد أيضا على أهمية الفضيلة الوطنية في الحفاظ على الاستقرار السياسي. لقد ماشل ميكافيللي بين الحرية والحكم الذاتي وكان يرى أن العسكرية والمشاركة السياسية من أهم وسائل ضمان التحقق البشري.

شارل لويس دى سكوندا مونتيسكيو Montesquieu (١٧٥٥-١٦٨٩) فيلسوف سياسى فرنسى، دافع عن شكل من أشكال الليبرالية البرلمانية التى ترتكبز على كتابات لبوك (راجع ص٤٥٤)، وإلى مدى معين، على قراءة خاطئة للتجربة السياسية البريطانية. وأكد مونتيسكيو على ضرورة مقاومة الاستبداد بتجزئة سلطة الحكومة، وذلك بشكل خاص من خلال الفصل بين السلطات. وذلك بتقسيم الحكم إلى ثلاثة فروع منفصلة: السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية. أهم أعمال مونتيسكيو هو: روح القوائين (١٧٤٨).

توماس بساين Thomas Paine بريطانى المولد، كان باين معارضا شرسا للنظام الملكى ومدافعا متحمسا عن القضية الجمهورية. ولقد طور تيارا داخل الفكر الليبرالى دمج التأكيد على الحقوق الفردية مع الإيمان بالسيادة الشعبية. كما هاجم أيصا الدين الرسمى، واعتنق الفكر المطالب بالمساواة بين البشر، الذى وضع النموذج المبكر لدولة الرفاهة وإعادة توزيع الثروة. وأهم كتبه هى: الفطرة السعليمة المبكر لدولة الرفاهة وإعادة توزيع الثروة، وأهم كتبه هى: الفطرة السعليمة (١٧٩١).

بنجامان كونستان Benjamin Constant (۱۸۳۰–۱۷۹۷) سياسى وكاتب فرنسى اشتهر بتحليله للحرية وبأنه من أنصار الدستورية. لقد ميز بين "حرية القدماء" و" حرية المحدثين"، حيث ماثل بين النوع الأول وأفكار

المشاركة المباشرة والحكم الذاتى، وماثل بين النوع الثانى وعدم التدخل والحقوق الشخصية. وبينما أكد روسو (راجع ص ٤١١) واليعقوبيون على الحرية القديمة، أوصى كونستان بالتوازن بين الحريسة القديمة والحريسة الحديثة، وهو التوازن الذى يتحقق من خلال التمثيل وضوابط دستورية. أهم عمل لكونستان هو: مبادئ السياسية (١٨١٥).

جيمس ماديسون James Madison (راجع ص٣٩٥). كان ماديسون من أهم أنصار المذهب الجمهورى الدستورى. وتركز اهتمامه الرئيسى على ابتكار مؤسسات يمكن من خلالها احتواء المنافسة الحزبية، وتأمين الحريسة السياسية. وكانت السمة الرئيسية لذلك هى محاولة ضمان أن تكون "السلطة ضابطة للسلطة". وعلى هذا الأساس، لخص ماديسون دفاعا قويا عن التعددية والحكم المقسم، مؤيدًا تبنى دستور الولايات المتحدة لمبادئ مثان: الفيدرالية، ووجود مجلسين تشريعيين، والفصل بين السلطات.

# قراءات أخرى

Lerner, R. The Thinking Revolutionary: Principle and Practice in the New Republic. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1987.

Oldfield, A. Citizenship and Community: Civic Republicanism and the Modern World. London: Routledge, 1990.

Pettit, P. Republicanism: A Theory of Freedom and Government. Oxford: Oxford University Press, 1997.

غير أن المواطنة ترتبط بلا شك بالقدرة على النمتع بمجموعة من الحقوق. إن الإسهام النقليدى فى دراسة حقوق المواطنة قد قام به تى. إتش. مارشال T.H.Marshall فى كتاب: "المواطنة والطبقة الاجتماعية" (١٩٦٣). وقد عرف مارشال المواطنة بأنها "العضوية الكاملة لجماعة" وحاول أن يضع الخطوط

العريضة للألية التي من خلالها تتحقق هذه المواطنة. ورغم أن تحليل مارشال استخدم التجربة البريطانية كنموذج حضرى له، فإن هذا التحليل كان له تأثير أوسع في التمبيز بين حقوق المواطنة المختلفة. إن أول الحقوق التي يتعين تطويرها، من وجهة نظر مارشال، هي: "الحقوق المدنية"، والتي تعرف بشكل واسع بأنها "الحقوق الضرورية للحرية الفردية". وتشمل هذه الحقوق حرية التعبير والاجتماع والتنقل والضمير والحق في المساواة أمام القانون، والحق في التملك، والدخول في تعاقدات، إلخ. وبالتالى فإن الحقوق المدنية هي حقوق تمارس داخل المجتمع المدنى، ويتوقف وجودها على إقامة حكومة محدودة، حكومة تحترم استقلال الفرد. ثانيا: هناك "الحقوق السياسية" التي توفر للفرد فرصة المشاركة في الحياة السياسية. إن الحقوق السياسية الرئيسية هي بالطبع حق الاقتراع، وحق الترشيح للانتخابات والحق في تولى منصبا عاما. من الواضح أن توفير الحقوق السياسية يتطلب تطور حق الاقتراع العام والمساواة السياسية وقيام حكم ديمقراطي. وأخيرًا، حدد مارشال مجموعة من "الحقوق الاجتماعية" التي تضمن للمواطن حدا أدني من الوضع الاجتماعي. إن هذه الحقوق متنوعة، لكنها في رأى مارشال تتضمن الحق في الرفاهة الاقتصادية الأساسية، والتأمين الاجتماعي وما وصفه، وإن كان بشكل غير واضح، بالحق في العيش حياة متحضرة، طبقا للمعايير السائدة في المجتمع. إن توفير الحقوق الاجتماعية يتطلب تطور دولة الرفاهة وامتداد مسؤولية الدولة إلى الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

ومع ذلك تعرضت محاولة مارشال تحليل المواطنة إلى ثلاث "حزم من الحقوق" - مدنية وسياسية واجتماعية - إلى الانتقاد. لقد هاجم اليمين الجديد بشراسة فكرة الحقوق الاجتماعية، على سبيل المثال، وهي قضية سيتم دراستها بالتفصيل في سياق المواطنة الاجتماعية فضلا عن أن مجموعات أخرى من الحقوق يمكن أن تضاف أيضا إلى قائمة مارشال. ورغم أن الحقوق المدنية

تضمنت الحق في الملكية، فإن مارشال لم يقر مجموعة أوسع من الحقوق الاقتصادية التي طالبت بها بشكل خاص حركة النقابات العمالية، مثل: الحق في عضوية النقابة، والحق في الإضراب وممارسة ناظر الإضراب لمهمته، وربما الحق في ممارسة شكل ما من السيطرة داخل مكان العمل. ومن ناحية أخرى، أكدت المنظرات لحركة حقوق المرأة في المساواة (راجع ص١١٥)، أن المواطنة الكاملة يجب أن تأخذ في اعتبارها عدم المساواة الجنسية، وتضمن حقوقا إضافية النساء، وعلى وجه التخصيص: الحق في الإجهاض والحق في منع الحمل، إلخ. وبالإضافة إلى ذلك، لقد طور مارشال عمله وفي ذهنه الدولة القومية، ولذلك فقد اخفق في أن يأخذ في اعتباره المعنى المتنامي للبعد الدولي للمواطنة. إن إحدى سمات معاهدة الاتحاد الأوروبي (معاهدة ماستريخت) أنها أنشأت مواطنة مشتركة لمواطني الى داخل الاتحاد الأوروبي ومعه حق الاقتراع وتولى منصبا عاما حيثما يعيش المواطن. وبالطريقة نفسها، فإن محاولات أن يحافظ القانون الدولي على عقيدة حقوق الإنسان، كما في إعلان الأمم المتحدة، قد بدأت في جعل مفهوم المواطنة العالمية فكرة لها معني.

إلا أنه لا يمكن فهم المواطنة بشكل ضيق على أنها "مواطنة استحقاقات"، وإن كان يمكن تحديد هذه الاستحقاقات. إن المواطنة تطالب، بالضرورة، الفرد بواجبات ومسؤوليات. إلى حد ما، يمكن القول أن التزامات المواطن تماثل، وربما تتوازن مع حقوق المواطنة. على سبيل المثال: حق المواطن أن ينعم بالخصوصية والاستقلال الشخصى يقتضى بالطبع التزاما باحترام خصوصية المواطنين الآخرين. وبالمثل، يمكن القول أن الحقوق السياسية تستتبع ليس فقط الحق فى المشاركة فى الحياة السياسية لكن واجب القيام بذلك. فى اليونان القديمة، كان ذلك ينعكس فى رغبة المواطنين فى تولى منصبا عاما، إذا تم اختيارهم بالقرعة أو القائمة. وفى

المجتمعات الحديثة، يمكن أن نجد ذلك في الالتزام بمباشرة خدمة هيئة المحلفين، وفي بلدان مثل: أستراليا، وبلجيكا وإيطاليا، نجد ذلك في الالتزام القانوني بالاقتراع. وبدورها، يمكن القول أن الحقوق الاجتماعية تقتضي التزاما بدفع الضرائب التي تمول الموارد اللازمة للتعليم والرعاية الصحية والمعاشات ومنافع أخرى. إن مثل هذه الواجبات والالتزامات تعتمد على ما أسماه ديريك هيتر Derek Heater هذه الواجبات والالتزامات تعتمد على ما أسماه ديريك هيتر ۱۹۹۰ المسؤوليات الناجمة من العيش داخل جماعة. ولهذا السبب كثيرا ما ترتبط المواطنة بالتعليم: إن الفضيلة المدنية لا تتمو طبيعيا. لكنها، مثل فهم حقوق المواطنة، يجب بالتعليم: إن الفضيلة المدنية لا تتمو طبيعيا. لكنها، مثل فهم حقوق المواطنة، يجب المواطنة" سمة مهمة التعليم العام، في حين تترك هذه المهمة في بلدان أخرى المنظمات الطوعية. ففي بريطانيا، مثلا، تباشر عملية تعزيز الفضيلة المدنية بشكل واسع منظمات خاصة مثل: وديعة أمير ويلز، واللجنة المتكامة عن المواطنة.

أخيرا، يجب الإعتراف، إن المواطنة مجرد واحدة من عدد من الهويات التى يملكها الفرد. إن ذلك ما أسماه هيتر: "المواطنة المتعددة"، وهى فكرة تقر أن لدى المواطنين مجموعة أوسع من الولاءات والمسؤوليات أكثر من مجرد الولاء لدولتهم القومية. ويمكن أن يأخذ ذلك فى الاعتبار، البعد الجغرافي للمواطنة، بما يسمح للمواطنين أن يتمثلوا مع هيئات فوق قومية، بل حتى مع جماعات عالمية، بالإضافة إلى منطقتهم الخاصة أو موقعهم المحلى. ومن ناحية أخرى، قد لا تتطابق المواطنة دائما مع الهوية القومية. ففى دول متعددة القوميات مثل: بريطانيا، من الممكن لكل أمة أن تشجع إحساسا بالولاء الوطنى، لكنها فى الوقت نفسه تشجع هوية مدنية موحدة للبقاء. وبالطريقة نفسها، تمتلك المجموعات العرقية والإثنية والاثنية المجموعات. وإن الديمقراطيات الليبرالية بإقرارها أن علاقة الفرد بالدولة هى المجموعات. وإن الديمقراطيات الليبرالية بإقرارها أن علاقة الفرد بالدولة هى

واحدة فقط من عدد من الهويات ذات المعنى، يمكن القول أنها اعتنقت مفهوم "المواطنة المحدودة". بهذا المعنى، تكون مجالات الحياة الأخرى تلك "غير سياسية"، ويجب أن تظل كذلك. وعلى النقيض، فإن الدولة الشموايه مثل: ألمانيا النازية، حيث مسؤوليات الفرد للدولة مطلقة وغير محدودة، يمكن القول بأنها تمارس "مواطنة كلية".

# مواطنة اجتماعية أم مواطنة نشطة؟

نشأت فكرة المواطنة الاجتماعية من كتابات تى. إتش.مارشال وتأكيده على الحقوق الاجتماعية. بالنسبة لمارشال، فإن المواطنة هى صفة عامة بتمتع بها كل أعضاء الجماعة، وبالتالى هى تطلب حقوقا متساوية وتخويلاً متساويا. لقد تسم القبول بمبدأ المساواة منذ وقت طويل، فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية. فعلى سبيل المثال، لن ينفى حقيقة أن المواطنة الحقيقية تتطلب مساواة سياسية تتمثل فسى "لكل شخص صوت انتخابى" و الكل صوت انتخابى قيمة واحدة"، سوى قلة. غير أن السمة المميزة لوجهة نظر مارشال، هى التأكيد على العلاقة بين المواطنة وتحقيق العدالة الاجتماعية. إن المواطنة، من وجهة نظر مارشال، هى فى النهاية وضع اجتماعى. يجب أن يتمتع المواطنون بالتحرر من الفقر، والجهل، واليأس إذا كن عليهم أن يشاركوا بالكامل فى شؤون الجماعة التى ينتمون إليها، وهى فكرة كن عليهم أن يشاركوا بالكامل فى شؤون الجماعة التى ينتمون إليها، وهى فكرة مع عدم المساواة الطبقية الموجودة بشكل نمونجى فسى النظام الرأسمالى، إن المواطنة والطبقة الاجتماعية هما " مبدآن متعارضان". و لا يعنى ذلك أن مارشال يعتقد أن المواطنة تتعارض مع كل أشكال عدم المساواة الاجتماعية، لكن فقط مسع يعتقد أن المواطنة مباشرة من السوق الرأسمالية. ولهناية ولذي فكرة المواطنة الرأشكال الناجمة مباشرة من السوق الرأسمالية. ولدذك فين فكرة المواطنة

الاجتماعية لا ترتبط بإلغاء الرأسمالية، لكنها ترتبط بتطوير دولة الرفاهة لتخفيف الفقر والحرمان، وبأن تضمن لمواطنيها الحد الأدنى الاجتماعى على الأقل.

خلال القرن العشرين، أصبحت المواطنة الاجتماعية مقبولة بشكل أوسع وأصبح مفهوم الحقوق الاجتماعية يعالج كجزء من تداول الحجة والنقاش السياسي، ولم تعد حركات الحقوق المدنية تقتصر على المطالب القانونية أو السياسية، لكنها عالجت بسرعة أيضا القضايا الاجتماعية. إن حركة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، في الستينيات من القرن العشرين، قادت حملة للتنمية المصرية وتحسين فرص العمل والتعليم للسود، بالإضافة إلى حقهم في الاقتسراع وتولى منصبا سياسيا. إن مجموعات مثل: النساء، والأقليات الإثنية، والفقراء والعاطلين، أصبحوا ينظرون إلى أنفسهم على أنهم "مواطنون من الدرجة الثانية"؛ لأن الحرمان يمنعهم من المشاركة الكاملة في حياة الجماعة. بالإضافة إلى أن تضمين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حزمة من الحقوق الاجتماعية منح فكرة المواطنة الاجتماعية سلطة القانون الدولي. إلا أنه لا شك في أن الوسائل الرئيسية التي من خلالها ترسخت المواطنة الاجتماعية، كانت التوسع التدريجي في دولة الرفاهة. ومن وجهة نظر مارشال، ترتبط الحقوق الاجتماعية ارتباطا لا ينفصم بتوفير الخدمة الاجتماعية، وقدرة دولة الرفاهة على ضمان أن يتمتع كل المواطنين بتوفير الخدمة الاجتماعية، وقدرة دولة الرفاهة على ضمان أن يتمتع كل المواطنين "باليسير من الرفاهة الاقتصادية والأمان".

كان المدافعون الرئيسيون عن المواطنة الاجتماعية هم: السديمقراطيون الاجتماعيون (راجع ص ٢٠)، والاشتراكيون والليبراليون المحدثون (راجع ص ٢٠). لقد الحوا بإصرار على الاحتياج الحيوى لحقوق "إيجابية"، تقدمها الحكومة، بالإضافة إلى الحقوق "السلبية" التقليدية مثل: حرية التعبير والاجتماع. إن قضية الحقوق الاجتماعية ترتكز على اعتقاد أن عدم المساواة الاقتصادية هي نتاج

للاقتصاد الرأسمالى أكثر منها انعكاس الفروق الطبيعية بين البشر. وبالنسبة لليبر اليين المحدثين، إن العوائق الاجتماعية مثل: التشرد وعدم توفر المسكن، والبطالة والمرض، لا تعوق فقط التتمية الشخصية لكنها تقوض أيضا إحساس المواطنة. وبالتالى، فإن المواطنة الكاملة تتطلب تكافؤ الفرص، وقدرة كل مواطن أن يرتفع أو يسقط طبقا لمواهبه وعمله الشاق. لم ينظر الديمقر اطيون الاجتماعيون إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية على أنها مجرد حقوق مشروعة للمواطنة، لكنهم اعتبروها الأسس الحقيقية للحياة المتحضرة. إن الأفراد الذين يعوزهم الغذاء والسكن أو وسائل العيش، لن يولوا اهتماما كبيرا لحقهم في حريه التعبير أو ممارسة حريتهم في العبادة. لقد انجذب الديمقر اطيون الاجتماعيون لفكرة المواطنة الاجتماعية، لأنها تعطى كل المواطنين "حصة" لها قيمة في المجتمع. إن المواطنة الاجتماعية بتدعيمها لحق العمل، والحق في الرعاية الصحية، وفي التعليم، إلخ، قد الاجتماعية بلوضافة إلى ما سبق قضية المساواة المادية.

إن أقسى نقد للمواطنة الاجتماعية جاء من اليمين السياسي. كان الجناح اليميني الذي أيد مبادئ الحرية في الفكر والعمل (راجع ص٥٧٠)، من أشد المعارضين لفكرة الحقوق الاجتماعية، ويعتقدون أن الإنعاش الاجتماعي هو اعتقاد خاطئ بشكل أساسي. وأكد البعض أن عقيدة الحقوق والتخويل، وخاصة الحقوق الاجتماعية، قد شجعت المواطنين على أن تكون لديهم رؤية غير واقعية لقدرات الحكومة. ونتج عن ذلك نمو لا يضعف في مسؤوليات الحكومة، التي بزياداتها للضرائب وتزايد عجز الميزانية، قد أضرت بشكل خطير بالإمكانيات الاقتصادية. بالإضافة إلى التأكيد على أن مفهوم المواطنة الاجتماعية قوض المسشروع الحر والمبادرة الفردية، مما خلق انطباعا بأن الدولة "ستسدد دائما الحساب". لقد قدمت والمبادرة الفردية في إطار نموذج بديل للمواطنة، سمى أحيانًا "المواطنية النشطة". إن فكرة "المواطن النشط" نشأت من نموذج للمواطنة قدمه اليمين الجديد، ووضعت

خطوطه العريضة في الولايات المتحدة في بادئ الأمر، لكن سرعان ما تبناها السياسيون في أوروبا وأماكن أخرى. غير أن المواطنة النشطة لها وجهان؛ نظرا لأن اليمين الجديد اعتمد على تقليدين متعارضين: الليبرالية الاقتصادية والفكر الاجتماعي المحافظ. من ناحية، تمثل المواطنة النشطة التأكيد الليبرالي التقليدي على الاعتماد على الذات و "وقوف المرء على قدميه"؛ ومن ناحية أخرى، تؤكد على التشديد المحافظ التقليدي على الواجب والمسؤولية.

اليمين الجديد الليبرالي، أو الليبرالية الجديدة، ملتزمة بالفردانية الصارمة، حيث أن هدفها المهيمن هو "صد حدود الدولة". وكما سبق ذكره، ففي رأيها أن العلاقة بين الفرد والدولة أصبحت غير متوازنة بشكل خطير. إن تدخل الحكومة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية سمح للدولة أن تقزم المواطن، بل وتسيطر عليه، وتسلب منه الحرية واحترام الذات. إن جوهر المواطنة النشطة، من وجهة النظر هذه، هي المشروع الحر، والعمل الشاق والاعتماد على النفس. إن هذا المثل الأعلى متجذر بقوة في ليبرالية القرن التاسع عشر، وينعكس بأوضح ما يمكن فسي مفهوم الاعتماد على النفس، والذي أيده كتاب مثل: صمويل سميلز Samuel Smiles ([١٨٥٩] ١٩٨٦]. يعتقد الليبراليون الجدد أن مسؤولية الفرد تكون ذات معنى اقتصادي وفي الوقت نفسه أخلاقي. إن المواطنة النشطة، من منظور اقتصادي، تخفف عبء الإنعاش الاجتماعي المفروض على المالية العامة وموارد الجماعــة. فالمواطنون الذين يعتمدون على أنفسهم سيعملون بجد الأنهم يعرفون أن في نهايــة اليوم لا توجد دولة رفاهة لتسديد الفاتورة. ومن منظور اجتماعي، تعزز المواطنة النشطة الكرامة واحترام الذات لأن الأفراد مجبرين على إعالة أنفسهم وأسرهم. غير أن القول بأن الاعتماد على النفس يمكن، بأي معنى صحيح، أن يشكل نظرية مواطنة، أمر مشكوك فيه. إن "المواطن الجيد" يمكن بالطبع أن يعمل باجتهاد وأن

يكون مستقلا، لكن هل من الممكن افتراض أن هذه الصفات "الخاصة" بشكل أساسى هي تلك التي ترتكز عليها المواطنة؟

إن الوجه الآخر لليمين الجديد، اليمين الجديد المحافظ أو فكر المحافظين الجدد، يؤيد العلاقة الوثيقة بين الدولة والمحواطن الفرد. إن ما يمير مفهوم المحافظين الجدد للمواطنة هو تأكيده على الالتزامات المدنية ورفضه مفاهيم المواطنة المعتمدة على الحقوق. وعلى سبيل المثال سوف يقر أغلب المحافظين الجدد بسعادة، كلمة الرئيس الراحل جون كنيدى، التى استخدمها في خطاب توليه الرئاسة في يناير ١٩٦١: "لا تسأل ما الذي تستطيع بلادك أن تفعل لك السأل ما الذي تستطيع بلادك أن تفعل لك السأل ما الذي تستطيع أن تفعله لبلادك". يعتقد المحافظون الجدد أن " مواطنة الحقوق والاستحقاقات" التي نادى بها مارشال، قد خلقت مجتمعا يعرف فيه الأفراد حقوقهم فقط، ولا يعترفون بواجباتهم أو مسؤولياتهم. إن مثل هذا المجتمع محفوف بأخطار التساهل والتشظى الاجتماعي. إن الحرية غير المقيدة ستؤدى إلى الأنانية والطمع، وغياب الاحترام لكل من المؤسسات الاجتماعية والبشر الآخرين.

إن هذا الاهتمام بتأكل الالتزام المدنى، من خلال التركيز على الحقوق بدلاً من المسؤوليات، قد جذب دعما متناميا وأوسع منذ الثمانينيات من القرن العشرين. لقد تبنى هذا الاهتمام مفكرو الجماعاتية (راجع ص٧٠) وشجع ما يسمى بسياسيى "الطريق الثالث" على تبنى أجندة "حقوق ومسؤوليات". وكان أول مظاهر هذا الاتجاه هو إحلال نظام قروض الطلبة محل منح التعليم العالى، وهو النظام الذى استخدم حاليا في عدد متزايد من البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة، وأستراليا وبريطانيا؛ كما يحمل إدخال رسوم التعليم الرغبة في تقوية الالتزامات المدنية. فعلى الطلبة واجب أن يدفعوا من أجل التعليم، وليس فقط من حقهم الوصول إلى فعلى الطلبة واجب أن يدفعوا من أجل التعليم، وليس فقط من حقهم الوصول إلى التعليم. إلا أن هذه النسخة من المواطنة النشطة تعرضت لانتقادات. لقد أكد البعض

أن ذلك يهدد بخطر استبدال عدم توازن ما، بنوع جديد من عدم التوازن، فالتشديد على الواجب المدنى قد يحل محل الاهتمام بالحقوق والاستحقاقات. ويشير آخرون إلى أنه بينما ارتبطت المواطنة الاجتماعية بمحاولة تعديل عدم المساواة الطبقية، فإن المواطنة النشطة قد تتحول إلى فلسفة "ادفع لكى تمر" والتى ببساطة تعزز عدم المساواة القائمة.

### المواطنة العالمية والتنوع

إن المفاهيم التقليدية للمواطنة تتحد في التأكيد على عالمية المواطنة، بغض النظر عن الحقوق التي تعززها، والتوازن بين الاستحقاقات والواجبات الذي تقتضيه تلك المفاهيم. وبقدر ما يكون الناس مصنفين كمواطنين، فإن كل واحد مخول بالحقوق نفسها، ويتوقع تحمل الالتزامات نفسها مثل أي مواطن آخر. إن هذا المفهوم المواطنة العالمية متجنر في الفكرة الليبرالية الخاصة بالتمييز بين "الحياة الخاصة" والحياة "العامة"، حيث الاختلافات بين الناس – المرتبطة، مثلا، بعواصل مثل: البنس، والإثنية والدين – تعتبر أمورا "خاصة"، وبالتالي هي ليست ذات صلة بموضع الشخص "العام" ومكانته. ونتيجة لذلك، تصور الليبرالية أحيانا على إنها "لا بموضع الشخص "العام" ومكانته. ونتيجة لذلك، تصور الليبرالية أحيانا على إنها "لا أنها عوامل ثانوية لأننا جميعا نتقاسم جوهر الهوية ذاته كأفراد ومواطنين. في الحقيقة، هذا التأكيد على العالمية هو الذي أعطى فكرة المواطنة سسمتها الراديكالية والمحررة. على سبيل المثال، حركات الحقوق المدنية التي تفجرت من سستينيات القرن العشرين وحتى الآن لكي تعبر عن مصالح المجموعات المحرومة، مثل: النساء والأقليات الإثنية والدينية، والمثليين من الجنسين، والمعاقين، عبرت عن الدرجة النساء والأقليات الإثنية والدينية، وإذا كانت هذه المجموعات "مواطنين من الدرجة

الثانية"، وشعرت أنها كذلك، فإن الحل هو إقامة مواطنة كاملة، وهو ما يعنى بـشكل خاص الحق في المعاملة المتساوية والمشاركة المتساوية.

غير أن الإدر اك المنز ايد للطبيعة المننوعة والمتعددة للمجتمعات الحديثة، قد شجع البعض على التشكيك في فكرة المواطنة العالمية بل ورفضها. لقد دافعت إيريس ماريون يسونج Iris Marion Young) عسن مفهسوم المواطنسة "التفاضلية" كوسيلة لأخذ الاختلافات بين المجموعات في الاعتبار. ومن هذا المنظور، فإن المفهوم التقليدي للمواطنة لا يخلو من عقبات. وتشمل هذه العقبات أن الربط بين المواطنة والتضمين قد يقضى بالهيمنة، خاصة عندما يرى المواطنون أنهم متحدون بـ "إرادة عامة" لا تفاضلية أو مصلحة جماعية يصعب بشكل متزايد تحديدها في المجتمعات التعددية الحديثة. وبالإضافة إلى ذلك، فان "عمى" المجتمعات للاختلاف والفروق بين المجموعات مثل: العرق والجنس، قد لا يضمن معاملة متساوية بما أنه مبنى طبقا لمعايير وقيم المجموعات المسيطرة، وهو ما يعنى أن مواقف التمييز العرقى والجنسى والمواقف المصادة من المثليين والمواقف الأخرى التي تحول دون استفادة المجموعات المحرومة استفادة كاملة، من وضعها المتساوى رسميا، قد تظل دون تغيير. وبالتالي قد تـساعد المواطنـة العالمية على حجب ونشر الحرمان والمشاركة غير المتساوية أكثر من معالجتها. ومن ثم فإن يونج تتادى بالاعتراف بـ " الحقوق الخاصة"، جنبا إلى جنب الحقوق العالمية الكلية، وتكون هذه الحقوق خاصة من حيث أنها تنطبق فقط على فنات من الناس بعينهم. وترتبط أحد قواعد الحقوق الخاصة، والتي تزايد القبول بها بـشكل واسع في المجتمعات الحديثة، بعوامل بيولوجية وجسدية، كما في حالية حقوق النساء، التي بحثت سابقا في هذا الفصل، وحقوق الأشخاص الدنين يعانون من إعاقات جسدية أو ذهنية، وحقوق كبار السن. لكن هناك قواعد للحقوق الخاصية محل جدل وخلاف، وهي التي تبرر الحقوق الخاصة بالحاجة إلى حماية الهويسات المميزة لمجموعات معينة، أو من أجل مقاومة العوائق الثقافية التي تعوق مشاركتها الكاملة في المجتمع. إن هذا الموقف الأخير عادة ما يقدمه أنصار التعددية الثقافية.

إن منظري التعددية الثقافية يعالجون القصضايا المسياسية والاجتماعية والثقافية، التي تتشأ من الطبيعة التعدية للعديد من المجتمعات الحديثة، والمنعكسة في تتامى الدليل على النتوع داخل الجماعة والاختلاف المرتبط بالهوية. ورغم أن التنوع يمكن أن يرتبط بالسن، والطبقة الاجتماعية، والجنس، فإن التعدية الثقافيـــة ترتبط عادة بالاختلاف أو التميز الثقافي المرتكز على العرق، أو الإثنية أو اللغة. إن التعددية الثقافية لا تكتفى بالاعتراف بحقيقة النتوع الثقافي، لكنها تؤمن بأن مثل هذه الاختلافات يجب احترامها وتأكيدها علنا؛ إنها تمارس سياسة الاعتراف. ورغم أن الولايات المتحدة، كمجتمع مهاجرين، كانت منذ زمن طويل مجتمعا متعدد الثقافات، فإن قضية التعددية الثقافية، بهذا المعنى، لم يتم تبنيها حتى قيام حركة الوعى الأسود في ستينيات القرن العشرين. في أستراليا، تـم الالتـزام رسميا بالتعددية الثقافية منذ سبعينيات القرن الماضى، اعترافا بـــــ"الـصبغة الآسـيوية" المتزايدة التي اصطبع بها المجتمع هناك. وفي نيوزيلاندة، ارتبطت التعددية الثقافية بالاعتراف بدور ثقافة الماوري في تشكيل هوية قومية متميزة. وفي كندا ارتبطت التعددية الثقافية بمحاولات تحقيق المصالحة بين إقليم الكيبيك المتحدث بالفرنسسية و أغلبية الكنديين المتحدثين بالإنجليزية، والاعتراف بحقوق شعوب الإنويت الأصلية. وفي بريطانيا وأغلب بلدان أوروبا الغربية، تعترف التعدديــة الثقافيــة بوجود جماعات كافية من السود والأسيويين وتحاول أن تحطم الحواجز التي تعيق مشاركتها الكاملة في المجتمع.

لقد ركزت عادة محاولات التوفيق بين التنوع الثقافي والمواطنة على قضية حقوق الأقلية، فلكل مجموعة خاصة إجراءات خاصة من أجل التوفيق بين

الاختلافات والفروق القومية والإثنية. ويحدد ويل كيمليك Will Kymlicka (١٩٩٥) ثلاثة أنواع من حقوق الأقليات: الحكم الذاتي، وحقوق التعدد الإنتي وحقوق التمثيل. ويعتقد كيمليكا أن حقوق الحكم الذاتي تخص ما يسميه: الأقليات القومية، وهم أناس يتركزون إقليميا في حدود أرض معينة، ويملكون لغة مــشتركة ويتميزون بــ " طريقة حياة لها دلالة عبر المجموعة الكاملة من الأنشطة البشرية". وقد تتضمن الأمثلة الأمريكيين الأصليين، والإنويت في كندا، والماوري في نيوزيلندا، والسكان الأصليين في أستراليا. وفي هذه الحالات، يجب أن يتضمن الحق في الحكم الذاتي تنازلها عن السلطة السياسية، وهو ما يتم عادة من خلال الفيدرالية، إلى وحدات سياسية يسيطر عليها بشكل فعلى أعضاء الأقلية القومية، وقد يمتد الحق في الحكم الذاتي إلى الحق في الانفصال، وبالتالي الحق في الاستقلال ذى السيادة. إن حقوق التعدد الإثنى هي الحقوق التي تساعد المجموعات الإثنية والأقليات الدينية، التي نمت عبر الهجرة، على أن تعبر وتحافظ على تميزها التَّقافي. وقد توفر هذه الحقوق مثلا، القاعدة الستثناءات قانونية، مثل: إعفاء اليهود والمسلمين من قوانين ذبح الحيوانات، وإعفاء الرجال من السبيخ من ارتداء الخوذات الخاصة بالدراجات النارية، وإعفاء الفتيات المسلمات من القوانين الخاصة بالزى المدرسي. وتحاول حقوق التمثيل الخاصة معالجة التمثيل المتدنى للأقليات أو المجموعات المحرومة في التعليم والمناصب الرفيعة في الحياة السياسية والحياة العامة. إن مثل هذه الحقوق تقضى بشكل من التمييز "الإيجابي" أو العكسى، الذي يحاول التعويض عن التمييز السابق والتبعية النقافية المستمرة. إن تبرير ذلك ليس فقط ضمانًا للمشاركة الكاملة والمتساوية، لكن هذه الحقوق هي الوسائل الوحيدة لضمان أن السياسية العامة تعكس مصالح جميع المجموعات والناس وليس فقط مصالح المجموعات المسيطرة عادة.

# التعددية الثقافية

إن التعددية النقافية ظهرت في أول الأمر كموقف نظرى من خلل أنشطة حركة الوعى الأسود في الستينيات من القرن العشرين في الولايات المتحدة أساسا. وخلال هذه الحقبة، كانت الحركة معنية بشكل كبير بترسيخ الكرامة السوداء، وغالبا ما كان يتم ذلك بإعادة توطيد هوية أفريقية متميزة، وتداخلت بطرق عدة مع حركة ما بعد الاستعمار (راجع ص١٨٢). كما تشكلت أيضا بتنامي التأكيد السياسي للمجموعات الثقافية الراسخة في أجزاء مختلفة من العالم، والتي كان يتم التعبير عنها أحياناً من خلال الفكر القومي العرقي الثقافي، وبالتنوع الإثنى والثقافي للعديد من المجتمعات الغربية.

وتعكس التعددية الثقافية، بشكل أساسى أكثر من أى شيء آخر، الموافقة الإيجابية على التنوع داخل الجماعة، الذي ينشأ عادة من الاختلافات العرقية والإثنية واللغوية. وإن التعددية الثقافية، إذن، هي موقف سياسي متميز أكثر منها عقيدة سياسية متماسكة وذات برنامج. يقدم منظور التعددية الثقافية مجموعتين واسعتين من الحجج لصالح التنوع داخل الجماعة، ترتكز المجموعة الأولى على مكاسب التنوع بالنسبة للفرد بينما ترتكز المجموعة الثانية على مكاسبها للمجتمع. بالنسبة للفرد، تدرك التعددية الثقافية أن البشر مطوقون ثقافيا بإحكام، بمعنى أنهم يستمدون فهمهم للعالم وإطار معتقداتهم الأخلاقية، والإحساس بالهوية الشخصية، من الثقافة التي يعيشون ويتطورن فيها. وبالتالي فإن الثقافات المتميزة تستحق أن ينتم يعيشون ويتطورن فيها. وبالتالي فإن الثقافات المتميزة تستحق أن ينتم بالحماية، إن ذلك يقود إلى فكرة حقوق الأقلية أو حقوق التعدد الثقافي، وهي

حقوق قد تتضمن حق التمثيل (وفي بعض الحالات حق تقرير المصير القومي)، والحق في احترام الممارسات الثقافية، التي تكون عادة دينية، والتي قد يحظرها القانون أو النظام، والحق في التقدير من خلال الحفاظ على الرموز التي تساعد على تقرير الاحترام الجماعي. وبالنسبة للمجتمع، تجلب التعدية الثقافية منافع التنوع: إثراء وحيوية نابعان من التفاعل الثقافي، ويشجع التنوع قبول الثقافات والأديان الأخرى واحترامها، وفي الوقت نفسه، يقوى التبصر في الثقافية الذاتية.

إن نظريات التعدية الثقافية مستمدة من الليبراليــة (راجـع ص ٢٠) وتحاول في الوقت نفسه تجاوزها. وتمتد جذور التعدية الثقافيــة الليبراليــة إلى الالتزام بالحرية والتسامح: القــدرة علــي اختيــار المــرء للمعتقــدات الأخلاقية الخاصة به، والممارسات الثقافية وطريقة الحياة، بغض النظر عن عدم موافقة الآخرين عليها. إن ذلك التسامح "السلبي" يبــرر علــي الأقــل شعار: عش ودع الآخرين يعيشون، الذي يميز التعددية الثقافية، أو سياســة اللا تحيز. ويرتكز مثل هذا الموقف على إيمان بقيمة التعددية، وبفكرة إنه لا يوجد تصور واحد فقط مهيمن "للحياة الطبية"، لكن بالأحرى هناك عدد مــن التصورات المتنافسة، كما يرتبط ذلك ذهنيا مــع إســحاق بــرلين (راجــع ص٣٤٤). ومع ذلك، فإن بعض منظــرى التعدديــة الثقافيــة يرفــضون الليبرالية، ويدعون أن قدرتها محدودة على إقرار التنوع الثقافي. على سبيل المثال، قد يقبل الليبراليون التنوع الثقافي فقط، بقدر ما تكــون الممارســات المثال، قد يقبل الليبراليون التنوع الثقافي فقط، بقدر ما تكــون الممارســات المغنية تنسجم مع معتقد ليبرالي أساســي خــاص بالتـسامح والاســتقلال. والتنالي، فان يتسامح الليبراليون مع ما يعتبرونه ممارسات متعصبة أو تتسم وبالتالي، فان يتسامح الليبراليون مع ما يعتبرونه ممارسات متعصبة أو تتسم

بضيق أقق في التفكير. إن نظريات التعددية الثقافية غير الليبرالية تطورت، بمعنى ما، من نقد الجماعاتية (راجع ص ٧٠) لليبرالية، الذي يسشدد على الطبيعة الثقافية المكونة بشكل جوهري الشخصية. إن نظريات أخرى أكثر راديكالية للتعددية الثقافية تؤيد التسامح "الإيجابي"، الذي يعنى الاعتراف الكامل والعلني بالثقافات المتميزة وليس مجرد قبولها، كما تسشد على أن معايير التتوع يجب أن تشمل أيضا المعتقدات والممارسات غير الليبرالية وغير الغربية. وغالبا ما يربط هذا الشكل من التعددية الثقافية عقيدة حقوق الاقلية بتعزيز العدالة الاجتماعية للمجموعات المهمشة أو المحرومة داخل المجتمعات الغربية التقليدية.

تكمن جاذبية التعددية الثقافية أنها تسعى لتقديم حلول لتحديات التتوع الثقافى، لا يمكن معالجتها بأية طريقة أخرى. حيث إن إعادة ترسيخ الدولة القومية ذات الثقافة الواحدة لا يمكن أن يستم إلا مسن خسلال الاسستيعاب الإجبارى للأقليات الإثنية أو الثقافية، أو طردهم. وفى الحقيقة، لقد تقدمت التعددية الثقافية من بعض الجوانب يدا بيد مع قوى العولمة التى يبدو أنها لا تقاوم. غير أن التعددية الثقافية لا تحظى بقبول عام. حيث يعتقد منتقدوها أنها نظرا لاعتبارها أن القيم والممارسات مقبولة طالما أنها تولد إحساسا بهوية المجموعة، فإن التعددية غير الليبرالية قد تجبر على إقرار ممارسات بمونة وقمعية، خاصة الممارسات التى تخضع النساء. بالإضافة إلى أن نموذج التعددية الثقافية لهوية المجموعة، لا يولى اهتماما كافيا للتنوع داخل المجموعات الثقافية أو الدينية، ويجازف بتحديد هوية الناس على أساس عضويتهم فقط في مجموعة ما. ومع ذلك، فإن التنوع الثقافي أصبح حاليا أمرا محتوما في المجتمعات الحديثة، وقد تشجع التعددية الثقافية أيضا عدم

الاستقرار السياسي، بتأكيدها على الإقليمية (°) بدلا من التماسك القومى. أخيرًا، إن التعددية الثقافية قد تكون مفتقدة للترابط والتماسك، حيث إنها تتادى بمزايا الاندماج الثقافي، وفي الوقت نفسه تعتقد أن المجتمع يستفيد من التبادل بين الثقافات الذي سيفضى إلى إضعاف تميز هذه الثقافات.

# شخصيات رئيسية :

شاراتر تايلور مهتما في بادئ الأمر بقضية بناء الذات. إن تصويره للأشخاص كان تايلور مهتما في بادئ الأمر بقضية بناء الذات. إن تصويره للأشخاص كان تايلور مهتما في بادئ الأمر بقضية بناء الذات، إن تصويره للأشخاص كان أوراد مدمجين، وهو تصوير ينتمي لمذهب الجماعاتية، قد مكنه من الدفاع عن سياسة الاعتراف، المرتكزة على الاعتقاد أن الأفراد يحتاجون أن يكونوا موضوعًا لمواقف الآخرين الإيجابية، وأن الثقافات لها جوهرها الخاص الفريد، والحقيقي، ويقبل تايلور بأن على المجتمعات الليبرالية أن ترتكز على ضمان الحريات الأساسية. أشهر كتبه: مصادر الذات (١٩٨٩) وسياسة الإدراك (١٩٨٤).

ويل كيمليكا للتوفيق بين الليبرالية وأفكار الجماعة والعضوية التمس كيمليكا طرقا للتوفيق بين الليبرالية وأفكار الجماعة والعضوية الثقافية. لقد قدم فكرة المواطنة ذات التعدد الثقافي المرتكزة على اعتقاد أن الثقافات ذات قيمة عالية ومتميزة وتوفر إطارًا حيث يزود الأفراد بالمعنى، والتوجه والهوية والانتماء. إلا أن كيمليكا ميز بين حقوق الأقليات القومية، التي قد تتمتع بحقوق تمثيل وصولا إلى حقوق الحكم الذاتي الكامل، وحقوق

<sup>(°)</sup> نظرية سياسية تقول بأن لكل جماعة سياسية الحق فى تعزيز مصالحها بصرف النظر عن مصالح الجماعات التى تفوقها عددا وشأنا. (المترجم).

المجموعات الإثنية التى تشكلت من خلال الهجرة، والمخولة فقط "بحقوق التعدد الإثنى". وتتضمن أعمال كيمليكا الرئيسية: الليبرالية، والجماعة والثقافة (١٩٨٩) ومواطنة التعدد الثقافي (١٩٩٥).

بيكو باريك Bhikhu Parekh ( 1970 ) منظر سياسسى بريطانى والرئيس السابق للجنة المساواة العرقية، قدم باريك دفاعا عن منظور تعددى بالنسبة للتنوع الثقافى، وسلط الضوء على عدم ملاءمة التعددية الثقافية الليبرالية. ترتكز التعددية الثقافية التى ينادى بها باريك على الثفاعل الجدلى بين الطبيعة البشرية والثقافة، حيث تشكل الثقافة البشر، بمعنى أن مواقفهم وسلوكهم وطرق حياتهم تشكلها المجموعات التى ينتمون إليها. إن تعقيد الطبيعة البشرية ينعكس، إذن، في التنوع الثقافي، وتتضمن أعمال باريك: غاتدى (١٩٩٧) وإعادة التفكير في التعدية (٢٠٠٠).

# قراءات أخرى

Gutman, A. (ed.) Multiculturalism and the Politics of Recognition. Princeton University Press. Kymlicka, W. Multicultural Citizenship. Oxford University Press, 1995. Parekh, B. Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2000.

غير أن التعددية الثقافية وعقيدة حقوق الأقلية قد أثارت نقدا. وفى قلب هذه الانتقادات القلق من أن تؤكد التعددية الثقافية على الانقسامات بين الناس بدل أن تؤكد على ما يوحدهم: إن التركيز على حقوق جماعة بعينها يحل محل الشمولية والعالمية؛ وتأخذ حقوق الأقلية الأولوية على مصالح الأغلبية ؛ ويضعف التأكيد على الإثنية؛ الوحدة القومية أو الوحدة المدنية. وقد دافع المحافظون عن هذه القضية بقوة، فهم يرون أن المجتمعات متعددة الثقافات، ليست متماسكة بطبيعتها

ويستبد بها النزاع وبما أن المجتمع كيان هش وعضوى، فإن المجتمعات الناجحة والمستقرة يجب أن ترتكز على قيم وثقافة مشتركة. وتلقى النسخة اليسارية لفكرة التوتر بين التنوع والتضامن الضوء على تأثير التعددية الإثنية والثقافية الأوسع على المسؤولية الاجتماعية، مفترضة أن المجتمعات متعددة الثقافات مقدر لها أن يكون لديها دولة رفاهة ضعيفة ومشاركة سياسية منخفضة.

إن المنظرين الليبر اليين متضاربون بشأن التعددية التقافية. فبينما يرى الكثيرون أنها تعبير عن التسامح الليبرالي، شكك آخرون في ما إذا كان "التنوع العميق" الذي يؤدى إليه الاعتراف بالحقوق الخاصة وحقوق الأقلية سينسجم مع بقاء السياسية الليبرالية (بارى، ٢٠٠١). بما أن الليبرالية ترتكز على احترام الاستقلال الفردى، فإن الليبراليين يجدون صعوبة في امتداد التسامح لممارسات تقافية، مثل ختان الإناث، التي هي في حد ذاتها ممارسات متعصبة وضيقة الأفق. في مثل هذه الظروف، يضع الليبراليون احترام حقوق الإنسان والحربات المدنية، فوق الاهتمام بهوية مجموعة ما والقيم التقليدية. قد ينعكس ذلك أيضا في الموافقة الانتقائية لحقوق الأقلية. ويميل الليبراليون إلى تأييد حقوق التمثيل والحكم الذاتي لأنها ترتكز على الالتزام بحرية الإرادة وتقرير المصير. غير أن حقوق التعدد الإثنى يعيقها أنها قد تتطلب القيام بتعديل قانوني أو مدنى للأخذ في الاعتبار التميز الثقافي، كما في حالة الإعفاءات من القوانين أو اللوائح المنظمة. وبينما قد تساعد مثل هذه الإعفاءات على الحفاظ على الهوية الثقافية للمجموعات، فإنها تفعل ذلك على حساب مجموعة موحدة من القيم المدنية والسياسية التي من المتوقع أن يحترمها كل أعضاء المجتمع. في فرنسا، تم حظر أية أشكال للملبس الديني والرموز الدينية في المدارس، من أجل الحفاظ على التمييز بين الكنيسة والدولة، وهو أساس العلمانية الليبرالية، ومن أجل مقاومة عدم المساواة الجنسية، خاصة المرتبطة بارتداء الفتيات المسلمات للحجاب أو وشاح الرأس.

#### ملخص

1- إن العلاقة بين الأفراد والدولة - المواطنة \_ تنشأ بمنح حقوق والتزامات لكل منهما. وفي السياسية الحديثة، تم التأكيد بشكل خاص على عقيدة حقوق الإنسان، وهي حقوق أساسية وعالمية يعتقد أنها قابلة للتطبيق على كل الناس وعلى كل المجتمعات. ورغم الاعتقاد أن حقوق الإنسان تسمو فوق الانقسامات الأيديولوجية، هناك جدل كبير حول ما هي تلك الحقوق، وصاحب الحق فيها.

۲- إن الالتزام السياسى يشير إلى واجب المواطنين أن يعترفوا بسلطة الدولة وأن يطيعوا قوانينها. ويعتقد البعض أن هذا الالتزام ينبع من موافقة طوعية، أو عقد، يستطيع المواطنون التحرر منه، بينما يرى آخرون أن الالتزام السياسى يعكس المصلحة التي تجنيها الدولة، غير أن آخرين يعتبرون الالتزام السياسى واجبا طبيعيا يماثل احترام الأهل والأكبر سنا.

٣- وترتكز المواطنة الاجتماعية على الاعتقاد بأن المواطنين مخولين بحقوق اجتماعية وليس حقوقا مدنية وسياسية فقط. ولقد اعتبر الحد الأدنى من الوضع الاجتماعى كأساس للمشاركة الكاملة فى حياة الجماعة. وللفكرة المنافسة، أى المواطنة النشطة، سمتين. إنها تقضى بأن على المواطنين أن يكونوا معتمدين على أنفسهم، قدر المستطاع، ويتفادوا الاعتماد على الدولة، كما تؤكد على أهمية الالتزامات، حيث تعتبر أن الحقوق يجب أن تكتسب.

٤- ويعتمد التصور التقليدى للمواطنة على فكرة العالمية والشمولية،
 ويستمد سمته المحررة من مفهوم أن المجموعات المحرومة تستطيع أن
 تطمع إلى حقوق مواطنة كاملة. غير أن منظرى التعددية الثقافية يعتقدون

أن المواطنة يجب أن تكون "تفاضلية" لكى تأخذ فى اعتبارها الحقوق الخاصة للمجموعات الثقافية المعنية، وذلك نظرًا للتنوع الثقافي والأخلاقي العميق للمجتمعات الحديثة.

#### قراءات أخرى

Barbalet, J.M. Citizenship. Milton Keynes: Open University Press, 1988.

Barry, B. Culture and Equality. Cambridge: Polity Press, 2001.

Dworkin, R. Taking Rights Seriously, rev. edn. London: Duckworth, 1990.

Freeden, M. Rights. Milton Keynes: Open University Press, 1991.

Heater, D. Citizenship: The Civil Ideal in World History, Politics and Education. London and New York: Longman, 1990.

Horton, J. Political Obligation. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 1992.

Kymlicka, W. Multicultural Citizenship. Oxford University Press, 1995.

Lessnoff, M. Social Contract. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 1986.

Martin, R. A System of Rights. Oxford: Clarendon Press, 1993.

Midgley, M. Animals and Why They Matter. New York: Penguin, 1983.

Pateman, C. The Problem of Political Obligation. New York: John Wiley, 1979.

Waldron, J. (ed.). Theories of Rights. Oxford: Oxford University Press, 1984.

Young, I.M. Justice and the Politics of Difference. Princeton University Press, 1990.

# الفصل الثامن الديمقراطية، والتمثيل والصلحة العامة

#### مقدمة

منذ فجر الفكر السياسي كان سؤال "من يجب أن يحكم ؟" قصية متكررة محل جدل ونقاش. غير أنه منذ القرن العشرين، اتجه السؤال إلى استنباط إجابة واحدة مقبولة بشكل كامل تقريبًا: الشعب يجب أن يحكم. ربما لم يحظ مثل أعلى سياسي آخر بموافقة لا نزاع عليها، بل وتبجيل، مثلما تتمتع به الديمقراطية حاليًا. إن السياسيين في كل مكان، سواء كانوا ليبراليين، أو محافظين، أو اشتراكيين، أو شيوعيين أو حتى فاشيين، تواقون إلى إعلان أوراق اعتمادهم الديمقراطية وإلى إلزام أنفسهم بالمثل الأعلى الديمقراطي، ومع ذلك فإن شعبيتها ذاتها تجعل من الديمقراطية مفهوما يصعب فهمه، عندما يعنى مصطلح ما شيئًا مختلفًا لكل شخص، فهو يكون في خطر أن يصبح بلا معنى تماما. إن الديمقراطية الأن قد تكون لا شيء أكثر من " كلمة حماسية"، يكررها السياسيون بشكل متصل، لكنها لا تعنى سوى القليل من المضمون.

فى الواقع، لقد تطور عدد من نماذج الديمقر اطية المتنافسة فى فترات تاريخية مختلفة، وفى أنحاء شتى من العالم. وشمات هذه النماذج، الديمقر اطية السياسية، والديمقر اطية السياسية، والديمقر اطية الاجتماعية، والديمقر اطية والديمقر اطية الشمولية،... الخ. ما أشكال

الحكم التي يمكن وصفها بشكل معقول بأنها "ديمقراطية"، ولماذا ؟ ومن ناحية أخرى، لماذا الديمقراطية مقدرة لهذه الدرجة وبشكل واسع، وهل يمكن اعتبارها كخير تام؟ لكن الأفكار الحديثة للديمقراطية نادرا ما ترتكز على الفكرة التقليدية للحكم الذاتي الشعبي. فهي بالأحرى تعتمد على الاعتقاد بأن السياسيين بمعنى ما "يمثلون" الشعب ويعملون من أجل مصلحته. ويثير ذلك أسئلة عن ما يعنيه التمثيل وكيف يتم تحقيقه؟ فعلى سبيل المثال، ما الذي سيتم تمثيله: هل وجهات نظر الشعب، أم أفضل مصالحه، أم المجموعات المختلفة التي يتكون منها الشعب؟ هل التمثيل سمة ضدرورية للديمقراطية أم مجرد بديل لها؟ وأخيرًا، تدعى الحكومات الديمقراطية أنها تحكم لأجل الصالح القومي أو الصالح العام. لكن، ما هو المعنى بسالصالح العام؟" وهل يمكن القول أن الشعب له صالح واحد وجماعي؟ حتى إذا وجد مثل هذا الصالح الجماعي، كيف يمكن عمليا تحديده؟

# الديمقراطية

إن كلمة الديمقر اطية، والمفهوم التقليدى للحكم الديمقر اطى متجذر ان بقوة فى اليونان القديمة. إن الديمقر اطية مثل كلمات أخرى كثيرة، الأوتوقر اطية، والأرستقر اطية، والبيروقر اطية، مشتقة من كلمة يونانية قديمة تعنى "سلطة" أو حكم. وبالتالى فإن ديمقر اطية تعنى حكم "الديموس" وديموس تعنى "الكثرة" أو "الشعب". على نقيض الاستخدام الحديث للكلمة، فإن الديمقر اطية كانت فى الأصل كلمة سلبية، وتتم عن از دراء، ولا تشير إلى الحكم بواسطة الجميع، بقدر ما تسير الى الحكم بواسطة الجميع، بقدر ما تسير الى الحكم بواسطة العامة (الجماهير) التى لا تملك شيئا وغير المثقفة. وبالتالى كان يعتقد أن الديمقر اطية هى عدو الحرية والحكمة. وبينما كان كتاب مثل "أرسطو"

(راجع ص١٢٨) مستعدين للاعتراف بفضائل المشاركة الشعبية، فإنهم كانوا مع ذلك يخشون من أن الديمقراطية المفرطة وغير المقيدة، ستتحول إلى شكل من أشكال "حكم الغوغاء". في الحقيقة، ظلت مثل هذه التداعيات المحقرة، مرتبطة بالديمقراطية حتى سنوات من القرن العشرين.

غير أن الحكومة الديمقراطية اختافت بشكل كبير عبر القرون. ربما يكون التمييز الأساسي هو بين النظم الديمقراطية، مثل نظم اليونان القديمة، التي كانست ترتكز على المشاركة الشعبية المباشرة في الحكم، والنظم التي تعمل من خلال نوع من آلية التمثيل. ويلقى ذلك الضوء على نموذجين متعارضين للديمقراطية: الديمقراطية المباشرة والديمقراطية النيابية. ومن ناحية أخرى، فإن الفهم الحديث للديمقراطية يسيطر عليه شكل الديمقراطية الانتخابية التي تطورت في الغرب الصناعي، والتي تسمى غالبًا: الديمقراطية الليبرالية. وبرغم نجاحها الذي لا شك فيه، فإن الديمقراطية الليبرالية ليست سوى نموذج واحد من عدة نماذج ممكنة للديمقراطية، وهو نموذج قد تعرضت مصداقيته الديمقراطية أحيانًا للتشكيك فيها. أخيرًا، إن الموافقة شبه الكاملة التي تثيرها حاليا الديمقراطية لا يجب أن تحجب أن تحجب حقيقة أن مزايا الديمقراطية كانت محل جدل شرس عبر القرون، وأن هذا الجدل قد حقيقة أن مزايا الديمقراطية عبوبها كما لها فضائلها.

# الديمقراطية المباشرة وغير المباشرة

إن إبراهام لنكولن فى خطاب جنيسبرج، الذى ألقاه فى وقت الحرب الأهلية الأمريكية، مجد فضائل ما أسماه: "حكم الشعب، بواسطة الشعب، ومن أجل الشعب. وبذلك جمع فى تعريفه ما بين مفهومين متعارضين للديمقر اطية. الأول: أن "الحكم

بواسطة الشعب"، يرتكز على فكرة أن يشارك الشعب فى الحكم ويحكم حقا نفسه: حكما ذاتيا شعبيا. الثانى: "الحكم من أجل الشعب"، يرتبط بمفهوم المصلحة العامة، وفكرة أن الحكم لمصلحة الشعب، سواء كان الشعب يحكم نفسه أو لا.

### الديمقراطية

رغم أن التراث السياسى الديمقراطى يمكن تتبعه عودة إلى اليونان القديمة، فإن قضية الديمقراطية لم يتبناها المفكرون السياسيون بشكل واسعحتى القرن التاسع عشر. حتى ذلك الحين، كان يصرف النظر بشكل عام عن الديمقراطية على أنها حكم الجماهير الجاهلة وغير المستنيرة. غير أننا، الآن، نبدو جميعًا ديمقراطيين. كان الليبراليون، والمحافظون، والاشتراكيون، والشيوعيون، والفوضويون بل وحتى الفاشيون متحمسين للمناداة بفضائل الديمقراطية و لإثبات انتمائهم الديمقراطي.

إن ذلك يؤكد حقيقة أن التراث الديمقراطى لا يقدم مثلاً أعلى وحيداً ومتفقًا عليه للحكم الشعبى، لكنه بالأحرى حلبة نقاش حيث يتم مناقشة مفهوم الحكم الشعبى، والطرق التي يمكن من خلالها أن يتحقق. وبذلك المعنب، يعالج الفكر السياسي الديمقراطي ثلاثة أسئلة مركزية. أولاً: من هو الشعب؛ وبما أن لا أحد قد يجعل المشاركة السياسية تمتد إلى كل السعب، فإن السؤال هو: على أي أساس يجب تحديده، هل طبقًا للسن، أو التعليم، أو التعليم، أو الجنماعية،... إلخ؟ ثانيًا: كيف يجب أن يحكم السعب؟ إن ذلك لا يتعلق فقط بالاختيار بين الأشكال الديمقراطية المباشرة وغير المباشرة، لكنه يتعلق أيضا بالجدل حول أشكال التمثيل ونظم الانتخاب المختلفة. ثالثًا: إلى أي مدى يجب أن يمتد الحكم الشعبي؟ هل يجب أن

تقتصر الديمقر اطية على الحياة السياسية، أم يجب أن تطبق أي ضا، مثلا، على الأسرة، ومكان العمل، أو على الاقتصاد ككل؟

الديمقر اطية، إذن، ليست ظاهرة واحدة، غامضة. في الواقع، هناك عدد من النظريات والنماذج الخاصة بالديمقر اطية، يقدم كل منها رؤيت للحكم الشعبى. ليس هناك فقط عدد من الأشكال الديمقر اطية والآليات، لكن هناك أيضا، وبشكل أساسي أكثر، قواعد مختلفة تماما يمكن على أساسها تبرير الحكم الديمقر اطي. إن الديمقر اطية التقليدية، المرتكزة على النموذج الأثيني، تتميز بالمشاركة المباشرة والمستمرة للمواطنين في عمليات الحكم. أما الديمقر اطية الوقائية، فهي شكل محدود وغير مباشر للديمقر اطية، مصمم لتزويد الأفراد بوسائل دفاع ضد الحكومة. ومن ثم فهي مرتبطة بنظرية الحقوق الطبيعية ومذهب المنفعة. وترتبط الديمقر اطية التوسعية بمحاولات توسيع المشاركة الشعبية على أساس أنها تقدم الحرية والازدهار للأفراد. لقد توسيع المشاركة الشعبية على أساس أنها تقدم الحرية والازدهار للأفراد. لقد العشرين في شكل ديمقر اطية راديكالية أو ديمقر اطيسة تساركية. أخير الديمقر اطية التشاورية تشدد على أهمية النقاش العام والمناقشات في تستكيل الديمقر اطية التشاورية تشدد على أهمية النقاش العام والمناقشات في تستكيل هويات ومصالح المواطنين، وفي تقوية إحساسهم بالصالح العام.

لقد تبنت انتقادات الديمقر اطية مواقف منتوعة. إنها تحذر، بـشكل منتوع، من أن الديمقر اطية تغشل في الاعتراف بأن وجهات نظر بعض الناس تكون جديرة بالاهتمام عن وجهات نظر آخرين، وأن الديمقر اطية تتبني آراء الأغلبية على حساب آراء الأقلية ومصالحها، وأن حكم الديمقر اطية يميل إلـي تهديد حقوق الفرد بتدعيمه نمو الحكومة، وأن الديمقر اطية ترتكز على مفهـوم

زانف للمصلحة العامة أو الصالح العام، وهى أفكار قد أضعفتها بشكل كبير الطبيعة التعددية للمجتمع الحديث.

# شخصيات رئيسية :

جان جاك روسو (راجع ص ٤١١)، كان روسو يرى أن الديمقر اطية هى أهم وسيلة يستطيع من خلالها البشر تحقيق الحرية والاستقلال، بمعنى "طاعة قانون يكون هو الذى وضعه لنفسه". لقد كان منتقذا قاسيًا لممارسة الانتخابات، وكان يصر أن المواطنين يكونون أحرارًا فقط عندنا يسشاركون مباشرة وبشكل دائم فى صياغة حياة الجماعة التى ينتمون إليها. بالنسبة لروسو، يعنى ذلك فى نهاية الأمر الطاعة للإرادة العامة، رغم أنه كان أقل وضوحًا بشأن الآلية الدقيقة التى ستنشأ من خلالها الإرادة العامة.

جوزيف شمبيتر Chumpeter عالم القتصاد واجتماع أمريكي. ولد في مورافيا. لقد طور شمبيتر تعليلاً القتصاد واجتماع أمريكي. ولد في مورافيا. لقد طور شمبيتر تعليلاً للرأسمالية أكد على نزعاتها البيروقراطية وتشابهها المتزايد مع الاشتراكية. تقدم نظريته للديمقراطية بديلاً "للعقيدة التقليدية"، التي ارتكزت علي فكرة مفهوم مشترك للصالح العام، لقد صور العملية الديمقراطية كحلبة صراع بين سياسيين ساعين للسلطة بهدف الفوز بأصوات الشعب. إن وجهة نظره بأن الديمقراطية السياسية تماثل السوق الاقتصادية؛ كان لها تأثير كبير على نظريات الاختيار العقلاني فيما بعد. أهم عمل سياسمي لمشمبيتر هو: رأسمالية، واشتراكية وديمقراطية (١٩٤٢]-١٩٧٦).

كراوفرد بروه ماكفرسون شكلا بساريا (١٩١١-١٩٨٧) مفكر سياسى كندى، لقد طور ماكفرسون شكلا بساريا لليبرالية يعكس تأثير الماركسية. لقد صور الليبرالية المبكرة كشكل من الفردانية التملكية، المرتبطة بشكل جوهرى بمجتمع السوق. إن نقده للديمقر اطية الليبرالية شدد على سمات ما قبل الديمقر اطية التى تتسم بها الليبرالية، واعترف بتحيزها لصالح الرأسمالية. إلا أنه يعتقد أن المبدأ الأساسى للديمقر اطية الليبرالية الخاص بالحرية المتساوية يمكن فسى نهاية الأمر تحقيقه، لكن فقط في ظل ظروف ديمقر اطية تشاركية وبيئة اجتماعية غير سوقية. وتتضمن أعمال ماكفرسون الرئيسية: النظريسة السياسية للفردانية التملكيسة (١٩٧٧) والنظريسة الديمقر اطيسة (١٩٧٣)، والحيساة وأزمنة الديمقر اطية الليبرالية (١٩٧٧).

روبرت داهل Robert Dahl (-۱۹۱۰) عالم سياسة أمريكي، وهو الشارح الرئيسي للنظرية التعدية. إنه يقابل نظم الديمقراطية الحديثة مع الديمقراطية التقليدية لليونان القديمة، مستخدما مصطلح "بوليارشي" للإشارة إلى حكم الكثرة، متميزا عن حكم كل المواطنين. لقد قادته دراساته التجريبية إلى استنتاج أن نظام الانتخابات التنافسية يمنع ظهور أية صفوة دائمة ويضمن وصولا سريعا، وأن كان منقوصا، للعملية السياسية. وتعكس كتاباته الأخيرة وعيا متناميا بالتوتر بين الديمقراطية وقوة الشركات الرأسمالية الكبرى، وتتضمن أعمال Dahel الرئيسية: مقدمة للنظرية الديمقراطية التعدية (١٩٥٦)، ومن الذي يحكم؟ (١٩٦٣)، ومتاهات الديمقراطية التعدية

# قراءات أخرى:

Dahl, R. Democracy and its critics. New Haven, CT: Yale University Press, 1989.

Harrison, R. Democracy. London: Routledge, 1993.

Weale, A. Democracy. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 1999.

إن التصور التقليدى للديمقراطية، الذى بقى طويلاً فى القرن التاسع عـشر، كان متجذرا بقوة فى المثل الأعلى للمشاركة الشعبية واعتمد بشكل كبير على مثـال الديمقراطية الأثنينية. إن حجر الزاوية فى ديمقراطية أثينا هى المـشاركة المباشرة والمستمرة لكل المواطنين فى حياة مدينتهم التى هى دولتهم. وكما سبق وصف ذلـك فى الفصل الثالث، فهو يعادل شكلاً للحكم بواسطة اجتماع جماهيرى، ويكـون كـل مواطن مؤهلاً لتولى منصب رسمى إذا تم اختياره بواسطة قرعة أو قائمة. ومن شم فإن ديمقراطية أثينا هى نظام "ديمقراطية مباشرة" أو مـا يشـار إليها أحيانا بـ" ديمقراطية المشاركة". وباستبعاد الحاجة إلى طبقة منفصلة من السياسيين المحترفين، ديمقراطية المواطنون أنفسهم قادرين على الحكم مباشرة، بحيـث يلغـون التمييـز بـين الحكومة والمحكومين وبين الدولة والمجتمع المدنى. إن نظما مماثلـة" لديمقراطيـة الجتماع المدينة" لا تزال تمارس على المستوى المحلى فى بعـض أنحـاء الولايـات المتحدة، خاصة فى سويسرا.

إلا أن اجتماع المدينة ليس الوسيلة الوحيدة التى من خلالها تستطيع الديمقراطية المباشرة العمل. كما أن أوضح هذه الوسائل هى الاستفتاء العام أو الرجوع إلى الشعب (هو استفتاء الشعب في إجراءات معينة اتخنتها الهيئة التشريعية فإما أن يقرها وإما أن يرفضها) وهو اقتراع شعبي على قضية معينة مصايسم للمقترعين أن يتخذوا قرارات بشكل مباشر، بدلا من اختيار سياسيين للقيام بذلك لصالحهم. إن الاستفتاء يستخدم بشكل واسع وعند كل مستوى في سويسرا، ويستخدم في بلدان أخرى، مثل: أيرلندا للتصديق على أية تعديلات دستورية. لقد أجرت

بريطانيا استفتاء في عام ١٩٧٥ على استمرار عضويتها فيما كان الجماعة الأوروبية حينذاك، وفي عام ١٩٧٥ أجرت استفتاء على تتازل الحكومة المركزية عن سلطتها للمجالس التشريعية في أسكتلندا وويلز، ومنذ انتخاب حكومة بلير في عام ١٩٩٧، تم إجراء استفتاء على تتازل الحكومة المركزية عن سلطتها المسلطات في أسكتلندا وويلز، وعلى اتفاق السلام في أيرلندا الشمالية وعلى منصب محافظ لندن، وفسى الولايات المتحدة تستخدم الاستفتاءات بشكل متزايد في السياسية المحلية في شمكل مقرحات أو مبادرات شعبية. ولا يزال شكل من أشكال الديمقراطية المباشرة موجودا في المجتمعات الحديثة في ممارسة اختيار هيئة المحلفين التي تتم على أساس القرعة، أو القائمة، كما في تولى المناصب الرسمية في زمن أثينا. ويسشير أنصار الديمقراطية المباشرة إلى أن تطور التكنولوجيا الحديثة قد ف تح المجال لإمكانيات الديمقراطية المباشرة إلى أن تطور التكنولوجيا الحديثة قد ف تح المجال لإمكانيات أوسع للمشاركة الجماهيرية في الحكم. خاصة، استخدام ما يسمى التليفزيون المتفاعل الذي قد يمكن المواطنين من متابعة المناقشات العامة، وفي الوقت نفسه المشاركة في التصويت بدون حتى أن يغادروا منازلهم. وتجرى حاليا تجارب تستخدم مثل هدده التكنولوجيا في بعض الجماعات المحلية في الولايات المتحدة.

لا حاجة إلى القول أن الحكومة الحديثة لا تشبه في شيء النموذج الأثيني للديمقر اطية المباشرة. إن الحكم متروك في أيدى سياسيين محترفين منحوا مسؤولية اتخاذ القرارات نيابة عن الشعب، إن الديمقر اطية النيابية، هي في أحسن الأحسوال، شكل من الديمقر اطية محدود، وغير مباشر، فهو محدود بمعنى أن المسشاركة الشعبية تكون نادرة وقصيرة، حيث تحولت إلى عملية الاقتراع كل بضعة سنوات، طبقا لطول مدة دورة الانعقاد السياسية، وهي غير مباشرة بمعنى أن الجمهور يبقى على مدى الذراع من الحكومة: لا توجد مشاركة عامة إلا فقط من خلال اختيار من سيحكمه، ولا تمارس الجماهير أبدا، أو نادرا، السلطة بنفسها، غير أن الديمقر اطية النيابية يمكن وصفها بأنها شكل من الديمقر اطية، على الرغم من أنها محدودة ونتسم بالتعلق بالطقوس كما قد يبدو، إلا أن فعل الاقتراع يظل مصدرا

حيويا للسلطة الشعبية. ببساطة إن الجماهير لها القدرة على "طرد الأنذال"، وهسى حقيقة تضمن المحاسبة الشعبية، ورغم أن الديمقر اطية النيابية قد لا تحقق بالكامل الهدف التقليدي للـــ" الحكم بواسطة الشعب"، فإنها مع ذلك تجعل من الممكن قيام شكل من "الحكم من أجل الشعب".

رغم أن بعض مؤيدى الديمقراطية النيابية يعترفون بمحدوديتها، لكنهم يؤكدون أنها الشكل الوحيد للديمقر اطية الممكن تطبيقه في الظروف الحديثة. إن المشاركة الشعبية ذات المستوى العالى ممكنة في مجتمعات صغيرة نسبيا، مثل: الدول- المدن اليونانية أو البلدات الصغيرة، لأن الاتصال وجها لوجه يمكن أن يحدث بين المواطنين. لكن، فكرة الحكم بواسطة الاجتماع الجماهيرى في دول قومية حديثة تضم عشرة ملايين مواطن، ومن الممكن أن تضم منات الملايين من المواطنين هي فكرة وهمية تماما. ومن ناحية أخرى، فإن استثارة الجمهور العام في كل قضية، والسماح بنقاش واسع المدى، يهدد بإحداث شلل في آلية اتخاذ القرار ويجعل البلد غير قابلة فعليا للضبط والسيطرة عليها. غير أن الاعتراض الأساسى على الديمقر اطية المباشرة، هو أن الناس العاديين ينقصهم الوقت، والنضج، والمعرفة المتخصصة للحكم بحكمة لـصالحهم. بهذا المعنى تطبق الديمقر اطية النيابية مزايا تقسيم العمل على المسياسية: متخصصصون سياسيون، قادرون على تكريس وقتهم وطاقتهم لنشاط الحكومة، يستطيعون بوضوح أن يقوموا بعمل أفضل مما يمكن أن يفعل الجمهور العام. ومع ذلك، كان هناك، منذ الستينيات من القرن العشرين إحياء للاهتمام بالديمقر اطية التقليدية، وبشكل خاص، بفكرة المشاركة. ويعكس ذلك عدم الرضا المتزايد عن الطبيعة البيروقراطية وغير المتفاعلة للحكومة الحديثة، كما يعكس انخفاض الاحترام للسياسيين المحتسرفين، الذين أصبح الجمهور يعتبر بشكل متزايد أنهم يخدمون مصالحهم ومستقبلهم

المهنى. وبالإضافة إلى ذلك، فإن عملية الاقتراع كثيرا ما تعتبر طقسا لا معنى لــه وتأثيره على عملية السياسية ضئيل، مما يعرض المثـل الأعلـــ للديمقراطيــة للسخرية. إن عدم الالتزام المدنى وانخفاض الإقبال على الانتخابات فى العديد مــن أنحاء العالم، ينظر إليه أحيانا على أنه أعراض ضيق من الديمقراطية النيابية.

### الديمقراطية الليبرالية:

أشار برنارد كريك Bernard Crick (٢٠٠٠) إلى أن الديمقر اطية هي اكثر المصطلحات السياسية التباساً. بمعنى أن الكلمة تعنى أشياء مختلفة لأناس مختلفين. إن الديمقر اطية هي مثال لمفهوم "محل نزاع بشكل أساسي". لا يوجد نموذج ثابيت للديمقر اطية، فقط عدد من النماذج المتنافسة. غير أن نموذجا معينيا أو شكلاً مين المسكل الديمقر اطية، هو الذي أصبح يسيطر على التفكير في الأمر، لدرجة أن الكثيرين في الغرب يتعاملون معه على أنه الشكل الوحيد العملي للديمقر اطية أو الشكل الذي له معنى. إنه الديمقر اطية الليبرالية. هيو السمكل أو بآخر، إلى أجرزاء مين المجتمعات الرأسمالية المتقدمة تقريبًا، ويمتد الآن، بشكل أو بآخر، إلى أجرزاء مين العالم الشيوعي السابق ومن العالم النامي. في الحقيقة، وفي ضوء انهيار الشيوعية، فإن فرنسيس فوكوياما (١٩٩٢)، المنظر الأمريكي المنتمي لليمين الجديد، أعلن الانتصار العالمي للديمقر اطية الليبرالية، واصفاً ذلك بأنه " نهاية التاريخ"، وهو يعني بذلك نهاية الصراع بين الأفكار السياسية. غير أن هذه الاحتفالية المنتصرة يجب الا بتحجب حقيقة أن الديمقر اطية الليبرالية، رغم جاذبيتها، ليست النموذج الوحيد للحكم الديمقر اطي، ومثل كل مفاهيم الديمقر اطية، له منتقديه ومن ينتقصون من قدره.

إن العنصر "الليبرالى" فى الديمقراطية الليبرالية ظهر تاريخيا قبل أن يمكن وصف هذه الدول بأنها ديمقراطية ببعض الوقت. إن العديد من الدول الغربية، مثلا، طورت أشكالاً من الحكم الدستورى فى القرن التاسع عشر، فى وقت كان

حق الانتخاب لا يزال مقصوراً على الذكور الذين لديهم ممتلكات. وفي الواقع، لـم تحصل النساء في سويسرا على حق الاقتراع حتى عام ١٩٧١. إن الدولة الليبرالية تعتمد على مبدأ الحكومة المحدودة، وفكرة أن الفرد يجبب أن يتمتع بقدر من الحماية من الدولة. ومن المنظور الليبرالي، تكون الحكومة شرا لا بد منه ومعرضة دائما لأن تصبح مستبدة تجاه الفرد إذا لم يتم كبح سلطتها، ويؤدى ذلك إلى تأييد أدوات مصممة لتقبيد الحكومة، مثل: الدستور، ووثيقة الحقوق، وهيئة قضائية مستقلة، وشبكة من الرقابة والتوازن بين مؤسسات الحكومة. ومن ناحية أخرى، تحترم الديمقر اطيات الليبرالية وجود مجتمع مدنى قوى وصحى، يرتكز على احترام الحريات المدنية وحقوق الملكية. إن الحكم الديمقر اطي الليبراليي يتعايش بالتالى بشكل نموذجى مع النظام الاقتصادى الرأسمالي.

لكن رغم أن هذه السمات قد تكون شرطًا مسبقًا ضروريا للديمقر اطية، فإنها لا يجب أن تعتبر خطأ أنها الديمقر اطية ذاتها. إن العنصر "الديمقر اطي" في الديمقر اطية الليبر الية هو فكرة الموافقة الشعبية، التي يعبر عنها عمليا من خلل عملية الاقتراع. وبالتالي فإن الديمقر اطية الليبر الية هي شكل من أشكال الديمقر اطية الانتخابية، التي تعتبر أن الانتحاب الشعبي هو المصدر الشرعي الوحيد للسلطة السياسية. غير أن مثل هذه الانتخابات يجب أن تحترم مبدأ المساواة السياسية، ويجب أن ترتكز على حق الاقتراع العام وفكرة أن " لكل شخص صوت انتخابي". لهذا السبب، فإن أي نظام يقيد حقوق الاقتراع على أساس الجنس، أو العرق، أو الدين، أو الوضع الاقتصادي أو أي شيء آخر، يرسب في الاختبار الديمقر اطي. أخير أ، لكي يكون النظام ديمقر اطيا بالكامل، يجب أن تكون الانتخابات منتظمة، ومفتوحة، وفوق الجميع، وتنافسية. إن لب العملية الديمقر اطية هو قدرة الشعب على محاسبة السياسيين. ويعتقد أن جوهر الديمقر اطية هو: التعددية السياسية، والمنافسة المفتوحة بين الفلسفات السياسية، والحركات، والأحز اب…الخ.

إن جاذبية الديمقر اطية الليبر الية تكمن في قدرتها على مزج حكم النخبة مع قدر معقول من المشاركة الشعبية. ويعهد الحكم إلى سياسيين محترفين، لكن هؤلاء السياسيين مجبرين على الاستجابة للضغوط الشعبية، نظرا للحقيقة البسيطة أن الجمهور هو الذي وضعهم هناك في المقام الأول، ويستطيع أن يجعلهم يتركون مناصبهم. لقد لخص جوزيف شمبيتر Joseph Schumpeter ذلك في كتاب: رأسمالية واشتراكية وديمقراطية ([١٩٤٢] ١٩٧٦) بوصف المنهج الديمقراطي على أنه "ترتيب مؤسسى للوصول إلى قرارات سياسية، يكتسب الأفراد فيها سلطة اتخاذ القرار بواسطة وسائل صراع تنافسي من أجل أصوات الشعب". ومن شم فيإن فضائل حكم الصفوة - الحكم بواسطة الخبراء، والمثقفين والمطلعين- يتوازن مسع الحاجة إلى محاسبة عامة. في الحقيقة، إن مثل هذه الرؤية تقتضي أن تكون السلطة السياسية في الديمقر اطيات الليبرالية يسيطر عليها في نهاية الأمر الناخبون في وقت الانتخابات. إن الناخب يمارس في السوق السسياسية السلطة نفسها التي يمارسها المستهلك في الأسواق الاقتصادية. إن آلية المحاسبة قد قويت نتيجة قدرة المواطنين على ممارسة تأثير مباشر على الحكومة، من خلال تشكيل مجموعات مصالح تتبنى قضية ما. ومن ثم توصف الديمقر اطيات الليبر الية بأنها ديمقر اطيات تعددية: حيث إن السلطة السياسية داخلها موزعة بشكل واسع بين عدد من المجموعات والمصالح المتنافسة، ولكل منها إمكانية الوصول إلى الحكم.

ومع ذلك، فإن الديمقراطية الليبرالية لا تحظى بموافقة أو احترام عام. إن منتقديها الرئيسيين هم: المؤمنون بحكم النخبة، والماركسيون (راجع ص١٤٨)، والديمقراطيون الراديكاليون. ويتميز النخبويون بإيمانهم بضرورة أن تتركز السلطة السياسية في أيدى القلة، أي الصفوة. وبينما يعتقد النخبويون التقليديون أن ذلك سمة ضرورية، وفي العديد من الحالات مرغوبة، في الحياة السياسية، فإن النخبويين

المحدثين طوروا تحليلاً تجريبيًا بالأساس ويأسفون عادة لتركيز السلطة الـسياسية. لقد قدم شمبيتر، بمعنى ما، شكلا من الديمقراطية النخبوية بافتراضــه أن التنافس بين عدد من الصفوة يضمن أن يسمع صوت الشعب، رغم أن السلطة دائمـا مــا تمارسها صفوة. لكن سى.رايت ميلز C.Wright Mills (1907) يرى أن المجتمعات الصناعية مثل الولايات المتحدة تسيطر عليها "سلطة النخبــة"، وهــى مجموعــة صغيرة متماسكة "تقود التسلسل الوظيفى الرئيسى للمجتمع الحــديث ومنظماتــه". واسع إلى الهيئات غير المنتخبة لنظام الدولة. بما فــى ذلــك الهيئات العـسكرية والشرطة. ويؤكد ميلز، في الواقع، أن وسائل ممارســة السلطة مركزة بشكل ضيق في أيدى قليلة في مثل هذه المجتمعات، أكثر مــن أي وقت سابق في التاريخ، ومن هذا المنظور، لا يكون مبدأ المساواة السياسية وعملية وقت سابق في التريخ، ومن هذا المنظور، لا يكون مبدأ المساواة السياسية وعملية التنافس الانتخابي التي تعتمد عليها الديمقراطية الليبرالية سوى مصدراً اللخزى.

لقد تركز النقد الماركسى التقليدى للديمقر اطية الليبر اليبة، على التوتر المتأصل بين الديمقر اطية والرأسمالية. وبالنسبة لليبر اليبن والمحافظين، يمثل حق الملكية الخاصة حجر الزاوية تقريبا للحكم الديمقر اطى، حيث إنه يقدم ضمانة أساسية للحرية الفردية. إن الديمقر اطية بمكن أن توجد فقط عندما يكون المواطنون قادرين على الوقوف على أقدامهم ويقررون لأنفسهم، بمعنى آخر، إن الرأسمالية هى شرط مسبق ضرورى للديمقر اطية. ويختلف الماركسيون التقليديون مع ذلك اختلافا شرسًا، مؤكدين أن هناك توترًا متأصلاً بين المساواة السياسية التى تعلنها الديمقر اطية الليبر الية، وعدم المساواة الاجتماعية التى يولدها بشكل محتوم الاقتصاد الرأسمالي. إن الديمقر اطيات الليبر الية هى إذن ديمقر اطيات "رأسمالية" أو الرجوازية"، تتحكم فيها السلطة المحصنة للملكية الخاصة وتتلاعب بها. ولقد أقنع هذا التحليل الماركسيين الثوريين مثل: "لينين" و"روزا لوكسمبورج" (١٨٧١-

1919) برفض فكرة أن من الممكن أن يكون هناك طريق ديمقر اطلى السير الاشتراكية. ومع ذلك، فإن تراثاً بديلاً يقر أن الديمقر اطية الانتخابية تعطى الجماهير العاملة صوتا ويمكن حتى أن تكون أداة لتغير اجتماعى أسد من ذلك. كان الزعيم الاشتراكي الألماني " كارل كاوتسكي Karl Kautsky (١٩٣٨–١٩٣٨) الممثل الرئيسي لهذه الرؤية، كما كان كذلك الشيوعيون الأوروبيون المحدثون غير أنه، حتى عندما يعتنق الاشتراكيون مبدأ صندوق الانتخاب، فإنهم ينتقدون المفهوم الضيق للمساواة السياسية التي تعكس توزيع الثروة، فإن الديمقر اطية الصحيحة لا يمكن تحقيقها إلا من خلال تحقيق المساواة الاجتماعية، أو ما أسماه الماركسيون الأوائل: "الديمقر اطية الاجتماعية".

أخيرًا، لقد هاجم الديمقراطيون الراديكاليون الديمقراطية الليبرالية، كـشكل من أشكال المظهر الكاذب للديمقراطية. لقد عادوا إلى التصور التقليدى للديمقراطية كحكم ذاتى شعبى، وأكدوا على الحاجة إلى المشاركة السياسية الشعبية. إن المشل الأعلى للديمقراطية المباشرة أو ديمقراطية المشاركة، قد جنب تأييد كارل ماركس (راجع ص١٦٧) وأغلب المفكرين الفوضويين ومنظرى الصفوة، مشل: تـوم بوتومور Tom Bottomore) وبيتر باكراك Peter Bachrach (١٩٦٧). إن جوهر نقد الديمقراطية الراديكالية هو أن الديمقراطية الليبرالية حولت المشاركة إلى طقس خال من المعنى: تنظيم اقتراع كل بضعة سنوات لسياسيين لا يمكن استبدالهم لا ياب المعنى المتنامي بين الحكومة والشعب ينعكس فــى انتـشار لا يحكم الشعب أبدًا، والبرزخ المتنامي بين الحكومة والشعب ينعكس فــى انتـشار الجمود واللامبالاة وتفكك الجماعة. ويشدد الديمقراطيون الراديكاليون على الفوائد التي تجلبها المشاركة السياسية، بالإشارة في كثير من الأحيان إلى كتابات روسو التي تجلبها المشاركة السياسية، بالإشارة في كثير من الأحيان إلى كتابات روسور (راجع ص١٤١)، وجون ستيورات مل (راجع ص٤١١). فبينما لا يقترحون أي بديل للديمقراطية الليبرالية، فإنهم عادة ما يكونوا مستعدين لتبني أيــة إصـــلاحات

يمكن من خلالها تحقق الديمقراطية الحقيقية. ولا يقتصر ذلك على استخدام الاستفتاءات وتكنولوجيا المعلومات، التي سبق مناقشتها، لكن يتضمن أيضا اللامركزية الراديكالية للسلطة، والاستخدام الأوسع للنشطاء وحملات مجموعات الضغط أكثر من الأحزاب السياسية البيروقراطية وذات التسلسل الهرمي.

# فضائل الديمقراطية وعيوبها:

فى علم السياسية الحديث هناك صمت غريب وربما يكون غير صحى بالنسبة للقضية الديمقراطية. إن الاحترام الواسع الذى تحظى به الديمقراطية جعلها تؤخذ على أنها أمر مسلم به، إن فضائلها فقط هى التى يشكك فيها، أما عيوبها فنادرًا ما يتم كشفها. إن ذلك مختلف جدا عن فترة الثورات الإنجليزية، والأمريكية، والفرنسية، التى شهدت جدلاً شرسًا ومستمرا عن مزايا الديمقراطية. فى الحقيقة، فى القرن التاسع عشر، عندما كانت الديمقراطية تعتبر عقيدة راديكالية، وتدعو للمساواة بين البشر بل كانت تعتبر عقيدة ثورية، لم تسبب قضية أخرى استقطابا سياسيا للرأى بمثل ذلك الشكل المثير، غير أن الإجماع الحالى بشأن الديمقراطية يجب ألا يخفى حقيقة أن الديمقراطيين دافعوا عن وجهات نظرهم بطرق مختلفة.

حتى القرن الناسع عشر، كانت الديمقر اطية، أو على الأقل حق الاقتراع، يعتبر عادة كوسيلة لحماية الفرد من الحكومة ذات القوة المفرطة. ربما أكثر المشاعر الديمقر اطية الأساسية قد عبر عنها الشاعر الروماني "جوفينال" في سؤاله، "من سيحرس الحراس؟"، كما اعتبر منظرو العقد الاجتماعي في القرن السابع عشر الديمقر اطية أنها طريقة تمكن الأفراد من كبح سلطة الحكومة. في عيون جون لوك المابعية، المحدودة على الحقوق الطبيعية،

وبشكل خاص، على حق الملكية. وإذا كانت الحكومة تمتلك، من خلل فرض الضرائب، سلطة مصادرة الملكية، فإن المواطنين مخولون بحماية أنفسهم، وهو ما يفعلونه بالسيطرة على تركيب هيئة تقدير الضرائب. بمعنى آخر، يجب "الا يكون هناك فرض ضرائب بدون تمثيل". لكن حصر حق الاقتراع فى أصحاب الملكيات، لا يكن وصفه بالديمقراطية بمعايير القرن العشرين. إن المفهوم الأكثر راديكالية لحق الاقتراع العام قدمه منظرو المذهب النقعى مثل: جيرمى بانتهام لا المستنير، لحق الاقتراع العام قدمه منظرو المذهب النقعى مثل: جيرمى بانتهام من الاستبداد المستنير، معتقدا أن ذلك سيكون قادر العلى تعزيز "السعادة الأكبر". لكنه، بعد ذلك قام بالدفاع عن حق الاقتراع العام على أساس اعتقاده أن مصالح كل فرد لها قيمة متساوية، وأنه يمكن الثقة فيهم فقط للسعى وراء مصالحهم الخاصة.

إلا أن بعض المنظرين الذين يعتبرون المشاركة السياسية خيرا في حد ذاتها قد افترضوا قضية أكثر راديكالية المديمقراطية. وكما ذكر من قبل، عادة ما يعتبر أن "جان جاك روسو"، و "جون ستيورت مل" هما الممثلان الرئيسيان لهذا الموقف. بالنسبة الروسو، الديمقراطية وسيلة من خلالها يحقق البشر الحريبة أو الاستقلال. فطبقا الرؤيته يكون الأفراد أحرارا فقط عندما يطيعون قوانين وضعوها هم بانفسهم. وبالتالي مجد روسو مزايا المشاركة النشطة والمستمرة للأفراد في حياة جماعتهم. لكن هذه الفكرة تذهب أبعد بكثير من المفهوم التقليدي الديمقراطية الانتخابية وتمنح دعما المثل الأعلى الأكثر راديكالية الخاص بالديمقراطية المباشرة. يسخر روسو، مثلاً، من ممارسة الانتخابات المستخدمة في إنجلترا، حيث يعتقد أن شعب إنجلترا الا يكون حرا إلا عندما ينتخب أعضاء البرلمان، وبمجرد أن يتم انتخابهم، يصبح الناس عبيدا، يصبحون لا شيء". رغم أن مل لم يذهب إلى هذا الحد، وظل من مؤيدي عبيدا، يصبحون لا شيء". رغم أن مل لم يذهب إلى هذا الحد، وظل من مؤيدي

الأميين المستثنين، على أسس تعليمية، مفترضا أن ذلك سوف يعزز بين الأفراد التتمية الفكرية، والفضيلة الأخلاقية والفهم العملى. وسيخلق ذلك بدوره مجتمعًا أكثر توازنا وانسجاما ويعزز "التقدم الفكرى العام للجماعة".

وترتكز حجج أخرى لصالح الديمقراطية بشكل أوضح على مزاياها للجماعة أكثر منها للفرد. تستطيع الديمقراطية، مثلا، خلق إحساس بالتصامن الاجتماعي بمنح كل عضو في الجماعة حصة فيها بفضل أن يكون له صوت في عملية اتخاذ القرار. لقد عبر روسو عن هذه الفكرة بالذات باعتقاده أن الحكومة يجب أن ترتكز على "الإرادة العامة"، أو المصلحة المشتركة، وليس على الإدارة الخاصة أو أنانية كل مواطن. وبالتالي فإن المشاركة السياسية تزيد من الإحساس وسط المواطنين الأفراد بأنهم "ينتمون" لجماعتهم، إن اعتبارات مماثلة قد أقنعت الاشتراكيين والماركسيين بتأييد الديمقراطية، وإن يكن في شكل "ديمقراطية اجتماعية" وليست ديمقراطية سياسية فقط. من هذا المنظور، يمكن رؤية الديمقراطية على أنها قوة تدعو للمساواة بين البشر، تقف في وجه أي شكل من أشكال الامتيازات أو التسلسل الهرمي. إن الديمقراطية تمثل الجماعة أكثر من الفرد، والمصلحة الجماعية أكثر من المصلحة الجماعية أكثر من المصلحة الخاصة.

لكن وبينما كانت المعركة من أجل الديمقر اطية محتدمة، ارتفعت ضدها أصوات حادة. كانت الحجة الرئيسية ضد الديمقر اطية، هي أن الأعضاء العاديين من الجمهور ليسوا مؤهلين للحكم بحكمة من أجل مصالحهم الخاصة. إن النسخة الأولى لهذه الحجة وضعها أفلاطون (راجع ص٤٧) الذي قدم فكرة الحكم بواسطة من يتمتعون بالفضيلة، بحيث يتولى الحكم طبقة الملوك والفلاسفة والحراس، وفي تناقض حاد مع المنظرين الديمقر اطبين، يؤمن أفلاطون بوجود شكل راديكالى من عدم المساواة الطبيعية: البشر يولدون بأرواح من الذهب، أو الفضة، أو البرونز، وبالتالى

فإنه مقدر لهم مراكز مختلفة في الحياة. وبينما يفترض أفلاطون أن الديمقر اطية ستعطى حكومة سيئة، فإن منظرى النخبة، مثل: باريتو Pareto (١٩٢٣-١٩٤٨)، وموسكا Mosca (۱۹۶۱–۱۸۵۷) وميـشلز Michels (۱۹۳۱–۱۹۳۱)، يعتقدون ببساطة أن الديمقر اطية مستحيلة. إن الديمقر اطية ليست أكثر من و هـم أحمـق، لأن السلطة السياسية يمارسها دائما أقلية ثرية، صفوة. يعلن موسكا في كتابه: الطبقة الحاكمة ( [١٨٩٦] ١٩٣٩) أن في كل المجتمعات تنظهر طبقتان من الناس – طبقـة تحكم وطبقة تُحكم". وتقتضى هذه الرؤية بأن الموارد أو الصفات المميزة الضرورية للحكم تكون دائما موزعة بشكل غير متساوى، وعلاوة على ذلك، فإن أقلية متماسكة ستكون قادرة دائما على التلاعب بالجماهير والسيطرة عليها، حتى في ظل ديمقر اطية برلمانية. لقد افترض باريتو أن الصفات اللازمة للحكم تتفق مع أحد نموذجين نفسيين: "تعالب"، الذين يحكمون بالحيلة ويكونوا قادرين على التلاعب بموافقة الجماهير، و"أسود"، الذين ترتكز سيطرتهم على القمع والعنف. افترض ميشلز أن حكم الصفوة يتبع ما أسماه: "القانون الحديدي لحكم القلة". وينص هذا القانون على أن في طبيعة جميع المنظمات، مهما بدت ديمقر اطية، تتركز السلطة في أيدى مجموعة صغيرة من الشخصيات المسيطرة، التي تستطيع التنظيم واتخاذ القرارات، وليس في أيدى صف وطابور من اللامبالين.

وترى حجة أخرى ضد الديمقر اطية أنها عدوة للحرية الفردية. وينشأ هذا الخوف من حقيقة أن "الشعب" ليس كيانا واحدا لكنه مجموعة من الأفراد والمجموعات، لها أراء مختلفة ومصالح متباينة. وأن "الحل الديمقر اطى" للصراع هو اللجوء إلى الأعداد وتطبيق حكم الأغلبية - حيث حكم الأغلبية، أو الأكبر عددًا، يجب أن يسود على الأقلية. بمعنى آخر تتحول الديمقر اطية إلى حكم ١٥%، وهو احتمال

وصفه أليكسيس دى توكفيل de Tocqueville Alexis (راجع ص ٢٤١) بشكل ممتاز على أنه "استبداد الأغلبية". إن الحرية الفردية وحقوق الأقلية يمكن إذن سحقها باسم الشعب. إن تحليلاً مماثلاً قدمه جى.إس.ملل المحتللة للمتفر المنتخابات الديمقر اطية ليست الوسيلة لتحديد الحقيقة - لا يمكن أن تحدد الحكمة برفع الأيدى - لكنه يعتقد أيضا أن سيطرة الأغلبية قد يدمر الحياة الفكرية، بتعزيزه التماثل والامتثال الغبى بالأعراف السائدة. وعبر جيمس ماديسون Madison أيضا عن رؤية مماثلة (راجع ص ٣٩٥) في المؤتمر الدستورى للولايات المتحدة في فيلادفيا في عام ١٧٨٧. يعتقد ماديسون أن أفضل دفاع ضد الاستبداد هو شبكة من الكوابح والتوازنات، مما يخلق نظام حكم مشظى، يشار إليه غالبًا بـ "نظام ماديسون".

فى حالات أخرى، لا ينبع الخوف من الديمقر اطية من خطر حكم الأغلبية، بقدر الخوف من طبيعة الأغلبية فى أغلب المجتمعات، إن لم يكن كلها. تفترض هذه النظريات، مرددة التحفظات القديمة بشأن الحكم الشعبى، أن الديمقر اطية تضع سلطة بين أيدى من هم غير مؤهلين للحكم: الجماهير غير المتقفة، أولئك الذين يسسيطر عليهم على الأرجح الهوى والغريزة أكثر من الحكمة. لقد حذر، مثلا، أورتيجا يسى عليهم على الأرجح الهوى والغريزة أكثر من الحكمة. لقد حذر، مثلا، أورتيجا يسى جاسيه Gasset والمنهدة الجماهير ([٩٣٠]- المسلية الجماهير قادت إلى الإطاحة بالمجتمع المتحضر والنظام الأخلاقى، مما يمهد الطريق لأن يتولى السلطة حكام مستبدون احتكامًا لأكثر غرائد الجماهير حقارة. وبينما يؤكد الديمقر اطيون المبادئ الداعية للمساواة، يميل المنتقدون من أمثال أورتيجا لاعتقاق المفهوم المحافظ جدا للتسلسل الهرمى الطبيعى. وبالنسسة لكثيرين، هذا النقد موجه بشكل خاص لأشكال الديمقر اطية التى تعتمد على المشاركة المباشرة، والتى تضع كوابح قليلة على شهوات الجماهير. ويؤكد جسى. إل.تسالمون المباشرة، والتى تضع كوابح قليلة على شهوات الجماهير. ويؤكد جسى. إل.تسالمون وسو

الديمقراطية بشكل راديكالى الوحشية المفرطة للرعب واقعا، وهى ظاهرة أسماها تالمون: "الديمقراطية المستبدة". لقد رأى الكثيرون دروسًا مماثلة فى أشكال ديمقراطية الاستفتاء العام، التى أنشأت فى القرن العشرين دولاً فاشية، والتى سعت إلى إقامة علاقة مباشرة بين الزعيم والشعب من خلل سباقات، ومسيرات، ومظاهرات وأشكال أخرى من الإثارة السياسية.

# جیمس مادیسون (۱۷۵۱\_۱۸۳۹)

رجل دولة أمريكي ومفكر سياسي، من أبناء فرجينيا، وكان مؤيدًا متحمسًا للقومية الأمريكية في المؤتمر الخاص بالمستعمرات التي تكونت منها فيما بعد الولايات المتحدة الأمريكية، في عامي ١٧٧٤-١٧٧٥. كما ساعد على تأسيس المؤتمر الدستوري في عام ١٧٨٧، ولعب دورًا رئيسيا في كتابة الدستور. وتولى "ماديسون" منصب وزير خارجية الرئيس جيفرسون، في الفترة من ١٨٠١-١٨٠٩، وكان الرئيس الأمريكي الرابع، في الفترة من ١٨٠٩.

وتعد مساهماته فى: الفيدرالى (١٧٨٥-١٧٨٨) أحد أشهر كتاباته السياسية، والتى شاركت فى الحملة من أجل التصديق على الدستور. لقد كان مؤيدًا رئيسيا للتعددية وتقسيم الحكم، حيث كان يعتقد أن "الطموح يجب أن يفضى إلى معادلة الطموح". ولذلك فقد ألم على تبنى الفيدرالية، والمجلسين التشريعيين، والفصل بين السلطات.

ومن ثم فإن فكر " ماديسون " يقضى بالتأكيد بقوة على الكوابح والتوازنات على أساس أنها الوسائل الرئيسية لتفادى الاستبداد. ومع ذلك،

فإنه عندما تولى الحكم، كان مستعدا لتقوية سلطات الحكومة القومية. تـشدد رؤيته للديمقراطية، التى يشار إليها فى كثير من الأحيان بـــ "ديمقراطية ماديسون"، على ضرورة مقاومة حكم الأغلبية بـالاعتراف بوجـود تتـوع وتعددية فى المجتمع، وبالتأكيد على الحاجة إلى صـفوة نزيهـة ومطلعـة ومستقلة عن المصالح المحلية والتنافس الشخصى. لقد أثرت أفكار ماديسون على الفكر الليبرالى والجمهورى والتعددى.

## التمثيل

ترتبط النظريات الحديثة للديمقر اطية ارتباطا وثيقًا بفكرة التمثيل. كما أكدنا من قبل، عندما لم يعد المواطنون يحكمون مباشرة، أصبحت الديمقر اطية تعتمد على المطالبة بأن يقوم السياسيون بدور ممثلى الشعب. لكن، ماذا يعنى القول بأن شخصا "يمثل" شخصًا آخر؟ باللغة العادية، يعنى يمثل أي يصوره أو يجعله ظاهرًا، مثل عندما يقال: إن صورة تظهر مشهدًا أو شخصا. في السياسية، يفترض التمثيل أن شخصًا أو مجموعة تمثل بطريقة ما، مجموعة كبيرة من الناس، أو نتوب عنهم. ومن ثم فإن التمثيل السياسي يعترف بالصلة بين هيئتين منفصلتين الحكومة والمحكومين ويقضى بأنه يتم التعبير من خلال هذه الصلة عن آراء الشعب أو تأمين مصالحه. غير أن الطبيعة الدقيقة لهذه الصلة هي موضوع خلاف عميق، من حيث قدرة التمثيل أن يؤمن دائما حكمًا ديمقر اطيا.

عمليا، لا يوجد نموذج وحيد متفق عليه للتمثيل ولكن عددًا من النظريات المنتافسة، يرتكز كل منها على افتراضات أيديولوجية وسياسية معينة. لقد اعتبر الممثلون أحيانا أنهم أناس " يعرفون أفضل" من الآخرين، ويستطيعون من شم أن يتصرفوا بحكمة من أجل مصالح الآخرين. ويقتضى ذلك ألا يكون السياسيون

مرتبطين مثل المندوبين برؤى ناخبيهم، لكن يجب أن تكون لديهم القدرة على التفكير بشكل مستقل واستخدام حكمهم الشخصى على الأمور. إن الانتخابات، مع ذلك، هى أساس آلية التمثيل، بالنسبة لكثيرين، بحيث يستطيع السياسيون المنتخبون أن يعتبروا أنفسهم ممثلين على أساس أنهم مقوضون من الشعب. لكن ما يعنيه هذا التقويض وكيف أنه يمنح السياسيين السلطة للفعل، هى أمور محل خلاف شديد. أخيرا، هناك فكرة مختلفة تماما بأن الممثل ليس شخصنا يعمل نيابة عن آخر، لكنه شخص يمثل نمونجا، أو مميزا لمجموعة أو للمجتمع. وبالتالى، يكون السياسيون ممثلين إذا كانوا يشبهون مجتمعهم من حيث السن، والجنس، والطبقة الاجتماعية والخلفية الإثنية، إلخ. إن الإصرار على أن السياسيين هم صورة مصغرة من المجتمع، هى دعوة لتغيرات راديكالية فى أعضاء الحكومة فى كل بلد فى العالم.

# ممثلون أم مفوضون؟

فى خطابه الشهير فى الناخبين فى بريستول فى عام ١٧٧٤، أخبر إدموند بيرك Edmund Burke (راجع ص٥٨٥) من يتمنى أن يكونوا ناخبيه بأن "ممئلكم يدين لكم، ليس بعمله فقط، ولكن برأيه، وأنه يخونكم، بدلاً من أن يخدمكم، إذا ضحى برأيه من أجل رأيكم". بالنسبة لبيرك، إن جوهر التمثيل هو أن يخدم الممثل ناخبيه بممارسة "رأى ناضج" و"وعى مستنير"، باختصار، إن التمثيل هو واجب أخلاقى: إن أولئك الذين أتاح لهم حظهم الطيب أن يمتلكوا التعليم والإدراك، يجب أن يعملوا من أجل مصالح أولئك الأقل حظا. ومن وجهة نظر بيرك، إن ما يبرر موقفه هو الخوف من أن أعضاء البرلمان يتصرفون كسفراء يأخذون تعليمات مباشرة من ناخبيهم، وبذلك يصبح البرلمان ساحة قتال للمصالح المحلية المتنافسة،

مما لا يترك أحدًا للحديث لمصلحة الأمة. وأكد بيرك "أن البرلمان هو مجلس تشاور وتداول لأمة واحدة، له مصلحة واحدة، وهي مصلحة الجميع".

وفى القرن التاسع عشر، تبنى ستيوارت مل موقفا مماثلاً، فلقد شكلت أفكاره أساس النظرية الليبرالية للتمثيل. ورغم أنه كان من المؤمنين بقوة بتوسيع حق الانتخاب للطبقة العاملة من الرجال، ومن المدافعين الأوائل عن حق المرأة في الاقتراع، فإن مل مع ذلك يرفض فكرة أن كل الآراء السياسية لها قيمة متساوية. كان يعتقد، بشكل خاص أن آراء المتعلمين قيمتها أكبر من آراء غير المتعلمين أو الأميين. ولقد شجعه ذلك، على سبيل المثال، على اقتراح نظام اقتراع متعدد، يمنح أربعة أصوات، أو خمسة لحاملي الشهادات أو الدرجات العلمية، وصوتين أو ثلاثة للعمال المهرة أو العاملين الإداريين، وصوت واحد للعمال العاديين، أما الأميون فليس لهم أي صوت، بالإضافة إلى ذلك، فإن مل، مثله مثل بيرك، يؤكد أنه على النواب، بمجرد انتخابهم، أن يفكروا لأنفسهم وألا يضحوا برأيهم من أجل آراء ناخبيهم. في الحقيقة، لقد أكد أن الناخبين العقلانيين سيرغبون في اختيار مرشحين ناخبيهم. في الحقيقة، لقد أكد أن الناخبين سياسيين يستطيعون العمل بحكمة من أجل واسع وخبرة واسعة. سيريد الناخبون سياسيين يستطيعون العمل بحكمة من أجل مصاحتهم، وليس سياسيين يعكسون فقط آراءهم نفسها.

تصور هذه النظرية للتمثيل السياسيين المحترفين كنواب بقدر ما ينتمون للنخبة المتعلمة. وترتكز هذه النظرية على الاعتقاد بأن المعرفة والوعى موزعة بشكل غير متساو في المجتمع، بمعنى أنه ليس كل المواطنين قادرين على إدراك مصالحهم الخاصة على أفضل وجه. وبالتالى إذا تصرف السياسيون كمندوبين، مثل السفراء، يتلقون تعليمات من سلطة أعلى دون أن تكون لديهم القدرة على التشكك فيها، فإنهم سيخضعون للأفكار المسبقة غير العقلانية للجماهير، وأحكامهم

غير المبنية على المعرفة. من ناحية أخرى، إن تأييد التمثيل وتفضيله على التفويض يدعو أيضا إلى انتقاد حاد. أو لأ: إن المبادئ الأساسية لهذه النظرية لها تداعيات مضادة للديمقر اطية: إذا كان على السياسيين أن يفكروا لأنفسهم بدلاً مسن أن يعكسوا وجهات نظر من يمثلوهم لأن الجمهور جاهل، أو يفتقر إلى التعليم أو مخدوع، فإنه من الخطأ بالطبع أن يسمح لهم باختيار ممثليهم بادئ ذى بدء. فلى الحقيقة، إذا كان التعليم هو أساس التمثيل، يمكن القول بأن على الحكومة أن تأتمن خبراء غير منتخبين، يتم اختيارهم، مثل موظفى الإمبر اطورية السصينية، على أساس امتحان نجاح. وفى الواقع، كان مل يقبل الحاجة إلى مسؤول غير منتخب على مثل هذه الأسس. ومن ناحية أخرى، فإن العلاقة بين التمثيل والتعليم موضعع على مثل هذه الأسس. ومن ناحية أخرى، فإن العلاقة بين التمثيل والتعليم موضعي والاقتصادية المعقدة، فإن الأمر يكون أقل وضوحًا بكثير فيما يتعلق بأن التعليم يساعد السياسيين على تكوين أحكام أخلاقية بشأن مصالح الآخرين. فعلى سبيل المثال، لا يوجد سوى دليل صغير، لدعم الاعتقاد الذى ترتكز عليه نظرية مل، وما المثال، لا يوجد سوى دليل صغير، لدعم الاعتقاد الذى ترتكز عليه نظرية مل، وما المثال، لا يوجهات نظر بيرك بأن التعليم بمنح الناس إحساساً أوسع بالمسؤولية المناعية ورغبة أكبر للتصرف بشكل فيه إيثار.

غير أن أخطر نقد لهذه النظرية الخاصة بالتمثيل، أنها تمنح الممثلين حريبة كبيرة في التحكم في حياة الأخرين. هناك خطر، بـشكل خاص، بـأن يـصبح السياسيون - نظرًا لتشجيعهم على التفكير لأنفسهم - معرولين عن الـضغوط الشعبية، وينتهى بهم الأمر بالتصرف طبقا لمصالحهم الأنانية. وبهـذه الطريقة، يمكن أن يصبح التمثيل بديلاً عن الديمقر اطية. لقد عبر الديمقر اطيون الراديكاليون من أمثال توم باين Tom Paine (راجع ص٢٥٢) عادة عن هذا الخوف. إن بـاين كمدافع متحمس عن العقيدة الديمقر اطية للسيادة الشعبية، قد ورط نفسه بشكل فعـال في كل من الثورة الأمريكية والثورة الفرنسية. غير أنه، علـى نقـيض روسو،

يعترف بالحاجة إلى شكل ما من التمثيل. غير أن نظرية التمثيل التى أيدها في كتابه: الفطرة السليمة ([١٧٧٦] ١٩٨٧) تقترب من المثل الأعلى للتفويض. لقد اقترح باين "تبادلاً متكرراً" بين الممثلين وناخبيهم في شكل انتخابات منظمة تهدف إلى ضمان أن "لا يشكل أبدا المنتخبون لأنفسهم مصلحة منفصلة عن مصلحة الناخبين". وبالإضافة إلى الانتخابات المتكررة، أيد الديمقر اطيون الراديكاليون أيضا فكرة المبادرات الشعبية، وهي نظام يستطيع من خلاله الجمهور العام أن يقدم اقتراحات تشريعية، وأن يكون من حقه الاستدعاء، وهو ما يخول الناخبين استدعاء المسؤولين المنتخبين غير المرضى عن أدائهم لمحاسبتهم وعزلهم في نهاية الأمر، من وجهة النظر هذه، يتحقق الهدف الديمقر اطي فقط إذا ارتبطت وجهات نظر الممثلين بأوثق طريقة ممكنة مع وجهات نظر الذين يمثلونهم.

## انتخابات وتفويضات

بالنسبة لأغلب الناس، يرتبط التمثيل ارتباطا وثيقًا بالانتخابات، لدرجة أنه يشار إلى السياسيين على أنهم ممثلين لمجرد أنهم قد تم انتخابهم، غير أن ذلك لا يفسر كيف تصلح الانتخابات كآلية تمثيلية أى نيابية، أو كيف تسريط المنتخبين بوجهات نظر الذين انتخبوهم. إن الانتخاب هو أداة لشغل المناصب العامة بالرجوع إلى الأفضلية الشعبية. ويعنى ذلك أن النظم الانتخابية متباعدة بشكل كبير، ويعتبر بعضها ديمقر اطيا أكثر أو نيابيا أكثر من البعض الآخر، من الصعب، على سبيل المثال، القول بأن الانتخابات غير التنافسية، التي يوضع فيها مرشح واحد أمام الناخبين، يمكن اعتبارها ديمقر اطية، بما أنه لا يوجد اختيار انتخابي ولا فرصة لإقالة شاغلى المنصب. غير أنه توجد اختلافات أيضا بين النظم الانتخابية الديمقر اطية. في بلدان مثل: بريطانيا، والولايات المتحدة، ونيوزيلندا والهند، توجد

نظم تعددية، ترتكز على قاعدة أن المرشح الفائز يحتاج فقط إلى إحراز أصوات أكثر عن أى منافس فرد. إن هذه النظم لا تسعى إلى موازنة العدد الكلى المقاعد التى فاز بها كل حزب مع عدد الأصوات التى كسبها فى الانتخاب. إن النظم التعددية "تبالغ فى تمثيل" الأحزاب الكبيرة و "تقال من تمثيل "الأحزاب الصغيرة. فى الانتخابات البريطانية العامة لعام ١٩٨٣، مثلا، فاز تحالف الحزب الديمقراطى الاجتماعى – والحزب الليبرالى بـ ٢٦ % من الأصوات ولكنه لم يفز إلا بـ ١٩٨٣ من مقاعد مجلس العموم. وعلى النقيض، إن نظم التمثيل النسبى، ١٩٨٧ من مقاعد مجلس العموم. وعلى النقيض، إن نظم التمثيل النسبى، المستخدمة عبر أوروبا القارية وفى بريطانيا، منذ عام ١٩٩٧، في انتخابات الاتحاد الأوروبي، تستخدم وسائل متنوعة لضمان علاقة مباشرة، أو على الأقل

وبغض النظر عن النظام المستخدم، فهناك مشكلات في اعتبار أي شكل من أشكال الانتخاب كأساس للتمثيل. يكون الانتخاب ممثلا إذا كان يمكن تفسير نتائجه على أنها سلطة شعبية بالنسبة لأشكال معينة من الأداء الحكومي. بمعنى آخر، يجب أن يكون المتمثيل معنى. إن أكثر الطرق شيوعًا لفرض معنى على نتيجة انتخاب هي تفسيرها على أنها تقدم "تفويضا " للمرشح الفائز أو الحزب، وهي فكرة تطورت إلى نظرية تمثيل، تسمى التفويض. إن التقويض هـو أمـر أو تعليمات صادرة عن سلطة. وترتكز عقيدة التقويض أولا، على رغبة الأحـزاب أو المرشحين في إعلان مقترحات سياستهم من خلال الخطب أو إصدار البيانات. إن هذه المقترحات، هي في الواقع، وعود انتخابية، توضح ما التزم الحزب أو المرشح بأن يفعله إذا تم انتخابه. وبالتالي يمكن فهم عملية الاقتراع على أنها تعبيـر عـن تفضيل من بين البرامج السياسية المتنوعة المعروضة. ومن ثم فـإن الفـوز فـي الانتخاب هو انعكاس لشعبية مجموعة معينة من المقترحات على المقترحات الفائز أو المرشح الفائز لا يتمتع المنافسة. وفي ضوء ذلك، يمكن القول إن الحزب الفائز أو المرشح الفائز لا يتمتع

فقط بتفويض شعبى لتنفيذ ما تعهد به لكن عليه واجب أن يفعل ذلك، وبالتالى فان فعل التمثيل يتضمن بقاء السياسيين أوفياء للسياسات التى تم انتخابهم على أساسها، والتى بدورها، تقدم مسوغًا جليا للانضباط الصارم للحزب.

إن الميزة الكبيرة لعقيدة التفويض أنها تغرض على ما يبدو نوعا من المعنى على عملية الانتخاب، وبالتالى فإنها تمنح إرشاذا شعبيا لأولئك المذين يمارسون سلطة الحكم. غير أن عقيدة التفويض لها عوائق أيضا. فعلى سبيل المثال، تعمل عقيدة التفويض كقيد، بحيث تقصر سياسات الحكومة على المواقف والاقتراحات التى اتخذها الحزب أثناء عملية الانتخاب، مما يترك السياسيين بدون قدرة على تعديل السياسات وتكيفها في ضوء الظروف دائما التغير. ومن شم تكون عقيدة التقويض بلا قيمة أمام أحداث مثل: الأزمات الدولية أو الاقتصادية التى تبرز بشكل غير متوقع. ونتيجة لذلك، فقد قدم أحيانا مفهوم "التفويض للحكم" الأكثر مرونة بدلا من المفهوم التقليدي للتفويض السياسي. لكن فكرة التفويض للحكم، هي فكرة غامضة بشكل ميؤوس منه وتقترب من منح السياسيين سلطة غير محدودة لمجرد أنهم فازوا في الانتخاب.

ومن ناحية أخرى، لقد افترض أن عقيدة التقويض ترتكز على نموذج للسلوك الانتخابي مشكوك فيه بشكل كبير. فهي تصور، بشكل خاص، الناخبين على أنهم مخلوقات عقلانية، تحدد أضطلياتها السياسية عن طريق القنضايا والاقتراحات السياسية. في الواقع، هناك أدلة وفيرة تفترض أن معلومات العديد من الناخبين عن القضايا السياسية ضعيفة ولا يملكون سوى معرفة ضئيلة عن مضمون البيانات. إن الناخبين يتأثرون، لمدى معين، بعوامل "غير عقلانية"، مثل: شخصية زعماء الأحزاب، وصورة الأحزاب، أو الولاء المعتاد الذي تكون عبر ظروف اجتماعية معينة. في الواقع إن إدارة الحملات الانتخابية الحديثة عبر التليفزيون قد

قوى من تلك النزعات وذلك بالتركيز على الشخصيات بدلا من السياسات، وعلى الصور بدلا من القضايا. وبالتالى فلا سبيل إلى إمكانية اعتبار أن الاقتراع لـصالح حزب ما بمثابة موافقة على مضمون البيان الخاص بهذا الحزب، أو أى مجموعة أخرى من السياسات. ومن ناحية أخرى، حتى إذا تأثر الناخيون بالسياسات، فمسن المرجح أن بعض تعهدات البيان ستجنبهم، بينما قد يكونوا أقل اهتماما أو حتى معارضين لتعهدات أخرى. ومن ثم، لا يمكن اعتبار الاقتراع لصالح حزب ما أنه موافقة على كامل بيانه. وفيما عدا بعض الحالات النادرة التي تسيطر فيها على الحملة الانتخابية قضية واحدة، مهيمنة، فإن الانتخابات غير واضحة بشكل متأصل ولا تقدم إرشادًا يعتمد عليه عن السياسات التي تقود حزب ما إلى الفوز وتلك التي تؤدى إلى هزيمته.

أخير ا، فإن البلدان التى تطبق نظم انتخاب تعتمد على الأكثرية، تعانى مسن مشكلة إضافية وهى أن الحكومات قد تتشكل على أساس أكثرية الأصوات وليس على أساس الأغلبية الكلية. لقد تم انتخاب بيل كيلنتون كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٩٢، مثلاً، على أساس ٤٣ % من إجمالى أصوات الشعب، وفى بريطانيا فازت حكومة تونى بلير فى عام ١٠٠١ بأغلبية إجمالية فى مجلس العموم تقدر بـ ١٦٧ مقعدًا رغم فوزها بـ ١٤% فقط من أصوات الناخبون. وعندما يعارض الناخبون الحكومة المنتخبة بدلا من تأييدها، فقد يبدو عبثيا تمامًا الادعاء بأنها تتمتع بتقويض من الشعب. ومن ناحية أخرى، فإن نظم التمثيل النسبى، التي تنزع إلى تكوين حكومات انتلافية تعوق أيضا الديمقراطية التفويضية. فى مثل هذه الحالات، تتشكل سياسات الحكومة بعد محاولات متكررة تمر باتفاقات أو صحفقات ما بعد الانتخاب يتقاوض عليها شركاء الائتلاف. وفى هذه العملية، قد يتم تعديل السياسات التي جذبت التأييد فى أول الأمر أو اسحتبدالها عندما تتشكل حزمة سياسات التي وبائتالى لا يمكن افتراض أن كل مصن صوت لأحد أحراب

الانتلاف سيكون راضيًا بالبرنامج النهائى للحكومة. فى الواقع، يمكن القـول بـأن مثل هذه الحزمة من السياسات لا تتمتع بأى تقويض، لأنه لـم يطلـب مـن أيـة مجموعة من الناخبين المواققة عليها.

## التمثيل الميز

تعتمد النظرية الأخيرة للتمثيل على ما إذا كان الممثلون الذين تم اختيارهم ويجسدون أو يشبهون المجموعة التى يدعون أنهم يمثلونها أكثر من اعتمادها على طريقة اختيار الممثلين. إن هذا المفهوم للتمثيل متضمن فى فكرة مقتطف النموذج التمثيلي (1)، المستخدمة فى أبحاث السوق أو فى استطلاعات الرأى. لكى يكون السياسى "تمثيليا " بهذا المعنى، من الضرورى أن يكون منتميًا لمجموعة معينة وأن يتقاسم مميزاتها. وبالتالى لكى تكون الحكومة ممثلة للمجتمع فعليها أن تكون صورة مصغرة من المجتمع الكبير، من حيث الطبقة الاجتماعية، والجنس، والدين، والإثنية، والسن، إلخ، وبأعداد تتناسب مع قوتهم فى المجتمع بصورة عامة.

لقد حظيت نظرية التمثيل تلك بتأييد وسط مجموعة واسعة من المنظرين والنشطين السياسيين. لقد قبل بها، مثلا، العديد من الاشتراكيين، الذين يعتقدون أن المعتقدات الفردية، والمواقف والقيم تميل إلى أن تتشكل بواسطة خلفيتها الاجتماعية. ومن ثم يمكن إرجاع آراء الناس، في أغلب الحالات، إلى أصحولهم الطبقية، وظروفهم العائلية، والتعليم، والوظيفة، إلخ. ولذلك اعتقد الاشتراكيون منذ وقت طويل أن حقيقة انتماء الصفوة السياسية \_ وزراء، عاملون في الخدمة العامة، والقضاة، والشرطة والقادة العسكريون – بشكل غير متناسب إلى صفوف الأثرياء وأصحاب النفوذ والخطوة، يمثل عقبة أمام الديمقر اطية. ولأن الطبقات

<sup>(</sup>١) عينة تمثل جميع الأجزاء المميزة .(المترجم).

العاملة، والفقراء، والمحرومين "غير ممثلين" في أروقة السلطة، فإن مصالحهم تنزع إلى أن تكون مهمشة أو يتم تجاهلها تماما. وتبدى نظريات حقوق المرأة أيضا تعاطفا مع هذه المفاهيم للتمثيل، مفترضة أن النظام الأبوى، أي سيطرة المذكور، يعمل من خلال استبعاد النساء من مراكز السلطة والتأثير في كل قطاعات الحياة. ومن ثم قادت مجموعات مثل منظمة النساء القومية (NOW) في الولايات المتحدة الأمريكية حملة من أجل زيادة عدد النساء في الحياة السياسية والمهنيسة. ويؤكد بالمثل أصحاب الحملات المناهضة للعنصرية أن الأفكار المسبقة والتعصب الأعمى يستمر نتيجة" عدم التمثيل" للأقليات العرقية في الحكومة وفي أماكن أخرى. لقد جعلت مجموعات الحقوق المدنية، خاصة في الولايات المتحدة، من زيادة تمثيل الأقلية في الحياة العامة هدفا رئيسيا لها.

وترتكز هذه النظرية للتمثيل على الاعتقاد بأن من ينتمون لمجموعة معينة هم وحدهم من يستطيعون التعبير بشكل صادق عن مصالح هذه المجموعة. إن التمثيل يعنى التحدث من أجل، أو بالنيابة عن آخرين، وهو أمر من المستحيل تحقيقه إذا لم يكن للممثلين معرفة حميمة وشخصية بالناس الذين يمثلونهم. إن هذه الحجة تغترض، في أبسط شكل لها، أن الناس تتحكم بهم خلفياتهم وهم غير قادرين أو غير راغبين في فهم رؤى الناس المختلفين عنهم. غير أن هذه الحجة في شكلها الأكثر تعقيدا وتطور ا، تلفت الانتباه إلى تمييز بين القدرة على المتقمص، أو "أن يضع المرء نفسه في حذاء الأخر "من خلال فعل الخيال والتصور، وبين التجربة فعل عالمباشرة والشخصية لما يمر به الآخرون، من ناحية أخرى، وهو أمر يكفل رد فعل عاطفي عند مستوى أعمق. وهو ما يقتضي، مثلا، أنه بالرغم مما يسمى الرجل الجديد" أو الذكر "الموالي لحقوق المرأة"، وأنه قد يتعاطف مع مصالح النساء ويساند مبدأ مساواة الجنسين، لكنه لن يستطيع أبدًا أن يتناول مشكلات النساء بالجدية نفسها التي تتناول بها النساء مشاكلهن. ومن ثم لن ينظر الرجال لجريمة

الاغتصاب بالجدية نفسها التى تنظر بها النساء إليها، بما أنهم أقل عرضه بكثير لأن يكونوا ضحايا الاغتصاب. وبالطريقة نفسها، قد يبدى الليبراليون من البيض قلقا حميدا تجاه مأزق الأقليات الإثنية، لكنهم لم يعانوا من تجربة عنصرية، وموقفهم من ذلك لا يمكن أن يقارن بالشغف والالتزام اللذين قد يشعر بهما الكثيرون من أعضاء جماعات الأقلية. وبالمثل، لا يمكن لمن ينحدرون من خلفيات ثرية و آمنة أن يقدروا بالكامل ما يعنيه أن يكون المرء فقيراً أو محرومًا.

غير أن الاعتقاد بأن الممثلين بجب أن يشبهوا من يمثلوهم، وأن الحكومة يجب أن تكون عالمًا مصغرًا ممثلاً للشعب، ليس بالاعتقاد المقبول بشكل شامل. فقى الواقع، يعتبر الكثيرون أن هذا الاعتقاد يمثل تهديدًا إيجابيا للديمقراطية أكثر من أن يكون شرطًا مسبقًا لها. ويمكن أو لا القول أن الناس لا يريدون ببساطة أن يحكموا بسياسيين يشبهونهم. ولا يوجد مكان في العالم يمكن أن يوصف بأنه يمثل المقتطف النموذجي للمحكومين، ومما يدعو السخرية، أن البلدان التي اقتربت من هذا المثل الأعلى، هي النظم الشيوعية التقليدية، وهي دول الحزب الواحد. ومن ناحية أخرى، إذا تم اختيار السياسيين على أساس أنهم نموذج أو صيغة مميزة للمجتمع العريض، فإن الحكومة نفسها قد تعكس ببساطة أوجه قصور هذا المجتمع ما هي الميزة على سبيل المثال، لحكومة تشبه المجتمع عندما تكون أغلبية السكان لا مبالية، وغير مثقفة وذات تعليم ضعيف؟ إن منتقدي هذه الفكرة التمثيل يسشيرون إلى أن الحكومة الجيدة تتطلب سياسيين منحدرين من صفوف المتعلمين، والقادرين والناجحين، كما أكد على ذلك ستيوارت مل.

وهناك خطر أبعد، وهو أن هذه النظرية تنظر للتمثيل كتعبير حصرى وضيق، بحيث لا يستطيع أحد تمثيل النساء سوى امرأة، ولا أحد يستطيع تمثيل السود إلا شخص أسود؛ ولا يستطيع أحد تمثيل الطبقة العاملة إلا عضو مسن هذه

الطبقة العاملة... إلخ. وإذا كان كل الممثلين يهتمون بتقديم مصالح المجموعات القطاعية التي ينتمون إليها، فمن سيكون مستعدا للدفاع عن الصالح العام أو تقديم المصلحة القومية؟ في الحقيقة، إن هذا الشكل من التمثيل قد يكون ببساطة وصفة للانقسام الاجتماعي والصراع. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن يواجه التمثيل المميز مشكلة كيف يمكن تحقيق هدفه. إذا كان الهدف هو جعل الحكومة نموذجا مصغرا للمحكومين، فإن الطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك هي فرض قيود قوية على الخيار الانتخابي والحرية الفردية. فقد تضطر الأحزاب السياسية، مثلا، إلى اختيار حصة نسبية (كوتا) من المرشحات من النساء ومن مرشحي الأقليات، أو قد تهمل مجموعة ناخبين ذات خلفيات معينة، أو قد يتم تقسيم مجموع الناخبين على أساس الطبقة، والجنس، والعرق، ... إلخ. و لا يسمح للناخبين بالتصويت إلا للمرشحين المنتمين لمجموعاتهم النوعية.

#### الصلحة العامة:

عندما تكون فرصة المشاركة الشعبية المباشرة محدودة، كما هو الحال في أي نظام تمثيل، فإن الادعاء بأن الحكم ديمقراطي يرتكز على فكرة أن الحكومة، بشكل ما، تخدم الشعب أو تعمل لمصلحته. إن السياسيين في كل نظام سياسي تقريبًا تواقون إلى الادعاء بأنهم يعملون من أجل "الصالح العام" أو من أجل "المصلحة العامة". في الحقيقة إن التكرار المستمر لمثل هذه العبارات قد قلل من قيمتها، بحيث تحولت إلى عبارات لا معنى لها تقريبا. ففي كثير من الأحيان يستخدم مفهوم المصلحة العامة فقط لمنح آراء السياسيين أو أفعالهم قناعا من الاحترام الأخلاقي. غير أن مفهوم المصلحة الجماعية أو المصلحة العامة قد لعب دوراً حيويا في النظرية السياسية، وهو يشكل بنذا رئيسيا من المثل الأعلى

الديمقراطى، فى شكل "حكومة من أجل الشعب". غير أن فكرة المصلحة العامة قد خضعت لعملية تمحيص صارمة وعدائية، خاصة فى السنوات الأخيرة من القرن العشرين. لقد أشير، مثلاً، إلى أنه من الصعب، وربما من المستحيل، التمييز بين المصالح الخاصة لكل مواطن وما يمكن اعتباره مصالحه الجماعية أو مصالحه العامة. من وجهة نظر بعض المفسرين، فإن المفهوم ذاته مصلل أو أنه غير مترابط. ومن ناحية أخرى، لقد تركز الانتباه على كيفية تعريف وتحديد المصلحة العامة عمليا. ولقد عجل ذلك بالنقاش والجدل حول ما سمى: "معضلة الديمقر اطية"، وأدى إلى اقتراح أنه على الرغم من أن الحكم الديمقر اطى قد يكون مرغوبا، فإنه قد لا توجد آلية دستورية وانتخابية يمكن من خلالها تحقيق مثل هذا الحكم.

## المصالح الخاصة والعامة

تدور الحجة السياسية في كثير من الأحيان، حول ما إذا كان فعل معين أو سياسة معينة تعتبر لمصلحة شخص ما، مع اهتمام أقل، أو عدم الالتفات أصلاً، لما يمكن أن تكون تلك المصلحة، أو لماذا يجب أن تعتبر مهمة لهذه الدرجة. إن "المصلحة"، تشير، بمعناها الأوسع، إلى نوع من المكسب أو الفائدة، ومن ثم فإن المصلحة العامة هي ما هو "لصالح "الناس. مما يتكون هذا "الصالح"، ومن يستطيع تعريفه؟ قد تكون المصالح لا تزيد عن كونها أماني ورغبات، حددها بشكل ذاتي كل فرد لنفسه أو لنفسها. وبالتالي يجب أن يتم إقرار هذه المصالح بشكل واعي أو إظهارها في شكل سلوك ما. ويعرف علماء الاجتماع، على سبيل المثال، المصالح على أنها "الأفضليات المعلقة" للأفراد. من ناحية أخرى، يمكن اعتبار المصالحة كاحتياج، أو مطلب أو حتى ضرورة، قد لا يدركها الفرد كلية بشكل شخصي. إن ذلك يفترض التمييز بين ما يشعر به الفرد أو المصالح الشخصية،

والمصالح الحقيقية أو "الواقعية" التي تكون لها قواعد موضوعية، وهو ما ناقسناه في الفصل الخامس.

إن مشكلة تعريف المصالح تتخلل أى مناقشات عن المصلحة العامية، مميا يحجب المشكلة فى نقاش أيديولوجى وعدم اتفاق، بالنسبة لمن يؤكدون على أن كل المصالح هى المصالح التى " يشعر " بها الفرد أى مصالح شخصية، أو أف ضليات معلنة، فإنهم يعتقدون أن الأفراد هم وحدهم من يستطيعون الحكم على ما هو صالح لهم، أو على الأقل يقومون بذلك بشكل أفضل. وعلى النقيض، قد يؤكد المنظرون الذين يستخدمون مفهوم المصالح "الواقعية" أن الجمهور غير قدر على تحديد المصالح الأفضل له لأنه جاهل، ومضلل، أو تعرض بشكل ما للتلاعب. غير أن بريان بارى Brian Barry فى كتابه: الحجة السياسية (٩٩٠) حاول رأب الصدع بين هذين المفهومين بتعريف المصلحة الشخصية على أنها " ما يزيد فرص الفرد للحصول على ما يريد". وهو ما يقبل بأن المصالح " مطلوبة" ويمكن فقط تحديدها بشكل شخصى بواسطة الفرد، لكنه يفترض أن هؤلاء الأفراد الذين يفشلون في اختيار الوسائل العقلانية أو المناسبة لتحقيق أهدافهم، لا يمكن القول بأنهم يعرفون مصالحهم الخاصة على أفضل شكل.

إن ما يسمى المصالح "الخاصة" يعتبر أن نلك المصالح أنانية وعادة ما تكون مادية، سواء كانت مصالح خاصة بالأشخاص أو المجموعات. وترتكز هذه الفكرة على المعتقدات الليبرالية المستقرة منذ وقت طويل بشأن الطبيعة البشرية: إن الأفراد كيانات منفصلة ومستقلة، يميل كل منها نحو تقديم مصالحه المدركة. باختصار، الأفراد أنانيون ويهدفون إلى تحقيق مصالحهم الخاصة. ويرتبط مثل هذا المفهوم للمصالح الخاصة بشكل محتوم بالصراع والنزاع أو على الأقل بالتنافس. وإذا تصرف الأفراد بشكل عقلاني، فمن المفترض أنهم سيفضلون مصالحهم

الخاصة على مصالح الآخرين، ويكافحون قبل كل شيء من أجل "صالحهم" الخاص. غير أن الاشتراكيين يميلون لرفض مثل هذا المفهوم. يعتقد الاشتراكيون أن البشر اجتماعيون ويحسنون العلاقات الاجتماعية، ويرتبطون مع بعضهم البعض برابطة الإنسانية المشتركة، وأنهم ليسوا ممن يفكرون في مصلحتهم الشخصية بشكل ضيق. إن الاعتقاد بأن الطبيعة الإنسانية هي اجتماعية بالأساس، له تداعيات عميقة على أي مفهوم للمصالح الشخصية. وعندما يهتم الأفراد بيت صالح " أقرانهم من البشر، فإنه يصبح من المتعذر تمييز مصالحهم الشخصية من المصالح الجماعية للجميع، بمعنى آخر، يتحدى الاشتراكيون التمييز ذاته بين المصالح الخاصة والمصالح العامة. وهو موقف يجعلهم يميلون إلى الاعتقاد في الانسجام الاجتماعي الطبيعي، بدلاً من الصراع والتنافس.

لكن أغلب المنظرين يقبلون بأنه يمكن رسم تمييز بين المصالح الخاصة والمصلحة العامة. إذ يجب أن يرتكز أى مفهوم للمصلحة العامة، فى المقام الأول، على فهم واضح لما تعنيه كلمة "عام". إن "العام " يمثل كل أفراد جماعة ما، وليس فقط العدد الأكبر منها، أو حتى الأغلبية الإجمالية. فبينما تكون المصالح الخاصة متعددة ومتنافسة، تكون المصلحة العامة غير قابلة للتجزئة، إنها تلك المصلحة التي تفيد كل فرد فى الجمهور. غير أن هناك مفهومين، مختلفين بالأحرى، لما يجب أن يشكل المصلحة العامة، المفهوم الأول يعتمد على فكرة المصالح المشتركة. وانطلاقا من وجهة النظر تلك، يمكن القول أن الأفراد يتشاركون مصلحة ما، إذا أدركوا أن الفعل نفسه أو السياسية نفسها سوف تفيد كل فرد منهم، بمعنى أن مصالحهم تتطابق جزئيا. وتشكل المصلحة العامة، إذن، تلك المصالح الخاصة التي يملكها بشكل مشترك كل أفراد الجماعة. وقد يكون الدفاع ضد العدوان الخارجي مثالاً جليًا على ذلك، وهو هدف من المتوقع أن يقره كل المواطنين بشكل معقول بأنه لغائدتهم جميعًا.

# جان جاك روسو (١٧١٢\_١٧٧٨)

ولد الفيلسوف السياسى والأخلاقى الفرنسى فى جنيف، وكان له ربما التأثير الفكرى الرئيسى على الثورة الفرنسية. لقد قام روسو بتعليم نفسه ذاتيا. وانتقل إلى باريس فى عام ١٧٤٢ وأصبح صديقًا حميمًا لقادة حركة التنوير الفرنسية، خاصة ديدرو Diderot .إن سيرته الذاتية، اعترافات (١٧٢٠)، تستعرض حياته بصدق استثنائي، وتدل على رغبة فى عررض نقاط ضعفه وعيوبه.

إن كتابات روسو التى تتوعت مجالاتها من التعليم، إلى الفن، والعلم، والأدب والفلسفة، تعكس إيمانًا عميقًا بصلاح "الإنسان الطبيعي"، وفيساد "الإنسان الاجتماعي". إن تعاليمه السياسية التى لخصها في كتابه: إميسل (١٩٦١/١٧٦٢) وطورها في: العقد الاجتماعي (١٩٦١/١٧٦٢)، تنادى بشكل راديكالي للديمقر اطية. لقد أثر في الفكسر الليبرالي، والاشتراكي، والفوضوي، وقد يقول البعض أنه أثر أيضا في الفكر الفاشي. لقد انطلق والفوضوي، وقد يقول البعض أنه أثر أيضا في الفكر الفاشي. لقد انطلق الأحرار عن عملية الحكم. كان يهدف إلى ابتكار شكل من السلطة يمكن أن يخضع لها الناس دون أن يفقدوا حريتهم. لقد اقترح أن ترتكز الحكومة على "الإرادة العامة"، التي تعكس الصالح الجماعي للجماعة، مقابل الإرادة الخاصة" والأنانية لكل مواطن. كان "روسو" يعتقد أن الحرية تكمن في المشاركة السياسية، وطاعة الإرادة العامة، مما يعني أنه كان مستعذا للقول بأنه يمكن " إجبار الأفراد لكي يكونوا أحرارا". لقد تصور "روسو" تتفيذ مثل منهاجًا لها، وتوحدها عقيدة مدنية مشتركة.

أما المفهوم البديل للمصلحة العامة والأكثر راديكالية، فيرتكز على مصالح الناس ككيان جماعى، وليس على المصالح الخاصة المشتركة. فيدلاً مسن اعتبار الجمهور مجموعة من الأفراد، قد تتطابق مصالحهم أو لا تتطابق، فإن هذه الرؤية تصور الجمهور ككيان جماعى، يملك مصالح مشتركة جلية. وكان "روسو" المؤيد بامتياز لهذه الفكرة، ولقد قدمها في شكل "الإرادة العامة". ويعرف روسو في العقد الاجتماعي ([١٧٦٧] ١٩٦٩) "الإرادة العامة "بأنها الإرادة "التي تتزع دائما إلى وقاية وخير الجميع". وبالتالي فإن الإرادة العامة تمثل المصالح الجماعية للمجتمع، ولذلك فإنها تغيد كل المواطنين، وليس الأفراد الخاصين فقط. ومن ثم فإن "روسو" يحدد تمييزا واضحا بين الإرادة العامة والإرادة الخاصة، الأنانية لكل مواطن. إن الإرادة العامة، في الواقع، هي ما سوف يريده الناس إذا ما تصرفوا بـشكل غيـر أنني، إن المشكلة مع مثل هذا المفهوم للمصلحة العامة هي أنها لا يمكن أن تبنـي على أساس الأفضليات المعلنة للمواطنين الأفراد، طالما ظلت أنانية. بمعني آخـر، من الممكن أن لا يقر المواطنون بأن الإرادة العامة هي إرادتهم، لكن حتى مع ذلك فإن "روسو" يعتقد بوضوح أن الإرادة العامة تعكس المصالح "العليا" لكل فرد فـي فإن "روسو" يعتقد بوضوح أن الإرادة العامة تعكس المصالح "العليا" لكل فرد فـي المجتمع.

### هل هناك مصلحة عامة؟

على الرغم من الشعبية المستمرة لتعبيسرات مثل: "السمالح العام" و"المصلحة القومية"، فإن فكرة المصلحة العامة تعرضت لانتقاد متسامى، لقد افترض المنتقدون أن المفهوم نفسه قد لا يثبت ببساطة أمام النقد، وليس فقط أن السياسيين يميلون إلى استخدام مثل هذه التعبيرات بشكل سافر، فقط لا يكون للعامة مصلحة جماعية. إن الأنصار الرئيسيين لهذه الرؤية ينتمون للمذهب الفرداني أو

للمذهب الليبرالى التقليدى. إن جيرمى بنتهام (راجع ص١٠٨)، مثلاً، طور فلسفة أخلاقية وسياسية على أساس أن الأفراد يسعون إلى تعظيم ما يسسميه "المنفعة"، والتى تحسب بمقياس كمية المنفعة التى تفوق الألم، والتى يستشعرها كل فرد. بمعنى آخر، الأفراد فقط لديهم مصالح، وكل فرد، وحده هو القادر على تحديد ما هى تلك المصلحة. من هذا المنظور، يكون أى مفهوم للمصلحة العامة هو مفهوم زائف، وفي أفضل الأحوال تكون مصالح الجماعة هى ما يسميه بنتهام "مجموع مصالح الأفراد العديدين، الذين يشكلون هذه الجماعة". إذن، يصبح مفهوم المصلحة العامة على أنها مصالح خاصة مشتركة، لا معنى له ببساطة لأن كل عصو في الجماعة سيتوق إلى شيء مختلف: إن مجموعة المصالح الخاصة لا تتجمع لتصبح "مصلحة عامة" متماسكة.

يفترض أصحاب المذهب الفردانى أن القضايا التى يتقىق عليها جميع المواطنين، أو حتى أغلبهم، مثل: الحاجة إلى نظام عام أو السدفاع ضد عدوان خارجى، قليلة ومتباعدة جدا. وحتى عندما يكون هناك اتفاق عام بشأن هدف واسع، مثل الحفاظ على النظام الداخلى، فإن هناك اختلافات عميقة حول الطريقة المثلى مثل الحفاظ على النظام الداخلى، فإن هناك اختلافات عميقة حول الطريقة المثلى المحقيق هذا الهدف. على سبيل المثال، هل تعزيز النظام العام يتم بالأحرى بالمساواة الاجتماعية واحترام الحرية المدنية، أم بالعقوبات القاسية وبضبط الأمن المصلحة العامة تتتاقض وجهات نظر بنتهام بشكل صارخ مع مفهوم روسو البديل المصلحة العامة على أنها المصالح الجماعية للجماعة. إن فكرة الإرادة العامة لا معنى لها ببساطة لأن الكيانات الجماعية مثل: "المجتمع"، "والجماعة"، و"الجمهور" لا وجود لها. وكلما اقترب بنتهام من الاعتراف بالمصلحة العامة، كان ذلك طبقا لمفهومه الخاص بالمنفعة العامة، والتي عرفت بأنها "السعادة الكبرى لأكبر عدد". غير أن هذه الصيغة بالمنفعة النامة، والتي عرفت بأنها "السعادة الكبرى لأكبر عدد". من المصالح الخاصة، وأنها لن تستطيع أبدا خدمة مصالح كل أعضاء الجمهور.

لقد طور منظرو التعدية المحدثون أفكارًا مماثلة، حيث يرون السياسية من منظور التتافس بين مجموعات متنوعة ومصالح متنوعــة. ويفــسر منظــرو" الاختيار العقلاني" (راجع ص٤١٧) أو "الاختيار العام " نشوء مجموعات منظمة من منظور سلوك عقلاني، أناني. إن الأفراد النين لا يتمتعون بسلطة عندما يعملون بشكل فردى، يمكنهم مع ذلك ممارسة تأثير بالعمل بـشكل جمـاعى مـع الآخرين الذين يشاركونهم مصلحة مماثلة. إن مثل هذا التحليل، مـثلا، يمكـن أن يفسر ظهور نقابات العمال: يستطيع صاحب العمل أن يتجاهل تهديد عامل واحد بالإضر اب عن العمل، لكن لا يمكنه تجاهل إضراب عام لكل القوة العاملة لديه. إن هذا التفسير يعترف بوجود مصالح مشتركة وبأهمية العمل الجمساعي. غيــر أنـــه يتعارض مع الفكرة التقليدية للمصطحة العامة. إن مجموعات المصالح هي مجمو عات ضغط " قطاعية"، تمثل قطاعًا أو جزءًا من المجتمع، مجموعات إثنيــة أو دينية، نقابات عمالية، اتحادات مهنية، ومجموعات أرباب العمل، إلخ. إن لكل مجموعة قطاعية مصلحة متميزة، تسعى إلى تقديمها من خلال آلية القيام بحمالت وتكوين مجموعات ضغط. غير أن ذلك لا يترك مجالا المصلحة العامة، فكل مجموعة تضع مصلحتها قبل مصالح المجتمع ككل. في الواقع، رؤيسة النظريسة التعددية للمجتمع على أنه مجموعة من المصالح المتنافسة لا تسمح للمجتمع نفسه أن تكون له مصالح جماعية.

على الرغم من تنامى النقد، لم يتخل كل المنظرين عن مفهوم المصلحة العامة. ويأخذ الدفاع عن هذا المفهوم واحد من شكلين. الشكل الأول يرفض الافتراضات الفلسفية التي يعتمد عليها هجوم أنصار النظرية الفردانية. ويطرح ذلك التساؤل، بشكل خاص، حول صورة البشر إذا كانوا أنانيين بشكل ثابت. من الواضح، مثلا، أن روسو اعتبر أن الأنانية ليست بالدافع الطبيعي، لكنها دليل على الفساد الاجتماعي. إن البشر، من وجهة نظر روسو هم أساسنا مخلوقات أخلاقية، بل

ونبيلة، ولا يظهر طبعهم الأصيل إلا عندما يعملون كأعضاء في جماعة. ويعتقف الاشتراكيون فكرة المصلحة العامة على الأسس نفسها. إن مفهوم المصلحة العامة، من منظور الاشتراكيين، يعبر عن حقيقة أن الأفراد ليسوا مخلوقات معزولة ومنفصلة تتنافس مع بعضها البعض، لكنها حيوانات اجتماعية تتشارك اهتماما أصيلا بشأن رفاقهم من البشر، ويرتبطون معا بالاحتياجات البشرية المشتركة، غير أنه من الممكن أيضا الدفاع عن مفهوم المصلحة العامة من منظور نظرية الاختيار العقلى، بدون الاعتماد على الافتراضات الاشتراكية الخاصة بطبيعة البشر.

يمكن الاستغناء تماما عن مفهوم المصلحة العامة، وذلك فقط إذا كان هناك مبرر للاعتقاد بأن السعى وراء المصلحة الشخصية يعمل بشكل حقيقي لصالح على الأقل " أكبر عدد " في المجتمع. وفي الواقع هناك أسباب مقنعة للاعتقاد بأن السعى غير المقيد وراء المصالح الذاتية ينزع في النهاية إلى أن يهزم ذاتيًا، وأن المجتمع الذى تقوده المصالح الخاصة فقط، محكوم عليه بالإحباط والتعاسة. ويمكن تفسسير ذلك من خلال الرجوع إلى ما يسميه الاقتصاديون: "السلع العامة"، وهي السلع والخدمات التي يستمد منها الأفراد المنفعة، لكن لا أحد لديه الحافز على إنتاجها. إن الاهتمامات البيئية، مثل: الحفاظ على الطاقة ومكافحة التلوث، تبرهن بـشكل واضح على وجود مصلحة عامة. إن تفادى التلوث والحفاظ على مصادر الطاقـة هي بلا شك سلع عامة حيث أنها حيوية لصحة البشر، كما يمكن أن تكون حيوية لبقاء الجنس البشرى على المدى الطويل. غير أن البشر الأنانيين قد يختاروا بشكل عقلاني أن يدمروا البيئة أو يهدروا مصادر حيوية. فعلى سبيل المثال، قد تصنخ الشركات الخاصة نفايات سامة في الأنهار والبحار على أساس أن التخلص من هذه النفايات بطريقة صديقة للبيئة سيكون أكثر تكلفة بكثير بشكل واضـــح، والأن كــل شركة أيضا تقدر أن نفاياتها وحدها لن تسبب ضررًا خطيرًا. من الواضح أنـــه إذا قامت كل الشركات بالشيء نفسه وللأسباب نفسها، ستكون النتيجة تـدمير ابيئيا، ستموت البحار والأنهار، وسينتشر المرض وسيعاني الجميع. إن فكرة السلع العامة تلقى الضوء إذن على وجود مصالح عامة أو مصالح مشتركة، وهي مصالح تتميز عن المصالح الخاصة سواء للأفراد أو الجماعات. ويمكن القول أن هذه المصالح تشكل "المصلحة الحقيقية" للأفراد المعنيين وليس مصالحهم التي "يشعرون بها". غير أنه، طبقا لباري، ربما يمكن اعتبار ذلك كحالة أفراد أو مجموعات تثبت أنها لم تدرك مصالحها الخاصة الفضلي. يقر كل الناس بالحاجة إلى بيئة نظيفة وصحية، لكنهم إذا تركوا لحيلهم الخاصة، فإنهم لن يتصرفوا لتأمين البيئة. وفي مثل هذه الظروف لا يمكن حماية المصلحة العامة إلا فقط بواسطة تدخل الحكومة، الذي يهدف إلى كبح السعى وراء المصالح الخاصة من أجل المنفعة الجماعية للمجتمع ككل.

## معضلة الديمقراطية

إن العائق أمام أى مفهوم للمصلحة العامة النابع من مفهوم مجرد مثل الإرادة العامة هو أنه بإبعاد الحكومة من الأفضليات المعلنة لمواطنيها يسمح للسياسيين بتعريف المصلحة العامة بأى طريقة تروق لهم. إن هذا الخطر وضح بشكل أكثر غرابة من خلال "الديمقر اطيات الشمولية" التي نشأت في ظل نظام الحكم الديكتاتورى الفاشي مثل نظام حكم " موسوليني، وهتلر"، حيث تعتمد أوراق الاعتماد الديمقر اطية للنظام على الإدعاء بأن "الزعيم"، والزعيم وحده، يعبر عسن المصالح الحقيقية للشعب.

# نظرية الاختيار العقلاني

إن نظرية الاختيار العقلاني، مع كل فصائلها المتنوعة بما في ذلك نظرية الاختيار العام، ونظرية الاختيار الاجتماعي ونظرية اللعبة، قد نشأت

كأدوات التحليل السياسي في الخمسينيات من القرن العشرين، وكسبت شهرة أكبر ابتداء من السبعينيات من القرن الماضي إلى الآن. إنها تسمى أحيانا بالنظرية السياسية الصورية، وهي تعتمد بشكل كبير على مثال النظرية الاقتصادية في بناء نماذج ترتكز على قواعد إجرائية، عادة ما تكون عن السلوك الأناني للأفراد بشكل عقلى، إن نظرية الاختيار العقلي المصنقرة بشكل أقوى في الولايات المتحدة، والمرتبطة بشكل خاص مع ما يسمى "فريجينيا سكول"، قد استخدمت لتقديم تبصر في أفعال الناخبين، وأعضاء جماعات الضغط، والبيروقر اطيين والسياسيين. وكان لها الأثر الأوسع على التحليل السياسي في شكل ما يسمى نظرية الاختيار المؤسسي العام.

وباستخدام منهج يعود إلى هوبز (راجع ص٢١٥)، وهو منهج استعمل في النتظير المنفعي (راجع ص٢٠٦)، حيث يفترض منظرو الاختيار العقلي في النتظير المنفعي (راجع ص٢٠٦)، حيث يفترض منظرو الاختيار العقلي أن الفاعلين السياسيين يختارون بشكل دائم، أكثر الوسائل فاعلية لتحقيق أهدافهم المتنوعة. في عرف نظرية الاختيار العقلي، يكون الاهتمام بتوفير ما يسمى بالسلع العامة، وهي سلع تقدمها الحكومة وليس المسوق، لأنها مثل الهواء النظيف، لا يمكن منع الأفراد من الانتفاع بها حتى وإن كانوا قد اختاروا ألا يساهمون في توفيرها. أما نظرية اللعبة، فإنها تطورت من مجال الرياضيات أكثر من فرضيات الاقتصاد الكلاسيكي الجديد، مما يستتبع الرياضيات أكثر من فرضيات الاقتصاد الكلاسيكي الجديد، مما يستتبع استخدام المبادئ الأولى لتحليل الأحجيات بشأن السلوك الفردي. إن أفضل مثال على نظرية اللعبة هو: "ورطة السجين"، حيث أنه يبرهن على أن السلوك الأناني بشكل عقلي، يمكن أن يكون عامة أقل نفعا من التعاون.

يؤكد أنصار نظرية الاختيار العقلاني أنها أدخلت قدرًا أكبر من الدقة في مناقشة الظاهرة السياسية، بأن سمحت للمحللين السياسيين أن يطوروا

نماذج تفسيرية على نهج النظرية الاقتصادية. لكن لا يحظى تناول الاختيار العقلانى للتحليل السياسى بالموافقة العامة. لقد انتقد لأنه بالغ فى تقدير العقلانية البشرية حيث أنه تجاهل حقيقة أن الناس نادرًا ما تملك مجموعات واضحة من الأهداف المفضلة، ونادرًا ما يتخذون القرارات في ضوء معرفة كاملة ودقيقة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن نظرية الاختيار العقلاني، بانطلاقها من نموذج مجرد للفرد، تولى اهتماما غير كافي للعوامل الاجتماعية والتاريخية، وتخفق في إدراك، من بين أشياء أخرى، أن نزعة البحث عن المصلحة الشخصية لدى البشر يتحكم فيها المجتمع، وأنها ليست فطرية. أخيرًا، قد يعتبر أن لنظرية الاختيار العقلاني أحيانًا انحياز للقيم المحافظة،

# شخصيات رنيسية

جيمس بوشانان (١٩١٩) عالم اقتصاد أمريكي استخدام نظرية الاختيار العقلاني للدفاع عن السوق الحرة وعن الحد الأدنى من تدخل الدولة. لقد طور فكرة الاقتصاد الدستوري لتفسير كيف تستطيع الترتيبات الدستورية المختلفة أن تؤثر على التطور الاجتماعي والاقتصادي للأمة. ولقد قاد ذلك إلى تحليل عيوب الديمقر اطية والتشوهات الاقتصادية الخاصة بها وهي التي تعزز، مثلا، قدرة مجموعات المصالح أن يحققوا مكاسب على حساب الجماعة الأكبر. لقد دافع عن القيود الدستورية الصارمة للحفاظ على السوق السياسية تحت السيطرة، ومنع امتداد سلطات الدولة. أهم أعمال بوشانان هي: النظرية المالية والاقتصاد السياسي (١٩٦٠)، وحساب تقاضل وتكامل الموافقة (مع جي تولوش) (١٩٦٧)، والحرية والسوق والدولة (١٩٨٥).

أنطونى داونز Downs أمريكى، طور نظرية للديمقراطية ترتكز على افتراضات النظرية أمريكى، طور نظرية للديمقراطية ترتكز على افتراضات النظرية الاقتصادية. يفترض مسبقا "النموذج المكانى" للسلوك السياسي، وهو مجموعة فرعية من نظرية الاختيار العقلانى، "حيزا سياسيا" حيث الفاعلون السياسيون، والمرشحون والناخبون يستطيعون قياس أين يقفون بالنسبة للاعبين السياسيين الآخرين. لقد تأثر داونز بشمبيتر (راجع ص٣٨٠)، وصور الأحزاب على أنها آلات لزيادة الاقتراع إلى أقصى حد، كل ما يشغلها هو تطوير أية سياسات تمنحها أفضل احتمال للفوز بالسلطة. وعلى هذه الأسس، فسر كل من سلوك الأحزاب السياسية، وسمات نظم حزبية معينة. والكتاب السياسي الرئيسي لداونز هو: نظرية اقتصادية للديمقراطية معينة. والكتاب السياسي الرئيسي لداونز هو: نظرية اقتصادية للديمقراطية

# مانكور أولسون Mancur Olson (١٩٩٨\_١٩٣٢)

عالم سياسة أمريكي، استخدم نظرية الاختيار العقلاني لتحليل سلوك المجموعات. لقد أكد أن الناس ينضمون إلى مجموعات المصالح فقط لتأمين" السلع العامة". وطالما أن الأفراد يمكن أن يصبحوا "ركابا أحرارا" فإنهم يجنون مكاسب عمل المجموعة، دون أن يتعرضوا لتكلفة عضوية هذه المجموعة، وليس هناك ضمان بأن وجود مصلحة مشتركة سيقود إلى تكوين تنظيم لتقديم هذه المصلحة أو الدفاع عنها. ويشكك أولسون في افتراضات النظرية التعددية بشأن توزيع مجموعة السلطة، ويفتسرض أن السشبكات القومية لمجموعات المصالح يمكن أن تحدد الأداء الاقتصادي للأمة.

وتتضمن أشهر أعماله: منطق العمل الجماعي (١٩٦٨) وصعود وأفول الأمم (١٩٦٨).

#### قراءات أخرى

Barry, B. and Hardin, R. (eds) Rational Man and Irrational Society? Beverly Hills, CA: Sage, 1982.

Dunleavy, P. Democracy, Bureaucracy and Public Choice: Economic Explanations in Political Science. Hemel Hempstead: Harvester Wheat - sheaf, 1991.

Self, P. Government by the Market. London: Macmillan, 1993.

وبهذه الطريقة، يعتبر الزعماء الفاشيون الديمقراطية "الحقيقية" والديكتاتورية المطلقة شيئا واحدًا. لكن في الواقع، لا يمكن لأي شكل من الحكم الديمقراطي القابل للحياة، أن يرتكز حصريا على ادعاء التعبير عن المصلحة العامة للادعاء يجب أن يخضع لشكل ما من أشكال المحاسبة العامة. باختصار، لا يوجد تعريف للمصلحة العامة له معنى إلا إذا تطابق في نقطة ما وبطريقة ما معنى الأفضليات المعلنة للجمهور العام. ولا يمكن ضمان هذا التطابق إلا من خلال آلية الانتخابات الشعبية.

لقد قدم أنطونى داونز فى كتابه: النظرية الاقتصادية للديمقراطية (١٩٥٧) إحدى أكثر المحاولات تأثيرًا لتفسير كيف أن العملية الانتخابية تضمن حكما فى المصلحة العامة. يشرح داونز العملية الديمقراطية اعتمادًا على أفكار مستمدة مسن النظرية الاقتصادية. فهو يعتقد أن التنافس الانتخابى يخلق، في الواقع، سوقًا سياسية، يتصرف فيها السياسيون على أنهم أصحاب مشروعات خاصة، وينزعون إلى تحقيق سلطة الحكم، ويتصرف الناخبون الأفراد مثل المستهلكين، فينتخبون الحزب الذي تعكس سياسته بدرجة كبيرة ما يفضلونه. ويعتقد داونز أن توفر نظام

انتخابات مفتوحة وتنافسية يؤدى إلى ضمان حكم ديمقراطى، لأنه يضع الحكومة بين أيدى الحزب الذى تتطابق فلسفته وقيمه وسياساته بشكل أقرب مع ما تقصله المجموعة الأكبر من الناخبين. ومن ناحية أخرى، فإن النتافس الديقراطى يخلق حافزا قويا لظهور سياسة إجماع، وفى ذلك ستتشجع الأحزاب أن تنقل سياستها نحو "منطقة الوسط"، أملاً فى جذب أكبر عدد ممكن من الناخبين. ورغم أن النظرية الاقتصادية للديمقراطية لا تتضمن مفهوما صريحا للمصلحة العامة فإنها، مع ذلك، تعتبر محاولة لتفسير كيف أن التنافس الانتخابي يضمن أن تولى الحكومة اهتماما منتظما بما يفضله على الأقل أغلبية من لهم حق الانتخاب. إن ذلك قد يمثل، في الواقع، المصلحة العامة، ولو بشكل تقريبي على الأقل.

إن نموذج داونز السياسة الديمقراطية لا يهدف لأن يكون وصفا دقيقاً العالم الحقيقى، لكنه بالأحرى عملية تقريب دقيق بدرجة كافية، المساعدة على فهم كيفية عمل مثل هذا النظام، كما فى النظريات الاقتصادية. لكن لهذا النموذج حدوده. أو لأ: يفترض هذا النموذج مجتمعا متجانسا نسبيا، مما يجبر الأحزاب على تطوير سياسات معتدلة أو وسطية، تكون لها جاذبية انتخابية واسعة. من الواضح، أنه فى مجتمعات منقسمة بعمق على أساس خطوط تقسيم عرقية أو دينية، وعلى أساس عدم مساواة اجتماعية، فإن التنافس الحزبى قد يضمن فقط أن يكون الحكم لمصالح عدم مساواة اجتماعية الأكبر، ومن ناحية أخرى، يمكن القول، كاتجاه عام، أن المجموعة القطاعية الأكبر، ومن ناحية أخرى، يمكن القول، كاتجاه عام، أن الأحزاب أن تضع أطراً سياسية بحيث تجذب هذه الأطر المصالح الخاصة والقطاعية المباشرة للناخبين، بدلاً من مصالحهم المشتركة والأكثر تجردا. إن الأحزاب على سبيل المثال، لا ترغب بشكل ملحوظ فى أن تقترح زيادة الضرائب الأحزاب على سبيل المثال، لا ترغب بشكل ملحوظ فى أن تقترح زيادة الضرائب الحد من الاستخدام غير المحدود للوقود الأحفورى، أو لمعالجة مشكلات مثلن المدلن

ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض وتناقص طبقة الأوزون، لأن مثل هذه السياسات، وإن كانت تحقق الصالح العام على المدى الطويل، لن تكسب الأصوات في الانتخابات التالية.

وقد يكون نموذج داونز مرتكزًا أيضا على افتراضات مشكوك في صحتها بشأن عقلانية الناخبين، والطبيعة البرجماتية للسياسات الانتخابية. وكما تم مناقشة ذلك في الجزء السابق، قد لا يتوفر لدى الناخبين المعلومات عن القضايا السياسية، وقد تشكل أفضالياتهم الانتخابية مجموعة من العوامل "غير العقلانية" مثل: العادة، والظروف الاجتماعية، وصورة الحزب وشخصية زعيمه. وبالمشل، لا تكون الأحزاب دائمًا مستعدة لبناء السياسات فقط على أسس الاحتكام إلى ناخبيهم، إنهم يحاولون، إلى مدى معين، صياغة الأجندة السياسية والتأثير على قيم الناخبين العاديين وما يفضله هؤلاء الناخبون. ويمكن تحريف أعمال السوق السياسية، مثلا، بالدعاية الحزبية، كما يحدث في السوق الاقتصادية نتيجة استخدام صناعة الإعلان. أخيرًا، إن مدى استجابة السوق السياسية لما يفضله الناخبون، قد يتأثر أيصا بمستوى النتافس الحزبي، وغياب مثل هذا التنافس، في بلدان مثل: اليابان وبريطانيا حيث تمتعت أحزاب منفردة بفترات حكم طويلة غير متقطعة، وتـشوهت السوق السياسية بميول احتكارية قوية. إن نظم الحزبين، كما هـو موجـود فـى الولايات المتحدة، وكندا، ونيوزيلندا، وأستراليا، يمكن وصفها بأنها نظم سياسية ثنائية. حتى نظم التعددية الحزبية الموجودة في أوروبا القارية يمكن اعتبارها، وفي أحسن تقدير، أنها تمثل أوليجاركية سياسية، حيث يعمل ائتلاف الشركاء بالأحرى مثل الكارتلات، لأنه يحاول تقييد التنافس وإعاقة الدخول إلى السوق.

وهناك مشكلة إضافية، قد يقول البعض إن من الصعب معالجتها، وهى أنه لا توجد آلية دستورية وانتخابية قادرة بشكل موثوق به، أن تعبر عن المصلحة

العامة والمصلحة الجماعية. إن نسخة داونز "الاقتصادية" للسسياسات الديمقر اطيـة تعمل استنادًا على افتراض أن الناخبين ليس لديهم سوى أفضلية واحدة، لأن نظم الانتخاب التقليدية تمنحهم اقتراعا واحدا. لكن، في المجال المعقد للسياسة الحكومية، حيث تكون هناك عادة مجموعة واسعة من الخيارات السياسية المتاحة، فمن المعقول افتراض أنه سيكون لدى الناخبين مقياس من الخيارات المفضلة، التي يمكن أن تظهر من خلال نظام اقتراع تفضيلي. نقد كان كنيث أرو Kenneth Arrow أول من ألقى الضوء على معنى مثل هذه الأفضليات، في مجال اقتصاديات الإنعاش والرعاية الاجتماعية، وذلك في كتابه الاختيار الاجتماعي والقيم الفرديــة (١٩٦٣)، حيث ناقش مشكلة الــ "انتقالية". وهو ما يفترض أنــه عنـــدما يكــون الناخبون قادرين على التعبير عن عدد من الأفضليات، قد يكون من المستحيل تحديد ما هو الخيار الذي يتمتع بصدق بالدعم العام. لنأخذ، مثلا، انتخابات يفوز فيها المرشح (أ) بــ.٠٤% من الأصوات، والمرشــح (ب) بـــــ ٣٤% والمرشــح (جــ) بـــ ٢٦ %. في مثل هذا الموقف يكون من الممكن بوضوح القول بأن لا أحد منهم يمثل المصلحة العامة، لأن لا أحد منهم حصل على الأغلبية الإجمالية من الأصوات- غير أن المرشح (أ) يستطيع بوضوح المطالبة وبقوة بأن يمثـل هـذه الأغلبية، على أساس أنه حقق الأكثرية، أي عدد من الأصوات أكبر من أي مرشح آخر. ومع ذلك، فإن الموقف قد يصبح أكثر غموضًا عندما يؤخذ في الاعتبار الأفضليات الثانية.

لنفترض أن الأفضلية الثانية بالنسبة لكل مؤيدى المرشح (أ) تذهب إلى المرشح (جـ)، والأفضلية الثانية للمرشح (ب) تذهب إلى المرشح (أ) والأفضلية الثانية للمرشح (جـ) تذهب للمرشح (ب). إن ذلك يخلق موقفًا يستطيع فيه كل مرشح أن يدعى أنه المفضل من قبل أغلبية الناخبين. إن الأفضلية الأولى والثانية

المجمعة بالنسبة للمرشح (أ) تجمع حوالى ٧٤ % (٤٠ % زائد الـ ٣٤ % للمرشح (ب))؛ ويستطيع المرشح (ب) أن يدعى بأنه حصل على تأييد ٢٠ % من الناخبين (٣٤ % زائد ٢٦ % من المرشح (جـ)؛ ويستطيع المرشح (جـ) الادعاء أنه حصل على تأييد ٢٦ % من الناخبين (٢٦ % زائد ٤٠ % من المرشح (أ)). بمعنى حصل على تأييد ٢٦ % من الناخبين (٢٦ % زائد ٤٠ % من المرشح (أ)). بمعنى آخر، يمكن أن يؤدى فحص الأفضلية الثانية، أو الأفضليات التالية للاقتراعات الفردية، إلى مشكلة "الأغلبيات الدورية" حيث يكون من الصعب، وربما من المستحيل، الوصول إلى اختيار جماعى يمكن وصفه بشكل معقول إنه في المصلحة العامة. ورغم أن ادعاء المرشح (أ) بأنه من حصل على المنصب يظل هو الأقوى، فإن هذا الادعاء يتعرض الشبهة بشكل جدى نتيجة الأغلبية التي حصل عليها كل من (ب) و (جـ). وقد وصف أر و ذلك بما أسماه "نظرية الاستحالة". فهو يغترض أنه حتى ولو أن مفهوم المصلحة العامة له معنى ومتماسك، فقد يكون من المستحيل تحديد هذه المصلحة عمليا، من خلال الترتيبات الدستورية والانتخابية القائمة.

إن تداعيات عمل أرو على نظرية الديمقر اطية عميقة ومحبطة. إذا لم يكن الممكن صنع ارتباط يعتمد عليه بين الأفضليات الفردية والخيارات الجماعية، فهناك احتمالان متاحان. الخيار الأول، اقترحه جيمس بوشانان وجوردن تولوش في حساب تقاضل وتكامل الموافقة (١٩٦٢)، أن يكون مجال القضايا التي يقررها الاختيار الجماعي محدودًا جدا، مما يترك عددًا كبيرًا من القضايا بين يدى الأفراد الأحرار. يفترض بوشانان وتولوش أن القرارات الجماعية تكون مناسبة فقط عندما تحظى السياسات باتفاق جماعي، على الأقل وسط الممثلين المنتخبين، وهو موقف سيكون متناغمًا فقط مع الحد الأدنى من الدولة. إن البديل هو القبول بأن السياسيين الذين يستخدمون تعبير: "المصلحة العامة" يفرضون دائما المعنى الخاص بهم على هذا التعبير، طالما أن نتائج الانتخاب لا تستطيع التكلم عن نفسها. وبالتالي فإن كل

المراجع الخاصة بالمصلحة العامة هي، إلى حد ما، تعسفية. غير أن، هذا المدى ليس غير محدود، لأن هناك إمكانية محاسبة السياسيين في الانتخاب التالى. ومن هذا المنظور، قد تكون العملية الديمقر اطية مجرد وسيلة للتقليل من هذا العنصر التعسفي بضمان أن السياسيين الذين يدعون أنهم يتكلمون من أجل الجمهور يجب في النهاية أن يحكم عليهم بواسطة هذا الجمهور.

#### ملخص

ا. يمكن تعريف وتحديد عدد من نماذج الديمقر اطية. إن التمييز الرئيسي هو بين المثل الأعلى التقليدي للديمقر اطية المباشرة، حيث يحكم الناس حرفيا أنفسهم - الحكم بواسطة الناس - والأشكال الأكثر حداثة للديمقر اطية التمثيلية، حيث يحكم السياسيون المحترفون نيابة عن الناس - الحكم من أجل الناس.

٢. إن أكثر أشكال الديمقراطية نجاحًا هى الديمقراطية الليبرالية، المرتكزة على المبدأين التوأمين: الحكومة المحدودة والموافقة الشعبية التي يعبر عنها فى وقت الانتخاب. إن قوة الديمقراطية الليبرالية فى أنها بدعمها للحرية الفردية وتمكينها لمستوى عال من القدرة الشعبية على الاستجابة، تكون قادرة على الحفاظ على الاستقرار السياسي.

٣. إن التمثيل يعنى، بشكل واسع، العمل بالنيابة عن آخرين، لكن تختلف الآراء فيما يتعلق بالطريقة المثلى لتحقيق ذلك. يؤكد البعض أن على الممثلين أن يفكروا لأنفسهم، ممارسين لحكمتهم الذاتية أو حكمهم، ويعتقد آخرون أن الممثلين لديهم تفويض من الناخبين للوفاء بالتعهدات التى

قطعوها لناخبيهم، ويظل فريق آخر يعتقد أن على الممثلين أن يستبهوا المجموعة التي يهدفون إلى تمثيلها أو يكونوا منحدرين منها.

٤. ترتكز كل مفاهيم الديمقر اطية، ولدرجة معينة، على فكرة أن الحكومة تستطيع أن تعمل، وهي بالفعل تقوم بذلك، من أجل الصالح العام، والمصالح المشتركة أو الجماعية للمجتمع. لكن أنصار المذهب الفرداني ومذهب التعددية يشككون في وجود أي شيء مثل المصلحة العامة منفصلة عن المصالح الخاصة للمواطنين. ويشكك آخرون في وجود آلية انتخابية أو دستورية يمكن من خلالها عمليا تحديد المصلحة العامة.

## قراءات أخرى

Arblaster, A. Democracy. Milton Keynes: Open University Press, 1994.

Birch, A.H. Representation. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 1972.

Bogdanor, V. and Butler, D. Democracy and Elections: Electoral Systems and Their Consequences. Cambridge University Press, 1983.

Dahl, R. Dilemmas of Pluralist Democracy. New Haven, CT: Yale University Press, 1982.

Dunn, J. (ed.) Democracy: The Unfinished Journey. Oxford University Press, 1992. Flathman, R. The Public Interest. New York: John Wiley, 1966.

Harrop, M. and Miller, W. Elections and Voters: A Comparative Introduction.
Basingstoke: Palgrave Macmillan, 1987.

Held, D. Models of Democracy. Oxford: Polity and Stanford: Stanford University Press, 1996.

Macpherson, C.B. The Life and Times of Liberal Democracy. Oxford University Presss, 1977.

Schultze, C. The Public Use of Private Interest. Washington, DC: Brookings Institute, 1977.

Weale, A. Democracy. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 1999.

# الفصل التاسع الحرية، والتسامح، والتحرر

#### مقدمة

لقد تعامل المفكرون السياسيون بشكل عام، مع مبدأ الحرية بدرجة من التبجيل تقترب من التكريس الديني. وتزدحم الكتابات السياسية ببيانات تقول إن البشرية بجب أن تتحرر من بعض أشكال الاستعباد. ومع ذلك، فإن شعبية الحرية كثيرا ما تضارع الغموض بشأن ما تعنيه الكلمة فعليا، ولماذا هي تحظى بهذا الاحترام الواسع؟ وهل الحرية، مثلا، خير غير مشروط، أم أن لها تكاليف أو عوائق؟ ما مدى الحرية التي يجب أن يتمتع بها الأفراد والمجموعات؛ غير أن في قلب هذه الأسئلة يكمن جدل حول ما الذي تعنيه والمجموعات؛ غير أن في قلب هذه الأسئلة يكمن جدل حول ما الدي تعنيه تحديدًا كلمة "حر". هل الحرية تعني أن يترك المرء وحده يعمل ما يحلو له؟ أم أن ذلك يقتضي نوعا من الإنجاز، أو التحقق الذاتي، أو التطور الشخصي؟

يرجع الغموض والالتباس أيضا إلى حقيقة أن الحرية ارتبطت في كثير من الأحيان بمجموعة من المصطلحات الأخرى، خاصة: التحرر" والتسامح الديني، والتحرير. ويستخدم أغلب الناس كلمتى "الحرية والتحرر" كمرادفين يمكن استخدام أحدهما مكان الآخر، وهو ما سنفعله فيما يلى، لكن "التسامح الديني" يختلف عن الحرية وإن كان، بمعنى ما، يمكن اعتباره كمظهر من مظاهر الحرية. ونظرًا للرغبة في مقاومة الأفعال والأراء التي قد لا تتفق معها، فإن التسامح يمنح الأفراد فرصة أوسع للتصرف كما يحلو

لهم أو اختيار ما يريدون. ومن وجهة نظر الكثيرين، يعتبر التسامح شرطا مسبقا رئيسيا للنتاغم والاستقرار الاجتماعي، حيث يضمن أننا نـستطيع أن نعيش معا دون أن ينتهك فريق حقوق وحريات فريق آخر. غير أن آخرين يحذرون من أن التسامح قد يذهب بعيدًا جدا، بحيث يـشجع النـاس علـي التسامح مع ما هو غير مقبول التسامح معه وما يهدد الأسس الفعلية للوجود الاجتماعي، ومن ناحية أخرى، ظهرت في القرن العـشرين لغـة جديـدة للحرية، مع نمو ما يسمى حركات "التحرير" التي تنادى بضرورة التحـرر الوطني، وتحرير المرأة، والتحرر الجنسي، إلخ. وتبدو فكرة التحـرر أنهـا واعدة بالتحقق بشكل أكمل وبشكل "داخلي" أكثر مما تقتضيه المـصطلحات التقليدية مثل الحرية والإعتاق. لكن لماذا انجذبت المجموعـات المـضطهدة إلى فكرة التحرر؟ وهل فكرة التحرر تمثل بمعني ما شكلاً متميزاً ومتماسكا من أشكال الحرية؟

#### الحرية

من الصعب مناقشة كلمة "حرية" لأن علماء علم الاجتماع والفلاسفة يستخدمونها بشكل عام، مثلهم فى ذلك مثل المنظرين السياسيين. وفى كل حالمة يكون الاهتمام بالحرية مختلفا. فى الفلسفة، تدرس الحرية عادة على أنها امتلاك الإرادة. هل يمتلك الأفراد "إرادة حرة"؟ أم أن أفعالهم محددة مسبقًا بشكل كامل؟ ومن الواضح أن الإجابة على هذا السؤال تتوقف على مفهوم المرء للطبيعة البشرية، وبشكل أهم للعقل البشرى. فى علم الاقتصاد والاجتماع، تعتبر الحرية بشكل ثابت علاقة اجتماعية. إلى أى مدى يكون الأفراد "عوامل حرة" فى الحياة الاجتماعية، قادرين على ممارسة الاختيار، والتمتع بامتيازات فيما يتعلىق

بالآخرين؟ وعلى النقيض، يعالج المنظرون السياسيون الحرية في كثير من الأحيان كمثل أعلى أخلاقي ومبدأ معياري، وربما على أنها المبدأ الأكثر حيوية. لكنهم، في العديد من الحالات يفصلون بين تعريف ما تعنيه الحرية وبين الأسئلة الخاصة بقيمتها، مما يسمح لهم أساسا باستخدام تعريف اجتماعي – علمي للكلمة. إلا أنه كما يقول شعار سياسي شعبي، فإن "الحرية" تعمل بلا شك كمثل أعلى – لكنه مثل أعلى يصرخ من أجل الاهتمام التحليلي والوضوح.

ربما تكون أفضل طريقة لإعطاء الحرية شكلاً، هي بتمييزها عن "تفيي الحرية". يرغب أغلب الناس، مثلاً، في القبول باختلاف بين "الحرية" وما يسمى "التحلل العمدي من القيم". لكن تحديد مكان رسم خط التمييز هذا، هو مصدر ننزاع وجدل كبير. ومن ناحية أخرى، ليس واضحا ما الذي نعنيه بكلمة "حرية"؟ فعلي سبيل المثال، تعامل المفكرون السياسيون لفترة طويلة مع الحرية كمفهوم "محل خلاف أساسي"، وذلك بالقاء الضوء على الأشكال المتنوعة التي يمكن أن تتخذها الحرية. في السنوات الأولى من القرن التاسع عشر، ميز الفرنسي الليبرالي بنجامان كونستون Denjamin Constant بين ما يسمى "حرية القدماء"، ويعني بها المشاركة المباشرة والجماعية في الحياة السياسية، و"حرية المحدثين" التي تشير إلى الإستقلال عن الحكومة وعن انتهاكات الآخرين. وكانت المحاولة الأكثر تأثيرًا للقيام بذلك في عن الحكومة وعن انتهاكات الآخرين (راجع ص٤٤٣) القرن العشرين، هي ما قام به إسحاق برلين (راجع ص٤٤٠) وقد أعلن برلين أنه حدد مفهوما القرن العرية ومفهومان للحرية" ([1958] ١٩٦٩). وقد أعلن برلين أنه حدد مفهوما "بيبابيا" لها. وفي اللغة اليومية، فهم ذلك أحيانا على أنه تمييز بين أن يكون المرء "حرا في" فعل شيء، وأن يكون "حرا من" شيء.

وقد تعرض مثل هذا التمييز لانتقاد واسع. إن الفرق، مثلا، بين الحرية فسى والحرية من هو مجرد إرباك لغوى: حيث يمكن وصنف كل مثال للحرية

بالطريقتين، أن يكون المرء "حرا في" اكتساب تعليم بكافئ، أن يكون المرء "حــر'ا من" الجهل؛ وأن يكون المرء "حراً من" الضرائب المفرطة، بعنب, بيساطة أن بكــون "حرا في" انفاق ماله كما بريد. لقد ذهب جــي.ســي. مــاك كــالوم G.C.MacCallum في كتابه "الحرية الإيجابية والسلبية" (١٩٧٢) إلى أبعد من ذلك واقترح مفهومًا واحدًا للحرية خاليا من القيمة في شكل: "س حرة من ص أن تفعل أو تكون ع". إن صبيغة ماك كالوم تساعد على توضيح التفكير فيما يتعلق بالحريسة بطرق عدة. أو لا: إنها تفترض أن السؤال العميق ظاهريا "هل نحن أحرار؟" هــو سؤال بلا معنى، ويجب أن يستبدل بتعبير أكثر شمو لا وتحديدًا بشأن ما الذي نحــن أحرار منه، وما الذي نحن أحرار في أن نفعله. فعلى سبيل المثال، تظهر هذه الصبيغة حقيقة أن بينما قد نكون أحر ارا من عائق معين، مثل الهجوم الحسدي، فإننا لسنا أحر اراً من عوائق أخرى، مثل القوانين التي تمنعنا من مهاجمــة المــو اطنين أقر اننا. وبالمثل، يمكن أن نكون أحرارا من العقبة نفسها، ص، وهي في هذه الحالة القانون الذي يسمح لنا بفعل شيء - تدخين التبغ - لكنه يمنعنا من شيء آخر، مثل تدخين الماريجو إنا. أخيرًا، يساعد ذلك على تفسير كيف أن الناس يختلفون حـول الحرية. بشكل أكثر عمومًا، يحدث ذلك الخلاف حول ما يمكن اعتباره عقبة للحربة. فبينما بعتقد البعض، مثلا، أن الحربة لا يمكن تقييدها الا بالعقبات الماديــة والقانونية فقط، يصر آخرون على أن غياب الموارد المادية، والحرمان الاجتماعي والتعليم غير الوافي قد يكون سببا في نفي الحرية.

### الحرية والتحلل العمدى من القيم

إن كلمة حرية تبرز في كتابات وخطب السياسيين بشكل أكثر تكرارا ربما من أي مبدأ سياسي آخر ، فمن المقبول، في الحقيقة، بشكل شبه تام أنها "جيدة"

أخلاقيا، وأن نقيضها – القمع، والسجن، والعبودية أو نقيض الحرية – يعتبر غيـــر مرغوب، إن لم يكن سينًا أخلاقيا. إن أبسط معنى للحرية يعنى أن يفعل المرء ما يريده، أو يتصرف طبقا لخياراته. في اللغة اليومية، مثلا، أن يكون المرء "حـرا" يفترض غياب القيود أو الإكراه، كما في حرية التعبير: القدرة غير المكبوحة لقول ما يحلو المرء. غير أن قلة من الناس مستعدة لتأييد إزالة كل القيود والإجبار المفروض على الفرد. وكما أشار أر. إتش.تاوني R.H.Tawney (راجع ص٥٢٣)، "الحرية بالنسبة لسمك الكراكي هو الموت بالنسبة لسمك المنوه". إن الفوضويين فقط، هم من يرفضون كل أشكال السلطة السياسية لأنها غير ضرورية وغير مرغوبة، فهم مستعدون لتبنى الحرية غير المحدودة. ويعبر آخرون على التميين بين نوعين من الفعل الإرادي، بين "الحرية" و"التحلل العمدي من القيم". إلا أن هذا التمييز يمكن أن يخلق ارتباكا. إنه يقضى، على سبيل المثال، أن السلوك المصحيح أخلاقيا فقط هو ما يمكن تشريفه بلقب "حرية" لكن، بما أن العديد من المنظرين السياسيين يستخدمون فهما خاليًا من القيمة أو فهما اجتماعيا- علميا لمثل هذه الكلمة، فإنهم مستعدون تمامًا للقبول بأن بعض الحريات - مثل حرية القتل- يجب أن تقيد. بهذا المعنى، فإن التمييز بين الحرية والتحلل العمدى من القيم يفترض السؤال التالي: ما هي الحريات التي تريد أن نقرها، وما هي الحريات التي نبــرر تقليصيها؟

إن "التحلل العمدى من القيم" يعنى إساءة استعمال الحرية؛ إنها النقطة التى تصبح عندها الحرية "مفرطة". ففى حين ينظر عادة إلى الحرية على أنها صحية، ومرغوبة، وتتويرية أخلاقيا، يكون التحلل العمدى من القيم غير مرغوب فيه ومستبد وفاسد أخلاقيا. غير أن هناك خلافا أيديولوجيا عميقا حول النقطة التى عندها تبدأ الحرية في أن تصبح تحللاً عمديا من القيم. إن أنصار مذهب حريسة الإرادة، مثلا، يسعون إلى تعظيم مجال الحرية الفردية، مما يقلل، بالتالى، إلى أدنسى حد

الأفعال التى ينظر إليها على أنها "تحلل عمدى من القيم". ورغم أن كلا من الاشتراكيين والليبراليين قد انجنبوا في بعض الأحيان إلى مذهب حرية الإرادة (راجع ص٥٧٠)، ففي السنوات الأخيرة من القرن العشرين، ارتبط هذا المذهب بشكل متزايد بالدفاع عن الملكية الخاصة وقضية رأسمالية السوق الحرة. فإن الجناح اليميني من مذهب حرية الإرادة من أمثال: روبرت نوزيك (راجع ص١٥٠) وميلتون فريدمان، يرى أن الحرية هي تعبير اقتصادي أساسا، وينادي هذا الجناح بأكبر حرية اختيار ممكنة في السوق. وبالتالي يمكن اعتبار قدرة صاحب العمل على تحديد مستويات الأجور، وتعديل ظروف العمل، وأن يقرر من يستخدمه ومن لا يستخدمه، أنها تعبير عن الحرية. ومن ناحية أخرى، اعتبر الاشتراكيون في كثير من لأحيان هذا السلوك تحللا عمديا من القيم، على أساس أن حرية صاحب العمل قد لا تعني سوى بؤس وقمع العاملين لديه. وقد يذهب الاشتراكيون الأصوليون إلى أبعد من ذلك، حيث يصورون كل أشكال الملكية الخاصة على أنها تحلل عمدي من القيم، حيث أنها تؤدى حتما إلى استغلال الفقير أو المعدم. وبالتالي لابد من وضع أسسس أخلاقية للتمييز بين ما يمكن اعتباره حرية وما يجب اعتباره تحللا عمديا من القيم،

إن المشكلة في إقامة عالم الحرية المرغوب، تكمن في وجود عدد مربك من الأسس التي يمكن أن ترتكز عليها الحرية. في أغلب الفكر السياسي الليبرالي (راجع ص ٢٠)، ترتبط الحرية ارتباطا وثيقًا بمفهوم الحقوق. وكما أشير إلى ذلك سابقًا، فإن ذلك يحدث لأن الاتجاه هو التعامل مع الحرية كحق أو تخويل. في الواقع، لقد أصبح المفهومان مندمجين تقريبا، عندما وضعت "الحقوق كـ حريات"، إن إحدى نقاط جاذبية نظرية الحرية المعتمدة على الحقوق، سواء اعتبرت هذه الحقوق "طبيعية"، "إنسانية"، أو حقوق "مدنية"، هي أنها تجعل من الممكن وضعي تمييز واضح بين الحرية والتحلل العمدى من القيم. باختصار، إن الحرية تعنى من القيم العمل طبقا لحقوق المرء أو ضمن هذه الحقوق، بينما يعنى التحلل العمدى من القيم

العمل بشكل يتجاوز هذه الحقوق أو، بشكل أكثر تحديدًا، ينتهك حقوق الآخرين. على سبيل المثال، يمارس أصحاب العمل الحرية عندما يتصرفون على أساس حقوقهم، المستمدة، ربما من ملكية الممتلكات أو من عقد التشغيل، لكنهم يصلون طريقهم إلى عالم التحلل العمدى من القيم عندما يبدؤون في انتهاك حقوق العاملين لديهم.

لكن هذا التمييز يصبح أكثر تعقيدًا عند فحصه عن كثب. أولاً: إن الحقوق تتوازن دائما مقابل بعضها البعض، بمعنى أن أغلب الأعمال يمكن أن تكون لها نتائج غير ملائمة بالنسبة للآخرين. وبهذا المعنى تكون الحرية لعبة مجموعها منائج غير ملائمة بالنسبة للآخرين. وبهذا المعنى تكون الحرية لعبة مجموعها صفر: عندما يكسب شخص ما مزيدًا من الحرية، صاحب العمل مثلا، فإن شخصا آخر، العامل مثلا، يفقد هذا القدر من الحرية. وبالتالى يكون من المستحيل ضمان احترام حقوق الجميع. غير أن الأمر الأكثر خطورة، هو مشكلة تحديد من لله حقوق ولماذا؟ وكما أكدنا في الفصل السابع، فإن الحقوق الفردية همي موضوع خلاف سياسي وأيديولوجي عميق. على سبيل المثال، بينما يعبر أغلب الليبراليين والمحافظين على أن حق الملكية هو حق إنساني أساسي، فإن العديد من الاشتراكيين وبالطبع كل الشيوعيين يعترضون على ذلك. وبالطريقة نفسها، يؤيد الاشتراكيون والليبراليون المحدثون أهمية الحقوق الاجتماعية، مثل: الحق في الرعاية الصحية والتعليم، بينما يؤكد أنصار اليمين الجديد أن الأفراد وحدهم هم المسؤولون عن مثل هذه الأمور.

لقد اقترح جون ستيوارت مل وسائل بديلة للتمييز بين الحرية والتحليل العمدى من القيم. إن مل المؤمن بمذهب حرية الإرادة، يعتقد أن الحرية الفردية هي أساس التطور الذاتي الأخلاقي، ويرى أنه يتعين على الأفراد أن يتمتعوا بأكبر مجال ممكن من الحرية. لكنه، وكما سبق مناقشة ذلك في الفصل السادس، يعترف بأن الحرية غير المقيدة، يمكن أن تصبح جائرة، بل ومستبدة. ويقترح في كتابه:

عن الحرية (١٨٥٩) ١٩٧٢ )، تمبيزا واضحًا بين الأفعال التى "ته تم بالمصلحة الشخصية"، والأفعال التى "تهتم بمصلحة الآخرين"، مفترضا أن على كل فرد أن يمارس سيطرة مطلقة على جسده وحياته. ويؤكد مل أن التبرير الوحيد لتقييد الفرد هو في حالة حدوث "ضرر" للأخرين. في الواقع، يشير "مبدأ الضرر" إلى النقطة التي تصبح عندها الحرية "مفرطة"، أي النقطة التي تصبح عندها الحريسة تحلسلا عمديا من القيم.

# جون سیتوارت مل John Stuart Mill (۱۸۷۳-۱۸۰۹)

فيلسوف، سياسى وعالم اقتصاد بريطانى. لقد فرض عليه والده جيمس مل، منظر مذهب المنفعة، نظام تعليم مكثف وصارم، ولقد وصف مل الإبن والده بشكل نابض بالحياة فى كتابه "سيرة ذاتية" (١٨٧٣). ونتج عن ذلك إصابته بانهيار عقلى عند سن العشرين، قام بعده بتطوير فلسفة أكثر إنسانية متأثرًا بكوليريدج Coleridge والفلاسفة المثاليين الألمان. لقد اسس وأصدر الدلندن ريفيو وكان عضوا في البرلمان عن دائرة ويستمينستر ١٨٦٥-١٨٦٥.

كانت أعمال مل مهمة لتطور الليبرالية لأنها تجاوزت الانقسام بين النظريات التقليدية والحديثة. وفي كتابه: عن الحرية (١٩٧١] ١٩٧٢) قدم دفاعًا بليغًا عن الحرية. يعتمد على مبدأ أن التبرير الوحيد لتقييد الحرية الفردية هو منع "الإضرار بالآخرين". إن معارضته للاتجاهات الجماعية وتراثها، بما في ذلك تلك المتضمنة في ديمقراطية الأغلبية، كانت متجذرة في التزامه بـ "الشخصية الفردية". إن بحثه: مدهب المنفعة ([١٨٦١] ممم لتحديد الموضوعات الأساسية للتراث النفعي، لكنه انطلق

منها للتأكيد على الاختلاف بين الملذات "الأعلى" و" الأدنى". وناقش في كتاب: نظرة على الحكومة التمثيلية ([١٨٦١] - ١٩٧٢)، آليات التمثيل والانتخاب التي كان يعتقد أنها سوف توازن بين مشاركة أكبر والحاجة إلى صفوة فكرية وأخلاقية. لقد اقترح في كتاب: إخضاع النساء (١٨٦٩)، الذي كتبه بمشاركة زوجته هارييت تايلور، أن على النساء أن يتمتعن بالحقوق نفسها والحريات التي يتمتع بها الرجال، بما في ذلك حق الاقتراع.

رغم أن هذا التمييز قد يبدو واضحًا وموثوقًا به، حيث إن مفهوم "الــضرر" أكثر مادية من فكرة "الحقوق"، فإنه مع ذلك يثير خلافا. ويتركز هذا الخلاف بشكل واسع على ما تعنيه كلمة "ضرر". إذا فهم المبدأ، كما قصد مل، على أنه بشير إلى الضرر المادى فقط، فإن ذلك يسمح لمجموعة واسعة جدا من الأعمال بأن ينظر إليها على أنها حرية. كان من الواضح أن "مل" مستعد للـسماح للأفـراد بحريــة مطلقة لأن يفكروا، ويكتبوا، ويقولوا كل ما يريدون، كما يسمح لهم بأن يشرعوا في أعمال ضارة، طالما أنها تهتم بالمصلحة الشخصية. وبالتالي، ما كان مل يسمح بأي شكل من الرقابة أو القيود على استخدام المخدرات الخطيرة. لكن، إذا تـم توسيع مفهوم "الصرر" ليشمل الضرر النفسي، والأخلاقي، بل وحتى الروحي، فإنه يمكن استخدام هذا المفهوم لتصنيف مجموعة أعمال أكثر اتساعًا بكثير على أنها تحلل عمدي من القيم. على سبيل المثال، قد يعتبر أن تصوير العنف، أو المـشاهد الإباحية على شاشة التليفزيون أو عدم احترام المقدسات، عمل ضار أخلاقيا، بمعنى أنه عمل مفسد وعدواني. ويحدث الإرباك نفسه عندما يعتبر أن الــضور يشمل الضرر الاقتصادي أو الاجتماعي. فعلى سبيل المثال، إن فرض صاحب العمل تجميد أجر العاملين لديه، قد لا يضر هؤلاء العاملين بالمعنى الجسدي، لكنه يضر بلا شك مصالحهم.

ان أغلب محاو لات التمييز بين الحرية والتحلل العمدي من القيم ترجع بطريقة ما إلى مبدأ المساواة. وإذا كانت الحرية تعتبر قيمة أساسية، فإنها بالطبع قيمة من حق كل اليشر. فإن من يستخدمون نظرية الحرية المعتمدة على الحقوق، يقرون بشكل ثابت أهمية "الحقوق المتساوية"؛ وأكد مل " أن مبدأ الضرر" يطبق بالتساوى على كل المواطنين. ويقتضى ذلك وجود طريقة أخرى للتمييز بين الحرية والتحلل العمدي من القيم، وذلك من خلال تطبيق مبدأ الحرية المتساوية. بمعنه , آخر ، لا تصبح الحرية تحللا من القيم عندما يتم انتهاك حقوق الآخر، أو عندما يحدث ضدر للآخرين، لكن عندما لا يتم تقاسم الحرية بشكل متساوى. لقد عبر جون راولز John Rawls (راجع ص٤٠٠) عن ذلك في المبدأ القائل بأن كل شخص مخول لأكبر قدر ممكن من الحرية المنسجمة مع حرية مماثلة للجميع. مقابل نلك، تحترم أغلب الديمقر اطيات الليبر الية مبدأ الحرية المتساوية، والذي انعكس في حقيقة أن الحقوق السياسية، والقانونية، والاجتماعية متاحة، على الأقل نظريا، لكل المواطنين. غير أن المشكلات الخاصة بكيفية تحديد وتعريف الحرية، تـشوش علـى عقيدة الحريـة المساوية. وإذا كانت الحرية تتلخص في ممارسة مجموعة من الحقوق الأساسية، فإن مهمة قياس الحرية وضمان توزيعها بالتساوى تكون مهمة سهلة: من الضروري فقط ضمان عدم وجود شخص أو مجموعة تتمتع بامتيازات خاصة، أو تعاني من ضرر معين. ويمكن تحقيق ذلك بإقامة مساواة أساسية، المساواة أمام القانون. غير أن الأمر يصبح أكثر تعقيدًا، إذا فهمت الحرية على أنها ليست مجرد امتلاك حقوق أساسية، إنما هي فرصة الاستفادة من هذه الحقوق. إن الليبراليين المحدثين والديمقر اطيين الاجتماعيين (راجع ص٥٢٠)، مـثلا، يؤكـدون أن مبدأ الحريـة المتساوية، يشير إلى الحاجة إلى إعادة توزيع الثروة والموارد في المجتمع. إن مثل هذه الخلافات تتوجه إلى قلب النقاش حول طبيعة الحرية، وبسشكل خاص، حول الفرق بين المفاهيم الخاصة بالحرية السلبية والحرية الإيجابية.

### الحرية السلبية

لقد وصفت الحرية بأنها "سلبية" بمعنيين مختلفين. في المعنى الأول، ينظر إلى القانون على أنه العائق الرئيسي للحرية. إن مثل هذه الرؤية تكون سلبية بمعنى أن ما يحد الحرية هو فقط ما يمنعنا الآخرون عمدا من فعله. لقد وصف تومساس هوبز Thomas Hobbes (راجع ص٢١٠)، مثلا، الحرية بأنها "صمت القوانين". ويتباين ذلك مع الحرية الإيجابية، كما يسميها الليبراليون المحدثون والاشتراكيون، التي تركز على القدرة على الفعل، وبالتالي يعتبرون، مـثلا، أن نقـص المـوارد المادية يعد مصدرًا لعدم الحرية. من ناحية أخرى، استخدم إسحاق برلين (راجعع ص٣٤٤) هذا التعبير بطريقة مختلفة. لقد عرف الحرية الـسلبية بأنها مـساحة يستطيع الإنسان داخلها أن يتصرف بحيث لا يعيقه الآخرون، ومـن شـم تتكـون الحرية من عالم من الفعل غير المعرض للإعاقة. غير أن تعريف الحرية الـسلبية بأخسمن داخل حدوده الرؤية الاشتراكية المذكورة عالية. إن الموضـوع لا يتعلـق بطبيعة الحرية، بقدر ما يتعلق بالعقبات التي تعوق الحرية – القـوانين والظـروف بطبيعة الحرية، بقدر ما يتعلق بالعقبات التي تعوق الحرية الإيجابيـة للإشـارة إلـي الاجتماعية. ونتيجة لذلك استخدم برلين تعبير الحريـة الإيجابيـة للإشـارة إلـي الاستقلال وتمالك النفس، وهي فكرة سيتم مناقشتها بتفصيل أكبر في القسم التالي.

رغم أن البعض صور المفاهيم السلبية للحرية على أنها خالية من القيمة، فإن من الصعب إنكار أن لها تداعيات أخلاقية وأيديولوجية واضحة. فإن كانت الحرية تشير، بطريقة ما، إلى غياب قيود خارجية على الفرد، فإن الالتزام بالحرية يقتضى وضع حدود محددة لكل من القانون والحكومة. إن القانون، من حيث التعريف، يقيد الأفراد والمجموعات، لأنه يجبرهم على أن يطيعوا ويتكيفوا، من خلال التهديد بالعقاب. غير أن الدعوة إلى ضرورة الوصول بالحرية إلى أقصى

حد لها لا تعنى ضرورة إلغاء القانون، لكنها تعنى فقط، أنه يجب أن يتقيد بحماية حرية الشخص من انتهاكات الآخرين. وهذا ما كان يعنيه جون لوك John Locke (راجع ص٥٥٥) عندما افترض أن القانون لا يقيد الحرية بقدر ما يدافع عنها ويوسعها. وبالمثل يجب أن يتقيد دور الحكومة إلى "الحد الأدنى"، بحيث لا يزيد عمليًا عن الحفاظ على النظام الداخلى والأمن الشخصى. ولهذا السبب، أيد أنصار الحرية السلبية عادة الحد الأدنى لدور الدولة، وتعاطفوا مع الرأسمالية التى تدعو إلى عدم تدخل الحكومة في الشؤون الاقتصادية. غير أن ذلك لا يعنى أنه لا يمكن أبدا تبرير تدخل الدولة في شكل الإدارة الاقتصادية والرعاية الاجتماعية، لكن فقط أنه لا يمكن تبريره من منظور الحرية. بمعنى آخر، يعترف دائما المنظرون الذين يتصورون الحرية من منظور سلبي، بالمقايضة بين المساواة والعدالة الاجتماعية من جانب، والحرية ألفردية في الجانب الآخر.

إن مفهوم الحرية السلبية كثيرًا ما صور في شكل "حرية الاختيار". إن ميلتون فريدمان، على سبيل المثال، أكد في كتابه: الرأسمالية والحرية (١٩٦٢) أن "الحرية الاقتصادية" تتكون من حرية الاختيار في السوق حرية المستهلك في اختيار ما يشتريه، وحرية العامل في اختيار العمل أو المهنة، وحرية المنتج في اختيار ما ينتجه ومن يعمل عنده. وطبقا لفريدمان، لا توجد هذه الحرية الحيوية إلا في الاقتصاديات الرأسمالية ذات السوق الحرة، حيث تعنى "الحرية" في الواقع، غياب تذخل الحكومة. إن جاذبية مفهوم "الاختيار" بالنسبة لمنظري الحرية هي أنها تؤكد على أهمية جانب الحرية الفردية. إن الاختيار يقتضي أن يقوم الفرد بانتقاء إرادي أو غير مقيد، من بين مجموعة من البدائل والخيارات. ونتيجة لـذلك، فمـن المعقـول افتراض أن الاختيار يعكس ما يفضله الشخص، أو ما يريده أو يحتاجه. ببـساطة، يكون الرد في وضع يسمح له أن يتصرف بشكل مختلف إذا أراد ذلك. فعندما يختار

العمال، مثلا، عملا بدلا من عمل آخر، فإن ذلك يشير أكيدا إلى أن ذلك العمل هـو الأفضل من حيث أنه يشبع ويرضى ميول ومصالح العامل المعنى. لكـن إذا كانـت الحرية تتعكس في ممارسة الاختيار، فإن الخيارات المتاحة للفرد يجـب أن تكـون خيارات معقولة. إن ما يمكن اعتباره خيارا "معقولا" قد يكون من الـصعب تحقيقه عمليا. ففي أوقات ارتفاع معدلات البطالة، مثلا، أو عندما تكون أغلب فرص العمل المتاحة أجرها منخفض، هل من الممكن اعتبار اختيار العامل للعمل هـو تـصرف إرادى ومعبر عن رأيه؟ في الحقيقة، يعتقد الماركسيون التقليديون (راجـع ص١٤٨) أنه طالما لا يتوفر لدى العمال موارد رزق أخرى، فإنهم يعتبرون في أفضل الأحوال "عبيد الأجر"، إن البديل المرجح للعمل هو الفقر والعوز.

إن تصور الحرية من منظور سلبى، كغياب لتدخل خارجى، يربط الحرية بشكل وثيق جدا بفكرة الخصوصية. إن الخصوصية مبدأ يحظى باحترام عميق فى المجتمعات الغربية، وينظر إليها من الكثيرين على أنها لب القيمة الديمقراطية الليبرالية. وتفترض الخصوصية التمييز بين مجال وجود شخصى أو "خاص"، الليبرالية. وتفترض الخصوصية التمييز بين مجال وجود شخصى أو "خاص"، هذا المجال من العالم "العام"، وينظر أنصار الحرية السلبية في كثير من الأحيان إلى هذا المجال من الحياة الخاصة، الذي يتكون بشكل واسع جدا من الأسرة والعلاقات الشخصية، كمجال حيث يستطيع الناس أن "يكونوا أنفسيم". إنها بالتالى حلبة يجب أن يترك الأفراد وحدهم ليفعلوا، ويقولوا ويفكروا في ما يحلو لهم. وبهذا المعنى، يكون أي تدخل في خصوصية شخص ما هي تعدى على حريته. ومن الواضح أن تثمين الحرية السلبية يقتضي تفضيل "الخاص" على "العام"، والرغبة في توسيع مدى الخاص على حساب العام. وقد يقدم الالتزام بالحرية السلبية، مـثلا، القواعد للتأكيد أن التعليم، والفنون، والخدمة الاجتماعية والحياة الاقتصادية، يجب أن تكون "خاصة" بالكامل، وأن تترك بالتالي إلى الافراد ليحددوا ما يرونه مناسبا. غير أن تراثا مختلفا تماما من الفكر السياسي، يرى أن الحياة العامـة ليـست عالمـا مـن تراثا مختلفا تماما من الفكر السياسي، يرى أن الحياة العامـة ليـست عالمـا مـن الواحب وعدم الحرية، لكنها حلبة يتعزز داخلهـا التعـاون والإيثـار والتـضامن الواحب وعدم الحرية، لكنها حلبة يتعزز داخلهـا التعـاون والإيثـار والتـضامن

الاجتماعي. وانطلاقًا من وجهة النظر هذه، فإن المطالبة بالخصوصية، قد تعكس ببساطة الهروب من المسؤولية الاجتماعية إلى العزلة، والتعصب، والأنانية.

إن قضية الحرية السلبية ترتكز بقوة على الإيمان بالفرد البشري، وبسشكل خاص، بالعقلانية البشرية. ويستطيع الأفراد أن يتخذوا قراراتهم الخاصة ويشكلون حياتهم، إذا ما تحرروا من التدخل، والإجبار، بل وحتى الإرشاد. وستكون نتيجة ذلك، كما عبر عنها بنتهام (راجع ص٦٠٨) سعادة كبرى لأكبر عدد من البشر، وذلك ببساطة لأن الأفراد هم وحدهم من يمكن الثقة فيهم، من أجل تحديد وتعريف مصالحهم الخاصة. إن أي شكل من أشكال الطريقة الأبوية، مهما كانت حسنة النية، تسرق الفرد من مسؤوليته تجاه حياته الخاصة، وتنتهك الحريــة. ولا يعنــى ذلك، بالطبع، أن الأفراد إذا تركوا لرغباتهم الفردية لن يقترفوا أخطاء، سواء كانت فكرية أو أخلاقية لكن يمكن القول فقط أنه إذا كانوا في وضع للتعلم من أخطائهم، فإنه ستكون لديهم فرصة أفضل للتطور والنمو كبشر. باختصار، لا يمكن أبدًا تعليم أو فرض المبادئ الأخلاقية، يمكن فقط أن تتشأ من خلال العمل الإرادي. لكن، في تتاقض حاد، افترض المعارضون للحرية السلبية أنها تعادل "حرية الموت جوعًا " فعندما يترك "الأفراد وحدهم" فإنهم يكونون فريسة للمحن والعدالة التعسفية للسوق، وقد لا يكونون أبدًا في وضع يسمح لهم بالقيام بخيارات عقلانية، أو خيارات تعتمد على المعرفة. إن مثل هذا الخطفى التفكير قد أدى إلى بزوغ مفهوم منافس، وهـو الحرية "الإيجابية".

## الحرية الإيجابية

كما سبق الإشارة فإن الحرية الايجابية، مثلها مثل الحرية الـسلبية، يمكـن فهمها بطريقتين. بالنسبة لبرلين، تتكون الحرية الايجابية، بأن " يكون المـرء سـيد نفسه". ومن ثم فهى تساوى الديمقر اطية – يقال أن شعبا ما حر إذا كان مستقلا، يحكم

نفسه بنفسه، ويكون غير حر إذا انتفى ذلك. وبالتالى تتعلق الحرية بسوال "من يحكمنى؟" أكثر من تعلقها بسوال "ما قدر ما أتعرض له من حكم ؟" فى الحقيقة، إن العامة: الذين يفرضون على أنفسهم العديد من القوانين المقيدة قد يكونوا أحرارا بشكل إيجابى، لكنهم غير أحرار بشكل سلبى. لكن الحرية الإيجابية، بمعنى آخر، برنبط بأفكار تحقيق الذات والتطور الشخصى، بما أن هذا المفهوم للحرية يماثل قدرة البشر على الفعل وعلى أن يتحققوا، فإنه معنى أكثر بتوزيع الموارد المادية أو الاقتصادية. ويعتبر هذا المفهوم فى كثير من الأحيان أنه نقيض الحرية السلبية، فبدلا من تبرير تقلص سلطة الدولة، فإنه مرتبط بشكل عام بفكرة دولة الرفاهة وتحذل الدولة. إن مفهوم الحرية الإيجابية يمشل إذن مجموعة واسعة من النظريات والمبادئ، التى تكون تداعياتها السياسية منتوعة، وفى بعض الأحيان متناقضة. في الواقع، يمكن أن تكون الحرية إيجابية عندما تؤيد السلطة الفعالة، وتحقيق الدات، الواقع، يمكن أن تكون الحرية إيجابية عندما تؤيد السلطة الفعالة، وتحقيق الدات، النفس أو الاستقلال، أو الحرية الأخلاقية أو الحرية "الداخلية".

# (۱۹۹۷\_۱۹۰۹) Isaiah Berlin إسحاق برلين

فیلسوف بریطانی ومؤرخ للأفكار. ولد فی ریجا، عاصمة لاتفیا، وتربی فی سان بیترسبورج، وجاء إلی بریطانیا فی عام ۱۹۲۱. وأصبح فی الثلاثینیات من القرن العشرین عضوا فی مجموعة فلاسفة أكسسفورد والتسی كانت تضم إیه.جی.أیر A.J.Ayer، وستیوارت هامبشیر Stuart Hampshire وجون أوستن المامل، الذین تمیزوا بدعمهم القوی للتجریبیة.

لقد طور برلين شكلاً من التعددية الليبرالية تسأثر بمفكرى التتوير المضاد مثل: فيكو ViCo)، وهردر Herder)، وهردر ۱۷۲٤) المضاد مثل: فيكو ١٨٢٤) المحادث المركزي لفكر المدرد المحادث المركزي الفكر

التنوير، بالنسبة لبرلين، هو الأحادية، وهو عيب تعقبه وصولا إلى أفلاطون (راجع ص٤٨). فمن وجهة نظر برلين، بما أن المعتقدات الأخلاقية غير قابلة للتحليل العقلى، فيجب أن يحتوى العالم عددا لا نهائيا من القيم، وكثيرا ما تكون هذه القيم غير متساوية وغير قابلة للقياس ومتضاربة. باختصار، سيختلف الناس دائمًا حول الأهداف النهائية للحياة. ولقد شجعه ذلك على التحذير ضد أخطار "الحرية الإيجابية" المفهومة كسيطرة على الذات أو التحقق الذاتي. فبينما يمكن استخدام الحرية الايجابية للتخطيط لفكرة التنظيم العقلاني لمستقبل البشر، وهي فكرة شمولية الاحتمال، فإن "الحرية السلبية"، التي تفهم كعدم تدخل، هي أفضل ضمان لحريمة الاختيار والاستقلال الشخصي. ومن أشهر أعمال برلين: كارل ماركس(١٩٣٩)، وأربعة أبحاث عن الحرية (١٩٦٩) وضد التيار (١٩٧٩).

إحدى أولى الانتقادات للحرية السلبية قام بتطويرها الليبراليون المحدثون في السنوات الأخيرة للقرن التاسع عشر، حيث وجدوا أن أشكال الظلم الصمائخة للرأسمائية الصناعية، يصعب بشكل متزايد تبريرها. لقد قصصت الرأسمائية على الالتزامات الإقطاعية والقيود القانونية، لكنها تركت جموع العمال معرضين للفقر والبطالة والمرض والاعتلال. إن مثل هذه الظروف الاجتماعية تقيد بالطبع الحرية تعريجيا، كما تفعل القوانين وأشكال السيطرة الاجتماعية الأخرى. لكن يكمن وراء مثل هذه الحجة مفهوم للحرية مختلف تماما، وكثيرا ما يتم إرجاعه إلى أفكار جون ستيوارت مل. فرغم أن مل بدا أنه يقر مفهوما سلبيا للحرية: السيطرة العليا للفرد على جسده وفكره، فإنه مع ذلك أكد أن الهدف من الحرية هو تستجيع تحقيق الشخصية الفردية. وتشير "الشخصية الفردية" إلى السمة المميزة والفريدة لكل فرد من البشر، وهو ما يعنى أن الحرية تساوى الدفاع عن النمو الشخصي والتطور الذاتي. غير أن أول فيلسوف ليبرالي حديث يعتق صراحة مفهوما "إيجابيا" للحرية

هو الفيلسوف البريطانى تى ابتش جرين T.H.Green (راجع ص٦٣)، الدى عرف الحرية على أنها قدرة الناس على "فعل أقصى وأفضل ما يمكن من أنفسهم". إن هذه الحرية لا تعنى فقط أن يترك المرء وحده، لكنها تعنى أن يكون للمرء سلطة فعل حقيقية، مما ينقل الاهتمام نحو الفرص المتاحة لكل فرد بشرى. إنها شكل الحرية الذى تبناه بشكل متحمس الديمقر اطيون الاجتماعيون المحدثون، بما فى ذلك: بريان جولد Pana (١٩٨٥) وروى هاترسلى Roy Hattersley (١٩٨٥).

على أيدى الليبر البين المحدثين والديمقر اطبين الاجتماعيين، قدم هذا المفهوم للحرية تبرير اللإنعاش الاجتماعي. إن دولة الرفاهة، بمعنى آخر، توسع الحريسة "بتمكين" الأفراد وتحريرهم من الشرور الاجتماعية التي تفسد حياتهم: البطالة، والتشرد، والفقر، والجهل والمرض، إلخ. لكن تعريف الحرية كقوة فعالمة لا يعنسي تجاهل الحرية السلبية بشكل كامل. إن كل الليبر اليين، حتى المحدثين منهم، يفضلون أن يتخذ الأفراد قراراتهم بأنفسهم، وأن يوسعوا مجال المسؤولية الشخصية. وبالتالي، تعمل الدولة فقط على توسيع الحرية عندما تساعد الأفراد على أن يساعدوا انفسهم". وعندما يتم القضاء على الحرمان والضرر الاجتماعي، يجب أن يترك المواطنون وحدهم لتحمل مسؤولية حياتهم. غير أن هذا المذهب للحرية الإيجابية قد تعرض للانتقاد القاسى. إن بعض المعلقين، مثلا، يرون أنه مجرد خلط في استخدام اللغة. قد تكون الشخصية الفردية، والنمو الشخصى والتطور الذاتي نتاجًا للحرية، لكنها ليست الحرية ذاتها. بمعنى آخر، لقد حدث خطأ هنا، وتم الخلط بين الحرية و "القوة" أو "الفرصة". ومن ناحية أخرى، أكد منتقدون آخرون، خاصة وسط اليمين الجديد، أن هذه العقيدة قد أتاحت ظهور أشكال جديدة من العبودية، حيث أنها بتبريرها لـسلطات أوسع للدولة، قد سلبت الأفراد السيطرة على ظروفهم الاقتصادية والاجتماعيسة الخاصة بهم. وسيتم مناقشة هذا النقد وعلاقته بالإنعاش الاجتماعي ودولة الرفاهة، بإسهاب أكبر في الفصل العاشر.

لقد صورت الحرية أيضا في شكل تحقيق النذات أو الإنجاز الناتي. إن الحربة بهذا المعنى إيجابية الأنها تعتمد على إشباع مرغوب أو تحقق محتاج إليه. لقد وصف الاشتر اكبون، مثلا، الحرية عادة بهذه الطريقة، إذ يعتبرونها تحقيقا للطبيعة "الحقيقية" للمرء. إن كارل ماركس (راجع ص٦٢٧)، مثلا، قد وصف العالم الحقيقي للحرية بأنه تطور الإمكانية البشرية من أجل مصطحة البشر". ويعتقد ماركس أن هذه الإمكانية يمكن أن تتحقق فقط بواسطة ممارسة العمل الخلق، والعمل مع الآخرين من أجل إشباع احتياجاتنا. من هذا المنظور، فإن روبنسون كروسو، الذي تمتع بأكبر قدر ممكن من الحرية السالبة، بما أنه كان لا يوجد أحد آخر على جزيرته يمكنه أن يقيده أو يكبحه، كان فردًا غير حر ويستعر بإعاقة، محرومًا من العلاقات الاجتماعية التي ينجز البشر من خلالها التحقق. إن هذا المفهوم للحرية ينعكس بوضوح في مفهوم ماركس لــ "عزلة الاستلاب". ففي ظـل الرأسمالية، تحول العمل إلى أن يكون مجرد سلطة، تتحكم فيها وتستكلها قوى السوق غير المتجسدة بشكل شخصى. ومن وجهة نظر ماركس يعانى العمال فسى ظل النظام الرأسمالي من الاستلاب والعزلة، حيث إنهم ينفصلون عن طبيعتهم الحقيقية أو الأساسية. فهم مستلبون عن نتاج عملهم، وعن عملية العمل ذاتها، وعن أقرانهم من البشر، وأخيرًا هم مستلبون عن ذواتهم "الحقيقيــة". وبالتــالي، تــرتبط الحرية بالتحقق الشخصى الذي يمكن فقط أن يحققه العمل غير الاستلابي.

غير أنه لا يوجد بالضرورة ارتباط بين هذا المفهوم للحرية الإيجابية والمسؤوليات الموسعة للدولة. في الحقيقة، يمكن لهذا الشكل من الحرية أن ينسجم تماما مع شكل ما للحرية السلبية: إن غياب القيود الخارجية قد يكون شرطا ضروريا لإنجاز التحقق الذاتي. ففي حالة النظرية الفوضوية، مثلا، يودي النداء من أجل إلقاء كل أشكال السلطة السياسية، إلى صياغة الحرية في منظور سلبي صارخ، لكن ما يصاحب ذلك من إيمان بالتعاون والتضامن الاجتماعي يعطى أيضا

هذا المفهوم للحرية سمة إيجابية قوية. وبالنسبة لماركس، سيكون العمل غير الاستلابى ممكنا فقط فى ظل مجتمع بلا طبقات، مجتمع شيوعى حيث الدولية، ومعها كل أشكال السلطة السياسية، "تنوى بعيدا". لكن أنصار الحرية السابية قد يرفضون مع ذلك، بحزم هذا المفهوم للحرية الإيجابية ومفاهيم أخرى. إن فرض نموذج للطبيعة البشرية على الفرد - مفترضا، فى هذه الحالة، سلوكًا اجتماعيا وتعاونيا - لا يسمح للناس أن تسعى للتحقق بأية طريقة قد يختارونها.

إن مفهومًا أخيرًا للحرية الإيجابية يربط فكرة الحريسة بمفاهيم الاستقلال الشخصى والديمقر اطية. وينعكس ذلك بوضوح في كتابات روسو (راجع ص ٤١١)، الذى وصف في العقد الاجتماعي ([١٧٦٢]-١٩٦٩) الحرية بأنها "الطاعة لقانون يفرضه المرء على نفسه". إن الحرية، من وجهة نظر روسو تعنى حريـة الإرادة، والقدرة على التحكم في المصير الذاتي وتشكيله. بمعنى أخر، إن المواطنين لا يكونون "أحرارا" إلا عندما يشاركون مباشرة وبشكل مستمر في تشكيل حياة جماعتهم. إن ذلك هو جوهر ما أسماه برلين: "الحرية الإيجابية"، وما أشار إليه كونستنت على أنه "حرية القدماء". غير أن كلاهما أكد أن هذا المفهوم للحرية، هو تهديد خطير للاستقلال الشخصى والحرية المدنية، بالمعنى الحديث والسلبي، ورغم ذلك فإن بعض المنظرين الجمهوريين (راجع ص٣٥٠) حاولوا موازنة ادعاءات الحرية السلبية مقابل تلك الخاصة بالحرية الايجابية، وبالنسبة لروسو، الحرية تعنى في النهاية طاعة الإرادة العامة، وهي بالفعل، الصالح العام للجماعة. بهذا المعنى، يعتقد روسو أن الإرادة العامة هي الإرادة "الحقيقية" لكل مواطن فرد، بالتناقض مع إرادتهم "الخاصة" أو إرادتهم الأتانية، إن المواطنين بطاعتهم للإرادة العاملة لا يفعلون بالتالى سوى طاعة طبيعتهم الخاصة "الحقيقية". ويستتبع ذلك، بالتالى، أن من يرفض طاعة الإرادة العامة، فإنه بذلك ينكر إرادته الخاصة "الحقيقية"، ويجب إجباره بواسطة الجماعة على فعل ذلك؛ وطبقا لكلمات روسو، يجب "أن يجبروا على أن يكونوا أحرارا". لقد ميز روسو، إذن، بين الذات "الأعلى" والذات "الأدنى"، وعرف الحرية بالحرية "الداخلية"، أو الأخلاقية: "الحرية من القيود الداخلية مثل: الجهل، والأنانية، والطمع، إلخ.

إن تراثا مماثلا من الحرية يمكن العثور عليه في الفكرة الدينية القائلة أن الحرية المثالية تعنى فعل إرادة الله، والخضوع لطبيعتنا "الأخلاقية"، بدلا مسن التساهل مع نوازعنا "غير الأخلاقية"، وميولنا وشغفنا. الآن، يمكن أيضا أن ينسجم مثل هذا المفهوم للحرية مع الانتهاكات الجسيمة لما يعتبر عامة أنه حرية سياسية. وإذا كان من الممكن "إجبار "المواطنين" على أن يكونوا "أحرارا"، مثلا، فإنهم لن يعودوا في وضع يحددون فيه لانفسهم ما هي الحرية وما هو نقيضها، إن خطر أي مفهوم للحرية "الداخلية" أو "الأعلى"، أنه يضع تعريف الحرية بين يدى أخر. إن أغرب مظهر لهذا المفهوم للحرية موجود في النظرية الفاشية، حيث تصور الجماعة ككل عضوى غير قابل للانقسام، ويتم التعبير عن مصالحها بواسطة زعيم واحد مطلق السلطة. في مثل هذه الظروف، قد تعنى الحرية "الحقيقية "الخصوع المطلق لإرادة الزعيم.

#### التسامح

إن النقاش حول العالم الحقيقى للحرية الفردية، كثيرًا ما يتمركز على فكرة التسامح. إلى أى مدى يجب أن نتسامح مع أفعال جيراننا، ومتى يكون مبررًا لنا تقييد ما قد يفعلوه أو يفكروا فيه أو يقولوه؟ وبالمثل، ما هو السلوك، والأراء، والمعتقدات التي يجب أن يستعد المجتمع لتحملها؟ إن التسامح مثل أعلى أخلاقي، وفي الوقت نفسه هو مبدأ اجتماعي. من ناحية هو يمثل هدف الاستقلال الشخصى،

لكنه من ناحية أخرى ينشئ مجموعة من القواعد عن كيف يجب أن يتفاعل البيشر مع بعضهم البعض. لكن فى الحالتين، لا يعنى التسامح ببساطة السماح النياس أن يتصرفوا بأية طريقة تحلو لهم. إن التسامح مبدأ معقد، غالبا ما يختلط معنياه مع المصطلحات المرتبطة به مثل: "التساهل" و"عدم المبالاة". غير أن قيمة التسامح، مثل الحرية، غالبًا ما تؤخذ على أنها مسلم بها، وينظر إليه على أنه "شىء طبب". ما هى قضية التسامح ؟ وما المزايا أو المكاسب التى يجلبها سواء للمجتمع أو للفرد؟ لكن نادرًا ما يعتبر أن التسامح مثل أعلى مطلق: عند نقطة معينة يجب رسم خط بين الأفعال والآراء المقبولة، وثلك التى تكون ببساطة "غير محتملة". ما هي حدود التسامح؟ وأين يجب رسم الخط؟

### التسامح والاختلاف

فى اللغة اليومية، يفهم التسامح، وصفة أن يكون المرء متسامحًا، بأنها تعنسى الرغبة فى أن "تترك للمرء حرية السلوك"، أو "ترك المرء وشأنه"، مع قليل من التفكير فى الدوافع وراء هذا الموقف. وفى الواقع، انطلاقًا من هذا المنظور، فإن التسامح يفترض عدم الفعل، أو رفض التدخل، أو الرغبة فى تحمل شىء ما. غير أن التسامح يشير إلى شكل معين من عدم الفعل يرتكز على تفكير أخلاقى، ومجموعة معينة مسن الظروف. يجب، بشكل خاص، التمييز بين التسامح والتساهل الأخلاقى، وعدم المبالاة العمياء، فى الرغبة فى الاتغماس الذاتى. إن الأهل، مثلا، السنين يتجاهلون ببساطة السلوك الجامح لأبنائهم، أو المار فى الشارع الذى يختار عدم التدخل للقبض على لص يحاول سرقة أحدهم، لا يمكن القول بأنها أفعال تظهر "تسامحا".

لقد ارتبط التسامح ارتباطًا وثيقًا بالتراث الليبرالي، رغم أنه وجد دعما وسط الاشتراكيين وبعض المحافظين. إن التسامح يقتضى رفض التدخل، أو تقييد،

أو كبح سلوك أو معتقدات الآخرين. غير أن عدم التدخل هذا موجود بالرغم مسن حقيقة عدم الموافقة على السلوك والمعتقدات المعنية أو كرهها. بمعنى آخر، التسامح ليس حيادا أخلاقيا. وبهذا المعنى، يكون التسامح شكلاً من التحمل والإمساك عن يكون التسامح موجودا عندما تكون هناك قدرة واضحة على فرض رؤية شخص ما على الآخر لكنه يرفض متعمدا للقيام بذلك. ومن الواضح أن تحمل ما لا يمكن تغييره ليس تسامحا. سيكون عبنيا، مثلا، وصف عبد بأنه متسامح مع عبوديته، لمجرد أنه اختار ألا يتمرد. وبالمثل، فإن الزوجة التى تتعرض للضرب على يد زوجها، وتظل مع هذا الزوج المؤذى بسبب الخوف، يصعب القول بأنها تتسامح مع مسلوكه.

ورغم أن التسامح يعنى الإمساك عن التصرف والصبر، ورفيض فيرض إرادة المرء الخاصة على الآخرين، فإنه لا يعنى فقط عدم التدخل. فحقيقة أن حكما أخلاقيا قد جرى، يترك الفرصة مغتوحة لأن تتم ممارسة تأثير على الآخرين، لكن في شكل إقناع عقلانى فقط. هناك بلا شك اختلاف، مثلا، بين "السماح" ليشخص ما بالتدخين و"لجازة" تدخينه. في الحالة الأخيرة يمكن تسجيل حقيقة أن التيدخين مرفوض، أو مكروه، وأنه قد جرت محاولة لإقناع الشخص بالتوقف عن التدخين، أو حتى الإقلاع عنه. إلا أن التسامح يتطلب أن تكون أشكال الإقناع محصورة في الحجة العقلانية والنقاش، لأن بمجرد فرض شكل ما من التكليف أو العقاب، حتى وإن كان في شكل نبذ اجتماعي، يكون السلوك المعنى قد تم تقييده. من الصعب، مثلا، القول بأنه قد تم السماح بالتدخين، إذا كان التدخين يمكن أن يؤدي إلى فقيد صداقة أو الأضرار باحتمالات مستقبل مهنى، أو إذا كان التدخين ممكنا فقيط في منطقة محصورة. في الواقع، يمثل ذلك أفضل أمثلة على السلوك غير المتسامح.

من الجلى أن عدم التسامح أو التعصيب يشير إلى رفض القبول بأفعال أو آراء أو معتقدات الأخرين. ولا يقتصر الأمر على الــرفض الأخلاقـــي أو مجــرد الكره، لكن هناك أيضا نوع من محاولة فرض قيود على الآخرين. غير أن كلمة تعصب أو عدم تسامح تحمل بلا شك دلالات از در انية. فبينما يعتقد عادة ان "النسامح" (صفة أن يكون المرء متسامحًا) هو أمر جدير بالثناء ومستنير - حيث إن الشخص المتسامح هو شخص حليم، يتسم بالنسامح وبالتفكير الفلسفي - يوحى "التعصب وعدم التسامح"، باعتراض غير عقلاني وغير مبرر لأراء وأفعال الأخر. مما يقربه من التعصب الأعمى أو التحامل العارى. يفتسرض التعسمب أو عدم التسامح الاعتراض على ما يجب أن يكون قد سمح به. ومن ثم فإن القوانين التي تميز بين الناس على أساس العرق، أو اللون، أو الدين، أو الجينس، أو التفيضيل الجنسى، غالبا ما توصف بأنها متعصبة أو غير متسامحة. إن نظام التمييز العنصرى الذي تطور في جنوب أفريقيا هو بالتالي مثال واضح على التعصب العرقى، بينما يمكن وصف فرض أزياء معينة على النساء واستبعادهن من الحياة المهنية أو العامة في الدول الإسلامية الأصولية، بأنه تعصب جنسي. من ناحية أخرى، هناك أيضا معنى للتسامح يمكن أن يقتضى ضعفا أو مجرد غياب الشجاعة الأخلاقية. إذا كان هناك شيء "خاطئ"،، فبالطبع يجب وقفه. هذه السمة للتسامح قد نقلت بواسطة تعبير "غير مسموح"، وهو ما يعني أن شيئا يجب ألا يظل مقبولاً، وفي الواقع، لا يمكن أن يظل مقبولا. فلا يوجد قط أساس للتسامح مع ما هو غير قابل للتسامح. في بعض الظروف، قد يكون عدم التسامح، بالتسالي، أمسرا يمكن الدفاع عنه، بل قد يكون ذلك واجبًا أخلاقيا.

لكن منذ أو اخر القرن العشرين، ذهب بعض المفكرين إلى أبعد من التسامح الليبر الى. وتبنوا الفكرة الأكثر راديكالية، أي فكرة الاختلاف. إن الاختلاف يدهب

إلى أبعد من التسامح، في تبنيه الأشكال من التنوع، حيث إنه يرتكز على فكرة الحيادية الأخلاقية. فبينما سعى الليبراليون عادة إلى الكشف عن مجموعة أساسية من القيم التي تتبح للاستقلال الشخصى أن يتعايش مع النظام السياسي، كان اهتمام المفكرين من أنصار التعددية منصبًا أكثر على خلق الظروف التي تمكن الناس الذين لديهم أولويات أخلاقية ومادية مختلفة، أن يعيشوا معا بسلام وبـشكل مفيـد. وترتكز هذه الرؤية على اعتقاد، عبرت عنه بشكل قوى كتابات إسحاق براين، بأن صراعات القيم هي جزء جوهري من الحياة البشرية. باختصار، من المحتوم بالنسبة للناس أن يختلفوا حول الأهداف النهائية للحياة. ولقد تم تدعيم الموقف الخاص بالنظرية التعددية بإحدى طريقتين: الطريقة الأولى: تقبل النسبية الأخلاقية، وهي تعنى أنه ليس هناك قيم مطلقة أو معايير مطلقة، مما يقتضى أن الأخلاق هي حكم شخصى لكل فرد من البشر. ومن هذا المنظور يمكن النظر، مثلا، إلى المثلية الجنسية، والتدخين والإجهاض والزى النسائي الذي يحمل دلالات دينية على أنها صحيحة أخلاقيا، من حيث أنه السلوك الذي اختاره الناس المعنيين بحرية، مما يجعله كذلك. وينظر الموقف البديل إلى مجالات واسعة من الحياة على أنها حياتية أو غير متحيزة أخلاقيا. وفي هذه الحالة، قد يعكس القبول بالمثليــة الجنــسية، أو التدخين أو الإجهاض، أو الزى النسائى الذى يحمل دلالات دينية مجرد الاعتقاد بأنه لا يوجد شيء خطأ أخلاقيا مع مثل هذه الممارسات، ولا أهمية لإصدار أحكام أخلاقية بشأن ذلك. ومن ثم فإن سياسة الاختلاف تقتضى ما أطلق عليه جدون جراى John Gray (١٩٩٦) موقف "ما بعد الليبرالية"، حيث لم تعد القيم الليبراليــة والمؤسسات والنظم الليير الية تتمتع باحتكار الشرعية. إن ذلك، بدوره، يقوض أي محاولة لإعاقة أو حظر المعتقدات والممارسات على أساس أنها متعصبة أو غير متسامحة.

## قضية التسامح

إن التسامح هو إحدى القيم الجوهرية النقافة الغربية، بل قد يكون إحدى القيم المحددة لها. وفي الواقع، يعتقد عامة أن التقدم الإنساني والاجتماعي مرتبط بئق دم التسامح وأن التعصب هو بشكل ما "رجعي". على سبيل المثال، يؤكد بشكل واسع أن المجتمعات الغربية تخلت عن القيود على العبادة الدينية، وتوقف ت عن تقييد النساء بأدوار اجتماعية تابعة، وحاولت مواجهة التمييز العنصري والتحامل، ومن ثم أصبحت هذه المجتمعات أكثر "استارة اجتماعيا". وعندما انتشر مناخ التسامح من الحياة الدينية إلى الحياة الأخلاقية والسياسية، فقد وسع ذلك عالم ما يعتبر عادة الحرية الفردية. إن الحريات المدنية المحببة كلها التي ترتكز عليها النظم السياسية الديمقر اطية الليبرالية – حرية التعبير، وحرية الاجتماع، وحرية الممارسات الدينية، المتحيلا القضاء على وجود التعصب الأعمى والتحيز، فإن القانون قد استخدم مستحيلا القضاء على وجود التعصب الأعمى والتحيز، فإن القانون قد استخدم بشكل متزايد لتوسيع التسامح بدلا من تقييده، كما في حالة التشريع الذي يحظر التمييز على أساس العرق، أو الدين، أو الجنس، أو التفضيل الجنسي. غير أن ذلك لا يوضح لماذا بداية أحيط التسامح بهذا القدر العالى من التقدير.

إن قضية التسامح نشأت أولا خلال حركة الإصلاح الديني في القرنين السادس عشر والسابع عشر، عندما تحدت الطوائف البروتستانتية الناشئة في ذلك الحين سلطة البابا والكنيسة الكاثوليكية الرسمية. إن البروتستانتية بتبشيرها بالعقيدة الراديكالية الجديدة للخلاص الفردي، قد ولدت تقليدا قويا للانشقاق الديني، وهو ما العكس في: أعمال كتاب مثل: جون ميلتون (١٦٠٨-١٦٧٤) وجون لوك. لقد قدم لوك في رسالة تتعلق بالتسامح (١٦٨٩]-١٩٦٣) عددًا من الحجيج ليصالح التسامح. وافترض، على سبيل المثال، أنه بما أن الوظيفة الأصيلية للدولية هي حماية الحياة، والحرية، والملكية، فليس من حقها أن تتطفل على "رعاية أرواح

البشر". لكن، الحجة المركزية للوك اعتمدت على الاعتقاد بعقلانية البشر، إن "الحقيقة" ستبزغ فقط من خلال التنافس الحر بين الأفكار والمعتقدات، ويجب بالتالى أن تترك "لتتدبر أمر نفسها". لا يمكن للحقيقة الدينية أن تترسخ إلا بواسطة الفرد لنفسه، ولا يمكن تعلمها، ولا يجب أن تفرضها الحكومة. في الحقيقة، أشار لوك إلى أنه حتى وإن كانت الحقائق الدينية يمكن معرفتها، فلا يمكن فرضها على المنشقين لأن الاعتقاد الديني هو في النهاية، أمر يتعلق بالإيمان الشخصى.

إن حجة "لوك" تعادل التأكيد مجددا على قضية الخصوصية، وقد قبلتها بشكل واسع الديمقر اطيات الليبرالية، حيث يعتبر التمييز بين الحياة العامة والخاصة أمرا حيويا. يجب أن يمتد التسامح لكل الأمور التى تعتبر "خاصة" على أساس أنها، مثل الدين، تقع فى إطار عالم الإيمان الشخصى أكثر من كونها حقيقة ملهمة. وقد يؤكد الكثيرون أن المسائل الأخلاقية يجب أن تترك للفرد ليقررها، لأن ببساطة لا توجد حكومة فى وضع يسمح لها بتعريف "الحقيقة"، ومتى إذا كان لها ذلك، فليس من حقها فرض تلك الحقيقة على مواطنيها. لكن فى الشؤون "العامة"، حيث تكون مصالح المجتمع على المحك، فإن قضية وضع حدود للتسامح تكون أكثر وضوحًا. لم يكن لوك، على سبيل المثال، مستعدًا لأن بمتد مبدأ التسامح إلى الكاثوليك، الذين من وجهة نظره، يمثلون تهديدًا للسيادة القومية حيث إنهم يقدمون الولاء لبابا أجنبي.

# ر ۱۷۰٤ (۱۳۲ مون لوك John Locke)

فيلسوف وسياسى بريطانى، ولد فى سومرست، ودرس الطب فى الوك أوكسفرد، قبل أن يصبح سكرتيرا الأنتونى أشلى كسوبر، الأيرل الأول الشافتسبورى، لقد تطورت وجهات نظره السياسية على خلفيسة الشورة البريطانية وتشكلت بها.

كان لوك معارضا قويا للاستبدادية (راجع ص ٢٨١) ولقد صور في كثير من الأحيان على أنه فيلسوف "الثورة المجيدة" لعام ١٦٨٨، التى أنسشأت ملكية دستورية في إنجلترا. وهو يعتبر عادة مفكرا رئيسيا لليبرالية المبكرة. لقد استخدم في كتابه: بحثان عن الحكومة المدنية (١٦٩٠] ١٩٦٥) نظرية العقد الاجتماعي للتأكيد على أهمية الحقوق الطبيعية، والتي عرفها على أنها الحق في "الحياة والحرية والملكية". وبما أن هدف الحكومة هو حماية مثل هذه الحقوق، فيجب أن تكون الحكومة محدودة وتمثيلية؛ غير أن الأولوية التي منحها لحقوق الملكية منعته من تبني المساواة السياسية أو الديمقراطية بالمعنى الحديث. لقد دافع كتابه: رسالة تتعلق بالتسامح (١٩٦٨ ١٩٦١) عن حرية الضمير الديني، على أساس أن الحكام دائما ما يكونوا غير متأكدين بـشأن المعنى الحقيقي للدين، لكنه سمح بتقييد الدين إذا هدد النظام، وهو مـا يعنـي، كما أكد لوك، عدم امتداد التسامح إلى الملحدين والكاثوليك.

ربما يكون أشهر دفاع عن التسامح هو ما قدمه جون ستيوارت مل في القرن التاسع عشر في كتابه: عن الحرية ([١٨٥٩]١٩٧١). بالنسبة لمل، للتسامح أهمية أساسية لكل فرد وللمجتمع. بينما يحدد لوك الخطوط العريضة لقضية مميزة من أجل التسامح في حد ذاته، يرى مل التسامح كوجه من أوجه الحرية الفردية. وفسى قلب قضية مل من أجل التسامح يكمن إيمان بالأفراد كعوامل مستقلة، أحرار في ممارسة سيطرة عليا على حياتهم وظروفهم. إن الاستقلال، من هذا المنظور، هو شرط لأي شكل من التطور الشخصى والأخلاقي؛ ومن ثم يتبع ذلك أن عدم التسامح والتعصب، بتقييده مدى الاختيار الفردي، يستطيع فقط أن يفسد الفرد ويحط من قدره. لذلك السبب، كان مل خاتفا بشكل خاص من تهديد الاستقلال الذي يطرحه انتشار الديمقراطية، وما أسماه: "استبداد العرف". أن أكبر تهديد للحرية الفردية لا يكمن فسي

القيود التى تفرضها القوانين الأساسية، لكن فى تأثير الرأى العام فى عصر يومن بالأكثرية. كان مل يخشى من أن يعزز انتشار "الحكمة التقليدية" الامتثال الممل، مما يشجع الأفراد على إخضاع قدراتهم العقلانية للأفكار المسبقة الشعبية للعصر. وكنتيجة لذلك، مجد فضائل الشخصية الفردية بل وحتى الشذوذ.

ومن وجهة نظر مل، فإن التسامح ليس حيويا فقط للفرد، لكنه شرط أساسى أيضا للانسجام الاجتماعى والتقدم. يوفر التسامح الدعائم المضرورية لأى مجتمع متوازن وصحى. لقد أيد مل، مع الليبر البين الآخرين، نظرية معرفة تجريبية، تفترض أن "الحقيقة" ستظهر فقط من النقاش المستمر والجدل. فإذا كان المجتمع يجب أن يتقدم، فإن الأفكار الجيدة يجب أن تحل محل الأفكار الرديئة، ويجب أن تظهر الحقيقة الكذب. إن ذلك هو فضيلة التنوع الثقافي والسياسى: إنه يصمن أن كل النظريات سيتم " اختبارها " في تنافس حر مقابل أفكار ومذاهب متنافسة. ومن ناحية أخرى، يجب أن تكون هذه العملية مكثفة ومستمرة لأنه لا يمكن أبذا إقامة حقيقة نهائية أو مطلقة. حتى الانتخابات الديمقر اطية لا تقدم وسائل موثوقًا بها التطور الفكرى والصحة الأخلاقية للمجتمع، الحفاظ على التسامح بدقة كبيرة. لقد عبر مل عن ذلك بشكل صارخ، وذلك بالتأكيد على أنه إذا تبنى كل المجتمع الرأى نفسه فيما عدا فرد واحد، فليس من حقهم فرض آرائهم على هذا الفرد، كما ليس من حق الأخير أن يفرض رأيه على المجتمع.

## حدود التسامح

إن التسامح نادرًا ما ينظر إليه على أنه فضيلة مطلقة، رغم النظر إليه بشكل واسع في المجتمعات الغربية على أنه سمة استنارة. يجب إذن أن توضع حدود

التسامح لأنه قد يصبح "مفرطا". إن ذلك واضح بشكل خاص فيما يتعلق بالأفعال التي قد تكون مؤذية أو ضارة. لا أحد سينادى مثلاً، بأن يمتد التسامح لأفعال وصفها مل بأنها تسبب "ضررا للآخرين". غير أن ما يعتقده الناس، أو ما يقولون أو ربما يكتبون عنه، يثير المزيد من الأسئلة الأكثر صعوبة. يفترض اتجاه للرأى، المرتبط عادة بالتراث الليبرالى، أن ما يفكر فيه الناس والكلمات التي يستخدمونها هو أمر يخصهم بالكامل. إن الكلمات، في النهاية، لا تسبب ضرراً. إن التدخل في حرية الضمير أو حرية التعبير، هو ببساطة انتهاك للاستقلال الشخصى، من ناحية أخرى، من الممكن القول بأن الفرد والمجتمع قد يتعرضان للخطر، نتيجة الإخفاق في وضع حدود لما يستطيع الناس قوله أو اعتقاده. إن التسامح نفسه، مـثلا، قـد في وضع حدود لما يستطيع الناس قوله أو اعتقاده. إن التسامح نفسه، مـثلا، قـد أن تكون الكلمات نفسها مؤذية، سواء كان ذلك بمعنى أنها قد تسبب قلقًا وتوتراً، أو ذعراً أو غضبًا، أو أنها قد تشجع أشكالا عدوانية ومؤذية من السلوك.

يعتبر التسامح السياسي عادة شرطا رئيسيا لكل من الحرية والديمقر اطيسة، وتضمن التعددية السياسية، أى التعبير غير المقيد لكل الفلسفات السياسية، والأيديولوجيات والقيم، أن يكون الأفراد قادرين على تطوير وجهات نظرهم الخاصة، ضمن سوق للأفكار حرة تماما، بحيث تتنافس الأحزاب السياسية من أجل السلطة على قدم المساواة. لكن، هل يجب أن يمتد التسامح إلى المتعصب؟ هل يجب السماح للأحزاب التي ترفض التعدية السياسية، والتي إذا ما انتخبت لتولى السلطة، ستحظر الأحزاب الأخرى وتقمع النقاش المفتوح، أن تعمل بشكل قانونى؟ إن الأسس التي يعتمد عليها حظر مثل هذه الأحزاب هي بكل تأكيد أن التسامح لا يمنح بشكل آلى، وإنما يجب أن يكتسب. وبهذا المعنى، فإن كل القديم الأخلاقية متبادلة: إن المتسامح فقط هو من يستحق أن يتمتع بالتسامح، وإن الأحزاب السياسية التي نقبل قواعد اللعبة الديمقر اطية هي وحدها التي لها الحق في المشاركة

فيها. ويؤكد مثال "هتار" وألمانيا النازية بشكل مثير خطر الإخفاق في تقدير هذه النقطة. إن جمهورية فايمار، التي نشأت في عام ١٩١٨، أعادت تشكيل ألمانيا طبقا لخطوط ديمقراطية ليبرالية، لقد أدخلت نظام انتخابي نتاسبي بدرجة عالية، وسمحت بنتافس سياسي غير مقيد. على الرغم من فشل محاولة انقلاب ميونيخ في عام ١٩٢٣، التي أظهرت طابع النازية المناهض للدستور، تمكن هتلر سريعا من رسم صورة لنفسه مجددا كسياسي محترم وديمقراطي. غير أن هذه التمثيلية اتضح أمرها خلال أسابيع قليلة من تولى هتلر السلطة في ١٩٣٣، عندما قرر حظر الأحزاب الأخرى، والتلاعب بالانتخابات وبناء ديكتاتورية الحزب الواحد النازي. وعلى النقيض من ذلك، اتخذت الجمهورية الفيدرالية الألمانية، التي ولدت بعد الحرب، خطوات لحماية نفسها من التسامح المفرط، حيث أخذت على عاتقها سلطة حظر الأحزاب غير الدستورية، وحرمان الأحزاب التي يقل تأييدها عن ٥٠٠ من التمثيل في البرلمان الألماني: البوندستاج.

من ناحية أخرى، إن حظر أحزاب سياسية، وقمع التعبير عن آراء سياسية، حتى ولو كان ذلك دفاعا عن التسامح، قد يساهم ببساطة في المسرض نفسه. إن التعصب باسم التسامح هو بالطبع أمر غامض وقد يكون مستحيلا. ففي المقام الأول، يمكن أن يؤدى التعصب السياسي من أي نوع إلى حملة ضد المنشقين ويثير مناخسا من الشك وجنون الارتياب والاضطهاد. ففي الخمسينيات من القرن العشرين، في الولايات المتحدة، مثلا، استهدف السيناتور جوزيف مكارثي، من خلال لجنة مجلس النواب الأمريكي الخاصة بانشطة الأمم المتحدة، استئصال الشيوعيين حاملي بطاقات عضوية، الذين كان ولاؤهم لموسكو أكثر من واشنطن، وجعلتهم مبادئ الماركسية اللينينية التي يؤمنون بها، متعاطفين مع الأسلوب السوفيتي في الحكم من خلال الشيزبين الحزب الواحد. إلا أن تعريف ما هو غير أمريكي، امتد ليشمل اشتراكيين ديمقر اطبين، وليبر اليبن يساريين، وتقدميين من كل نوع، وخدت المكارثية تشبه نوع

النعصب السياسى الذى نشأت لمحاربته. وفى الممارسة، من الصعب تعريف مصطلحات مثل: "متطرف"، و "غير ديمقر اطى" و " مضاد للدستور"، إلخ. بالإضافة إلى أنه كثيرا ما يقال أن حظر أحزاب لتعبيرها عن آراء متعصبة، ومهينة وعدائية، لا يفعل سوى القليل فى محاربتها، لكنه يدفعها إلى العمل السرى، وهو ما يساعد فعليا فى جعلها أقوى. إن التعصب لا يمكن محاربته بالتعصب وعدم التسامح، فإن أفضل طريقة للتعامل معه هى تعريضه للنقد وهزيمته بالحجة، ففى قلب مثل هذه الحجة يكمن الإيمان فى قوة العقل البشرى. إذا كانت المنافسة عادلة ونزيهة، فإن الأفكار الجيدة ستطرد الأفكار الرديئة. غير أن المشكلة أنه فى أوقات الأزمات الاقتصادية، وعدم الاستقرار السياسى، يمكن للأفكار "الرديئة" أن تمتلك قوة وسلطة، الاقتصادية، وعدم الاستقرار السياسى، يمكن للأفكار "الرديئة" أن تمتلك قوة وسلطة،

وتثير قضية الرقابة أسئلة مماثلة عن حدود التسامح. إن الموقف الليبرالي التقليدي يقضى بأن ما يقرأه الشخص أو يسشاهده، وكيف يتصرف في حياته الشخصية، والعلاقات الجنسية، هو أمر يرجع بالكامل إلى الاختيار الفردي. ولا يحدث أي "ضرر" لأحد أو للمجتمع طالما أن الأمر يتعلق بر "راشدين موافقين". في حين يؤكد آخرون أن التسامح يساوي الحق في السماح بما هو "خطا". إن مجرد رفض الفجور ليست بالطريقة المثلي لمحاربة الشر. لقد قدمت مثل هذه الرؤية مثلا، في الولايات المتحدة منذ الثمانينيات من القرن العشرين بواسطة مجموعات مثل منظمة الأغلبية الأخلاقية، ومن خلال تنامي انتقادات المحافظين الجدد، الذين حذروا من أن المجتمع الذي لا يرتبط معا بثقافة مشتركة ويتقاسم المعتقدات نفسها يواجب لمكانية التفكك والانحلال. ويرتكز هذا الموقف على افتراض أنه يوجد نظام أخلاقي له سلطة وهو في هذه الحالة عادة ما يكون المسيحية الأصولية - يكون قادراً على التمييز بين "الصحيح" و"الخطأ". وفي حالة غياب تعريف موضوعي "للشر"، فأن المجتمع ليس في وضع يسمح له بإنقاذ الفرد من الفساد الأخلاقي. وفي المجتمعات

الحديثة متعددة الثقافات والمعتقدات من المشكوك فيه أن يكون هناك أية مجموعة من القيم التي يمكن اعتبارها ذات سلطة. إن تعريف بعض القيم على أنها "راسخة"، أو "تقليدية"، أو "تمثل الأغلبية"، قد يكون ببساطة محاولة لفرض نظام أخلاقي معين على باقي المجتمع.

قد تقترح أحيانًا الرقابة على أساس معين، وهو مفهوم الإساءة والأذى. فعلى سبيل المثال، يعتبر تصوير الجنس والعنف فى الأدب، والتليفزيون والسينما، أحيانا كـ "فحش"، بمعنى أنه يثير الاشمئز از وانتهاك لحرمة القانون والاحتشام المقبول كمعايير للأداب الأخلاقية. غير أن "قضية سلمان رشدى" القت الضوء على الأهمية الخاصة للإهانة الدينية، وأثارت أسئلة ذهبت بالفهم التقليدى للتسامح إلـى حـدود أبعد. ففى عام ١٩٨٩، أصدر الزعيم الدينى الإيراني آيـة الله الخمينـى (راجـع صـ١٨٤) فتوى تحكم بالموت على الكاتب البريطاني سلمان رشدى لنشره كتابـه آيات شيطانية. وارتكزت الفتوى على أن الكتاب يهين الرسـول محمـد ﷺ. مـن المنظور الليبرالي التقليدي، يعادل هذا العمل انتهاكا فاضحا لكل من حقوق رشـدى كفرد، ومبدأ التسامح. لم يعد مقبولا الدفاع عن تحريم انتقاد الأفكار الدينية، وبالقدر نفسه لم يعد مقبولا الدفاع عن فرض الآراء الدينية على الآخرين.

لكن، رغم أن الليبراليين يعتقدون بقوة أن منع كتاب أو حديث أو فكرة على أساس أنها "خاطئة" هو أمر غير مقبول، فإنهم مع ذلك قد يكونون حساسين للإهانة التي حدثت. في هذه الحالة لا يوجد شك، مثلا، في أن المسلمين في العديد من أجزاء العالم اعتبروا الكتاب تهديدا لأساس الثقافة الإسلامية واحترام الذات، بغض النظر عن محتواه. لقد اقترح البعض، نتيجة لذلك، أنه عندما تصيب الإهانة جوهر هوية جماعة ما، فإن ذلك يوفر الأسس للحد من التسامح، وفي الوقيت نفسه، بالطبع، ما أعلنه الأصوليون الإسلاميون من إيذاء وتأثيم للمبادئ الأكثر أساسية

للنقافة الغربية. وبالتالى، فإن ما يؤكده ربما هذا النزاع، هو تعارض مبدأ التسامح الديمقر اطى الليبر الى، مع أى شكل من أشكال الأصولية الدينية.

وترتكز حجة أخيرة لصالح الرقابة، على الاعتقاد بأن ما يقرأه الناس، أو ما يسمعونه أو يفكرون فيه، يشكل سلوكهم الاجتماعي. في حالة الأدب والفن الإباحي، مثلا، تشكل تحالف بين قوى غير متشابهة وهي مجموعات الحركات النسائية المناهضة للعنف ضد النساء، ومجموعات المحافظين الجدد الذين أيدوا ما يسسمي ب "البيوريتانية الجديدة" أو التطهرية الجديدة. وتعتقد المجموعتان أن تصوير النساء بشكل يحط من قدر هن في الصحف، والتليفزيون والسينما، قد ساهم في ارتفاع عدد حالات الاغتصاب والجرائم الأخرى ضد النساء. إن مثل هذا الارتباط بين التعبير عن الآراء والسلوك الاجتماعي، كان مقبولا من مدة طويلة في حالية العنصرية. إن التحريض على الكراهية العرقية أصبح غير قانوني في بريطانيا والعديد من الديمقر اطيات الليبر الية الأخرى، على أساس أنها تشجع، أو على الأقل تجيز هجمات عنصرية وتخلق مناخًا من الخوف داخل جماعات الأقليات. غير أن الارتباط بين تصوير النساء في وسائل الإعلام، وفي الإعلان وعبر الثقافة الشعبية، والسلوك المؤذى جسديا والإجرامي من قبل الرجال، قد يكون من الصعب إثباتــه، على عكس الأدب العنصري، الذي قد يدعو صراحة إلى هجمات ضد مجموعات الأقلية. إن الألية في الحالة الأولى تكون ماكرة وغير مقصودة، وغير قابلة للتحقيق التجريبي بسهولة.

#### التعرير

منذ الستينيات من القرن العشرين، استخدم تعبير "التحرير" بشكل متزايد لوصف الحركات السياسية والهدف الذي يتوقون إليه. إن الكفاح ضد الاستعمار في

العالم النامى صور فى أغلب الأحيان على أنه صراع من أجل "التحرير السوطنى". إن حركة الدفاع عن حقوق المرأة ولدت مجددًا كحركة لتحرير المرأة، وانتهت إلى اعتناق هدف "التحرر الجنسى". إن رجال الدين الراديكاليين فى أمريكا اللاتينية الذين نددوا بعدم المساواة الاجتماعية والقمع السياسى، اعتنقوا ما سمى: لاهوت التحرير. للوهلة الأولى، يبدو التحرير وكأنه مرادف للحرية، ففى النهاية يعنى فعل "يحرر" إطلاق أو إفلات. غير أن الكلمة تعنى أكثر من مجرد شعار له شعبية. إنها تشير إلى شكل معين من الحرية السياسية، وأسلوب متميز من الحركة السياسية، إن التحرير لا يقتضى فقط التخلص من القيود المفروضة على الفرد، أو حتى تعزيز التطور الذاتى للفرد، لكنه يعنى أيضا الإطاحة بما يعتبر كنظام شامل للإخضاع والإكراه. إن التحرير يسجل قطيعة تاريخية مع الماضى: ويمثل الماضى القمع وغياب الحرية، بينما المستقبل يمنح آفاق إشباع إنسانى كامل. وبالتالى فإن كلمة تحرير تميل إلى امتلاك طابع شبه دينى من حيث إنها، سواء كانت تشير إلى أمة مقهورة، أو مجموعة إثنية، أو جنس أو مجتمع بالكامل، تصنح رؤية لحياة إنسانية يسودها إشباع وتحقق كاملين.

ورغم أن حركات التحرير التي تنادى بإمكانية التحرر الكامل من " نظام استغلالي" منتشر، ينظر إليها عادة على أنها تطور حديث، فإن جنور الفكرة تكمن في تراث أقدم بكثير وهو التراث السياسي الخاص بالإيمان بالعصر الألفي السعيد. إن ذلك يعني، حرفيا، الإيمان بالعصر الألفي السعيد، أي إقامة ألف عام من "مملكة الرب" على الأرض. ففي الطوائدة والحركات المؤمنة بالعصر الألفي السعيد، مثل: الديجرز أو الحفارون في الحرب الأهلية البريطانية، والشاكرز أو الهزازات والمورمون في القرن التاسع عشر في الولايات المتحدة، عادة ما تزاوجت المعتقدات السياسية والقيم وكذلك العقائد الدينية. بمعنى آخر، إنهم يسعون إلى إقامة نظام للحياة جديد تماما، فتحت قيادة جيرادر وينستنلي، مثلا، لم يدافع

الديجرز فقط عن الإطاحة بامتيازات الكنيسة، لكنهم دافعوا أيضا عن نوع بسيط من الشيوعية. وعلى الرغم من أن حركات التحرير الحديثة قد لا تعتنق المعتقدات الخاصة بالعصر الألفى السعيد، باستثناء حركة لاهوت التحرير، أولا تقر صراحة العقائد الدينية، إلا أنها تمارس بشكل عام أسلوبا سياسيا أخلاقيا. إن المجتمع القائم مرفوض على أساس أنه فاسد بشكل جوهرى، ويتوقعون بتلهف مستقبلا طوبائيسا. ولذلك يرى العديد من المحافظين وبعض الليبراليين أن سياسات التحرير خطيرة بشكل ثابت، حيث يعتقدون إنها تحول مبدأ المذهب العقلى الخاص بالحرية الفردية، إلى عقيدة شبه صوفية.

### التحرر الوطئي

ظهرت الحركات القومية إلى الوجود منذ السنوات الأولى من القرن التاسع عشر، وكان هدف القومية، عادة، هو ترسيخ حق تقرير مصير قومى، يتحقق سواء من خلال الوحدة أو الإطاحة بالحكم الأجنبى، غير أن هدف التحرر الوطنى "هو أصلا أكثر حداثة، ويعكس بزوغ أسلوب جديد وأكثر راديكالية للسياسات القومية التي اعتنقتها "جبهات تحرير" وارتبطت بأفكار معاداة الاستعمار". ففي عام ١٩٥٤، مثلا، وتحت قيادة أحمد بن بيلا، تكونت جبهة التحرير الوطنى الجزائرية لمحاربة الفرنسيين، وتحت قيادة "هوشى منه " في عام ١٩٦٠ تكونت جبهة التحرير الوطنى الموانية المعاربة الفيتامية من مجموعات معارضة، في أول الأمر، لنظام نجو دينه ديم ١٩٦٠ الامريكسي، ورأى عام ١٩٦٤ تكوين منظمة التحرير الفلسطينية (PLO)، وهي منظمة شاملة كافحت ضد إسرائيل من أجل إنشاء دولة فلسطينية مدنية. إن هذه المجموعات بتبنيها هدف التحرير الوطنى وضعت نفسها بمنأى عن الأشكال التقليدية للتيار القومي، سواء كان التيار

القومى المحافظ، الذى كان يميل إلى التعصب والرؤية الرجعية، أو التيار القسومى الليبرالى، الذى ناضل من أجل أهداف الاستقلال المحدودة والوحدة القومية. على النقيض، دمج التحرر الوطنى الأهداف الوطنية والاجتماعية معًا: إن "التحرير" لم يناضل فقط من أجل الاستقلال، لكنه ناضل من أجل التحرر الاقتصادى والاجتماعى. وفى الحقيقة، لقد نقل هدف التحرير الوطنى التيار القومى إلى أبعد من هدفه السياسى التقليدى – ألا وهو تكوين الدولة القومية – باعتناقه لأفاق شورة اجتماعية، والتجديد الثقافي، بل وحتى التجدد النفسى.

لقد اعتنقت حركات التحرر الوطنى بشكل نمونجى، شكلاً من أشكال الاشتراكية الثورية، الماركسية عادة. وعلى السطح، لا تتقاسم القومية والماركسية شيئا مشتركا سوى الكراهية المتبادلة. فالماركسية، مثلا، تعتنق شكلاً من الأممية، شيئا مشتركا سوى الكراهية المتبادلة. فالماركسية، مثلا، تعتنق شكلاً من الأممية، وعادة ما اعتبرت أن القومية، في أحسن الأحوال، انحرافات عن الصراع الطبقى، إن لم تكن شكلا للـ "أيديولوجية البرجوازية". ومع ذلك، كان للماركسية جاذبية قوية في العالم النامي، لأنها قدمت تحليلا للظلم والاستغلال، ساعد على فهم التجربة الاستعمارية، كما أنها تبنت آفاق التغيير الاجتماعي الجذرى. وكان شكل الماركسية الذي تم تبنيه هو عادة الماركسية – اللينينية، فلقد تطابق الالتزام المستقيم للينين(راجع ص٢٥١) بالطريق الثوري إلى الاشتراكية، مع اعتقاد عدد كبير من القوميين في العالم الثالث، بأن الإطاحة بالاستعمار لا يمكن أن تـتم إلا بثورة عنيفة "صراع مسلح". ومن ناحية أخرى، كان لينين أول مفكر ماركسي لفت الانتباه إلى الجذور الاقتصادية للاستعمار. لقد صور في كتابه: الإمبريالية، أعلى مراحل الرأسمالية (١٩١٦ ] ١٩٧٠) الإمبريالية كشكل من الاستغلال الاقتصادي، حافظت البلدان الرأسمالية من خلاله على مستويات مكاسب، بتصدير رأس المال حافظت البلدان الرأسمالية من خلاله على مستويات مكاسب، بتصدير رأس المال

ومن ثم أصبح التحرر الوطنى يعنى أكثر بكثير من مجسرد الإطاحة بالحكم الاستعمارى؛ لقد وعد التحرر الوطنى بوضع نهاية لكل أشكال الظلم، الاستعمارى والاقتصادى والاجتماعى، وتقديم نظرة عامة لتحرر اقتصادى وسياسى كامل.

كما أن لفكرة التحرر الوطنى بُعدا ثقافيا مهما. فكثيرًا ما ساد الاعتقاد بأن القمع الاستعماري عمل من خلال قيم وقوالب ثقافية، كما عمل من خــلال الـسيطرة السياسية، والقوة العسكرية والتلاعب الاقتصادي. وبالتالي، فإن استئصال الاستعمار أمر صعب لأنه، بمعنى ما، قد أصبح "مدمجًا"، فالشعوب المستعمرة تجد من الصعب تحدى الحكم الاستعماري أو الإطاحة به لأنها لقنت بنقافة الدونية، والسلبية والتبعية. إن مثل هذا التحليل كان واضحًا بشكل خاص داخل حركة التحرر السوداء في الولايات المتحدة، وأماكن أخرى. لقد أعلن ستوكلي كارميكايل Stokely Carmichael (١٩٦٨)، مثلا، وهو أحد قادة القوة السوداء لعقد الستينيات من القرن العشرين، أنه كان يحارب في الولايات المتحدة، وفي جميع أنحاء العالم الثالث تظام السيادة الدولية للجنس الأبيض المقترن مع الرأسمالية الدولية". غير أن جنور هذا النظام كانت "خدعة ثقافية"، كما أسماها كارميكايل، وهي عملية يتم من خلالها تشجيع المظلومين والمقهورين على اعتبار أن قهرهم أمر طبيعي، ومحتسوم، وغيسر قابسل للتغييسر. وبالتالي تكون الخطوة الأولى للتمرد على هذا الظلم والقهر الشامل، هـي الـرفض "الروحى"، أي شكل من التجديد الثقافي. ونتيجة لذلك، كانت الحركة القومية السوداء تؤكد كثيرًا على الحاجة إلى "بعث الوعى" وإعادة اكتشاف الكرامــة فــى جـــذورها السوداء، أو الأمريكية- الأفريقية، أو الأفرو- كاريبية. لقد قادت مثل هذه الأفكار المفكر السياسي الجامايكي والنشط السسياسي، ماركوس جارفي Marcus Garvey (راجع ص١٨٤) إلى تأسيس الكنيسة الأرثونكسية السوداء، في محاولة لغرس وعي أسود مميز. وفي الستينيات من القرن العشرين أدت تلك الأفكار إلى نمو الحركة المسلمة السوداء تحت قيادة مالكولم إكس. لقد تأكد هذا البُعد "الروحى" أو النفسى للتحرر الوطنى على يد فرانسز فانون Franz Fanon الثورى الجزائرى والطبيب النفسى (راجع ص١٨٥). لقد طور فانون في كتابه: معذبو الأرض: (١٩٦٢)، الذي كتبه في ضوء كفاح التحرر الجزائرى، نقدًا قويا للتأثير النفسى للاستعمار. ويرى فانون أن الاستعمار خلق ثقافة تبعية، تجعل الشعوب المستعمرة ضعيفة وعاجزة عن التمرد. وأكد أن الطريقة الوحيدة للتخلص من هذا العجز والسلبية، هي من خلال تجربة العنف المجددة: إن العبد لا يستطيع أن يسترد معنى الكرامة، والقوة والعزم، إلا فقط بقتل السيد المستعمر أو مهاجمته. وبالتالى، فإن "التحرر الوطنى"، بهذه الطريقة، ينادى بشكل أساسى بالحاجة إلى ثورة للعقل البشرى.

#### التحرر الجنسي

كما حدث بالنسبة للحركات القومية، فقد ظهرت حركسة تحريس المسرأة المطالبة بالمساواة (راجع ص١١٥) لأول مرة في القرن التاسع عشر، وخلال تلك الفترة وحتى السنوات الأولى من القرن العشرين، كانت الحركسة معنيسة بسشكل رئيسي بالقيم الليبرالية مثل: الحقوق المتساوية وبهدف التحرر السياسي، خاصسة، المطالبة بحق المرأة في الاقتراع. وعادة ما يشار إلى تلك الفترة بسس "الموجسة الأولى" لمذهب المساواة بين الجنسين سياسيا واجتماعيا واقتصاديا. لكسن، خلال الستينيات من القرن العشرين، ظهر جناح أكثر راديكالية ونضالية للحركة النسائية، أطلق على نفسه اسم حركة تحرير المرأة. وأصبحت فكرة "تحرير المرأة" وترمسز بشكل واسع إلى أي عمل يمكن أن يحسن الدور الاجتماعي للنساء. لكن في الوقت نفسه، فإن استخدام كلمة "تحرير" تشير إلى تحليل أكثر راديكاليسة، بسل وثوريسة لاضطهاد النساء، وتطوير لأسلوب سياسي جديد. إن هذه النظريات الراديكالية هي التي أعطت "الموجة الثانية" لمذهب المساواة بين الجنسين، أو الاتجاه الحديث لهذا المذهب طابعها المميز.

ويختلف المذهب الراديكالي للمساواة بين الجنسين عن سابقيه في اعتقاده بأن النساء لسن محرومات فقط نتيجة غياب الحقوق أو الفرص، أو عدم المساواة الاقتصادية، لكنهن يواجهن نظاما من الاضطهاد التمييزي على أساس الجنس يسود كل أوجه الحياة، السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والشخصية والجنسية. وغالبا ما يوصف هذا النظام من الظلم والاضطهاد بأنه " نظام أبوي"، وهو حرفيا " حكم الأب"، لكنه يستخدم عادة لوصف هيمنة الرجال وتبعية النساء في المجتمع بصورة عامة. بالنسبة لقائدات الحركة النسائية الراديكالية مثل كات ميليه Kate بصورة عامة. بالنسبة لقائدات الحركة النسائية الراديكالية مثل كات ميليه Millet (راجع ص ۱۱۸) كان النظام الأبوى من ثوابت المجتمع، وهو موجود في كل المجتمعات، المعاصرة أو التاريخية. ومن ناحية أخرى، فإن النظام الأبوى هو أكثر أشكال الاضطهاد انتشارا وأساسية، وأن عدم المساواة الجنسية يمتد إلى أعماق أكبر من الاستغلال الطبقي والتمييز العرقي، إلخ. وبالتالي، فإن المناداة بستورير النساء "هي ليست فقط المطالبة بالإصلاح السياسي، لكنه ثورة اجتماعية وثقافية: للإطاحة بالنظام الأبوى.

لقد أكدت المؤمنات بالحركة الراديكالية لتحرير المرأة، على درجة تجذر النظام الأبوى في عملية الهيمنة الثقافية. وقد نبهت إيفا فيج Eva Figes في مواقف النظام الأبوى ([١٩٧٠]-١٩٨٧) إلى انتشار قيم ومعتقدات النظام الأبوى في الثقافة الحديثة، والفسفة والمبادئ الأخلاقية، والدين. كما شددت كات ميليه فلي كتابها: السياسية الجنسية ([١٩٧٠]-١٩٩١) على طابع التمييز الجنسي، بال وكره النساء، في الكثير من الأدب الحديث، وحللت عملية "التكيف" التي من خلالها يستم تشجيع الصبيان والفتيان منذ سن صغيرة جدا، على التطابق مع هويات جنسية محددة جدا. وترى ميليه أن الأسرة هي التي تنتج مجددًا الهيمنة الذكورية فلي كل جيان فالأسرة هي "المؤسسة الرئيسية للنظام الأبوى"، التي تعد بالشكل منهجي السصبيان

لدور الهيمنة، وتعود الفتيات على القبول بالتبعية. ولهذا السبب، تصر حركة تحرير المرأة الحديثة، أن "ما هو شخص هو سياسى". ويعنى هدف التحرير، عند حده الأدنى، إعادة بحث الأدوار التقليدية للأسرة، وإعادة توزيع المسؤوليات المنزلية ومسؤولية تربية الأطفال، وبالنسبة لبعض الأنصار الراديكاليين لحركة تحرير المرأة، قد يتطلب ذلك إلغاء الأسرة كلية وثورة اجتماعية بالكامل. غير أن هذه الثورة لا تسعى إلى معالجة القضايا الاقتصادية، والاجتماعية والسياسية فقط، لكنها تفتح أيضا آفاق التطور الشخصى، وقبل كل شيء، التحقق الجنسى.

إن فكرة "التحرر الجنسى" قد تطورت انطلاقا من كتابات الطبيب النفسى النمساوى ومؤسس علم التحليل النفسى: سيجموند فرويد (١٨٥٦-١٩٣٩). لقد أظهرت كتابات فرويد بين أمور أخرى، التأكيد الذى يسضعه على دور النساط الجنسى أو ما أسماه: "مبدأ المتعة". ومن وجهة نظره أن الرغبة في الإشباع الجنسى هي أقوى الدوافع لدى البشر، وأن الأنسطة الأخرى مثل: العمل، والرياضة والاستعلام الفكرى، هي نتيجة تسامى الطاقة الجنسية. وبالنسبة لفرويد نفسه، فإن التسامى هو الأساس الفعلى لأى مجتمع مسنظم أو متحسضر، وبدون التسامى فإن البشر سيباشرون إشباعا جنسيا غير مقيد، تساركين جانبا كل الاعتبارات الأخرى. غير أن المفكرين فيما بعد، استنتجوا من عمل فرويد نتسائح أكثر راديكالية.

لقد ابتكر أحد تلاميذ فرويد، ويلهلم رايخ Wilhelm Reich (190٧)، تعبير "السياسية الجنسية" لوصف ما يعتقد أنه صراع داخل المجتمع بين الحرية والسلطة. يؤكد رايخ أن التوجيه الخطأ للطاقة الجنسية، التي يرى أنها قوة الحياة نفسها، جعل الهياكل السلطوية المنتشرة في المجتمع الحديث، تولد ضررا نفسيا – عقليا وتعاسة شخصية. لقد ذهب رايخ في كتابه: وظيفة نسشوة الجماع

([١٩٤٨] ١٩٧٣] ، إلى الدعوة لحرية جنسية غير مقيدة، وقبل نهاية حياته، ادعى أنه ابتكر جهازا يستطيع النقاط وتجميع قوة الحياة الجنسية مسن البيئة وأسسماه: "الأورجون" وهو نوع من الطاقة المفترضة. وقد قام هربرت مساركوز Herbert الأورجون" وهو نوع من الطاقة المفترضة. وقد قام هربرت مساركوز Marcuse (راجع ص٤٧٤) بدفع فكرة الحرية الجنسية إلى أبعد من ذلك. لقد طور ماركوز في كتابه: إيروس والحضارة [١٩٥٥] ١٩٦٩) هجومًا قاسيًا جدا على المجتمع المعاصر، وقلب الفرويدية على رأسها. إن المجتمع الصناعي الحديث، من وجهة نظر ماركوز، يتميز بس" كبت جنسي"، لا تسببه الحاجة إلى نظام اجتمساعي لكن تسببه رغبة الرأسمالية في قوى عاملة منضبطة ومطيعة. ويؤكد مساركوز أن هناك قاعدة بيولوجية للاشتراكية، في شكل الحاجة إلى تحرير الغريزة الجنسية أو الشهوة الجنسية من الرأسمالية القامعة. وفي نهاية الأمر، سيتضمن التحرر الجنسي إعادة الجنسنة لكل الجسم، وإعادة اكتشاف ما أسماه فرويد: "الانحر اف متعدد الأشكال".

كان لمثل هذه الأفكار تأثير كبير على قطاعات من الحركة النسائية التسى ترى فى النظام الأبوى نظاما شاملا للتبعية الأنثوية. بمعنى آخر، إن النظام الأبوى لا ينعكس فقط فى الإخضاع الاجتماعى والسياسى للنساء لكنه ينعكس أيسضا فسى الكبت الجنسى. لقد افترضت جرمان جرير Germaine Greer فى كتابها: الخصصى الأنثوى ((١٩٧٠)) أن الهيمنة الذكورية كان لها أثر مدمر على نوعية الحياة الشخصية للنساء. إن النساء قد تم "خصيهن" فعليا بأسطورة "مبدأ الأنوثة الخالدة"، التى تطالب النساء بأن يكن سلبيات، خاضعات ومخلوقات عديمة الجنس. ونتيجة لذلك، فإن تحرير المرأة سيتميز بالتحرر الشخصى والجنسى، حيث ستكون النساء قدرات ولأول مرة على السعى للإشباع ككائنات بشرية فاعلة ومستقلة. لقد طورت حركات المثليين من النساء والرجال مثل هذه الأفكار. إن السحاقيات الراديكاليات،

مثلا، قد أشرن أحيانا لما يمثل من وجهة نظرهن عدم ملائمة العلاقات المستنهية المغاير. إنهن يؤكدن أن الجنس غير المثلى هو قمعى ضمنيا لأن الإيلاج هو رمز المهيمنة الذكورية. كما كانت طبيعة النشاط الجنسى النسساء موضوعا التحليل والنقاش، ففى بحثها: "أسطورة النشوة الجنسية المهبلية "(١٩٧٣) عارضت آن كويدت Anne Koedt مثلا مفهوم فرويد القائل بأن من خلال الجماع فقط، تحقق النساء النشوة الجنسية الناضجة، مؤكدة بدلاً من ذلك على أهمية البظر في تحقيق الإشباع الجنسي لدى النساء.

#### سياسة التحرير

في الستينيات من القرن العشرين، لم يكن "التحرر" مطلبا قدم نيابة عن مجموعات معينة - الشعوب المستعمرة، النساء، المتأيين من الجنسين - لكنه كان مطلبا يتعلق أيضا بالمجتمع ككل، لقد كان مطلب التحرر صرخة تجميع مجموعة واسعة من الجماعات التي صنفت على أنها اليسار الجديد. رغم غياب التماسك النظري والتنظيمي لليسار الجديد، حيث إنه يشمل حركات منتوعة مثل: حركات تحرير المرأة، وحركات حماية البيئة، ونشطاء الحركة الطلابية، والاحتجاجات ضد حرب فينتام، فإنه تميز برفضه لبدائل "اليسار القديم" المقترحة. لقد اعتبر أن الدولة الاشتراكية في شرق أوروبا ذات الطابع السوفيتي هي نظم مستبدة وقمعية، ومن ناحية أخرى، كان يعتقد أن الديمقراطية الاجتماعية الغربية قد تعرضت بشكل ناحية أخرى، كان يعتقد أن الديمقراطية الاجتماعية الغربية قد تعرضت بشكل ميؤوس منه للشبهات، حيث غابت عنها الرؤية والمبادئ. وعلى النقيض، تبني البسار الجديد أسلوبا راديكاليا للفاعلية السياسية، الذي مجد فضائل المشاركة الشعبية والعمل المباشر. وانكشف هذا الطابع الثوري لهذا الأسلوب السياسي الجديد بوضوح في أحداث مايو ١٩٦٨ في فرنسا، وهي ثورة الطلبة وشباب العمال التي

إن الكثيرين في اليسار الجديد ينجنبون إلى الطابع الشورى للفكر الماركسي، لكنهم يناضلون إلاعادة صياغة ومراجعة هذا الفكر لجعله قابلا للتطبيق على المجتمعات الصناعية التي حققت مستوى عال من الوفرة المادية. فبينما طور الماركسيون التقليديون نقدا اقتصاديا للرأسمالية، مؤكدين على أهمية الاستغلال، وعدم المساواة الاقتصادية، والحرب الطبقية، أكد اليسار الجديد، متأثرًا بالنظرية النقدية والأفكار الفوضوية، على الطريقة التي أنتجت بها الرأسمالية نظام سيطرة نقافية وأيديولوجية. وبالتالى لم يعد العدو هو فقط النظام الطبقى أو الدولة القمعية لكن أصبح "النظام"، وهو يشمل آلية القمع التي تعمل من خلال الأسرة، والنظام التعليمي، والثقافة التقليدية، والعمل، والسياسية، إلخ. وفي هذا السباق، يصبح "التحرر السياسي " لا يعني شيئا أقل من رفض المجتمع القائم، إنه تغير راديكالي، أو كما وصفه ماركوز: " ففزة إلى عالم الحرية — قطع كامل"، إن "التحرر" يقدم، مجددا، إمكانيات الثورة الثقافية، والشخصية، والنفسية وليس مجرد التغيير السياسي؛ وفي الوقت نفسه، يخلق "التحرر" صورة مجتمع المستقبل، الذي يتسم بالإشباع الكامل والتحقق الشخصية.

قد يكون هربرت ماركوز أكثر مفكرى اليسار الجديد تأثيرًا، إن ماركوز لم يكتف بتطوير نقد بيولوجى للرأسمالية من منظور الكبت الجنسى، لكنه حاول أيضا تفسير كيف أن المجتمع التقليدى يحتوى بالفعل نقدًا واستفهامًا وشكوكا واعتراضًا. لقد أكد في كتابه: الإسمان دو البعد الواحد (١٩٦٤) أن الحضارة الصناعية المتقدمة أبعد ما تكون عن كونها متسامحة وديمقراطية، لأنها شمولية الطابع. ويرى أن قدرة الرأسمالية المتقدمة على تقديم السلع من خلال تقدم تكنولوجي لا يلين، قد حول البشر إلى مستهلكين لا يفكرون ولا يتساءلون أو يتشككون، مما يخلق "مجتمعا بلا معارضة". وبالنسبة لماركوز، "التحرر" يعني التحرر مين

"العبودية المريحة" لمجتمع الوفرة، ولا يتم ذلك من خلال الانسسحاب إلى عالم داخلى من اللامبالاة بالشؤون العملية، ولكن من خلال إعادة اكتشاف "الحاجات "الحقيقية للإنسان وإشباعاته. كما كان ماركوز قاسيًا جدا فيما يتعلق بالحريات الديمقر اطية الليبر الية التي تتمتع بها المجتمعات الغربية. فمن وجهة نظره، لا تمثل مجموعة الحقوق الفردية والحريات التي تتباهى بها المجتمعات الليبر الية، سوى تسامح قمعى". وأن المجتمعات الغربية بمنحها انطباع الاختيار والحرية الفردية دون أن تمنح البشر إمكانية التحقق الحقيقى، فإنها تخلق فقط شكلاً من الظلم والاضطهاد المغرى والإجبارى.

### النظرية النقدية :

تشير النظرية النقدية إلى عمل ما يسمى بمدرسة فرانكفورت، وهو معهد الأبحاث الاجتماعية، الذى أقيم فى فرانكفورت عام ١٩٢٣، ونقل إلى الولايات المتحدة فى الثلاثينيات من القرن العشرين، ثم عدد مجدذا إلى فرانكفورت فى السنوات الأولى من خمسينيات القرن العشرين. وقد تم حلف فى عام ١٩٦٩. ويمكن تحديد مرحلتين فى تطور النظرية النقدية، لقد ارتبطت المرحلة الأولى بالمنظرين الذين سيطروا على عمل المعهد فى فترة ما قبل الحرب، والسنوات الأولى التى تلت الحرب مباشرة، وهم ماركوز Adorno، و السنوات الأولى التى المرحلة الثانية من أعمال هابرماس Habermas، وهو المنظر الرئيسسى الشهير للنظرية النقدية فى فترة ما بعد الحرب.

لم تشكل النظرية النقدية قط مجموعة موحدة من الأعمال. لكن، تميل بعض الموضوعات العامة إلى أن تميز مفكرى فرانكفورت كمدرسة. كانت

الماركسية (راجع ص١٤٨) هي الإلهام الأصلى الفكرى، والسياسي للنظرية النقدية. غير أن منظرى النظرية النقدية نفروا من الستالينية، وانتقدوا الاتجاهات الحتمية في الماركسية التقليدية، والإيمان بضرورة تطبيق طرائق العلوم الطبيعية على جميع حقول المعرفة. وخاب أملهم لفسل التوقعات الماركسية بشأن الانهيار الحتمى للراسمالية. وبالتالي طور مفكرو فرانكفورت شكلاً من الماركسية الجديدة التي ركزت بسلكل كبير على التحليل الاقتصادي، ولم تعد التحليل الاقتصادي، ولم تعد تتعامل مع البروليتاريا على أنها العامل الشورى. كما مزجوا الرؤى الماركسية مع أفكار مفكرين مثل: كنت (راجع ص٢٠٥)، وهيجل (راجع ص١١٠)، وفيبر، وفرويد. وتميزت النظرية النقدية بمحاولة مد مفهوم النقد لكل الممارسات الاجتماعية، بربط البحث الاجتماعي الأساسى بالفلسفة، وعلم المنهج الخاص بها، لكنها نقاطعت مع مجموعة من العلوم المنفصلة عادة، المنهج الخاص بها، لكنها نقاطعت مع مجموعة من العلوم المنفصلة عادة، بما في ذلك الاقتصاد، وعلم الاجتماع، والفلسفة، وعلم النفس والنقد الأدبي.

غير أن النظرية النقدية قد جذبت هي نفسها الانتقادات. لقد تعرض الجيل الأول من مفكري فرانكفورت النقد بشكل خاص، لأنهم قدموا نظرية المتحول الاجتماعي كانت غالبا غير ملتزمة بالصراع الاجتماعي المتطور. ومن ناحية أخرى، جرى اتهامهم بأنهم يبالغون في قدرة الرأسمالية على المتصاص القوى المعارضة، وبالتالي فإنهم قالوا من قيمة الاتجاهات المؤدية إلى أزمات داخل المجتمع الرأسمالي. لكن النظرية النقدية أحدثت تبصرا سياسيًا واجتماعيا مهما، من خلال الإخصاب المتبادل لفروع العلم الأكاديمية، وإقامة جسر بين الماركسية والنظرية الاجتماعية التقليدية. كما قدمت النظرية النقدية منظور المحازى بـشكل متواصل، النقدية منظور المحازى بـشكل متواصل، يمكن من خلاله استكشاف مشكلات ومتناقضات المحتمع القائم.

### شخصيات رئيسية :

ماكس هـوركهيمر Max Horkheimer ألمانى وعالم علم نفس اجتماعى. كان هوركهيمر رائدًا فـى وضع أسـس التناول الذى يجمع عدة فروع من العلم، وهو التناول الـذى أصـبح مميـزًا للنظرية النقدية. كان اهتمامه الرئيسى هو تحليل الآليـات النفـسية والعقليـة والأيديولوجية التى من خلالها تحتوى المجتمعات الطبقية صراعًا. لقد فـسر الشمولية من منظور الاتجاهات النفـسية، والعرقيـة والـسياسية للرأسـمالية الليبرالية، وأكد أن مجيئ "مجتمع الجملة" وسيطرة" ثقافة الصناعة"، قد جعـل التقسيم الأيديولوجي القديم غير متصل بالموضوع، وهدد بشكل دائم بإخضاع الحرية الفردية. وتتضمن أعمال هوركهيمر الرئيسية: دراسات عن الـسلطة والأسرة (مع إريك فروم Erich Fromm) (١٩٧٤)، وجدلية التتـوير، (مـع تيودور أدورنو Theodore Adomo) (١٩٧٤)، وكسوف العقل(١٩٧٤).

هربرت ماركوز Herbert Marcuse) فيلسوف الماني ومنظر اجتماعي، لقد وصف ماركوز المجتمع الصناعي بأنه نظام قمعي شامل، يكبت المناظرة والنقاش ويمتص كل أشكال المعارضة. وفي مواجهة هذا المجتمع ذي البعد الواحد، دعم ماركوز الإمكانية الطوبائية المتحرر الشخصي والجنسي التي لا تدعو للخزى، حيث لم ينظر إلى الطبقة العاملة التقليدية على أنها القوة الثورية ولكن إلى مجموعات مثل: الطلبة، والأقليات الإثنية، والنساء والعمال في العالم النامي. وكان لماركوز تاثير كبير على اليسار الجديد في الستينيات من القرن العشرين. وتشمل أهم

أعماله: العقل والثورة (١٩٤١)، وإيروس والحسضارة (١٩٥٥) ١٩٦٩)، والإنسان ذو البعد الواحد (١٩٦٤).

تيسودور أدورنسو Theodor Adorno في نقد ثقافة الجملة. الماني، وعالم اجتماع وعالم موسيقى، أسهم إسهاما مهما في نقد ثقافة الجملة. لقد طور مع هوركييمر نظرية اجتماعية – ثقافية جديدة، كان مركزها تقديم "العقل الآلي" بدلاً من فكرة الصراع الطبقى الماركسية. لقد اعتبر Adorno الثقافة ووسائل الإعلام الجماهيرية كأدوات سياسية، يتم من خلالها فسرض الأيديولوجيات المهيمنة على المجتمع، مما ينتج الالترام بالأعراف والعدادات، وبالتالي يشل الفكر والسلوك الفردى. كما ساعد على نقدم الأسس النظرية النظرية النفسية للفاشية. ومن أشهر كتاباته: الشخصصية الفاشية (١٩٥٠)، والديالكتيك السلبي (١٩٥٦).

جورجن هابرماس Jürgen Habermas (۱۹۲۹) فيلسوف المانى ومنظر اجتماعى، يعتبر المفسسر الرئيسسى الجيل الثانى المدرسسة فرانكفورت. وتمتد أعمال هابرماس عبر عدة فروع علمية ابتداء من نظرية المعرفة، ودينامكيات الرأسمالية المتقدمة، إلى طبيعة العقلانية، والعلاقة بين العلوم الاجتماعية والفلسفة. وقد ركز الانتباه على "اتجاهات الأزمسة" فسى المجتمع الرأسمالي، التي تتنج مسن التوترات بسين تسراكم رأس المسال والديمقراطية. إن تحليله للعقلانية قد طور النظرية النقدية إلى مسا أصسبح نظرية "الفعل التواصلي". وتتضمن أهم أعمال هايبرماس: نصو مجتمع عقلاني (۱۹۷۰)، وأزمة الشرعية (۱۹۷۰) ونظريسة الأهليسة السصريحة

### قراءات أخرى

Bottomore, T. The Frankfurt School. London: Horwood, 1984.

Held, D. Introduction to Critical Theory. London: Hutchinson, 1980.

Jay, M. The Dialectical Imagination. Boston: Little, Brown, 1973.

وإذا كان المجتمع التقليدي يعتبر كنظام قمعي، فإن التحرر منه يتطلب خلق ثقافة جديدة تماما، وأسلوب حياة بديل، أي "ثقافة مضادة". لقد كانت إحدى السمات المميزة لليسار الجديد، هي رغبته في تبني ودعيم الحركات الثقافيية والاجتماعية التي ترفض بشكل أساسي "المجتمع التكنوقراطي القمعي". كان ذلك واضحا في بزوغ الحركة الراديكالية لتحرير المرأة وفي نمو حركات حماية البيئة (راجع ص٣٣٠). وبالطريقة نفسها، كان هناك اهتمام أكبر بالمجتمعات والقيم غير الغربية. وفي بعض الحالات ارتبط ذلك بدعم كفاح التحرر السوطني في العسالم النامي، وفي حالات أخرى أدت إلى الاهتمام بالتصوف المشرقي في شكل الهندوسية، والبونية، والطاوية، والزنية، وبالمثل، تم تبنى موقفا أكثر تعاطف مسع استعمال المخدرات، التي سميت: "توسيع الإدراك والوعي" والتي أقرها كتاب مثل: ألدوس هوكسلي Aldous Huxley (۱۹۹۳-۱۸۹٤) متيموثي ليري Timothy Leary. لقد سادت داخل الثقافة المضادة لعقد الستينيات من القرن العشرين أخــــلاق متساهلة بشكل صريح، وتتميز عن التسامح الليبرالي الذي ساد في المجتمع التقليدي. ورغم أن هذه الحركات كانت أساسا اجتماعية، أو ثقافية أو حسي دينيسة الطابع، فإن الكثيرين في اليسار الجديد يعتبرون أنها سياسية بقوة، حيث إنها كونت شكلا من المقاومة لحضارة قمعية بشكل رئيسى، وبهذه الطريقة وفرت رؤى وحركات الثقافة المضادة، الأساس لمجتمع المستقبل المحرر.

وكما مع أشكال التحرر الأخرى، كان للتحرر السياسي بُعذا نفسيا مهما. ولقد تم معالجة ذلك بأوضح شكل في عمل أطباء نفسيين مثل: أر .دي. لاينج R.D.Laing (۱۹۸۹–۱۹۸۷)، ودافید کوبر David Cooper، اللذین سمیا عملهما بـ "الطب النفسى المضاد". لقد كان لهما تأثير كبير بشكل خاص في الستينيات من القرن العشرين والسنوات الأولى من عقد السبعينيات. لقد اهتما بتحدى الفهم التقليدي للمرض العقلي. فمن وجهة نظرهما، أن المجتمع هو المجنون وليس الفرد، حيث أصبح ينظر إلى القمع والكبت الشخصى والاجتماعي على أنسه "طبيعسى". وأكدا أن من يصنفون على أنهم "مرضى عقليون " ليسوا مجانين، لكنهم ببساطة أناس لا يزالون يصارعون من أجل التشبث بسلامة عقولهم في عالم مجنون. وفي هذا الضوء يمكن اعتبار أن الطب النفسى التقليدي، المعنى كما هو الحال "بـشفاء" المرض العقلى وإعداد المريض للعودة إلى المجتمع التقليدي، طب نفسى مستبد بشكل ايجابي. من وجهة نظر أطباء الطب النفسى المصاد مثل: دافيد كوبر (١٩٦٧)، نقع الأسرة في قلب هذا النظام القمعي حيث إنها تدعم في الأطفال الطاعة والامتثال، وهو ما يحضرهم لطلبات عالم مجنون. وبالتالي فإن "التحرر" من منظور الطب النفسى المضاد، يعنى تأسيس الاستقلال الشخصى، وهو هدف يمكن تحقيقه فقط عندما يتم الغاء بشكل نهائى الأسرة ومعها كل المؤسسات الأخرى للمجتمع التقليدي.

- 1. إن الحرية تعنى، في أبسط معنى لها، غياب القيود أو الإكراه. غير أن قلة هي التي تعنقد أن الحرية يجب أن تكون مطلقة؛ إنهم يقرون التمييز بين الحرية والتحلل العمدي من القيم. ومع ذلك فليس من الواضح متى تصبح الحرية تحللا من القيم؟ هل عندما يساء استخدام الحقوق، أم عندما يحدث ضرر للأخرين، أم عندما لا يتم تقاسم الحرية بشكل متساو؟
- 7. ورغم أن التعريف الصورى أو المحايد للحرية ممكن، حيث قدمت بشكل عام مفاهيم الحرية السلبية والحرية الإيجابية. وتعنى الحرية السلبية عدم التدخل، وغياب القيود الخارجية، التي تفهم عادة على أنها القانون أو نوع ما من القيود المادية. أما الحرية الإيجابية فقد اعتبرت بشكل متنوع أنها الاستقلال وتمالك النفس، والتطور الذاتي الشخصي، وشكل ما من الحرية الأخلاقية أو الحرية "الداخلية".
- 7. ويشير التسامح إلى الرفق والصبر، والرغبة في التحمل والصبر على الأفعال والآراء التي تختلف معها. ويمكن الدفاع عن التسامح على السس الخصوصية، والتطور الشخصى، واعتمادًا على الاعتقاد بأنه يعنزز التقدم والتجانس الاجتماعي، غير أنه يمكن وضع حدود التسامح عندما يهدد الترابط والتماسك الاجتماعي، وأمن مجموعنات معينة أو ينوفر قاعدة للتطرف السياسي.
- ٤. إن التحرر يشكل مفهوما راديكاليا للحرية: الإطاحة بكل ما يشمله نظام الظلم والاضطهاد، مما يمنح إمكانية الإشباع البشرى الكامل. في القرن العشرين، حاربت حركات التحرر ضد الحكم الاستعماري، وصد الاضطهاد الجنسي والعرقي، وضد التلاعب المنتشر الذي من المفترض أنه موجود في المجتمعات الصناعية المتقدمة.

### قراءات أخرى

Berlin, I. Four Esssays on Liberty. Oxford University Press, 1969.

Gray, J. and Pelczynski, Z. (eds). Conceptions of Liberty in Political Philosophy. London: Athlone, 1984.

Gray, T. Freedom. London: Macmillan and Atlantic Highlands, NJ: Humanities Press, 1990.

Harris, N. National Liberation. Harmondsworth: Penguin, 1990; and New York: St Martin's Press, 1991.

King, P. Toleration. London: Frank Cass, 1998.

Marcuse, H. An Essay on Liberation. Boston MA: Beacon and Harmondsworth: Penguin, 1972.

Mendus, S. Toleration and the Limits of Liberalism. London: Macmillan and Atlantic Highlands, NJ: Humanities Press, 1989.

Miller, D. (ed.) Liberty. Oxford University Press, 1991.

Millett, K. Sexual Politics. New York: Simon & Schuster, 1990.

Wolff, R.P., Marcuse, H. and Moore, B. A Critique of Pure Tolerance. London: Cape and Boston MA: Beacon, 1969.

# الفصل العاشر المساواة والعدالة الاجتماعية ودولة الرفاهة

#### مقدمة

إن فكرة المساواة، ربما تكون السمة المحددة للفكر السياسى الحديث. فبينما اعتبر المفكرون التقليديون ومفكرو القرون الوسطى أنه أمر مسلم به، أن يكون التسلسل الهرمى طبيعيا, ومحتومًا، فإن المفكرين المحدثين انطلقوا من افتراض أن كل البشر لهم قيمة معنوية وأخلاقية متساوية. ومع ذلك، فإن المساواة أثارت خلافا لم تثره سوى قلة من المبادئ السياسية، وأدت إلى استقطاب للرأى بشكل فعلى. لقد رأى الكثيرون، مثلا، أن الطيف السياسى التقليدي، أى التمييز بين اليسار واليمين، هو انعكاس للمواقف المختلفة تجاه المساواة. ومع ذلك يوجد أيضا اتجاه الآن حيث نكون كلنا مؤمنين المساواة. لقد كان تقدم الفكر المؤمن بالمساواة قاسيا بحيث إن قلة من المساواة، لقد كان تقدم الفكر المؤمن بالمساواة قاسيا بحيث أن قلة من المساواة، سواء كانت تتعلق بالحقوق القانونية، أو المشاركة السياسية، أو المساواة، الفرص، أو احتمالات الحياة، أو أى شيء آخر. وبالتالي فإن المعركة الحديثة بشأن المساواة ليست بين من يؤيدون المبدأ ومن يرفضونه، لكنها الحديثة بشأن المساواة ليست بين من يؤيدون المبدأ ومن يرفضونه، لكنها بين وجهات النظر المختلفة حول أين، وكيف يتم تطبيقه وما هي المساواة التي طبق عليها المبدأ.

#### المساواة

يشير أقدم استخدام لكلمة "متساوى"، وهو لا يزال منبنى بشكل واسع فى اللغة اليومية، إلى تماثل المميزات المادية. بهذا المعنى، يمكن أن يقال أن كوبين يحتويان على كميات "متساوية" من المياه، ويقال أن عداء ساوى الرقم القياسى العالمى للمائسة متر، وقد "يساوى" ثمن زجاجة نبيذ غالى تكلفة جهاز تليفزيون. غير أن فى النظرية السياسية هناك تمييز واضح بين المساواة وأفكار مثل السياسية هناك تمييز واضح بين المساواة وأفكار مثل السياسية

و التشابه النام". ورغم أن منتقدى المساواة حاولوا أحيانا تسييل مهم تهم بتحويل المساواة إلى مجرد تماثل، بحيث ربطوها بالتانى بعملية تتميط للمجتمع والهندسة الاجتماعية، لم يطالب أبدا أى مفكر سياسى جاد بالمساواة المطلقة فى كل الأشياء. إن المساواة ليست عدوة النتوع البشرى، ولا هدفها جعل الجميع متماثلين. فى الواقع، قد يقبل المنادون بالمساواة بتفرد كل فرد من البشر، وقد يقرون أيضا بأن الناس يولدون بمواهب ومهارات وصفات مميزة مختلفة، إلخ. ومع ذلك فإن هدفهم هو ترسيخ الظروف القانونية، أو السياسية، أو الاجتماعية التى سيتمكن الناس من خلالها أن يتمتعوا بشكل متساو بحياة مرضية تستحق العناء المبذول فى سبيلها. بمعنى آخر، إن المساواة لا تعنى غطاء من التماثل، لكنها بالأحرى تعنى جعل ظروف الوجود الاجتماعى تلك "متساوية"، وهى الظروف التى يعتقد أنها حاسمة لسعادة ورفاهمة البشر. لكن، تتعرض المساواة لخطر أن تتدهور وتصبح مجرد شعار سياسى، إلا إذا البشر. لكن، تتعرض المساواة لخطر أن تتدهور وتصبح مجرد شعار سياسى، إلا إذا كان من الممكن الإجابة على السؤال التالى: "المساواة فى ماذا؟" فى ماذا؟ فى ماذا؟ فى ماذا؟ وكيف، وأين ولماذا؟

إن المساواة مفهوم عالى التعقيد، فهناك عدد كبير من أشكال المساواة بقدر ما توجد طرق لمقارنة ظروف الوجود البشرى. من الممكن، مثلا، الحديث عن المساواة الأخلاقية، والمساواة القانونية، والمساواة السياسية، والمساواة الاجتماعية، والمساواة الجنسية، والمساواة العرقية، ... إلخ. ومن ناحية أخرى، لقد افترض مبدأ المساواة عددا من الأشكال، أكثرها أهمية المساواة الأساسية، وتساوى الفرص، وتساوى النتيجة. رغم أن أفكار تساوى الفرص وتساوى النتيجة قد تطورت من الالتزام الأصلى بالمساواة الأساسية، ففي بعض الأوقات كانتا تشيران إلى اتجاهات مختلفة جدا. فالمدافعين عن المساواة القانونية. مثلا، قد يدينون بصصراحة تساوى الفرص عندما يقتضى ذلك تمييز الصالح الفقير والمحروم. وبالمثل، قد يهاجم

أنصار المساواة الاجتماعية مفهوم تساوى الفرص، على أساس أنه يعادل الحق فى أن يكون المرء غير متكافئ. ومن ثم، فإن المذهب القائل بالمساواة بين البشر يشمل مجموعة واسعة من الآراء، وطابعه السياسي كان موضوعا لخلاف عميق.

#### المساواة الأساسية

إن أقدم مفهوم للمساواة كان له تأثير على الفكر السياسي هو ما يمكن تسميته: "المساواة التأسيسية"، حيث يفترض أن كل الناس متساوين بمقتضى الجوهر البشرى المشترك. إن مثل هذه الفكرة نشأت من نظريات الحقوق الطبيعية، التى هيمنت على الفكر السياسي في القرنين السسابع عشر والثامن عشر. إن الإعلان الأمريكي للاستقلال، مثلا، يعلن أن "كل البشر قد خلقوا متساوين"، والإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن ينص على أن "البشر ولدوا أحرارا ويظلون كذلك ومتساويين في الحقوق". لكن، ما شكل المساواة التي يقرها بطريقة طنانة مثل هذين الإعلانين؛ بالطبع إنهما لم يصدرا بيانات وصفية بشأن المصير البشرى، فالقرن الثامن عشر هو فترة امتيازات اجتماعية راسخة، وعدم مساواة اقتصادية صارخة. لقد كان هذان الإعلانان، بالأحرى، تأكيدات معيارية بسأن القيمة المعنوية والأخلاقية لكل حياة بشرية. إن جميع البشر " متساوون"، بالمعنى البسيط إنهم جميعا "بشر". لقد " ولدوا" أو "خلقوا" متساوين. إنهم "متساوون في نظر البسيط إنهم جميعا "بشر". لقد " ولدوا" أو "خلقوا" متساوين. إنهم "متساوون في نظر النساواة في الحياة العملية ؟

فى الفترة الحديثة المبكرة، لم تكن المساواة التأسيسية مرتبطة بشكل محدد بفكرة تساوى الفرص، كما لم تربط كذلك بأى مفهوم للمساواة فى الثروة أو الوضع الاجتماعى. إن كتابا من أمثال جون لوك (راجع ص٤٥٤) لم يروا أى تتاقض فى إقرارهم لفكرة أن "كل البشر خلقوا متساوين، وفى الوقت نفسه، دفاعهم عسن

الحقوق المطلقة للملكية وحصر حق الاقتراع على من يملكون ملكية ما \_ دون ذكر شيء عن استبعاد الجنس الأنثوى بالكامل من فنة "البسشر". إن "الرجال" متساوون فقط بمعنى أن كل البشر قد منحوا حقوقًا طبيعية متماثلة، خير أنه يتعين تحديد وتعريف هذه الحقوق. إن الفكرة هي أن كل البشر يملكون حقوقا متساوية، على أساس ما يسمى عادة بـ "المساواة الأساسية". إن المساواة الأساسية تقتضى أن كل شخص مخول بأن يعامل بمساواة، بواسطة قواعد الممارسة الاجتماعية، وذلك بمقتضى بشريتهم المشتركة. إن ذلك في حد ذاته يعنى أن قاعدة إجرائية هي التي تضمن لكل شخص حرية فعل متساوية، أيا كان ما يختارون ويفعلون بحياتهم، وأيا كان ما يستطيعون القيام به، بغض النظر عن الفرص، والموارد أو الثسروة التي بدؤوا بها.

إن المظهر الأوضح، وربما الأكثر أهمية، للمساواة الأساسية هو مبدأ المساواة القانونية، أو "المساواة أمام القانون". وهو ما يقضى بأن القانون يجب أن يعامل كل شخص كفرد، بحيث لا يظهر أى اهتمام لخلفيته الاجتماعية، أو دينه، أو عرقه، أو لونه، أو جنسه، إلخ. وبهذا المعنى، يجب أن تكون العدالية" عمياء " بالنسبة لكل العوامل الأخرى التي ليست متعلقة بالقضية المنظورة أمام المحكمة، خاصة الدليل المقدم. إن المساواة القانونية، بالتالى، هي حجر الزاوية لحكم القانون، الذي تم مناقشته في الفصل السادس. ويسعى حكم القانون لضمان أن كل سلوك، سواء كان لمواطنين خاصين أم لمسؤولين في الدولة، يتفق مع إطار القانون، والقانون فقط. وفي الولايات المتحدة، ينعكس ذلك في المبدأ الدستورى الخاص بالحماية المتساوية"، والذي طبقا له يجب أن يعامل الناس بطريقة مماثلة في ظل الظروف المتماثلة. لقد استخدم ذلك المبدأ في تقديم قضية الحقوق المدنية، أمام المحكمة العليا في قضية: براون مقابل مجلس التعليم (١٩٥٤)، وهمي القصية المحكمة العليا في قضية: براون مقابل مجلس التعليم (١٩٥٤)، وهمي القصية الأشهر، حيث أعلن أن العزل العرقي في المدارس الأمريكية غير دستورى.

غير أن مبدأ المساواة الأساسية سلبي بشكل رئيسي: إنه يقتصر بشكل واسع على مهمة استئصال الامتيازات الخاصة. وكان ذلك جليا في حقيقة أن النداءات من أجل المساواة الأساسية انطلقت في أول الأمر على أمل تفكيك التسلسل الهرمي للطبقات الاجتماعية والمراتب، التي بقيت منذ العصور الإقطاعية؛ وكان عدو هذه النداءات هو الامتياز الأرستقراطي. ويفسر ذلك أيضا، لماذا تلقى المساواة الأساسية موافقة عامة تقريبا، حيث تتمتع بتأبيد المحافظين والليبر البين وكذلك وبالدرجة نفسها تأييد الاشتراكيين. في الحقيقة، إنها أحد أشكال المساواة التي نادرا ما يعتقد أنها تحتاج إلى تبرير: إن الامتيازات الممنوحة لطبقة من الأشخاص على أساس 'صدفة الميلاد" مثل: الجنس، أو اللون، أو العقيدة أو الدين، تعتبر حاليا بشكل واسع أنها مجرد تعصب أعمى أو تحيز غير منطقى. لقد كان ذلك جليا في الإدانة العالمية لنظام التمييز العنصرى في جنوب أفريقيا. إلا أن، كثيرين ينظرون إلى المساواة الأساسية كمفهوم محدود، مفهوم إذا ترك لنفسه قد يكون عاجزا عن إنشاء مساواة حقيقية. إن المساواة القانونية، مثلا، تضمن لكل شخص حقا متساويا في تناول الطعام في مطعم غال، بمعنى أن لا أحد يتم استبعاده على أساس العرق، أو اللون، أو العقيدة، أو الجنس أو أي شيء آخر، لكنها نفشل تماما في معالجة قدرتهم على ممارسة هذا الحق، أي نقودهم. إن ذلك ما عناه الروائسي الفرنسسي أناتول فرانس عندما سخر في الزنبق الأحمر قائلا: "إنها المساواة المهيبة للقانون التي تمنع الغني مثل الفقير من سرقة الخبز والنوم تحت الجسور".

إن هذه القيود يمكن رؤيتها في ما يتعلق بكل من المساواة العرقية والجنسية. وتتطلب المساواة الأساسية ألا يحرم أحد على أساس عرقه أو جنسه وأن تكون متسقة، مثلا، مع القوانين التي تحظر مثل هذا التمييز. غير أن مجرد حظر التمييز العنصري لا يقاوم بالضرورة العنصرية المتأصلة ثقافيا أو "المؤسسية"، كما لا تعالج

الضرر الاقتصادى والاجتماعى الذى قد تعانى منه الأقليات العرقية. لقد بحث كارل ماركس (راجع ص٢٦٧)" هذه المشكلة في بحثه "عن المسسألة اليهوديــة" ([١٨٤٤] ١٩٦٧). لقد قلل ماركس من شأن محاو لات تحقيق "التحرر السياسي" اليهودى مسن خلال اكتساب حقوق مدنية وحريات متساوية، مدافعا بدلا من ذلك عسن "التحسرر الإنساني"، أي تحرر كل الناس وليس اليهود فقط من استعباد الظلم الطبقى. لقد قبل الماركسيون أن الرأسمالية حققت شكلاً من المساواة من حيث أن السوق لا تحكم عليهم على الناس طبقا لمكانتهم الاجتماعية أو أية ميزات فردية أخرى، لكنها تحكم عليهم طبقا لقيمتهم السوقية. إلا أن وجود الملكية الخاصة يولد فروقا طبقية تضمن أن يكون طبقا لقيمتهم السوقية مختلفة بشكل صارخ. لذلك صور الماركسيون المساواة القانونيــة على أنها مساواة "سوق" أو مساواة "برجوازية"، وأكدوا أنها تعمل كواجهة، تفيد فــي إخفاء حقيقة الاستغلال وعدم المساواة الاقتصادية.

لقد تضمن الصراع من أجل المساواة الجنسية الدعوة أيضا للمساواة القانونية أو "المساواة في الحقوق". إن الزعيمات المبكرات لحركة تحرير المرأة والمطالبة بالمساواة بين الجنسين من أمثال: ماري ولستونكروفت Mary Wollstonecroft قدمت هي وجي. إس.مل (راجع ص٤٣٦) حججهما من منظور الفردانية الليبرالية: من وجهة نظرهما، يتعلق الجنس (ذكر أو أنثي) بالحياة العامة لأن كل "شخص" مخول بالحقوق نفسها في التعليم، والقانون، والسياسية، إلخ. لقد أكدت ولستونكروفت، على سبيل المثال، أن النساء يجب الحكم عليهن كبشر بغض النظر عن تمييز الجنس. لكن رغم أن النساء قد قطعن طريقا طويلا لتحقيق المساواة الأساسية مع الرجال في الكثير من المجتمعات الحديثة، فإن أشكالا مهمة من عدم المساواة النقافية والاجتماعية والسياسية لا تزال موجودة. ونتيجة لذلك، فإن عدة حركات حديثة لتحرير المرأة (راجع ص١١٥) تبنت التحرك فيما وراء الفكرة الليبرالية للمساواة في الحقوق وتبني مفاهيم أكثر راديكالية للمساواة. إن الحركات

الاشتراكية لتحرير المرأة، مثلا، تسعى لتقديم قضية مساواة اجتماعية أكبر. لقد سلطن الضوء على عدم المساواة الاقتصادية التى تمكن الرجال من أن يكونوا مصدر الرزق" بينما تظل النساء إما ربات بيوت بلا أجر أو مقيدات بالوظائف ذات الأجر المنخفض والوضع الردىء. من جانبهن، تؤكد الحركات النسائية الراديكالية أن المساواة الأساسية غير مناسبة، لأنها تنطبق فقط على الحياة العامة وتتجاهل حقيقة أن النظام الأبوى: "حكم الذكور"، المنافى للمساواة، متجذر فى هيكل الأسرة والحياة الشخصية، وبالتالى فإن المساواة الجنسية ذات المغزى تتطلب أن لا تتمتع النساء فقط بحقوق قانونية متساوية، لكن أن يتمتعن أيضا بحقوق مساوية الرجال فى الحياة الاقتصادية، والاجتماعية، والمنزلية.

### ماری ولستونکروفت Mary Wollstonecroft (۱۷۹۷\_۱۷۵۹)

منظرة اجتماعية بريطانية ومن أنصار نظرية المساواة بين الجنسين. لقد جنبتها الثورة الفرنسية إلى السياسية الراديكالية، وأصبحت ولستونكروفت جزءًا من دائرة فكرية وإبداعية ضمت زوجها، الفوضوى وليم جودوين. وتوفت وهي تضع في العالم ابنتها، مارى، التي تزوجت فيما بعد الشاعر شيلي وكتبت فرائكشتاين.

لقد طورت ولستونكروفت أول نقد منهجى ينتمى لحركة تحرير المرأة وذلك قبل ٥٠ عاما من ظهور حركة المطالبة بحق المرأة في الافتراع. وتميز اقتناعها بالمساواة بين الجنسين بالإيمان بالعقل والالتزام الإنساني الراديكالي بالمساواة، حيث تأثرت بليبرالية لوكيان Lockian كما تأثرت بالراديكالية الديمقر اطية لروسو (راجع ص ٤١١) (ومع ذلك فقد اعترضت على استبعاده للنساء من المواطنة). وفي: تبرير حقوق الرجال

(١٧٩٠) انتقدت هياكل وممارسات الحكومة البريطانية من وجهة نظر ما أسمته بـ "حقوق الإنسانية". إن أشهر أعمالها: تبرير حقوق النساء ([١٧٩٢]١٩٢)، قد شدد على الحقوق المتساوية للنساء على أساس مفهوم الـ "شخصية البشرية".

ولقد أعلنت أن "التمييز الجنسى" قد يصبح غير مهم في الحياة السياسية والاجتماعية عندما تكسب النساء حق الوصول إلى التعليم وينظر إليهن على أنهن مخلوقات عقلانية بحكم حقهن الشخصى. غير أن أعمال ولستونكروفت لم تؤكد فقط على الحقوق المدنية والسياسية لكنها طورت أيضا تحليلا أكثر تعقيدًا للنساء لكونهن أشياء وموضوعات للرغبة، كما قدمت المجال المنزلي كنموذج للجماعة والنظام الاجتماعي.

### الفرصة المتساوية

يعتقد في كثير من الأحيان أن مفهوم الفرص المتساوية الأكثر راديكالية، قد تلى بشكل طبيعى فكرة المساواة الأساسية، ورغم الروابط بين الاثنين، فقد يكون لهما تداعيات مختلفة جدا، وكما سيتضح فيما بعد، فإن التطبيق الملتزم للفرصة المتساوية قد يكون في خطر انتهاك مبدأ المساواة الأساسية. ويمكن العشور على فكر الفرصة المتساوية في كتابات أفلاطون (راجع ص٤٧) الذي اقترح أن ترتكز المكانة الاجتماعية بشكل دقيق على القدرة الفردية والجهد، وإن النظام التعليمي يجب أن يمنح كل الأطفال فرصة متساوية لتحقيق مواهبهم. لقد أقرت الأيديولوجيات الحديثة بشكل واسع هذا المفهوم، واعتنقته كمبدأ أساسي الأحزاب السياسية من جميع الأطياف تقريبا. إن الديمقر اطبين الاجتماعيين (راجع ص٥٠) والليبر البين المحدثين، يعتقدون أن الفرصة المتساوية هي حجر الزاوية

للعدالة الاجتماعية، وتحول المحافظون مؤخرا إلى اعتناق القضية، وهم يمجدون الآن فضائل ما يسمونه: "المجتمع اللاطبقى"، وهو ما يعنى مجتمع يرتكز على المجهود الفردى، وليس على الملكية الجماعية، كما يقول ماركس.

إن المساواة الأساسية تركز اهتمامها على الوضع الذي يتمتع بــ الناس، سواء كبشر أو في عيون القانون؛ لكنها لا تعالج "الفرص" المتاحة لهم، ولا الظروف التي يعيشون فيها ولا الفرص أو الإمكانيات المتاحة لهم. إن الفرصة المتساوية تهتم بشكل رئيسي بالظروف الأولية، بنقطة بداية الحياة. في كثير من الأحيان تستخدم الاستعارات الرياضية لنقل ذلك المعنى، مثل القول: " نقطة انطلاق متساوية" في الحياة، أو إنه يجب لعب تلك الحياة على "ملعب متساوى". غير أن حصر المساواة في الظروف الأولية للحياة، قد يكون له تداعيات معارضة للمساواة بين البشر بشكل راديكالي. لا يتوقع أنصار الفرص المتساوية أن ينهى كل العدائين السباق معا لمجرد أنهم تركوا نقطة البداية في الوقت نفسه. في الحقيقة، إن "البداية المتساوية" تحديدًا للسباق هي التي تجعل، في عيون الكثيرين، نتيجته غير المتساوية مشروعة، وهي الفرق بين الفائز والخاسر، ويمكن إرجاع الأداء غير المتساوى، ببساطة تامة، إلى الفروق في القدرة الطبيعية. وفي الواقع، يؤدي مبدأ الفرص المتساوية إلى أن يكون "فرصة متساوية ليصبح المرء لا متساوى". ويرجع ذلك إلى أن المفهوم يميز بين شكلين من المساواة: شكل مقبول، والأخر غير مقبول. إن عدم المساواة الطبيعية، الناجمة عن المواهب والمهارات الشخصية والعمل الشاق، إلخ، تعتبر محتومة أو "صحيحة" أخلاقيا، فطبقا لكلمات "مرجريت تاتشر هناك "حق في أن يكون المرء غير متساوى". غير أن عدم المساواة الناشئة عن ظروف اجتماعية مثل: الفقر، أو التشرد، أو البطالة، فإنها "باطلة" أخلاقيا، لأنها تسمح للبعض بأن يبدأ سباق الحياة في منتصف مضمار السباق، بينما المتسابقون الآخرون لم يصلوا إلى الإستاد بعد.

تشير الفرص المتساوية إلى مثل أعلى لا يؤمن بالمساواة بين البشر، لكنه مثل أعلى خاص جدا: مجتمع أهل الكفاءة والجدارة. لقد ابتكر مايكل يونج Michael Young (١٩٥٨) تعبير "حكم أهل الكفاءة والجدارة" للإشارة إلى الحكم بواسطة نخبة فكرية موهوبة، وحدد الجدارة والكفاءة بحاصيل النكاء (IQ) + المجهود (رغم أن يونج استخدم الكلمة بشكل ساخر). وفي مجتمع أهل الكفاءة والجدارة، يكون الفشل والنجاح إنجازا "شخصيا"، يعكس فقط حقيقة أنه بينما يولد البعض بمهارات ورغبة في العمل الشاق، يكون آخرون بلا موهبة وكسالي. إن مثل عدم المساواة تلك ليست فقط مبررة أخلاقيا، لكنها تقدم أيضا حافزا قويا للجهد الفردى بتشجيع الناس على تحقيق أية مواهب قد يملكونها. غير أن فكرة حكم أهل الكفاءة والجدارة ترتكز بقوة على القدرة على التمييـــز بوضـــوح، بـــين الأســـباب "الطبيعية" والأسباب "الاجتماعية" لعدم المساواة. إن علماء النفس من أمثال: هانز إيزنك ۱۹۸۰) Arthur Jensen) وأرتسور جنسسن ۱۹۸۰) Hans Eysenck) قسد ناصروا قضية عدم المساواة الطبيعية، وأيدوا استخدام اختبارات حاصل الذكاء التي يدعون أنها تستطيع قياس الذكاء الفطرى. إن مثل هذه الأفكار تقع، معثلا، وراء إدخال الانتقاء، في مدارس بريطانيا من خلال استخدام ما يسمى فحص "الأحد عشرة زائد". غير أن الأداء، عمليا، في مثل هذه الاختبارات والفحوص يتأثر بمجموعة واسعة من العوامل الاجتماعية والثقافية النَّى نفسد أي تقييم للقدرة "الطبيعية". إن الانتقاء في مدارس بريطانيا، مثلا، يحدث انحيازا واضمال المصالح الأطفال المنحدرين من بيوت الطبقة المتوسطة، من كان أهلهم أنفسهم أداؤهم جيدا عادة في المدرسة. إن المشكلة تكمن في إذا لم يكن ممكنا فصل الموهبة الطبيعية عن التأثيرات الاجتماعية بشكل موثوق به، فإنه يجب التخلي عن فكرة عدم المساواة الطبيعية نفسها. ومن ناحية أخرى، إذا لم يكن ممكنا اعتبار الثروة والمكانة الاجتماعية كإنجاز شخصى فقط، فقد بكون على مفهوم الفرص المتساوية أن يفسح الطريق لمفهوم أكثر راديكالية للمساواة.

ومع ذلك فإن جاذبية الفرصة المتساوية قوية، فهي تمنح، بـشكل خـاص، إمكانية زيادة الحرية المتساوية إلى أقصى حد للجميع. إن الفرص المتساوية تعنى، ببساطة، إزالة العراقيل التي تقف في طريق التطور الشخصى للتحقق الذاتي، وهو حق يجب بالطبع أن يتمتع به كل المواطنين. لم يعد العديد من تطبيقات المبدأ محل خلاف. لقد أصبح مقبولا بشكل واسع، مثلا، أنه يجب فتح المستقبل المهنسي للموهبة، ويجب أن يرتكز الترقى على المهارة. إلا أن البعض أكدوا أن التطبيق الصارم والدقيق للمبدأ، قد يؤدى إلى انتشار تدخل الدولة في الحياة الاجتماعية والشخصية، مما يهدد الحرية الفردية وبما ينتهك مبدأ المساواة الأساسية. إن الأسرة، مثلا، يمكن اعتبارها عقبة رئيسية لتحقيق الفرص المتساوية. فالأسرة، من خلال توريث الثروة وتقديم مستويات مختلفة من التشجيع الأسرى، والاستقرار الاجتماعي والوفرة المادية، تضمن أن الناس لا يحصلون على بداية متساوية في الحياة. إن دفع تساوى الفرص إلى حده الأقصى قد يعنى إلغاء الميراث وتنظيم الحياة الأسرية من خلال مجموعة واسعة من البرامج التعويضية. وبهذا المعنى، قد يكون هناك تبادل بين المساواة والحرية، مع الحاجة إلى التوصل إلى توازن بين مطلب تساوى الفرص من ناحية، والحاجة إلى حماية الحقوق الفرديسة والحريسات من ناحية أخرى.

يقود مبدأ تساوى الفرص إلى قضية صعبة بشكل خاص، ألا وهمى التميية العكسى أو التمييز "الإيجابى". إنها سياسة تمييز لصالح المجموعات المحرومة على أمل تعويض حالات الظلم السابق، وهى شكل مبكر مرتبط بـــ"العمل الإيجابى" فلل القضايا العرقية فى الولايات المتحدة. إن مثل هذه السياسية يمكن تبريرها بوضوح من منظور تساوى الفرص. عندما تكون الأقليات العرقية، مثلا، معدمة اجتماعيا، فإن تأمين المساواة الأساسية فقط لهم، لا يمنحهم فرصة حقيقية للحصول على تعليم، أو متابعة مستقبل مهنى أو الدخول إلى الحياة السياسية. ولقد اعترف بــذلك، على

سبيل المثال، في المحكمة العليا في الولايات المتحدة في قصية أعضاء مجلس جامعة كاليفورنيا ضد باك (١٩٧٨)، حيث أيدت مبدأ التمييز العكسى في القبول في التعليم. بهذا المغنى، يعمل التمييز العكسى بالأحرى مثل نظام سباق العدل العدل وياضة الجولف، لضمان منافسة عادلة ومتساوية بين أطراف غير متساويين. يؤكد البعض أن هذا التطبيق للمبدأ يعادل معاملة مختلفة لكن متساوية، وبالتالي فهي تتفق مع النقد القاسى للمساواة الأساسية. إلا أن آخرين يفترضون أن المعاملة غير المتساوية، ولو كانت في محاولة لتفويض ضرر سابق، فإنها بالضرورة تتتهك مبدأ الحقوق المتساوية. في قضية باك، مثلا، حرم طالب من مكان في الجامعة، بقبول مرشحين آخرين بسجلات تعليمية أضعف من سجلاته.

### التساوي في النتيجة

إن فكرة تساوى الدخل هى أكثر وجه راديكالى، ومحل نزاع فى القول بالمساواة بين البشر. فبينما يتطلب تساوى الفرص اتخاذ خطوات مهمة نحو تحقيق مساواة اجتماعية واقتصادية أكبر، فإن التساوى فى النتائج" يتطلب تغيرات أكثر حسما بكثير. إنه هدف يكشف عن انقسام أيديولوجى أساسى: يرى الاشتراكيون، والشيوعيون وبعض الفوضويين أن توفر مستوى عال من المساواة الاجتماعية هدف أساسى، فى حين يعتقد المحافظون والليبراليون أن تساوى النتيجة أمر غير طبيعى.

إن الاهتمام "بالنتائج" بدلا من "الفرص" يحول الاهتمام بعيدا عن نقطة بداية الحياة إلى نتائجها النهائية، ويحول الاهتمام من الفرص إلى المكافأت. إن

<sup>(\*)</sup> سباق يتساهل فيه مع العنصر الضعيف أو يفرض فيه على العنصر القوى عبنًا إضافيًا بحيث تصبح فرص الكسب متكافئة .(المترجم)

الساوي في النتيجة بقتضي أن " ينهي " كل العدانين السياق عند خط النهاية معا، بغض النظر عن نقطة بداياتهم والسرعة التي جروا بها. وهكذا، فإن تساوى النتائج لا يختلف فقط مع المساواة الأساسية وتساوى الفرص، لكنه قد يتعارض بـشكل إيجابي معهما. ورغم أنه لا يكون واضحا أحيانا ما إذا كانت "النتائج "تـشير إلـي الموارد أو إلى مستويات الإنعاش الاجتماعي أو التحقق، فإن المطالبة بمساواة النتائج يرتبط عامة بفكرة المساواة المادية، المساواة في الظروف الاجتماعية، وظروف المعيشة وربما الأجور. غير أن بالنسبة لكثيرين، تمثل المساواة الماديــة مجرد هدف من عدد من الأهداف المرجوة، ولابد من التوصل لحل وسلط بين المساواة الاجتماعية والاهتمامات مثل الحرية الغردية والحـوافز الاقتـصادية، إن جان جاك روسو (راجع ص ٤١١) اعتبر في كثير من الأحيان لـسان حال هذه المدرسة الفكرية. ورغم أن روسو (١٧٦٢] ١٩٦٩) لم يكن اشتراكيا، بمعني أنه كان مدافعا قويا عن الملكية الخاصة، فإنه اعترف مع ذلك بأخطار عدم المساواة الاجتماعية عندما افترض أنه الن يكون هناك مواطن غني لدرجة أن يشترى مواطنا آخر، ولن يكون هناك مواطن فقيرة لدرجـة أن يـضطر أن يبيـم نفسه". إن هذا المبدأ ينسجم مع الفكرة الحديثة لإعادة توزيع الثروة من الأغنياء إلى الفقراء، وهي تتعلق أكثر بتقايل عدم المساواة الاجتماعية أكثر من تحقيق أي هدف مجرد للمساواة الاجتماعية. بهذا المعنى، عندما يؤيد السديمقر اطيون الاجتماعيون المساواة فإنهم يشيرون إلى الفكرة المتواضعة الخاصة بالمساواة "التوزيعية"، وليس إلى أي هدف راديكالي للمساواة "المطلقة". رغم أنهم يقرون بأن المساواة الماديـة أمر مرغوب فيه، فإنهم يقرون أيضا ضرورة وجود درجة ما من عدم المساواة، لتوفير، مثلا، حافز على العمل.

غير أن الاشتراكبين الأصوليين يؤمنون بأن درجة أعلى من المساواة الاجتماعية، أمر ممكن ومرغوب فيه. لقد استخف ماركس، مثلا، بفكرة المساواة

نفسها، فهو يرى فيها حقا "برجوازيا"، أى الحق فى عدم المساواة. ولذلك فقد وضع تمييزا واضحا بين ملكية متساوية، أو على الأقل أكثر مساواة، وهدفه الخاص، وهو الملكية المشتركة لوسائل الإنتاج. إن الدعوة إلى إلغاء كل أشكال الملكية الخاصية، مهما كانت موزعة بالتساوى، هو فى الحقيقة، تبني فكرة المساواة الاجتماعية "المطلقة". ربما تكون أشهر تجربة فى المساواة الراديكالية بين البشر قد حدثت في الصين، فى ظل ما سمى بـ "الثورة الثقافية" (١٩٦٥-١٩٦٨). وخلال هذه الفترة، لم يكتف الحرس الأحمر الثورى بإدانة الفروق فى الأجور وكل أشكال الامتيازات لم يكتف الحرس الأحمر الثورى بإدانة الفروق فى الأجور وكل أشكال الامتيازات

إن أنصار تساوى النتيجة، سواء كانوا معتدلين أو راديكاليين، يؤكدون عادة أنها أكثر أشكال المساواة حيوية، حيث بدونها تصبح أشكال المساواة الأخرى مصدر خزى وعار. إن الحقوق القانونية والمدنية المتساوية، ميثلا، ذات فاندة ضنيلة بالنسبة للمواطنين الذين لا يملكون عملا مضمونا، وأجرا لائقا، وسقفا فوق رؤوسهم. إلخ. ومن ناحية أخرى، فإن نظرية الفرص المتساوية تسمتخدم عدادة للدفاع عن عدم المساواة المادية، بخلق أسطورة إن عدم المساواة تلك تعكس عوامل "طبيعية" وليست عوامل "اجتماعية". ورغم أن المدافعين عن المساواة الاجتماعية نادرا ما يدعون إلى مفهوم المساواة "الطبيعية"، فإنهم عادة ما يؤكدون أن الفروق بين البشر تنتج في أغلب الأحيان من المعاملة غير المتساوية للمجتمع، أكثر من أن تكون نتيجة موهبة طبيعية غير متساوية. إنهم يؤكدون أن النجاح ميثلا في تكون نتيجة موهبة طبيعية غير متساوية. إنهم يؤكدون أن النجاح ميثلا في اختبارات حاصل الذكاء (IQ) والأشكال الأخرى من التقييم التعليمي، هو انعكاس الخافية الاجتماعية، وثقافة مدرسية جيدة، وطريقة تدريس محفزة بقدر ما هو دلالة قدرة طبيعية.

إن تساوى النتيجة يمكن أيضا تبريره على أساس أنه شرط أساسى انسامين الحرية الفردية. بقدر ما يكون الفرد معنيا، فإن مستوى معين من الرخاء المادى يكون أساسيا، إذا كان على الناس أن يعيشوا حياة تستحق العناء وتؤدى إلى التحقق، وهو توقع يستحقه بالطبع كل ولحد فينا. كان روسو يخشى من أن يسؤدى عدم المساواة المادية، في الواقع، إلى استعباد الفقير وحرمانه من كل من الاستقلال الأخلاقي والفكرى. وفي الوقت نفسه، قد يفسد لتعدام المساواة الأغنياء، حيث يساعد على جعلهم أنانيين، ومولعين بالاقتناء وعقيمين. وبالإضافة إلى أن المستوى العالى من المساواة الاجتماعية ينظر إليه أحيانا على أنه أمر حيوى للانسجام الاجتماعي والاستقرار. ويؤكد أر إتش تاوني RH.Tawney (راجع ص٢٥٠) في كتابه: المسئورة ([١٩٣١] ١٩٩٩) أن المساواة الاجتماعية تمثل الأساس العملي للـ" ثقافة المشتركة"، المرتكزة على القوة الموحدة" للاشتراك في المصلحة أو الشعور أو العمل الشراغف"("): قد يبدأ الجميع من الموقع نفسه لكنهم يتركون بعد ذلك لتقلبات السوق، قد ينجح البعض لكن الكثيرين يفشلون، وبالتالي اعتبرت أجيال من المفكرين أن المساواة الاجتماعية أساس للتعاون التلقائي والجماعة الحقيقية.

غير أن المنتقدين يشيرون إلى أن متابعة تساوى النتيجة تؤدى إلى الركود و الظلم وفي النهاية إلى الاستبداد. وينتج الركود في الواقع من أن عملية "تسطيح "المستويات الاجتماعية، يؤدى إلى وضع سقف المتطلعات وتزيل الحافز للمشروع الحر والعمل الشاق. وفي المدى البعيد، فإن المجتمع الذي يتحرك نحو هدف المساواة الاجتماعية، سيدفع بالتالى ثمنا تقيلا من منظور العقم والجمود. غير أن التكافية الاقتصادية للمساواة تكون منفرة أقل من التكلفة المعنوية التي يجب دفعها. إن ذلك هو الدرس الذي لا يألوا مفكرو اليمين الجديد من أمثال: فريدريك هايك (راجع

<sup>(°)</sup> تشير إلى السياسات التي تأخذ في الاعتبار عوامل العرق أو اللون أو الدين أو الجنس، مـثلا من أجل استفادة جماعة ممثلة تمثيلاً ناقصاً. (المترجم).

ص٧٧٥) وكيث جوزيف (١٩٧٩) جهدا لتلقينه. ومن وجهة نظرهم، يرتكز المبدأ الاشتراكي للمساواة على حسد اجتماعي، والرغبة في امتلاك ما يمتلكه الشرى بالفعل. إن السياسات التي تهدف إلى تعزيز المساواة بإعادة توزيع الثروة، لا تفعل سوى سرقة الأغنياء من أجل دفع الأموال للفقراء. ويدافع هايك، بأن الحقيقة البسيطة هي أن الناس مختلفون جدًا، ولهم تطلعات ومواهب، واستعدادات، إلخ مختلفة، وأن معاملتهم على أنهم متساوون لابد أن يؤدي بالتالي إلى عدم مساواة. إن ذلك ما صوره جوزيف على أنه التتاقض الذي يقع في قلب مفهوم المساواة. فكما طرحها أرسطو (راجع ص١٢٨)، لا ينشأ عدم العدل فقط عندما يعامل الأنداد بسشكل غيسر متساوى، لكنه ينشأ أيضا عندما يعامل غير المتساوين بشكل متساوى.

قد تكون حقيقة حزينة، لكن لا يستطيع كل الناس أن يركسوا بالسرعة نفسها، سيكون البعض أسرع، أو أقوى، كما سيكون البعض قوة احتمال أكبر. وبالتالى يمكن اعتبار أن تساوى النتيجة أمر "غير طبيعي" لا يمكن تحقيقه إلا بتدخل مكثف وبانتهاك لأى مفهوم للسباق "العادل". سيصبح لزاما إعاقة العدائين الأسرع، بحيث يركضون ربما لمسافة أطول من العدائين الأقل سرعة، أو يبدؤن بعدهم، أو يجبرون على التفاوض حول مجموعة من العراقيل. باختصار، يتم معاقبة الموهبة والنتيجة المتساوية تتحقق بعملية "تسطيح للمستويات تتجه إلى أسفل". إن تحقيق تساوى النتيجة في المجتمع بصورة عامة، سيتطلب بالتماثل نظام تلاعب شامل، غالبا ما يسخر منه على أنه " هندسة اجتماعية". ومن ثم، فإن الدافع من أجل المساواة يتحقق على حساب الحرية الفردية. ولهذا السبب يصور اليمين من أجل المساواة يتحقق على حساب الحرية الفردية. ولهذا السبب يصور اليمين الجديد الدعوة إلى المساواة بهذا الشكل البائس، مؤكدين أنه يصاحب هذه الدعوى مثلا، أن دعوة الثورة الثقافية النضائية للمساواة قد صاحبها شال اجتماعي، وفوضي، ووفاة ما يقدر ب 3 ألف شخص.

#### العدالة الاجتماعية

لقد اكتنف مصطلح "العدالة الاجتماعية" خلاف سياسى. بالنسبة المعض، هو مرتبط بشكل لا ينفصم بالدعوة إلى المساواة بين البيشر، ويعمل كشفرة للمساواة. ونتيجة لذلك، فإن اليمين السياسى يحجم عن استخدام المصطلح، باستثناء المعنى السلبى أو الازدرائي. لقد اعتبر، مثلا، أن العدالة الاجتماعية" كلمة مراوغة"، وهو تعبير يستخدم عمذا للمراوغة أو التضايل. وتنزع العدالة الاجتماعية، من وجهة نظرهم، لأن تكون قناعا لنمو سيطرة الدولة ولتدخل الحكومة. إن المفكرين الديمقر اطبين الاجتماعيين والليبراليين المحدثين، من جانب أخر، يعاملون العدالة الاجتماعية بشكل أكثر ايجابية، حيث يعتقدون أنها تشير إلى محاولة إعادة بناء نظام اجتماعي يتغق مع المبادئ الأخلاقية، ومحاولة تقويم الظلم الاجتماعي. غير أنه لا يوجد بالضرورة ارتباط، سواء كان سياسيا أو منطقيا، بين العدالة الاجتماعية وفكرة المساواة وسيطرة الدولة. وكما سيصبح واضحا فيما بعد، فإن كل نظريات العدالة الاجتماعية يمكن استخدامها لتبرير عدم المساواة. وبعصض تلك النظريات لا يؤمن بدعوة المساواة وبشكل عميق.

لقد ظهر مفهوم متميز "للعدالة الاجتماعية" لأول مرة في بدايات القرن التاسع عشر، على نقيض المثل الأعلى الأقدم اللعدالة". إنه مفهوم "اجتماعي" بمعنى أنه ليس معنيا بالعقوبات القانونية والجزاءات، بقدر ما هو معنى بالرفاهة الاجتماعية. ومن ثم فإن العدالة الاجتماعية تمثل توزيع المكاسب أو المكافآت في المجتمع بشكل ممكن الدفاع عنه أخلاقيا، ويتم تقييمه طبقا للأجور، والأرباح، والإسكان، والرعاية الطبية، ومكاسب الإنعاش الاجتماعي، إلىخ. وبالتالي فإن العدالة الاجتماعية هي بشأن "من يجب الحصول على ماذا". على سبيل المثال، متى تصبح الفروق في الدخل، إذا حدثت، واسعة جدا بحيث يحكم عليها بأنها "غير

عادلة "؟ أو، على المستوى الدولى، هل هناك أساس للقول بأن التوزيع غير الصحيح. للثروة بين الشمال الصناعى المزدهر، والجنوب النامى هو أمر "غير أخلاقى"؛ إلا أن بعض المعلقين يرى أن مفهوم العدالة الاجتماعية ذاته غير صحيح. إنهم يؤكدون أن توزيع المكاسب المادية ليس له علاقة، من أى نوع، بالمبادئ الأخلاقية مثل: العدل، لكن يمكن تقييم ذلك في ضوء المعايير الاقتصادية مثل: الفعالية والنمو. ويمكن تفسير نفور هايك من كلمة العدالة الاجتماعية، مسئلا، باعتقاده أن العدالة يمكن تقييمها فقط طبقا لاعتبارات فردية، وفي هذه الحالة تكون المبادئ "الاجتماعية" الأوسع لا معنى لها.

ومع ذلك، لا يرغب أغلب الناس فى قصر التوزيع المادى على الاقتصاد فقط، فإن الكثيرين، فى الواقع، سيؤكدون أنه ربما يكون هو المجال الأهم حيث يمكن رؤية العدالة تتحقق. لكن المشكلة أن نادرا ما يتفق المفكرون السياسيون بشأن ما هو التوزيع العادل للمكافآت المادية. إن العدالة الاجتماعية، مثل العدالة ذاتها، هى مفهوم محل نزاع بشكل أساسى"، ولا يوجد مفهوم متفق عليه بشكل جامع لما هـو عـادل اجتماعيا. لقد وافق دافيد ميللر David Miller، فى كتابه: العدالة الاجتماعية (١٩٧٦) على أن المفهوم محل نزاع بشكل رئيسى وهو نسبى اجتماعيا، لكنه حـاول تحديد عدد من المبادئ المتناقضة للعدالة. فهناك عدل "لكل واحد حسب احتياجاته"، و"لكـل واحد طبقًا لـحقوقه"، و" لكل واحد طبقًا لـاستحقاقاته".

## وفقًا للاحتياجات

إن فكرة ضرورة توزيع المكاسب المادية على أساس الاحتياج، قد اقترحها بشكل عام المفكرون الاشتراكيون، وفي بعض الأحيان اعتبرت أنها النظرية الاشتراكية للعدالة. ويوجد أشهر تعبير عن ذلك في كتاب كارل ماركس: نقد برنامج جوثًا ((١٩٦٥/١٩٦٩)، حيث أعلن أن المجتمع الشيوعي بكل معنى الكلمة

سيكتب على راياته الصيغة التالية: "من كل شخص طبقا لقدرته، وإلى كل شخص طبقا لاحتياجاته!". غير أنه سيكون من الخطأ قصر المفاهيم الاشستراكية للعدالــة الاجتماعية على نظرية إشباع الحاجة، المفرطة فى التبسيط. إن ماركس نفسه، قــد ميز، مثلا، بين المبدأ التوزيعى المخصص للشيوعية الكاملة والمبدأ الــذى يجــب تبنيه فى المجتمع "الاشتراكى" الانتقالى. لقد أقر ماركس أنه لا يمكن التخلص مــن الممارسات الرأسمالية بين ليلة وضحاها، وأن العديد من تلك الممارسات، مثــل: الحوافز المادية، سوف تبقى لبعض الوقت فى المجتمع الاشتراكى. ومن ثــم فقــد اعترف بأن فى ظل الاشتراكية سيكون العمل مدفوعا طبقا لإسهامه الفــردى، وأن ذلك سيختلف طبقا لقدرات العامل الجسمانية والفكرية. ففى الواقع، من وجهة نظر ماركس، إن مبدأ العدالة "الاشتراكية" يساوى: " لكل تبعا لـــ عمله". يمكن القول أن معيار الحاجة هو أساس المبدأ "الشيوعى" للعدالة، لأنه، طبقا لماركس، مخــصص فقط للمجتمع المستقبلى الذى يتميز بالوفرة المادية بحيث سيـصبح الـسؤال عــن وزيع الثروة غير ذى موضوع تقريبًا.

إن ما يحتاجه المرء بختلف عن كل ما يريده، وكذلك عن ما يفضله. إن "الحاجة" هي ضرورة، وهي "تتطلب" إشباعا، فهي ليست مجرد رغبة تافهة أو هوي عابر. ولهذا السبب، ينظر غالبا إلى الحاجات على أنها "أساسية" للبشر، وأن إشباعها هو أساس أية حياة بشرية مكتملة. فبينما تكون ما "يريده" المرء أمرا يتعلق برأى شخصى، يتشكل بعوامل اجتماعية وثقافية، فإن الاحتياجات البشرية موضوعية وعامة، تخص كل الناس بغض النظر عن الجنس، والجنسية، والدين، والخلفية الاجتماعية، إلخ. إن جاذبية نظرية العدالة الاجتماعية المعتمدة على الاحتياجات، هي أنها تعالج المتطلبات الأكثر أساسية للمصير البشرى. تقبل مثل هذه النظرية كقاعدة أخلاقية أن كل الناس مخولين بإشباع الحاجات الأساسية، لأنبه

ببساطه بدون ذلك يكون الوجود البشرى الجدير بالاهتمام مستحيلا. إن محاولات تحديد ماهية حقوق الإنسان، مثلا، تعتمد على مفهوم معين للاحتياجات الأساسية. إن إحدى المحاولات الأكثر تأثيرا لتحديد ماهية مثل هذه الاحتياجات، قام بها عالم علم النفس أبر اهام ماسلو Maslow (١٩٧٠-١٩٧٨)، الذى اقترح بأن هناك "تسلسلا هرميا للاحتياجات". إن الاحتياجات الأساسية أكثر من غيرها هي الاعتبارات الفسيولوجية مثل: الجوع والنوم، تليهما الحاجة إلى الأمان، والانتماء، والحب، ثم هناك الحاجة إلى احترام الذات، وأخيرًا، ما أشار إليه ماسلو على أنسه "التحقق الذاتى". وفي كتاب: نظرية الحاجة البشرية (١٩٩١)، حدد: لن دويال Len "التحقق الذاتى". وفي كتاب: نظرية الحاجة البشرية والاستقلال كاحتياجات موضوعية وعامة، مؤكدين أنهما السشرطان المسبقان الرئيسيان للمشاركة فسى الحياة الاجتماعية.

من الواضح أن أية نظرية للعدالة الاجتماعية معتمدة على الاحتياجات لها تداعيات مساواتية. إذا كانت الاحتياجات متماثلة في جميع أنحاء العالم، فيجب توزيع الموارد المادية لإشباع على الأقل الاحتياجات الأساسية لكل شخص. ويعنى نلك، بالطبع، أن من حق كل شخص الغذاء والماء، وسقفًا فوق رأسه، ورعاية صحية مناسبة وشكلا ما من الأمن الشخصى. فمن غير الأخلاقي إذن أن يسمح للناس، في أي مكان في العالم قد يعيشون فيسه، بأن يجوعوا، أو يعطشوا، أو يتعشون أو يعيشون في خوف، بينما توجد الموارد التي تجعلهم يعيشون بشكل مختلف. ثم يقضى معيار الاحتياج أن على من يعيشون في الغرب المزدهر واجب أخلاقي بأن يخففوا المعاناة والجوع في أماكن أخرى من العالم. في الحقيقة، إن تلك النظرية تقترح قضية واضحة من أجل إعادة توزيع الثروة على مستوى العالم. وبالطريقة نفسها، فمن غير العدل تزويد أناس مرضى بشكل متساو

برعاية صحية غير متساوية. وبالتالى، فإن التوزيع طبقا للاحتياج يشير إلى التوفير العام لخدمات الإنعاش الاجتماعى، مجانا عند نقطة التسليم، بدلا من أن يشير إلى أى نظام خاص لتوفير هذه الخدمات يأخذ فى اعتباره القدرة على دفع المال. ومع ذلك، فإن نظرية العدالة التى تعتمد على الاحتياجات لا تؤدى فى جميع الحالات إلى توزيع متساو للموارد، لأن الاحتياجات نفسها قد تكون أحيانا غير متساوية. فعلى سبيل المثال: إذا كانت الحاجة هى المعيار، فإن القاعدة الوحيدة الصحيحة لتوزيع الرعاية الصحية، هى المرض. ويجب أن يحصل المريض على نسبة أكبر من موارد الأمة من الشخص الصحيح، لمجرد أنه مريض.

غير أن التوزيع طبقا للحاجات البشرية قد تعرض لهجوم شرس، ويرجع ذلك بشكل واسع إلى أنه من الصعب تحديد وتعريف الحاجات. لقد نزع المفكرون المحافظون وأحيانا الليبراليون إلى انتقاد مفهوم "الحاجات" على أساس أنه مقولة مجردة وتكاد تكون غيبية، منفصلة عن رغبات وسلوك النساس الحقيقيين. إنهم مجردة وتكاد تكون غيبية، منفصلة عن رغبات وسلوك النساس الحقيقيين. إنهم يؤكدون أن توزيع الموارد يجب بدلا من ذلك، أن يتطابق مع أكثر "الأف صليات" الملموسة التي عبر عنها الفرد، وذلك من خلال سلوك السوق. كما أشير أيضا إلى أن الاحتياجات إذا وجدت فهى في الواقع مشروطة بالسياق التاريخي، والاجتماعي، والثقافي التي تنشأ فيه. وإذا كان ذلك صحيحا، فإن مفهوم الاحتياجات "البشرية" العامة. إن النساس العامة يكون ببساطة لا معني له، وكذلك فكرة الحقوق "البشرية" العامة. إن النساس في أماكن مختلفة من العالم قد تكون لهم احتياجات مختلفة، فالناس ينشؤون في ظل ظروف اجتماعية مختلفة. أخيرًا، فإن فكرة أن احتياجات شخص ما تمثل واجبا أخلاقيا على شخص آخر، بحيث تشجعه على الامتناع عن المكاسب المادية، هسي فكرة ترتكز على افتراضات أخلاقية وفلسفية معينة. وإن أوضح تلك الافتراضات، هي أن البشر عليهم مسؤولية اجتماعية تجاه بعضهم البعض، وهو اعتقاد مسرتبط هي أن البشر عليهم مسؤولية اجتماعية تجاه بعضهم البعض، وهو اعتقاد مسرتبط عادة بمفهوم الإنسانية المشتركة. وبينما يكون هذا الاعتقاد أساسيا للاشستراكية،

والعديد من أديان العالم الرئيسية، فإنه غريب بالنسسبة للعديد من المحافظين والليبر اليين التقليديين، الذين يرون أن البشر أساسا يناضلون من أجل ذواتهم.

رغم أن أفكار الحاجة والمساواة غالبا ما يسيران جنبا إلى جنب، فإن النظريات الحديثة القائلة بالمساواة تعتمد أحيانا على مجموعة أوسع من الحجج. إن أكثر هذه النظريات تأثيرا هي ما قدمه جون راولز John Rawls في كتابه: نظرية العدالة (١٩٧١)، والذي ساعد على تشكيل كل من مفاهيم الليبرالية الحديثة والديمقراطية الاجتماعية، للعدالة الاجتماعية، ورغم أن راولز (راجع ص٤٠٠) ليس منظرا للاحتياجات، فإنه مع ذلك استخدم المفهوم الذرائعي (أ) للاحتياجات في فكرته الخاصة بالسلع الأولية. لقد صورت هذه السلع الأولية على أنها وسائل شاملة لبلوغ الأهداف البشرية. وبالتالي تتعلق قضية العدالية الاجتماعية بكيفية توزيع هذه السلع الأولية، أو الاحتياجات الموارد. لقد اقترح راولز نظرية العدالة كمشروعية" وهي ترتكز على الحفاظ على مبدأين:

١. لكل شخص حق متساوى فى الحرية الأكثر اتساعا والتى تــتلاءم مــع
 حرية مماثلة للآخرين.

- ٢. يجب ترتيب عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية بحيث تكونا:
  - (أ) للمصلحة الأكبر للأقل حظا.
- (ب) مرتبطتان بمواقع ومناصب مفتوحة للجميع. في ظل ظروف من المساواة العادلة في الفرصة.

<sup>(°)</sup> نسبة إلى الذرائعية وهى مذهب يقول بأن الأفكار وسائل للعمل، وأن فائدتها هى التي تقــرر قيمتها ( المترجم) .

يعكس المبدأ الأول التزاما ليبراليا تقليديا بالمساواة الأساسية، المبدأ الثانى، المسمى "مبدأ الاختلاف"، يشير إلى مقياس مهم المساواة الاجتماعية. إلا أن ذلك لا يبرر بأى شكل من الأشكال المساواة الاجتماعية المطلقة. لقد اعترف راولز تماما بأهمية عدم المساواة المادية كحافز اقتصادى. لكنه، قدم افتراضا مهما للصالح المساواة حيث أصر أن عدم المساواة المادية تكون مبررة فقط عندما تعمل للصالح الأقل ثراء. إن ذلك موقف يتفق مع اقتصاد السوق حيث توزع الثروة عبر الضرائب ونظام الرعاية الاجتماعية وصولا إلى النقطة التي يصبح فيها غير محفز للمشروعات وبالتالي يضير الفقير،

# جون راولز John Rawls (۲۰۰۳\_۱۹۲۲)

فيلسوف سياسى وأكاديمى أمريكى. يعتبر كتابه الرئيسى: نظرية العدالــة (١٩٧١) أهم عمل كتب باللغة الإنجليزية فى فلـسفة الـسياسية منــذ الحــرب العالمية الثانية. لقد أثـر فــى الليبـراليين المحــدثين وكــذلك الــديمقر اطيين الاجتماعيين، وينسب إليه أحيانًا أنه أسس مجــدذا وضــع النظريــة الـسياسية المعيارية.

لقد استخدم راولز أداة العقد الاجتماعي لتطوير نظرية أخلاقية تمثل بديلاً لمذهب المنفعة (راجع ص٢٠٦). ترتكز نظريته لـ "العدالـة كمشروعية" على مبادئ يعتقد أن الناس ستؤيدها إذا نزع حجاب الجهل الذي يحرمهم من معرفة وضعهم الاجتماعي وحالتهم. لقد اقترح أن عدم المساواة الاجتماعية تكون مبررة فقط إذا عملت لصالح الأقل حظا (وفي ذلك، فإنه يقوى الحوافز ويوسع حجم الكعكة الاجتماعية). إن هذا الافتراض لـصالح المساواة، يتجذر في الاعتقاد بأن الناس الذين يتعاونون معا لمزايا متبادلـة،

لهم ادعاء متساو فى ثمار تعاونهم، ولا يجب إعاقتهم نتيجة لعوامل ليس لهم عليها سيطرة، مثل: الجنس، أو العرق أو الإرث الجينى. إن إعادة التوزيع ودولة الرفاهة هما بالتالى "عادلتان" لأنهما تتفقان مع رؤية تلقى اقتناعا بشكل واسع لما هو عادل. لقد طور راولز تبريرا مماثلاً لمبادئ الحرية المتساوية والمساواة فى الفرص، وفى كتابة: الليبرالية السياسية (١٩٩٣)، عدل بشكل ما، الافتراضات العمومية التى ذكرها فى أعماله المبكرة.

غير أن مذهب راولز القائل بالمساواة بين البشر، يرتكز على نوع من نظرية العقد الاجتماعي أكثر من اعتماده على أى تقييم للحتياجات البشرية الموضوعية. لقد تصور موقفا افتراضيا حيث الناس، وقد حرموا من المعرفة عن مواهبهم الشخصية وإمكانياتهم، يواجهون باختيار بين الحياة في مجتمع يحضمن المساواة بين البشر، أو مجتمع لا يضمن ذلك. من وجهة نظر راولز، من المرجح أن يختار الناس أن يعيشوا في مجتمع يضمن المساواة بين البشر، فقط لأنه مهما كان مغريا احتمال أن يكون المرء غنيا، فإنه لا يوازن أبدا خوف الناس من أن يكونوا فقراء أو محرومين. وبالتالي، فإن راولز بدأ بوضع افتراضات ليبرالية بشكل تقليدي بشأن الطبيعة البشرية، معتقدًا أن الأفراد حريصون على مصلحتهم الشخصية بشكل عقلاني، لكنه انتهى بأن توزيع الثروة الذي يتسم بالمساواة بين البشر بشكل واسع، هو ما سيعتبره أغلب الناس أنه "عادل".

#### طبقا للحقوق

لقد شهدت السنوات الأخيرة من القرن العشرين حركة ارتجاعية ضد النزعــة نحو المساواة بين البشر، ودولة الرفاهة وتدخل الدولة. إن نظريات اليمــين الجديــد، مثل النظريات التى قدمها روبرت نوزيك (راجع ص ٤١٥) في كتابــه: الفوضــي،

والدولة واليوتوبيا (١٩٧٤)، ترفض مبدأ العدالة المعتمد على الاحتياجات وكسل افتراض لصالح المساواة. وبدلا من ذلك، تتاصر مبدأ للعدالة يعتمد على فكرة "الحقوق"، أو في بعض الحالات، "الاستحقاقات". وبذلك ارتكز اليمين الجديد على تقليد الفكر التوزيعي الذي يرجع إلى أفلاطون وأرسطو، اللذين افترضا أن المكاسب المادية يجب أن تتطابق بشكل ما مع "القيمة "الشخصية. وكان ذلك أيضا هو حجر الزاوية لمفهوم العدالة الاجتماعية لدى الليبراليين التقليديين، التي نادى بها كتاب مثل: جون لوك دافيد هيوم (١٧١١-١٧٧٦). فبينما يقدم مفهوم "الاحتياجات" أساسا للمبدأ الاجتماعي للعدالة، فإن مبدأ "الحقوق" قد عمل كأساس لمبدأ العدالة الليبرالي المنافس.

إن "الحقوق" استحقاقات أخلاقية تعمل أو تعالج بطريقة معينة. غير أن في النظرية التوزيعية اعتبرت الحقوق عادة على أنها استحقاقات "تكتسب" بطريقة ما، وعادة ما يتم ذلك من خلال العمل الشاق وممارسة المهارات أو المواهب. ويمكن رؤية ذلك، مثلا، في الاعتقاد الليبرالي التقليدي أن الحق في أن يمتلك المرء ملكية، يرتكز على إنفاق للعمل البشري. إن من يعملون بجد مخولون بامتلاك الثروة التي ينتجونها. وبهذا المعنى، فإن النظريات المعتمدة على الحقوق ليست معنية بالـ"تتئتج" من حصل على ماذا - بقدر اهتمامها بـ كيف تم الوصول إلى تلك النتيجة. ومن ثم فإن النظريات المعتمدة على الحقوق ترتكز على نظرية العدالة الإجرائية، وعلى النقيض، فإن النظريات المعتمدة على الاحتياجات معنية بالعدالة الإحرائية، وعلى والجوهرية، لأنها تركز على النتائج، وليس على كيفية تحقق هذه النتائج. وبالتالي، فقد اعتبرت نظريات الحقوق إلى حد بعيد، لا مساواتية أكثر منها مناهضة لفكرة فقد اعتبرت نظريات الحقوق إلى حد بعيد، لا مساواتية أكثر منها مناهضة لفكرة عدم المساواة مبررا فقط إذا كانت المواهب والرغبة في العمل موزعة بـشكل غير منساو بين البشر. ويتناقض ذلك مع نظرية راولز للعدالة التي، رغم أنه يدعى أنها إجرائية، فإن لها نتائج مساواتية بشكل واسع مبنية على مبادئها الرئيسية.

إن النظرية الحديثة للعدالة المعتمدة على الحقوق، التي كان لها التاثير الأكبر، هي نظرية روبرت نوزيك، التي فسرت في كثير من الأحيان على أنها رد على نظريات راولز. لقد ميز نوزيك بين المبادئ التاريخية للعدالة ومبادئ نهايسة الدولة. ترتبط المبادئ التاريخية بالظروف الماضية أو الأفعال التاريخية التي خلقت استحقاقات تباينية. وتكون مبادئ نهاية الدولة مثلها مثل العدالة الاجتماعية والاحتياجات البشرية، ومن وجهة النظر تلك، لا علاقة لها بتوزيع المكافآت. لقد كان هدف نوزيك هو تحديد مجموعة من المبادئ التاريخية، نستطيع من خلالها تحديد ما إذا كان توزيع ثروة معينة عادلا. لقد اقترح ثلاث قواعد "حامية للعدالة". أولاً: يجب أن تكون الثروة قد اكتسبت بشكل عادل في المقام الأول، وهو ما يعني، أنها لا يجب أن تكون قد سرقت وألا تكون قد انتهكت حقوق الآخرين. ثانيا: يجب أن يتم نقل الثروة من شخص مسؤول إلى آخر بشكل عادل. ثالثًا: إذا كانت الثروة قد اكتسبت أو نقلت بشكل غير عادل فيجب تصحيح هذا الظلم.

يمكن استخدام هذه القواعد بشكل واضح لتفسير حالات عدم المساواة الجسيمة في توزيع الثروة والمكافآت. لقد رفض نوزيك بشكل مطلق فكرة أن هناك أساسا أخلاقيا لإعادة توزيع الثروة باسم المساواة أو "العدالة الاجتماعية"، وهو تعبير يتشكك فيه بشكل عميق، ويشترك في ذلك مع أغلب المنظرين المؤيدين المؤيدين لمذهب حرية الإرادة. وإذا انتقلت الثروة من الغني إلى الفقير، سواء كان ذلك داخل المجتمع الواحد أو بين مجتمعات، فإن ذلك يتم فقط كفعل إحسان خاص، يباشر عبر اختيار شخصي، وليس كواجب أخلاقي. ومن ناحية أخرى، فإن المبدأ الثالث لنوزيك، المسمى "مبدأ التصحيح"، قد تكون له تداعيات مساواتية مثيرة، خاصة إذا كان أصل الثروة الشخصية يرجع إلى أفعال نفاق أو فساد. كما أن هذا المبدأ، مثلا، يشكك في التوزيع العالمي للثروة، بإلقائه ظلا على ذلك الجزء من ثروة الغرب الصناعي المستمدة من الغزو، والنهب، والاستعباد في أفريقيا و أسيا، وأمريكا اللاتينية.

لكن كان هناك عدد من الاعتر اضات الرئيسية على أية نظرية تعتمد على الحقوق. إن أية نظرية إجرائية للعدالة على وجه الحصر هي، مثلا، مجبرة على تجاهل شروط نهاية الدولة بالكامل. قد يعنى ذلك، عمليا، اعتبار ظروف معاناة البشر التي لا تتكر "عادلة". وقد يكون المجتمع العادل، هو المجتمع الله تكون الكثرة فيه بلا عمل، أو محرومة أو حتى تموت جوعا، بينما تعيش القلة في رفاهية \_ حيث قدمت، بالطبع، هذه القلة ما يثبت أن الثروة اكتسبت ونقلت بــشكل عــادل وصحيح. بالإضافة إلى أن أية نظرية تاريخية للعدالة، مثل نظرية نوزيك، يجب أن تفسر كيف اكتسبت الحقوق في المقام الأول. إن الخطوة الأولى الحاسمة في تفسير نوزيك هو التأكيد على أن الأفراد يستطيعون اكتساب حقوق على الموارد الطبيعية، غير أنه فشل في إثبات كيف يحدث ذلك. إن اعتراضا إضافيا على نظريات العدالة المعتمدة على الحقوق هو أنها ترتكز على ما أسماه سى بى ماكفر سون C.B.Macpherson (راجع ص ٣٨١): "فردانية اقتتائية"، أي أن الأفر اد يعتبر ون أنهم المالكين وحدهم لمواهبهم وقدراتهم، وعلى هذا الأساس فهم يعتبرون مخولين أخلاقيا لامتلاك أيا ما تتتجه مواهبهم. إن ضعف مثل هذا المفهوم يجرد الفرد من سياقه الاجتماعي، وبالتالي يتجاهل الإسهام الذي يقوم به المجتمع لر عاية المهارات الفردية والمواهب في المقام الأول. قد يذهب البعض إلى أبعد من ذلك، حيث يؤكدون أن معاملة الأفراد بهذه الطريقة تعنى، في الواقع، مكافأتهم على الأنانية وتعزيز السلوك الأناني بشكل فعلى.

#### طبقا للاستحقاقات

من المألوف تحديد تقليدين رئيسيين للعدالة الاجتماعية، يعتمد أحدهما على الاحتياجات ويميل نحو المساواة، بينما يرتكز الآخر على اعتبار معين للاستحقاق والأهلية ويميل للسماح بعدم المساواة. ولكن، عمليا، ليست كل النظريات المعتمدة على الاستحقاق متماثلة. إن فكرة توزيع المكاسب طبقا للحقوق، التي نوقشت في

الجزء الأخير، تربط التوزيع بالمخولات التى تنشأ من أفعال تاريخية مثل العمل، وتكون فى بعض الحالات مستقرة فى القانون. إن النظريات المعتمدة على الحقوق بطرق عدة، خاصة فى الاستحقاقات تشبه بلا شك النظريات المعتمدة على الحقوق بطرق عدة، خاصة فى رفضها أى افتراض لصالح المساواة. لكن، تفترض فكرة الأهلية والاستحقاق بالأحرى أساسنا مختلفا للتوزيع المادى. فبينما اعتبر عادة مفهوم "الاحتياجات" كمبدأ اشتراكى، وارتبطت "الحقوق" فى كثير من الأحيان بالنظريات الليبرالية، فإن فكرة "الاستحقاق" قد استخدمت عموما من قبل المفكرين المحافظين، بغرض تبرير ليس المفهوم المجرد "للعدالة الاجتماعية" ولكن "العدالة الطبيعية"، وهي الفكرة التي يعتبرون أنها أكثر واقعية. غير أنه من الصعب تجميع الميول الأيديولوجية لنظريات الاستحقاقات، لأن طبيعة المفهوم نفسه واسعة بل وحتى مراوغة.

إن "الاستحقاق" هو مكافأة عادلة أو عقاب، يعكس ما يستحق شخص ما أو ما هو مطلوب منه". بهذا المعنى الواسع، يمكن القول أن كل مبادئ العدالة تعتمد على الاستحقاقات، إن العدالة نفسها ليست سوى إعطاء كل شخص ما "يستحق". وبالتالى، فمن الممكن أن يشمل المفهوم الأوسع للاستحقاقات العادلة كل من النظريات التى تعتمد على الحقوق. فعلى سبيل المشال، يمكن تعتمد على الحقوق. فعلى سبيل المشال، يمكن القول أن الجائع " يستحق " طعاما، وأن العامل من حقه " أجر". لكن، يمكن تحديد مفهوم أضيق للاستحقاقات. ويرتبط هذا المفهوم بفكرة القيمة الفطرية أو الأخلاقية، حيث يجب معاملة الناس طبقا لصفاتهم "الباطنية". إن النظرية القائلة أن العقاب، هو شكل من الجزاء يعتمد، مثلا، على فكرة الاستحقاق لأنه يعتقد أن المعتدى " يستحق " عقابا، ليس فقط كنتيجة لأفعاله لكن نظرا لصفة الشر التي تكمن داخله. لقد أنجين المحافظون لمفهوم الاستحقاقات تحديدًا، لأنه على ما يبدو يجعل العدالة تعتمد على المحافظون لمفهوم الاستحقاقات تحديدًا، لأنه على ما يبدو يجعل العدالة تعتمد على المحافظون المفهوم الاستحقاقات تحديدًا، لأنه على مبادئ حلم بها فلاسفة أو منظرون المخافون. إن الاعتقاد أن العدالة متجذرة بشكل ما في الطبيعة، أو أن الله أمر بها، يعنى الاعتقاد أن مبادئها غير قابلة التغيير ومحتومة.

كان مفهوم العدالة الطبيعية بارزا في محاولات المحافظين الدفاع عن رأسمالية السوق الحرة. إن المنظرين الذين كتبوا في إطار التقاليد الليبرالية، من أمثال: لوك ونوزيك، عادة ما جندوا حججا مبدئية بشأن حقوق الملكية، لتبرير توزيع الثروة الموجود في مثل تلك الاقتصادات. وعلى النقيض، فإن المفكرين المحافظين غالبا ما تبعوا إدموند بيرك (راجع ص٥٨٨) بالنظر إلى نظام السسوق على أنه يماثل "قوانين الطبيعة" أو "قوانين الله". ورغم أن بيرك قد قبل الاقتصاديات التقليدية لآدم سميث (راجع ص٧٢٥) الذي افترض أن التدخل في السوق سيؤدى إلى عدم كفاءة، فإنه اعتقد أيضا أن التنظيم الحكومي لظروف العمل، أو المساعدة التي تقدم للفقراء تعادل التدخل مع الإرادة الإلهية. وإذا كان يمكن اعتبار أن التوزيع السائد للثروة، رغم أنه غير منصف، هو "المجرى الطبيعي للأمور"، فإنه في رأى بيرك، "عادل" أيضا. كما طور هربرت سبنسر Herbert Spencer (١٩٠٤-١٨٢٠)، الفيلسوف الاجتماعي البريطاني نظرية للعدالة التوزيعية ترتكز بقوة على عوامل "طبيعية". لقد كان سبنسر معنيا بتطوير فلسفة اجتماعية جديدة، بالاعتماد على أفكار تطورت في العلوم الطبيعية على يد تــشارلز داروين (١٨٠٩–١٨٨٢). إن الناس، من وجهة نظر سبنــسر، مثــل الحيوانــات، مبرمجون بيولوجيا بمجموعة من القدرات والمهارات التي تحدد ما الذي يمكنهم فعله بحياتهم. وبالتالي فإنه يؤكد في كتابه: مبدأ الأخلاق ([ ١٨٩٢-٣] ١٩٨٢) أنه "يجب على كل فرد أن يحصل على المنافع والشرور الناجمة عن طبيعته الخاصــة وسلوكه الناجم عنها"، وهي صيغة تؤيد اعتقاده بأن "البقاء للأصلح". بمعنى آخر، إن تحديد العدالة طبقا لمفاهيم مجردة مثل الاحتياجات أو الحقوق لا يحظى إلا بقوة محدودة، نظرا لأن المنافع المادية تعكس فقط المواهب الطبيعية لكل فرد. وعندما يعكس التوزيع المادى "أعمال الطبيعة" فإنه لا مجال لتدخل البـشر في ذلك أو تبريرهم لهذا التدخل، حتى وإن كان ذلك يعنى السماح بالمجاعة، والفقر المدقع والأشكال الأخرى من المعاناة البشرية. لقد استخدم الـبعض تحديـدا هـذه الحجة، في نقد محاولات ترتيب حملات التخفيف من المجاعات والكوارث. ومـع أن الأكثر حظا قد يحبون أن يشعروا بأنهم يستطيعون تخفيف معاناة الآخرين، ولو أنهم بعمل ذلك يكون ما يفعلونه ضد الطبيعة نفسها، وستكون جهودهم في النهاية لا نفع منها وقد تكون حتى مضادة للإنتاجية. وكان من أشهر الوجوه المبكـرة لمثـل هذه الرؤية، عالم الاقتصاد البريطاني توماس مالثوس Thomas Malthus (١٧٦٦)، الذي حذر من أن كل محاولات تخفيف الفقر هي محاولات حمقاء. لقـد أكد في كتابه: بحث عن مبادئ عدد السكان(١٧٩٨) أن كل تحـسين فـي أكد في كتابه: بحث عن مبادئ عدد السكان(١٩٧١ ١٩٧١) أن كل تحـسين فـي ظروف مستوى المعيشة، يميل إلى تعزيز الزيادات في حجم السكان، وهو سرعان ظروف مستوى المعيشة، يميل إلى تعزيز الزيادات في حجم السكان، وهو سرعان بأسباب الحياة. وبالتالي فإن الحرب والمجاعة والمرض هي عمليات كبح ضرورية بأسباب الحياة. وبالتالي فإن الحرب والمجاعة والمرض هي عمليات كبح ضرورية لحجم السكان، وإن أي محاولة من الحكومة، مهما كانت حسنة النية، انتخفيف الفقر ستغضى ببساطة إلى كارثة.

غير أن فكرة إن العدالة تختصر إلى استحقاقات طبيعية، كانت موضع نقد قاس. يمكن النظر إلى ذلك، فى أفضل الأحوال، على أنه مبدأ للعدالة فظ وغير متسامح، وهو ما يشار إليه أحيانا بـ "العدالة الفظة". لقد أدرجت الظروف المادية على قائمة لعبة نرد الطبيعة: إن حقيقة أن بعض البلدان تمثلك موارد طبيعية أكثر من غيرها، ومناخا ملائما ليس خطأ أحد، ولا شيء يمكن فعله بهذا الخصوص. إن الحقيقة البسيطة هى أن البعض محظوظ، والآخرين غير محظوظين. لكن الكثيرين سيؤكدون أن ذلك لا يمثل نظرية أخلاقية على الإطلاق، لكنه بـالأحرى طريقـة

لتفادى الأحكام الأخلاقية. لا يوجد مجال للعدالة في الطبيعة، وجعل المبادئ الأخلاقية ترتكز على أعمال الطبيعة هو ببساطة أمر عبثى. إن فعل ذلك، في الحقيقة، يشوه فهمنا لكل من "العدالة" و"الطبيعة". إن وصف شيء ما بأنه "طبيعي" الحقيقة، يشوه فهمنا لكل من "العدالة" و"الطبيعة". إن وصف شيء ما بأنه "طبيعي" هو افتراض أنه قد تشكل بقوى خارج سيطرة البشر، وربما خارج إدراكهم. بمعنى أخر، إن افتراض أن توزيعا معينا للمكاسب هو "طبيعي" فإن ذلك يقتضى أنسه محتوم وغير قابل للتغيير، ولكن لا يعنى ذلك أنه "صحيح" أخلاقيا. ومن ناحية أخرى، إن ما قد بدا أنه غير قابل للتغيير في الماضي، قد لا يصبح كذلك فيما بعد. إن المجتمعات الحديثة، المتقدمة تكنولوجيا تمثلك بلا شك قدرة أكبر على معالجة مشكلات مثل: الفقر، والبطالة والمجاعة، التي اعتبر بيرك ومالثوس أنها "طبيعية". إن تصوير التوزيع السائد للموارد المادية من منظور "الاستحقاقات الطبيعية" قد لا يكون بالتالي أكثر من مجرد محاولة لإيجاد مبرر لتجاهل معاناة البشر.

## الإنعاش (0)

منذ السنوات الأولى من القرن العشرين، حاول الجدل بشأن المساواة والعدالة الاجتماعية، التركيز على قضية الإنعاش. إن "الإنعاش" في أبسط شكل له، يشير إلى السعادة، والازدهار، والرفاهة بشكل عام ؛ وهو لا يقتضى مجرد البقاء المادي، لكنه يتضمن قدرا من الصحة والرضا أيضا، ومن ثم فإن "الرفاهة العامة" هي مثل أعلى سياسي مقبول عموما. إن قلة من الأحزاب السياسية قد ترغب في أن ترتبط باحتمال الفقر والحرمان. وعلى الرغم من أن هناك متسعا لمناقشة ما الذي يشكل في الواقع "الرفاهة" أو "الازدهار" أو "السعادة"، فإن ما يعطى مفهوم

<sup>·</sup> الخدمة الاجتماعية المنظمة لتحسين أحوال فئة أو جماعة. (المترجم)

الإنعاش طابعه المثير للنزاع بشكل حقيقى، هو أنه أصبح مرتبطا بوسائل معينة لتحقيق الرفاهة العامة: توفير الإنعاش بشكل جماعى، وتقديمه من قبل الحكومة من خلال ما سمى ب "دولة الرفاهة". لقد ارتبطت دولة الرفاهة بفكرة المساواة مسن حيث إنها تهدف، بمعنى واسع، إلى ضمان مستوى أساسى من الرفاهة لكل المواطنين. كما تعتبر أيضا فى الكثير من الحالات كإحدى المتطلبات الأساسية للعدالة الاجتماعية، على الأقل من منظور منظرى الاحتياجات. إلا أن هناك معنى يكون فيه الإنعاش مفهوما أضيق من كل من المساواة أو العدالة الاجتماعية. فبينما ترتبط نظريات العدالة الاجتماعية عادة بكيفية توزيع الكعكة الكلية لموارد المجتمع، ترتبط نظريات العدالة الاجتماعية عادة بكيفية توزيع الكعكة الكلية لموارد المجتمع، فإن مفهوم الإنعاش يهتم أكثر بتوفير حد أدنى من جودة الحياة للجميع، متقبلا أن يتم توزيع الجزء الأكبر من الثروة والدخل من خلال السوق.

فى الجدل السياسى، يكون الإنعاش مبدأ جماعيا بشكل ثابت، مؤيذا للاعتقاد أن الحكومة لديها مسؤولية تعزيز الرفاهة الاجتماعية لكل مواطنيها. ويطلق أحيانا على مبدأ الإنعاش مصطلح "الإنعاش الاجتماعي". غير أنه قد استُخدم مبدآن آخران للإنعاش لا يزال كل واحد منهما وثيق الصلة بالجدل الأيديولوجي. المبدأ الأول هو النظرية الفردانية الخاصة بالإنعاش، التي تؤمن بأن الرفاهة العامة تنتج بالأحرى من السعى وراء المصلحة الشخصية الفردية، التي تنظمها السوق، أكثر من كونها تنتج من أي نظام احتياط عام. إن هذا المفهوم لـ فردانية الإنعاش"، متجنر في الاقتصاد التقليدي لآدم سميث، لكنه تم إحياؤه من جديد من قبل مفكري اليمين الجديد من أمثال: هايك ووفريدمان. المبدأ الثاني، لقد جرت محاولات لتطوير "طريق ثالث" في التفكير في الإنعاش. إنه يسعى إلـي تـوازن بـين الجماعيـة طريق ثالث" في التفكير في الإنعاش. إنه يسعى إلـي تـوازن بـين الجماعيـة والفردانية، مرتكزا على الاعتراف بأن للمواطنين حقـوق إنعـاش ومـسؤوليات أخلاقية.

# الإنعاش، والفقر والإقصاء الاجتماعي

لقد نشأ مصطلح دولة الرفاهة في القرن العشرين لوصف المسووليات الاجتماعية الأوسع للحكومة. غير أن المصطلح استخدم بمعنيين متناقصين على الأقل، معنى واسع، والآخر ضيق. إن المعنى الواسع، في شكل " دولــة رفاهــة"، يجذب الانتباه إلى أن توفير الرفاهة هو "الوظيفة البارزة للدولة" إن لم تكن السائدة. هكذا استخدم المصطلح الأول مرة وليم تمبل، رئيس أساقفة يورك، في عام ١٩١٤ للتمييز بين " دول الرفاهة"، الموجهة نحو تعزيز الرفاهة الاجتماعية، وما أسماه: " دول القوة" في ألمانيا النازية وروسيا الستالينية. إن ذلك هو المعنى أيــضا الــذى تتتاقض فيه دول الرفاهة الحديثة مع دول الحد الأدنى أو دول "العسس" التي ميزت القرن التاسع عشر، والتي كانت وظائفها الداخلية محصورة بشكل واسع في الحفاظ على النظام الداخلي. ويشكل أكثر عمومية، فإن المصطلح استخدم مع ذلك في شكل " دولة الرفاهة" لوصف السياسات، وبشكل أكثر تحديدًا، المؤسسات التي من خلالها يتم تنفيذ هدف الإنعاش. ومن ثم فإن المؤسسات مثل نظام التامين الاجتماعي، والخدمة الصحية والتعليم العام، هي مؤسسات يشار اليها بشكل جماعي على أنها " دولة الرفاهة". إن ذلك هو أيضا المعنى الذي يمكن من خلاله الإشارة إلى دولة الرفاهة التي تمتد أو تتكمش، طبقا لتحمل الحكومة مسؤوليات اجتماعية أوسع، أو تخليها عن تلك المسؤوليات.

إلا أنه يكون من الصعب أحيانا تحديد ما هى المؤسسات والـسياسات التـى يمكن وصفها بأنها جزء من دولة الرفاهة بالمعنى الضيق، لأن هناك مجموعـة واسعة جدا من السياسات العامة التى يمكن أن يقال عنها أن لها هدف "رفاهة". إن الصورة الأكثر شيوعا لدولة الرفاهة، هى صورة التوفير الإيجابي للإنعاش، وتقديم

الخدمات مثل: المعاشات، والمساعدات، والإسكان، والصحة والتعليم، وهي خدمات لا توفرها السوق أو لا توفرها بشكل مناسب. بهذا المعنى، تكون دولة الرفاهة هي محاولة أن تكمل الدولة أو أن تحل، في بعض الحالات محل نظام إمداد خاص. كان ذلك هو شكل دولة الرفاهة التي أقيمت في فترة ما بعد الحرب في بريطانيا، والتي صيغت طبقا لد تقرير بيفريدج (١٩٤٢)، وتم تبنيها بعد ذلك في أغلب دول أوروبا الغربية. إن مثل هذا النظام من التوفير الإيجابي للإنعاش قد تطور تقريبا بكل ما في الكلمة من معنى في بلدان مثل: السويد، وألمانيا في الفترة التي تلت ما عامل من الممكن أن يكون توفير الإنعاش سلبيا أيضا، بمعنى أنب يحاول تعزيز الرفاهة الاجتماعية لكن من خلال وضع تنظيم لسلوك السوق وليس من خلال توفير الخدمات، إن أية محاولة، مثلا، نقوم بها الحكومة للتأثير على ظروف العمل مثل: الحماية القانونية النقابات العمالية في العمل الصناعي، وتشريع خد أدنى للأجر ووضع لوائح منظمة للشؤون الصحية وشون الأمان؛ يمكن وصفها بأنها تهدف إلى تحقيق إنعاش.

غير أنه يصعب في أغلب الأحيان تحديد ما إذا كانت دولة ما دولة رفاهـة أو لديها دولة رفاهة. إن هذه المشكلة ظاهرة بشكل خاص في الولايات المتحـدة. فمـن ناحية، من الواضح أن الولايات المتحدة لا تملك المؤسسات المتطـورة والـشاملة الموجودة في بعض الدول الأوروبية، ومن ناحية أخرى، هناك مع ذلـك، مجموعـة واسعة من المساعدات متاحة في شكل تأمين اجتماعي، يرتكز على قـانون الكفالـة الاجتماعية لعام ١٩٣٥، وبرامج الرعاية الطبية وبرنامج لمساعدة الفقراء وبرنـامج طوابع الطعام، إلخ. وطبقا لجوستا اسبينج ـ أندرسون (١٩٩٠)، يمكن تحديد ثلاثـة أشكال متميزة لتوفير الرفاهة الموجودة في الدول الصناعية المتقدمة. هناك النظم في الولايات المتحدة، وكندا، وأستراليا التي يمكن وصفها بأنها دولة رفاهة ليبراليـة (أو محدودة)، حيث أنها تهدف إلى توفير "شبكة أمان" فقط لمن يعيشون في عوز. وفــي

بلدان مثل ألمانيا، توفر دول الرفاهة المحافظة (أو المشتركة) مجموعة أوسع من الخدمات، لكنها تتوقف بشكل كبير على مبدأ "الدفع نقذا" وتربط المساعدة بشكل وثيق بالوظائف، وعلى النقيض فإن دول الرفاهة الاجتماعية الديمقراطية (بيفيريدج)، مثل النظام السويدى التقليدي والنظام البريطاني المبتكر، ترتكز على المساعدات العامة والحفاظ على العمالة الكاملة. إلا أن التمييز بين هذه النماذج أصبح أقل وضوحًا بشكل متزايد منذ الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين، نتيجة انتشار برامج إصلاح الإنعاش، وهو ما سيتم مناقشته في الجزء الأخير من الفصل.

غير أن كل نظم الإنعاش معنية بمسألة الفقر. ورغم أن دول الرفاهـة قـد تعالج أهدافا أوسع وأكثر طموحا، فإن هدفها الأساسي هو القضاء على الفقر. لكن ما هو "الفقر"؟ تبعا للظاهر، فإن الفقر يعنى أن يكون السشخص محروما من: "ضروريات الحياة"، الغذاء الكافي، والوقود والملابس اللازمة للحفاظ على الكفاءة الجسمانية". في معناه الأصلى، يعتبر الفقر معيارا مطلقا، وتحت هذا المعيار يصبح من الصعب الإبقاء على الوجود البشرى. وطبقا لهذه الرؤية، فإن الفقر نادرا ما يوجد في الدول الصناعية المتقدمة مثل: الولايات المتحدة، وكندا، وبريطانيا وأستر اليا، فحتى الفقير في مثل هذه البلدان، يعيش بشكل أفضل من أغلبية سكان العالم. لكن، اعتبار أن "الفقير" هو فقط من يموت جوعا، يعنى تجاهـل حقيقـة أن الفقر قد يكمن في أن يكون الفرد محروما من المعايير، والظروف والمتع التي تتمتع بها أغلبية المجتمع. إن ذلك هو مفهوم الفقر النسبي، الذي عرفه بيتر تاونسند Peter Townsend (١٩٧٤) على أنه عدم امتلاك " ظروف المعيشة وأسباب الراحة المعتادة، أو على الأقل التي يتم تشجيعها والموافقة عليها، في المجتمع الذي ينتمي إليه الفرد". بهذا المعنى، يكون الفقير هو: "الأقل رفاهة" وليس "المحتاج". غيسر أن مفهوم الفقر النسبي يثير أسئلة سياسية مهمة، لأنه يقيم ارتباطا بين الفقر وعدم المساواة، وبذلك فهو يفترض أن مهمة دولة الرفاهة في القضاء على الفقر، يمكن أن نتحقق فقط من خلال إعادة توزيع الثروة وتعزيز المساواة الاجتماعية. وبالتالى، فإن تعريف الفقر هو أحد أكثر القضايا الخلافية في مجال توفير الإنعاش.

غير أن المناقشات الحديثة بشأن الإنعاش تركز في أغلب الأحيان على قضية الإقصاء الاجتماعي، أكثر من تركيزها على قضية الفقر التقليدية. وللفقر من هذا المنظور، اثنان من التداعيات المهمة. أولاً: يقتضى الفقر أن يكون الصرر قضية اقتصادية أساسا مرتبطة بحرمان مادى، سواء كان مطلقا أو نسبيا. ثانيا: يفترض الفقر أن الضرر والعائق هو أمر هيكلي، بحيث يكون الفقراء، في الواقــع، " ضحايا " بشكل ما من الظلم الاجتماعي. ومن ناحية أخرى، إن "الإقصاء الاجتماعي" هو مفهوم أوسع: إنه يتعلق بكل العمليات والظروف التي تفصل الأفراد والمجموعات عن التيار الرئيسي المجتمع. ويعاني، إذن، من يتم إقصاؤهم اجتماعيا، من أشكال متعددة من الحرمان، حيث على الرغم من كونهم فقراء ماديا، فإنهم قد يعانون أيضا من التهميش نتيجة للإخفاق التعليمي، والجريمة، والسلوك المعادى للمجتمع، ومن الاختلال الوظيفي للبيئة الأسرية، أو غياب أخلاقيات العمل. باختصار، قد لا تقل العوامل الثقافية أهمية عن العوامل المادية في تفسير الضرر الاجتماعي. إن لغة الإقصاء الاجتماعي قد حولت التفكير في الإنعاش بطرق مهمة. على سبيل المثال، فبينما الاهتمام بالفقر ينزع إلى ربط توفير الرفاهة بتحقيق المساواة الاجتماعية من خلال إعادة توزيع الثروة، فإن الاهتمام بالإقصاء الاجتماعي مرتبط عادة بشكل أكثر بتحقيق المساواة في الفرصة، وإعدادة توزيع فرص الحياة وليس الثروة. وبالتالي، لقد أعيد تعريف المساواة على أنها الاندماج الاجتماعي. ومن ناحية أخرى، يجب إعادة التفكير بشكل كبير في النظم التقليدية للإنعاش، بحيث تأخذ في الاعتبار الحرمان كظاهرة ثقاقية، واجتماعية بل وحتى أخلاقية وليس فقط ظاهرة اقتصادية.

## في تمجيد الإنعاش

إن القول بدولة الرفاهة، بمعناها التقليدي، هو الاعتقاد أن الرفاهة الاجتماعية هي تحديدا مسؤولية الجماعة، وأن هذه المسؤولية يجب أن تتحملها الحكومة. في فترة ما بعد ١٩٤٥ نـشأ "إجماع على الإنعاش" في أغلب الديمقر اطيات الغربية والليبرالية، التي رأت أحزاب اليسار، واليمين والوسط يتنافسون في وضع القواعد الخاصة بهم في مجال الإنعاش، ولا يختلفون فيما بينهم إلا حول أمور تفصيلية مثل التمويل، والهيكل والتنظيم. بدون شك، لقد اعتمد هذا الإجماع على عوامل انتخابية قوية، حيث كانت مجموعة كبيرة من الناخبين تدرك أن دولة الرفاهة توفر وقاية اجتماعية لا تستطيع السوق الحرة الرأسمالية مضاهاتها أبدا. إلا أن الإيمان بدولة الرفاهة لا يمثل فلسفة متماسكة بأية طريقة كانت. رغم أن الليبراليين، والمحافظين، والاشتراكيين قد أقر كل منهم جاذبيتها، فان الاعتبارات التي تجذبهم إلى الإنعاش، تكون غالبًا متباينة، ولقد تبنوا نظما مختلفة لوفير الإنعاش.

إن أحد أوائل أسباب الاهتمام بالإنعاش الاجتماعى كان مرتبطا بالفعالية القومية، أكثر منه بمبادئ مثل العدالة أو المساواة. فعندما تكون القوة العاملة فى بلد ما مريضة وتعانى من سوء تغذية، فإنها لن تكون فى وضع يتبح لها بناء اقتصاد مزدهر، فضلا عن تطوير جيش فعال. وبالتالى فلم تكن صدفة أن فى بلدان مثل: ألمانيا وبريطانيا، وضعت أسس الإنعاش أثناء فترة من التنافس الدولى والتوسع الاستعمارى، فترة أدت إلى اندلاع الحرب العالمية الأولى. إن أول دولة رفاهة حديثة أقيمت فى ألمانيا فى الثمانينيات من القرن التاسع عشر، فسى ظل حكم المستشار بسمارك، وقد تميزت بنظام تأمين طبى وتأمين ضد الحدوادث، وأجسر للمرضى، ومعاشات شيخوخة. وكان رد الفعل البريطانى، فى ظل حكومة آسكويث

الليبرالية بعد عام ١٩٠٦، قد أملاه الخوف المتنامى من قوة المانيا، وقد تعزز ذلك الخوف خلال حرب البوير (١٩٠١-١٩٠١) عند اكتشاف أن نسببة كبيرة من الخوف خلال حرب البوير (١٩٠٩-١٩٠١) عند اكتشاف أن نسببة كبيرة من الطبقة العاملة المجندة إلزاميا ليست صالحة للخدمة العسكرية. ورغم أن مثل هذه الدوافع لا تمت بصلة بالإيثار والتعاطف، فيمكن القول بوضوح، إن توفر قوى عاملة صحية ومنتجة هو أمر مفيد لكل المجتمع على المدى الطويل. في الواقع، عاملة صحية ومنتجة هو أمر مفيد لكل المجتمع على المدى الطويل. في الواقع، يفترض غالبا أن نمو الإنعاش الاجتماعي، مرتبط بمرحلة معينة من التطور الاقتصادي. فبينما استخدمت المراحل الأولى من حركة التصنيع قوة عاملة يدوية غير ماهرة، ولا تحتاج إلى التقكير بشكل كبير، تطلب التقدم الصناعي فيما بعد عمالا متعلمين ومدربين، بحيث يكونوا قادرين على فهم واستخدام التكنولوجيسا عمالا متعلمين ومدربين، بحيث يكونوا قادرين على فهم واستخدام التكنولوجيسا الحديثة. إنها وظيفة دولة الرفاهة أن تجعل مثل هذه القوة العاملة موجودة.

كما ارتبط الإنعاش أيضا بإمكانيات التماسك الاجتماعي والوحدة القومية. وكان هذا الاهتمام قريب من قلب المفكرين المحافظين، الذين خشوا من أن يولد الفقر الساحق، والحرمان الاجتماعي اضطرابا مدنيا، وربما ثورة. لقد ساعدت مثل هذه الاعتبارات على تقدم قضية الإصلاح الاجتماعي في بريطانيا في منتصف القرن التاسع عشر، والتي ارتبطت في كثير من الأحيان برجل الدولة المحافظ بنجامين دزرائيلي (١٨٠٤-١٨٨٠). كان دزرائيلي مدركا بشكل شديد بأن التقدم الصناعي يجلب معه خطر النزاع والمرارة الاجتماعية، وإمكانية انقسام بريطانيا إلى "أمتين: الغني والفقير". وبالتالي قام دزرائيلي، كرئيس وزراء، بإدخال برنامج إصلاحات اجتماعية، يتضمن تحسينات في ظروف الإسكان والصحة العامة، وهو إصلاحات اجتماعية، يتضمن تحسينات في ظروف الإسكان والصحة العامة، وهو النيرالي، لقد أثرت دوافع مماثلة أيضا على تقدم توفير الإنعاش في ألمانيا. كان الليبرالي، لقد أثرت دوافع مماثلة أيضا على تقدم توفير الإنعاش في محاولة متعمدة بسمارك مثلا، يعتقد أنه يواجه تهديدا أحمر"، وأيد الإنعاش في محاولة متعمدة

لإبعاد الجماهير عن الاشتراكية، وذلك بتحسين ظروف معيشتهم وظروف عملهم. لقد ارتكز تقليد الإنعاش المحافظ هذا على اتحاد الحذر والطريقة الأبوية. أنه معنى بلا شك برفع الحرمان المادى، لكن فقط إلى النقطة التى عندها تتوقف الجماهير العاملة عن أن تصبح تهديدا للأقلية الثرية.

#### الديمقراطية الاجتماعية

إن تعبير الديمقراطية الاجتماعية قد تم تعريفه بعدد مختلف من الطرائق. لقد كان الماركسيون أول من استخدمه للتمييز بين الهدف الصبحت للديمقراطية السياسية والأهداف الأكثر جوهرية للاشتراكية. لقد أصبحت الديمقراطية الاجتماعية، من بدايات القرن العشرين، مرتبطة بالطريق الإصلاحي إلى الاشتراكية وليس الطريق الثوري إليها. غير أن الاستخدام الحديث للتعبير قد تشكل بميل الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية للتخلي عن هدف القضاء على الرأسمالية، إلى اعتناق الهدف الأكثر تواضعا، ألا وهو إصلاح الرأسمالية وجعلها أكثر إنسانية. إن الديمقراطية الاجتماعية، إذن، تؤيد التوازن بين السوق والدولة، وبين الفرد والجماعة. إن المهمة الرئيسية للنظرية الديمقراطية الاجتماعية هي بالتالي: إقامة حل وسط بين القبول بالرأسمالية، كآلية وحيدة يمكن التعويل عليها لإنتاج الشروة، من ناحية، والرغبة في توزيع الثروة طبقاً لمبادئ الأخلاق بدلاً من مبادئ السوق، من ناحية أخرى.

إن التأكيد المميز للفكر الديمقراطى الاجتماعى، هو الاهتمام بصحية الظلم والاضطهاد فى المجتمع، أى الضعيف الذى لا يتمتع بأى نوع من الطلم ويمكن أن يعتبر ذلك، فسى أغلب الحالات، تطويرا للتقاليد

الاشتراكية، سواء كان قد تشكل بمحاولات مراجعة أو تحديث الماركمسية (راجع ص١٤٨) أو نشأ من اشتراكية طوبائية أو أخلاقية. عادة ما تتضمن مثل هذه التطورات إعادة فحص للرأسمالية، ورفض الاعتقاد الماركسي بأن طريقة الإنتاج الرأسمالية تتميز بظلم طبقى منهجى. إلا أن الديمقر اطيه الاجتماعية ينقصها التماسك النظرى للماركسية. وقد لا تكون، على أي حال، متجذرة بشكل متين أو حصرى في الاشتراكية. لقد اعتمد الديمقر اطيون الاجتماعيون بشكل كبير على الأفكار الليبرالية الحديثة مشل: الحرية الإيجابية وتساوى الفرص، بحيث أصبح من الصعب بشكل متزايسد التمييز بين الديمقراطية الاجتماعية والليبرالية (راجع ص٦٠). ويمكن رؤية ذلك في تأثير راولز (راجع ص٤٠٥) على الفكر الديمقراطي الاجتماعي. ولقد تضمنت النطورات الأحدث داخل الديمقراطية الاجتماعية، التوفيق مــع مبادئ مثل الجماعة والمشاركة الاجتماعية والمسؤولية الأخلاقية، مما يعكس تماثلا بين الديمقراطية الاجتماعية "المحدثة" والجماعاتية (راجع ص٧٠). لقد تبنى بعض الديمقر اطيين الاجتماعيين "الجدد" فكرة "الطريق الثالث" لإلقاء الضوء على ضرورة مراجعة الديمقراطية الاجتماعية التقايدية، والأخذ في الاعتبار الضغوط التي تولدها الرأسمالية المتعولمة.

إن جاذبية الديمقر اطية الاجتماعية، تكمن في أنها تحافظ على تقاليد الفلسفة الإنسانية حية داخل الفكر الاشتراكي، مما يتيح بديلا للدوجماتية والاقتصاداتية (1) الضيقة للماركسية التقليدية، إن محاولاتها تحقيق توازن بين الفعالية والمساواة كانت، رغم كل شيء، الأساس المركزي الذي نزعت إلى الدوران حوله السياسات في أغلب المجتمعات المتقدمة، بغض النظر عن

<sup>(°)</sup> هو وصف للاقتصادية الاختزالية، أى الحد من جميع الحقائق الاجتماعية والإبقاء فقط على العوامل الاقتصادية . ( المترجم).

الحكومات التي في السلطة سواء كانت اشتراكية، أو ليبرالية، أو محافظة. غير أنه، من المنظور الماركسي، فإن الديمقراطية الاجتماعية تعادل خيانة للمبادئ الاشتراكية، ومحاولة لدعم النظام الرأسمالي المعيب باسم المثل الاشتراكية العليا. لكن الضعف المركزي للديمقراطية الاجتماعية يكمن في نقص الجنور النظرية الصلبة. وعلى الرغم من الالتزام الثابت للديمقراطيين الاجتماعيين بالمساواة والعدالة الاجتماعية، فإن نوع ومدى المساواة التسي يدافعون عنها، والمعنى الخاص الذي أعطوه للعدالة الاجتماعية كانا محل مراجعة بشكل دائم. فعلى سبيل المثال، يمكن القول أن الديمقراطية الاجتماعية اتخذت طابعا محافظا بشكل أساسي، عندما أعادت صياغة نفسها كمدافع عن الجماعة. فبدلا من أن تكون أداة للتحول الاجتماعي، تطورت لتكون دفاعا عن الواجب والمسؤولية، وبالتالي فإنها تخدم تدعيم المؤسسات وطرق الحياة القائمة.

#### شخصيات رنيسية:

إدوارد بيرنشتاين Eduard Bernstein المنهجية الأولى اشتراكى ومنظر ألمانى، كان مسؤولا عن المراجعة المنهجية الأولى اللماركسية. لقد جذب الانتباه إلى إخفاق توقعات ماركس فيما يتعلق بانهيار الرأسمالية، مشيرا إلى أن الأزمات الاقتصادية أقل حدة وليست أكثر حدة. لقد رفض بيرنشتاين الثورة ونادى بتحالف مع الطبقة المتوسطة الليبرالية والفلاحين، مؤكذا على إمكانية الانتقال التدريجي والسلمي نحو الاشتراكية. ثم تخلى بعد ذلك عن كل شكل أو مظهر للماركسية وطسور شكلاً من

الاشتراكية الأخلاقية المرتكزة على الكانطية (') الجديدة. وأهم أعمال بيرنشتاين هو كتاب: الاشتراكية التطورية ((١٨٩٨)١٩٦٢).

ريتشارد هنرى تاونى Richard HenryTawney فيلسوف اجتماعى ومؤرخ بريطانى. لقد ناصر تاونى شكلاً من الاشتراكية متجذرا بقوة فى الأخلاقية المسيحية الاجتماعية وغير مرتبط بالتحليل الطبقى الماركسى. كما أكد أن اضطرابات الرأسمالية تتبع من غياب " مثل أعلى أخلاقى"، مما يؤدى إلى شدة حرص غير مكبوحة على الاكتساب وانتشار عدم المساواة المادية. إن مشروع الاشتراكية بالتالى هو بناء " نقافة مشتركة" ستوفر الأسس لتماسك اجتماعى وتضامن. وتضم الاعمال الرئيسية لتاونى: المجتمع المولع بالاكتساب (١٩٢١)، والمساواة الرئيسية لتاونى: المجتمع المولع بالاكتساب (١٩٢١)، والمساواة

أنطونى كروسلاند Anthony Crosland سياسى ومنظر اجتماعى بريطانى، بنى كروسلاند على ما قدمه بيرنشتاين فى محاولة لمنح الديمقر اطية الاجتماعية أساسا نظريا. لقد أكد أنه لم تعد هناك ضرورة لإلغاء الرأسمالية حيث أن ملكية الثروة أصبحت منفصلة عن التحكم فيها، وأن القرارات الاقتصادية الرئيسية يتخذها المديرون من ذوى الرواتب بدلا من البرجوازية القديمة. وبالتالى فإن مهمة الاستراكية هى تعزيز المساواة، التى كان كروسلاند يعنى بها مفهوم عدم المساواة التوزيعية الضيق، بدلا من إعادة هيكلة نظام الملكية. وتقضمن أشهر أعمال كروسلاند: مستقبل الاشتراكية (١٩٧٤).

<sup>(°)</sup> نسبة إلى الفياسوف الألماني كانط (المترجم).

أنطونى جيدنز اجتماعى مسياسى بريطانى. كان جيدنز أكثر رواد الديمقراطية الاجتماعية "المحدثة" وسياسى بريطانى. كان جيدنز أكثر رواد الديمقراطية الاجتماعية "المحدثة تأثيرًا، أو فكر "الطريق الثالث"؛ ويشار إليه فى بعض الأحيان على أنه "المرشد الروحى لطونى بلير". لقد دافع عن شكل ديمقراطية اجتماعية تظل مخلصة للقيم التقليدية مثل العدالة الاجتماعية، لكنه يعترف بضرورة إعادة التفكير فى طرق فهم هذه القيم وتقديمها فى ضوء العولمة، والاتجاه المناهض للتمسك الشديد بالتقاليد، وتزايد الانعكاسية الاجتماعية. وتتضمن أهم أعمال جيدنز: دستور المجتمع (١٩٨٤)، وفيما وراء اليسار واليمين (١٩٩٤) والطريق الثالث (١٩٩٨).

## قراءات أخرى

Clarke.P. Liberals and Social Democrats. Cambridge University Press, 1978.

Martell, L. (ed.) Social Democracy: Global and National Perspectives. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2001.

Sassoon, D. One Hundred Year of Socialism. London: Fontana, 1997.

بالإضافة إلى أن هذا الشكل من الإيمان بالإنعاش الاجتماعى يتفق تماما مع بقاء التسلسل الهرمى: يمكن رؤيته كمحاولة لدعم عدم المساواة الاجتماعية بدلا من استنصالها. إن الإنعاش على الطريقة الأبوية، يرتكز على مبادئ إقطاعية جديدة مثل: النبالة تقتضى، وهو ما يفترض أن ذلك هو واجب الأثرياء والمزدهرين أن "يراعوا" من هم أقل ثراء عنهم، وليس رفعهم ليكونوا في مستواهم.

وعلى النقيض، ارتكزت الحالة الليبرالية الخاصة بالإنعاش على مبادئ سياسية، وبشكل خاص الاعتقاد أن الإنعاش يمكن أن يوسع عالم الحرية. ورغم أن الليبراليين الأوائل كانوا يخشون أن يؤدى الإصلاح الاجتماعي إلى إضعاف المبادرة وعدم تشجيع العمل الجاد، فإن الليبراليين المحدثين يسرون أن الإنعاش المجتماعي ضمان أساسي للتطور الذاتي للفرد. لقد قدمت مثل هذه النظريسة في أواخر القرن التاسع عشر بواسطة من أطلق عليهم: الليبراليون الجدد، وهم أناس من المثال تي إتش جرين المدارد هوبهاوس المثال تي إتش جرين T.H.Green)، وجي اليه هوبسن المثال تي المدارد هوبهاوس من المثال تي المثال تي المدارد المدارد المدارد وجهاوس المثال الذي خلق وجهاد المدارد المدارد المدارد والمرارد والمرارد والمرارد والمرارد والمرارد المدارد والمرارد والمرض، والجهاد والمدارد المدارد والمرارد المدارد المدارد والمرض، والجهاد والمدارد المدارد والكمل، ومد من الجبابرة الخمسة المعوز، والمرض، والجهاد، والفساد السياسي والكمل، ومد

إن دوافع مماثلة جدا قد أثرت على إدخال الإنعاش الاجتماعي إلى الولايات المتحدة في الثلاثينيات من القرن العشرين، في ظل "البرنامج الجديد "الذي وضعه فرانكلين روزفلت. وقد تم بلوغ أعلى نقطة لذلك البرنامج الجديد لليبرالية في الستينيات من القرن العشرين مع ليندون جونسون وبرنامج "الحرب على الفقر"، وهو برنامج طموح للتعليم، والتدريب المهني ومشروعات التجديد الحضري. ففي حين أن الدعوة الليبرالية إلى دولة الرفاهة تدرك بشدة المكاسب التي يمكن للإنعاش أن يجلبها للمجتمع، فإنها مع ذلك تتجذر في الالتزام بالفردانية وتساوى الفرص. وانعكس ذلك في الدعم لنظام اكتتابي لتوفير الإنعاش، يحافظ على درجة من

المسؤولية الفردية ويعمل على مقاومة الاتكال. لقد حاول برنامج "الحرب على الفقر"، مثلا: تحفيز الجماعات على تعبئة مواردها الخاصة بحيث يشارك الفقراء أنفسهم في العمل في مشروعاتها. إن الهدف النهائي للإنعاش، من ذلك المنظور، هو تمكين الأفراد أن يتخذوا القرارات الأخلاقية الخاصة بهم، ومساعدة الأفراد على مساعدة أنفسهم. ويأمل الليبراليون أنه بمجرد أنه يستم تخفيف الحرمان، سيصبح المواطنون قادرين مجددا على تحمل مسؤولية ظروفهم الاقتصادية وأن "يقفوا على أقدامهم".

إلا أن قضية الإنعاش بالنسبة للاشتر اكبين أو الديمقر اطبين الاجتماعيين تذهب إلى أبعد من ذلك. رغم أن سياسيي الديمقر اطية الاجتماعية أصبحوا بتبنون بشكل متزايد لغة دعوة الإنعاش الليبرالية وذلك بتبنيهم قضية الحرية الفردية، فإنهم عادة ما أسسوا تأييدهم للإنعاش على مبدأين أكثر راديكالية: الجماعاتية (راجع ص٧٠) والمساواة. إن الديمقر اطيين الاجتماعيين يرون، مثلا، أن دولة الرفاهة هي التطبيق العملي للقيم الجماعاتية، حيث يعتقدون أن وظيفة دولة الرفاهة هي تعزيز روابط التعاطف والشفقة التلقائية التي تميز الجماعة الحقيقية. بمعنى آخر، يجب ألا يقتصر اهتمام دولة الرفاهة على تحسين الصراع أو تخفيف الحرمان الفردى، لكنها يجب أن تقوى بفاعلية إحساس المسؤولية تجاه الآخرين من البـشر، ولقد افترض ريتشارد تيتموس، مثلا، في كتابة: العلاقة الهديسة (١٩٧٠)، أن دولة الرفاهة، في جوهرها، نظام أخلاقي، يرتكز على التزامات متبادلة بين المواطنين. يجب أن يستقبل الناس الإنعاش وكأنه هدية من "غريب"، وكتعبير عن تعاطف إنساني وعاطفة متبادلة. وبالتالي، فإن هدف دولة الرفاهـة النهـاني هـو تقويـة التضامن الاجتماعي. وكبرهان على أن مبادئ الإنعاش تلك جذابة عمليا كما هي جذابة أخلاقيا، أشار تيتموس إلى نجاح نظم التبرع بالدم مقارنة بالنظم التي يتم فيها بيع الدم وشراؤه. لقد ربط المنظرون الديمقر اطيون الاجتماعيون أيضا الإنعاش بهدف المساواة، حيث يؤمنون أنه الموازن لحالات الظلم و عدم الإنسانية" التى تتسم بها رأسمالية السوق. فى الحقيقة، ترتكز الاشتراكية الحديثة بشكل واسع على مزايا فكرة دولة الرفاهة. إن أنطونى كروسلاند، مثلا، يماشل فى كتاب: مستقبل الاشتراكية (١٩٥٦) بين الاشتراكية والتقدم نحو المساواة بدلا من تطابقها مع الهدف الأصولى للملكية الجماعية. إن دولة الرفاهة، طبقا لهذه الرؤية الاشتراكية النطورية، هى آلية توزيعية: فهى تتقل الثروة من الغنى إلى الفقير من خلال نظام مكاسب دولة الرفاهة والخدمات العامة، والذى يتم تمويله بالضرائب التصاعدية. إن ميزة مثل هذا النظام أنه يعالج بشكل واع مشكلة الفقر "النسبى"، كما يسعى إلى إز الة الوصمة المرتبطة بالإنعاش، بالتأكيد على أن المكاسب عامة بقدر الإمكان، وأنها لا تعتمد على "استطلاع الموارد" ألا أنه من الواضح أن دولة الرفاهة لا تستطيع أبذا أن تحقق المساواة الاجتماعية المطلقة؛ إن هدفها هو بالأحرى "تهذيب" الراسمالية بتقليل المظالم التوزيعية. ومع ذلك فإن مبدأ دولة الرفاهة المديمقر المى مساواة النتيجة.

## الإنعاش: ارتداد أم إصلاح ؟

إن الإجماع الذى حظى به الإنعاش الاجتماعي والذى اعتمد على زيدة مستمرة في الميزانية الاجتماعية، أصبح تحت ضغط متزايد منذ السبعينيات من القرن العشرين. إن فترة النمو الاقتصادي المستدام، أو منا يسمى "الازدهار

<sup>(\*)</sup> تحقيق رسمى حول دخل شخص يتلقى إعانة مخصصة للعاطلين عن العمل في بريطانيا (المترجم).

الطويل"، قد جعلت من الممكن التوسع في توفير الإنعااش الذي حدث في الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين. لكن بداية فترة ركود في السبعينيات من القرن الماضي قد عجلت حدوث أزمة مالية لدولة الرفاهة. فمع انخفاض مستويات النمو الاقتصادي، واجهت الحكومات في جميع أنحاء العالم مشكلة كيفية الإبقاء على برامج الإنعاش الخاصة بها، في الوقت الذي انخفضت فيه عائدات الضرائب. وقد اختصر ذلك الموقف في خيارين: الأول: زيادة الضرائب، والثاني: المصين الإبتاء الإنعاش الاجتماعي. وعلى هذه الخلفية، نـشأت نظريات اليمين الجديد وافترضت أن الإنعاش لم يكن فقط مسؤولا عن المستويات غير المقبولة فرض الضرائب، لكنه يمثل أيضا إهانة للفردانية والمعسؤولية الشخصية. إلا أن هذا التحول ضد الإنعاش قد قابله اتجاه أيديولوجي مختلف تماما بقدر اختلاف المذهب القائل بدولة الرفاهة ذاته. لقد ركز من أطلق عليم الديمقراطيون الاجتماعيون "الجدد" ومفكرو "الطريق الثالث" بشكل كبير، على ضرورة إعادة التفكير في توفير الإنعاش وإصلاح دولة الرفاهة.

إن انتقادات اليمين الجديد للإنعاش الاجتماعي تشمل اعتبارات أخلاقية، وسياسية واقتصادية. غير أن الجزء المركزي لنقد اليمين الجديد، وهو النقد المؤيد لحرية الإرادة، يتركز على فكرة أن دولة الرفاهة، في الواقع، تستعبد الفقراء، بأن خلقت اتكالا وحولتهم إلى "مدمني إنعاش". ولقد اتخذ ذلك في الولايات المتحدة شكل حركة ارتجاعية ضد إصلاحات الإنعاش التي جرت في الستينيات من القرن العشرين. وكان كتاب جورج جيادر George Gilder: الشروة والفقر (١٩٨٢) من بين أكثر وكتاب شارلز موراي Charles Murray: التراجع (١٩٨٤) من بين أكثر المحاولات تأثيرًا في تصوير الإنعاش على أنه يعوق الإنتاجية. إن برامج خليق فرص عمل، مثلا، قد زادت فقط من نسبة البطالة بأن أضعفت الحافز الفردي، وإن

تصنيف الناس كـ "عاطلين"، أو "معاقين" أو "محرومين" يقنعهم بأنهم كانوا "ضحايا الظروف". بهذه الطريقة، ظهر إلى الوجود طبقة دنيا معتمدة على الإنعاش، مفتقدة أخلاقيات العمل، واحترام الذات والهياكل الداعمة للحياة الأسرية التقليدية. وكان الحل الذى قدمه موراى لهذه المشكلة، هو نقل مسؤوليات الإنعاش الاجتماعي من الحكومة المركزية إلى الجماعات المحلية، مما يعزز، قدر الإمكان، المبادرة الفردية ومبادرة الجماعة.

إن افتراض أن من هو أقل ثراء يستطيع، ويجب، أن يكون مسسؤو لا عن حياته الخاصة، يجعل اليمين الجديد يعيد إلى الحياة فكرة "فقراء لا يسستحقون". إن ذلك يقتضى، في شكله الأقصى، أن الفقير هو ببساطة كسول وغيسر كسف، وأن الفقراء هم من يرغبون في الحياة على إحسان الآخرين بدلا من العمسل لأنفسهم. غير أن هذا الاتجاه في شكله الأكثر تطور"ا يقضى بأن الفسرد وحده هسو السذي يستطيع إخراج نفسه من الفقر، بغض النظر عن أسباب هذا الفقر؛ ولا يمكن اعتبار المجتمع مسؤو لا عن ذلك. وبالتالي يجب تقديم الإنعاش بطريقة تعزز المسؤولية الفردية وتكافئها. وأن دولة الرفاهة، مثلا، يجب أن تكون مجسرد شبكة أمسان، مصممة للتخفيف من الفقر "المطلق"، ويجسب أن "تستهدف" المكاسب حسالات الحرمان الحقيقي. فعندما تحول الإنعاش إلى نظام من الحقوق والمخولات، أصبح الناس مستسلمين للاتكال بدلا من أن يتشجعوا على الخسروج مسن هذه الحالسة. وبالتالي، وضع اليمين الجديد تأكيذا شديدا على الالتزامات المدنية، حيث يؤمن بأن الإنعاش يجب أن "يكتسب" بطريقة ما. ولهذا السبب، انجذب الكثيرون في اليمسين الجديد لفكرة الرعاية بالعمل (")، التي تجبر من يتلقون دعم الدولة على العمل مسن أجل صالحهم. وهناك اقتراح إضافي، روج له عالم الاقتصاد الأمريكسي مياتسون

<sup>(°)</sup> نظام بديل لدولة الرفاهة يلزم المستفيد من الإنعاش الاجتماعي بالقيام بعمل غير مدفوع الأجر مقابل الحصول على شيكات الإعانة . (المترجم) .

فريدمان، وهو أن تحل "ضريبة الدخل السلبية" محل كل أشكال الإنعاش. وهو ما يعنى أن كل من يكون دخله أقل من مستوى معين "يتلقىى" مالا من سلطات الضرائب بدلا من أن "يدفع" ضريبة (حيث يجب أن يدفع ضريبة كل من هم أعلى من ذلك المستوى). إن فضيلة مثل هذا النظام أنه يوسع بشكل كبير الخيار بالنسبة للمحتاجين، ويشجعهم أن يكونوا مسؤولين عن تحسين ظروفهم.

كما اعترض اليمين الجديد على دولة الرفاهة اعتمادا على مجموعة متنوعة من الأسس الأخرى. لقد اعتبرت دولة الرفاهة، مثلا، مسؤولة عن كل من انخفاض مستويات النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم. لقد سمحت الصغوط الانتخابية بارتفاع إنفاق الإنعاش بشكل متضاعف خارج السيطرة، مما خلق مشكلة الحكومــة "المتقلة "بحمل زائد". غير أن ذلك أعاق من يعملون أو من هم في مجال الأعمال، الذين سحقهم عبء الضرائب الدائم الارتفاع. وبينما خلقت المكاسب نفسها حافزا على التبطل والكسل، فإن الضرائب الضرورية لتمويل هذه المكاسب تمثل عائقا للمشروع الحر. كما أن رفع مستويات الإنفاق العام قد ضخ المزيد من النقود إلى الاقتصاد، مما دفع الأسعار إلى الارتفاع، وجعل الأمور تتردى. وبالتسالي اهستم اليمين الجديد بضغط ميزانية الإنعاش الاجتماعي وذلك بتقليص المكاسب وتستجيع التحول نحو أن يقوم القطاع الخاص بتوفير الإنعاش. إن اليمين الجديد يفضل، لأسباب أيديولوجية واقتصادية، خصخصة الإنعاش في مجالات مثل: التعليم والرعاية الصحية، والمعاشات، إلخ. وحيث أن قيود انتخابية تحكم الخصخصة، فإنهم يلحون من أجل تطبيق إصلاحات تهدف إلى جعل توفير الدولة للإنعاش يتم طبقا لمبادئ السوق. ويرى ذلك بوضوح في الأسواق الداخلية التي أنبشئت في التعليم والصحة في بريطانيا في الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين. وتباعا، يدعى اليمين الجديد أن الحافز من أجل الأداء الاقتصادي الذي تحقق بالخصخصة والإصلاح، سيجلب نفعا لكل المجموعات الاجتماعية، بما في ذلك الفقراء. إن ذلك ما سمى اقتصاد "تساقط قطرات التنمية". إن خفض ميزانية الإنعاش الاجتماعي قد زاد أساسا من عدم المساواة، لكنه سيضمن من خلال تعزيز تقافة المشروع الحر" أن تتمدد الكعكة الاقتصادية نفسها، مما يرفع المستويات العامة للمعيشة.

غير أن السياسات الجديدة للإنعاش في الولايات المتحدة وبريطانيا التي تطورت أثناء سنوات ريجان \_ تاتشر، لم تتحصر في اليمين الجديد أو في هاتين الدولتين. لقد بدا أن "العصر الذهبي لدولة الرفاهة" قد انتهى، أو استبدل برغية قوبة في إصلاح الإنعاش الاجتماعي في كل الدول تقريبا، حتى وإن كان قد تم ممار ســة ذلك بدرجات متفاوتة من القوة في البلدان المختلفة. وبما أن الإنعاش الفر داني قد رفض لأسباب انتخابية أو أيديولوجية، كان هناك بحث عن "طريق ثالث " في التفكير الخاص بدولة الرفاهة. ويقبل "الطريق الثالث " بعض جو انب موقف اليمين الجديد المناهض لدولة الرفاهة، خاصة الخوف من الاتكال ومسن تركيز السلطة الاقتصادية والتخطيط الاقتصادى في يد الدولة، من " أعلى إلى أسفل"، لكن هذا الطريق يذهب إلى أبعد من ذلك، حيث يسعى إلى إعادة التفكير في الاستراتيجيات من أجل تعزيز الاستقلال الشخصي والدينامية الاقتصادية والاجتماعيــة. مــن هــذا المنظور، يعتقد الديمقراطيون الاجتماعيون التقليديون أن الفقراء فقراء لأن ليس لديهم مال كاف، وفي هذه الحالة، يكون الحل هو إعادة توزيع الثروة من خلال نظام الكفالة الاجتماعية (\*) ؛ بينما يعتقد اليمين الجديد أن الفقير هو فقير لأنه لديه نقودا كثيرة، وفي هذه الحالة يكون الحل هو خفض دعم الإنعاش الذي يتميز بكرم فائق. وعلى النقيض، فإن فكر الطريق الثالث للإنعاش يعتقد أن الفقراء هم فقــراء لأنهـــم

<sup>(°)</sup> توفير الدولة الوسائل الضرورية لتمكين المواطن من أن يحيا حياة كريمة، وتتصمن هذه الوسائل: الإسكان الملائم والتعليم، والرعاية الصحية وضمان الدخل الكافي. (المترجم).

تتقصيهم الفرص والموارد الثقافية لتحقيق المشاركة الكاملة في المجتمع والانسدماج الاجتماعي. ومن ثم، فإن أنطوني جيدنز (١٩٩٤) قد نادى بالتحول إلى "الإنعاش الاجتماعي الإيجابي"، والذي يفهم من منظور التمكين الفردي، أي توفير الفرص من أجل التطور الذاتي، بدلا من توفير المكاسب والخدمات.

يتجاوز التفكير في الطريق الثالث الجماعية والفردانية، في أنه يعيد التفكيــر في الارتباط بين "الإنعاش " و" الدولة". فالطريق الثالث يقدم، بشكل خاص، أجندة حقوق ومسؤوليات، يتلاءم فيها توسيع فرص الحراك والتقدم الاجتماعي مع قبول الواجبات الاجتماعية والالتزامات الأخلاقية. إن هدف إصلاح دولة الرفاهة، من ذلك المنظور، هو إحلال سياسات إنعاش اجتماعي "شفائية" محل سياسات " وقائية"، ويمكن رؤية ذلك في أفكار مثل: "رعاية اجتماعية بالعمل " و " رعايــة اجتماعيــة تعتمد على الاستثمار". إن "الرعاية الاجتماعية بالعمل" ترتكز علي أفتراض أن غياب الوصول إلى فرصة عمل آمنة، هو المصدر الأولى للإبعاد الاجتماعي وانخفاض القيمة الذاتية. ففي بريطانيا، وأستراليا وأماكن أخرى، ركز إصلاح الإنعاش بشكل واسع جدا على تدعيم إمكانية تحقيق العمالة للمواطنين بتحسين الوصول للتعليم والتدريب. غير أن الحق في التعليم، والتدريب والمهارات، خاصة المهارات المرتبطة بالعمل، يتوازن مع مسؤولية مدنية أكثر وضوحا، وهي مسؤولية السعى والعثور على عمل، بمعنى آخر، إن ثمن تحسين إمكانية التوظيف، هو أخلاقيات عمل أكثر قوة. وبالتالي فقد حلت "الرعاية الاجتماعية بالعمل" محل دولة الرفاهة. إن فكرة "رعاية اجتماعية تعتمد على الاستثمار" تعكس الاعتقاد بأن الحراك الاجتماعي وتساوى الفرص يمكن تعزيزه، بالشكل الأفيضل، بيضمان أن يكون لكل المواطنين الحق في الوصول إلى أصول رئيسية. لقد تم متابعة ذلك، مثلا، من خلال فكرة" سندات الطفل"، وهو مبلغ من المال يقدم للمواطنين عند الميلاد، ويمكن استخدامه لاحقا لأهداف مثل: دفع تكاليف التعليم العالى، أو المساعدة في شراء منزل. وبينما تعترف الإصلاحات، مثل: تحسين الوصول إلى التعليم وسندات الطفل، بالضرورة المستمرة لأن توفر الدولة الأسس للرفاهية الشخصية والاجتماعية، فإنها في النهاية تقر نهاية دولة الرفاهة كما نعرفها، حيث أن هدف هذه الإصلاحات هو نقل المسؤولية عن الإنعاش من الدولة إلى "المواطن الذي يحظى بالتمكين".

1. قد يأخذ الالتزام بالمساواة ثلاثة أشكال متباينة. المساواة الأساسية أو التأسيسية التي تؤمن بأن كل البشر لهم قيمة أخلاقيــة متــساوية، وقــد انعكست في المساواة القانونية والسياسية. أما تساوى الفرصة، فمعنية بــأن تساوى نقطة بداية الحياة من أجل السماح بازدهار عدم المساواة الطبيعيــة. بينما تسعى مساواة النتيجة إلى تحقيق ظروف حياة متساوية، أو على الأقــل أكثر مساواة، أي المساواة الاجتماعية.

Y. وتشير العدالة الاجتماعية إلى توزيع عادل، أو يمكن الدفاع عنه بالحجة، للمكافآت المادية، وتوجد اختلافات أساسية بين من يعتقدون أن التوزيع يجب أن يكون مساواتي بشكل واسع، لأنه يهدف إلى إشباع الحاجات البشرية؛ ومن يؤكدون أن التوزيع يجب أن يعكس الاستحقاقات، والحقوق اعتمادًا على الموهبة والرغبة في العمل؛ ومن يفترضون أن عوامل فطرية وغير قابلة للتغيير هي التهي تحدد ذلك التوزيع، أي الاستحقاقات الطبيعية للأفراد والمجموعات.

7. أن الإنعاش هو فكرة مستوى أساسى للرفاهة المتسماوية لكل المواطنين، وحد أدنى من نوعية الحياة للجميع. رغم أن البعض يعتقد أن هذا الهدف يمكن أن يتحقق بأفضل شكل من خلال الاعتماد الفردى على الذات والعمل الشاق، أو من خلال نظام خاص للبر، فإن هذا الهدف قد تحقق عمليا وبشكل ثابت من خلال التوفير الجماعى لخدمات الإنعاش تختف المقدمة من الحكومة في دولة الرفاهة. غير أن أشكال توفير الإنعاش تختلف بشكل كبير.

٤. من بين الفضائل التي تماثلت مع الإنعاش الاجتماعي أنه عرز الفعالية الوطنية، وشجع التماسك الاجتماعي، وساعد الأفراد على تطوير إمكانياتهم، وينزع إلى تضييق عدم المساواة والتفاوت الاجتماعي. غير أن الانتقادات هاجمت دولة الرفاهة لأنها، من ناحية: خلقت اتكالا، وعرزت عدم الكفاءة. ويرتكز التفكير في الطريق الثالث للإنعاش الاجتماعي على أجندة حقوق ومسؤوليات، وهي تعكس في الواقع الرغبة في تحسين الوصول إلى التعليم والمهارات، وبالتالي إلى العمل.

## قراءات أخرى

#### Further reading

Barker, J. Arguing for Equality, London: Verso, 1987.

Barry, N. Welfare, Mikon Keynes: Open University Press, 1998.

Bedau, H. A. (ed.). Justice and Equality. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1971.

Clayron, M. and Williams, A. (eds) The Ideal of Equality. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2000.

Esping-Andersen, G. Welfare States in Transition: National Adoptions in Global Economies, London: Sage, 1996.

Goodin, R. Reasons for Welfare: The Political Theory of the Welfare State. Princeton University Press, 1988.

Jordan, A. A Theory of Poverty and Social Exclusion. Cambridge: Polity Press, 1996.

Miller, D. Social Justice, Oxford University Press, 1976.

Pettit, P. Judging Justice: An Introduction to Contemporary Political Philosophy. London: Routledge & Kegan Paul, 1980.

Roger, J. J. From Welfare State to Welfare Society. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2000.

# الفصل الحادى عشر اللكية والتخطيط والسوق

#### مقدمة

عند كل مستوى تقريبًا، تتداخل السياسية مع الاقتصاد. وفي كثير من الأحيان، هناك اعتقاد أن نتائج الانتخاب تحددها العوامل الاقتصادية: ففي أوقات الازدهار، من الأحرى أن يعاد انتخاب الحكومات، لكن أثناء فترات الركود فإن هذه الحكومات تواجه الهزيمة. وبالتالي، فإن سيطرة القصايا الاقتصادية بشكل ثابت على سياسات الأحزاب لا تدعو للدهـشة. وتتنافس الأحزاب ضد بعضها البعض بأن تقدم الوعود بمعدلات نمو أعلى، وزيدة الازدهار، وخفض التضخم، إلخ. ولم يكن تأثير الاقتصاد على النظرية السياسية أقل أهمية. فقد دار الجدل الأيديولوجي، لمدة قرنين تقريبا، حـول المعركة بين الاشتراكية والرأسمالية، وهو صدام بين فلسسفتين اقتصاديتين متنافستين. واعتبر هذا الصراع أساسيا للطيف السياسي نفسه، حيث أفكار الجناح اليساري هي اشتراكية بشكل واسع، بينما أفكار الجناح اليميني متعاطفة مع الرأسمالية. في الواقع، لقد تحولت هذه النزعة السياسية إلى جدل حول الملكية وتفضيل أحد النظم الاقتصادية على الآخر. هل يجب أن يحوز الأفراد على ملكية، وأن تستخدم هذه الملكية لإشباع المصالح الشخصية، أم يجب أن يكون التملك بشكل جماعي سواء عن طريق الجماعة أو الدولة، وأن تسخر للصالح العام؟

إن الأسئلة حول الملكية مرتبطة بشكل وثيق بالنماذج المتصارعة للتنظيم الاقتصادي، خاصة النظم الاقتصادية المتنافسة التي سيطرت على جزء كبير من تاريخ القرن العشرين: التخطيط المركزي، ورأسمالية السوق. لقد تم، أحيانًا، تبسيط السياسية إلى الاختيار بين التخطيط والسوق. إن مجموعة واسعة من البلدان قد تبنت أشكالاً من التخطيط يط، لكن مبدأ التخطيط طبق بشكل أكثر صرامة في الدول الشيوعية التقليدية. ما هي نقاط قوة أو جاذبية آلية التخطيط ؟ لكن، أيضا، لماذا فشل التخطيط في كثير مسن الأحيان أو تم التخلي عنه فجأة ؟ من أوجه عديدة، أصبحت فكرة السوق المنافسة هي المهيمنة منذ أواخر القرن العشرين، حيث لم يقتصر تأييدها على المفكرين الليبر اليين والمحافظين، لكنه تعدى هؤلاء إلى عدد متنام مسن الاشتر اكبين أيضا. ما الذي جعل النظم المعتمدة في تنظيمها على السوق، ناجحة لهذه الدرجة ؟ لكن مع ذلك، لماذا هناك حاجة مستمرة لتدخل ناجكومة في الحياة الاقتصادية لكي تكمل السوق أو تنظمه؟

#### الملكية

إن سوء الفهم الأعم في أي نقاش عن الملكية، هو الاستخدام اليـومي لهـذه الكلمة، والذي يشير إلى أشياء غير حية. الملكية في الواقع هي مؤسسة اجتماعيـة، وبالتالي فإن العرف، والتقاليد، في أغلب الحالات من يحددونها. إن وصف شـيء على أنه " ملكية" يعنى الاعتراف بوجود علاقـة ملكيـة، بـين الـشيء المعنـي والشخص أو المجموعة التي ينتمي إليها هذا الشيء. وبهذا المعنى، هنساك تمييـز واضح بين الملكية ومجرد الاستخدام للشيء كحيازة له. فعلى سـبيل المثـال، إن النقاط حصاة من على الشاطئ، أو استعارة قلم، أو ركوب سيارة شخص آخـر، لا

ينشئ علاقة ملكية. ومن ثم فإن الملكية هي ادعاء مستقر وقابل للفرض بالقوة، بشأن شيء أو حيازة؛ فهي "حق" وليس "شيئا". وبالتالي، فإن حيازة ملكية يسنعكس في وجود حقوق وسلطات على شيء ما، وكذلك القبول بواجبات ومسؤوليات قانونية تتعلق بهذا الشيء. من هذه الرؤية، قد تمنح الملكية القدرة على استخدام الشيء والتصرف فيه، لكنها قد تتضمن أيضا مسؤولية الحفاظ عليه أو إصلاحه.

إن مجموعة الأشياء التي يمكن الإشارة إليها كملكية، قد تنوعت بشكل كبير. ففى المجتمعات البدائية، مثل مجتمعات سكان أمريكا الأصليين، قد يكون مفهوم الملكية غير موجود أو وجوده ضئيل. في مثل هذه المجتمعات، يعتقد أن الأشياء غير الحية، وخاصة الأرض، هي ملك للطبيعة، والبشر لا يمتلكون أملاكا، إنهم فى أحسن الأحوال حراس لها. ويرجع المفهوم الحديث للملكية إلى القرنين السابع عشر والثامن عشر، ولقد نجم عن نمو الاقتصاد التجاري الهادف للربح في المجتمعات الغربية. فعندما أصبح ينظر إلى الأشياء المادية بشكل متزايد على أنها موارد اقتصادية - كـ "وسائل إنتاج"، أو كـ "سلع" يمكن بيعها أو شرائها- أصبحت مسألة الامتلاك حيوية بشكل جازم. لقد تحول العالم الطبيعي إلى "ملكية"، لكيي يمكن استغلاله لصالح البشر. إلا أن الملكية لم تتحصر في الأشياء المادية. لقد اعتبر البشر، مثلا، كملكية، وكان ذلك أوضح ما يكون في مؤسسة العبودية، لكنه موجود أيضا في النظم القانونية التي تعتبر الزوجات "أملاكا منقولة" لأزواجهن. لكن أشكالا مختلفة من الملكية قد تطورت، اعتمادًا على من هو المخول بأن يطالب بالملكية وما هي الملكية المطالب بها: الملكية الخاصة، والملكية المشتركة وملكية الدولة. إن لكل شكل للملكية تداعيات مختلفة جندريا، بالنسبة لتنظيم الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وقد تم تفسير وتبرير كل منها، بالرجوع السي مبادئ أخلاقية و اقتصادية خاصة جدا.

#### الملكية الخاصة

إن مفهوم الملكية الخاصة مغروس بعمق كبير في الثقافة الغربية، بحيث لا يبدو غير مألوف اعتبار كل الملكية" ملكية خاصة"، إلا أن الملكية الخاصية هي شكل مميز للملكية عرفه سي.بي.ماكفرسون C.B.Macpherson (19۷۳) أنه حيق فرد أو مؤسسة، في "استبعاد الأخرين" من استخدام شيء أو الاستفادة منه. إن "حق الاستبعاد" لا يعني بالطبع بالضرورة رفض الاستفادة. يستطيع شخص آخر استخدام "سيارتي" لكن فقط بإذن مني. لقد تطور مفهوم الملكية "الخاصية" في أوائل العصر الحديث ووفر الإطار القانوني الذي يستطيع النيشاط التجاري أن يجرى خلاله. ومن ثم، أصبحت الملكية الخاصة حجر زاوية السوق المتنامية أو النظام الاقتصادي الرأسمالي.

إن المنظرين الليبراليين (راجع ص ٢٠٠) والمحافظين (راجع ص ٢٣٨) كانوا المدافعين الأكثر التزاما بالملكية الخاصة، لكن تبريرها اتخاذ عددا من الأشكال. ومن أوائل الحجج لصالح الملكية الخاصة، ما قدمه في القرن السابع عشر منظرو الحقوق الطبيعية مثل: جون لوك(راجع ص ٤٥٤). ولقد تبنى الجناح اليميني لمؤيدي مذهب حرية الإرادة في منتصف القرن العشرين مثل: روبرت نوزيك موقفا مماثلا جدا. إن أساس هذه الحجة هو الاعتقاد في "الامتلاك الداتي"، أي أن كل فرد يملك حقا على شخصه أو جسده. وكما أكد لوك، إذا كان لكل شخص حقوق حصرية على نفسه، فيستتبع ذلك أن لهم حق حصري على نتاج عملهم ـ أي ما قاموا شخصيا بصياغته، أو إنتاجه أو خلقه.

# روبرت نوزیك Robert Nozick (۲۰۰۳\_۱۹۳۸)

أكاديمى أمريكى وفيلسوف سياسى، ينظر إلى العمل الرئيسى لنوزيك: الفوضى والدولة واليوتوبيا (١٩٧٤) على أنه أحد أهم الأعمال الحديثة فى مجال الفلسفة السياسية، وكان له تأثير عميق على نظريات ومعتقدات اليمين الجديد.

يفسر عمل نوزيك في كثير من الأحيان على أنه رد على أفكار جون راولز (راجع ص٤٠٠)، كما ينظر إليه، بشكل أوسع، كجزء من الحركة الارتجاعية للجناح اليميني ضد نمو سلطة الدولة في فترة ما بعد ١٩٤٥. لقد طور شكلا من مذهب حرية الإرادة (راجع ص٥٧٠) الذي يرتكز على أفكار لوك وتأثر بمفكري مذهب الفردانية الأمريكيين في القرن التاسع عشر من أمثال: سبونر Spooner (۱۸۰۸–۱۸۸۷) وتــوكر Tucker (۱۸۵۸–۱۸۸۸) ١٩٣٩). وفي قلب مذهبه، توجد نظرية استحقاق للعدل تعتبر أن حقوقا معينة لا تنتهك، وترفض مفهوم أن العدالة الاجتماعية يتطلب أن يتم توزيع دخل المجتمع وثروته طبقا لنموذج معين. إن نوزيك يؤكد بشكل خاص، أن حقوق الملكية يجب أن تدعم على نحو صارم، شريطة أن تكون الثروة قد اكتسبت، بداية، بشكل عادل، أو نقلت بشكل عادل من شخص الخرر. باختصار، " إن كل ما ينتج من موقف عادل بواسطة خطوات عادلة فهو في حد ذاته عادل". وعلى هذا الأساس، رفض كل أشكال الإنعاش الاجتماعي وإعادة التوزيع، على اعتبار أنها سرقة. إلا أن نوزيك أيد " دولة الحد الأدنى"، التى يعتقد أنها قد تتطور بـشكل محتـوم عـن دولـة الطبيعـة الافتراضية. إن بعض نتائج كتاب: الفوضى، والدولة واليوتوبيا، قد تم تلطيفها في كتابه: الحياة التي تمت دراستها (١٩٨٩). وبالتالى فإن حقوق الملكية ترتكز على فكرة أن الأشياء غير الحية قد اختلطت بالعمل البشرى، وأصبحت ملكية حصرية لمن قام بالعمل. إن هذه الحجة لا تبرر فقط حقوق الملكية لكنها تجعلها غير محدودة، فلدى الأفراد حق مطلق لاستخدام الملكية والتصرف بها بأية طريقة يريدونها. إن ذلك واضح في نظرية نوزيك للتوزيع، التي نوقشت في الفصل العاشر. فطبقًا لنوزيك، لا يوجد مبرر لانتهاك حقوق الملكية، شريطة اكتسابها أو انتقالها "بشكل عادل" سواء بموجب العدالة الاجتماعية أو لصالح المجتمع الأوسع. إن مثل هذا الموقف، مئلا، يضع حدودًا واضحة جدا لقدرة الحكومة على تنظيم الحياة الاقتصادية، أو حتى فرض ضرائب على المواطنين.

إن تبرير الملكية الخاصة كحافز على العمل غالبا ما ارتبط بفكرة الحقوق الطبيعية. إن هذا الدفاع عن الملكية الخاصة الذي نجده عند أرسطو وطوره أنصار مذهب المنفعة (راجع ص٢٠٦) والمنظرون الاقتصاديون، يرتكز على وعد الكفاءة الاقتصادية أكثر منه على مبادئ أخلاقية. باختصار، إن إمكانية اكتساب واستهلاك الثروة، في شكل ملكية خاصة، هي وحدها التي تشجع الناس على العمل المشاق وتطوير المهارات والمواهب التي ولدوا بها. من ناحية أخرى، يشير الاقتصاديون إلى أنه من خلال آلية تنافس السوق، تضمن الملكية الخاصة أن تنجذب الموارد الاقتصادية للاستخدام الأفضل كفاءة لها، مما يصمن تحقيق اقتصاد إنتاجي ومتنامي. وترتكز مثل هذه الحجة على الاعتقاد بأن البشر أنانيون، وأن العمل يعتبر ذرائعيا (٥) أساسنا. بمعنى آخر، إن العمل في أحسن الأحوال هو وسيلة لغاية. إن القوة المحركة وراء النشاط الإنتاجي هي فقط الرغبة في الاستهلاك المادي. سيتشجع الأفراد على تكريس وقتهم وطاقتهم للعمل، فقط إذا توفرت الإمكانية التعويضية لاكتساب ثروة مادية.

<sup>(°)</sup> نسبة إلى الذرائعية وهو مذهب يقول بأن الأفكار وسائل للعمل وأن فائدتها هى التسى تحدد قيمتها.(المترجم).

كما ارتبطت الملكية الخاصة بتعزيز قيم سياسية مهمة، خاصة الحرية الفردية. إن حيازة الملكية يمنح المواطنين درجة من الاستقلال والاعتماد على النفس، مما يمكنهم أن يقفوا على أقدامهم، وعلى النقيض، فإن من لا يملكون شينا، يمكن التلاعب بهم بسهولة والتحكم فيهم، سواء بواسطة الأثرياء أو الحكومة. ومسن ثم فحتى المنظرون السياسيون الذين يخشون وجود عدم مساواة اقتصادية، مثل: جان جاك روسو (راجع ص ١١٤) أو الفوضوى بييسر حوزيسف بسرودون (راجع ص ٦٢٠) والديمقر الحيين الاجتماعيين (راجع ص ٥٢٠)، لم يرغبوا في التفكير في البغاء الملكية الخاصة. غير أن الحجة المدافعة عن الملكية الخاصة قد طرحت بسشكل صارخ بواسطة اقتصاديي السوق الحرة، من أمثال: فريسدريك هايك (راجع ص ٥٧٠). ففي كتابه: الطريق إلى القتاتة ([١٩٤٤] ١٩٧٦) صور هايسك الملكية على أنها أكثر الحريات المدنية أساسية، وأكد أن الحرية الشخصية يمكن أن تسود فقط داخل نظام اقتصادي رأسمالي. ففي رأيسه، أن تسدخل الحكومة في الوجود الاقتصادية، يتصاعد بالضرورة إلى الدرجة التي تصبح فيها كل أوجمه الوجود الاجتماعي تحت سيطرة الدولة. وفي الواقع، إن أي تعدى على الملكية الخاصة يحتوى بذور الظلم الشمولي.

إن الملكية الخاصة، بالإضافة إلى ميزاتها الاقتصادية والسياسية، تجلب أيضا مكاسب اجتماعية وشخصية، فالملكية الخاصة تعزز، مثلا، مجموعة من القيم الاجتماعية المهمة. إن أصحاب الملكيات لديهم "نصيب" في المجتمع، وحافز للحفاظ على النظام، وأن يكونوا مطيعين للقانون ويتصرفون باحترام. ولذلك مجد المحافظون مفهوم " ديمقراطية أصحاب الملكية". إن مثل هذه الفكرة تؤسس الاقتراح الراديكالي الذي تقدم به أكيرمان والستوت (١٩٩٩) بوجوب منح كل الشباب الأمريكي نصيبا ماليا في المجتمع في شكل رأسمال يبلغ ٨٠ الف دولار

(وهو التكلفة المقدرة لأربع سنوات تعليم في إحدى جامعات القمة في الولايات المتحدة). إن هذه المحاولة لإقامة "مجتمع من حاملي الأنصبة" تسرفض بوضوح، فكرة أن الملكية هي حق فردى يرتكز على الجدارة أو مجرد الانتقال. في الواقع، تسعى هذه المحاولة لمواجهة الظلم الناجم عن الحقوق المعتمدة على حيازة ملكية، وتسمح بحالات عدم مساواة في توزيع الثروة واسعة ومحصنة، وبالتالي في فرص الحياة، الناجمة من ميراث الملكية أو نقلها "العادل". وعلى النقيض، يقضى تبرير الملكية الخاصة على أساس حاملي الأنصبة بأن صك الملكية المناسعة على أساس حاملي الأنصبة بأن صك الملكية النقيس، التفكير ومسؤولية، مما يوسع فرص الشباب بشكل خاص، ويشجع الناس على التفكير والتصرف طبقا لاعتبارات طويلة المدى. وبمرور الأيام، قد يؤدى ذلك أيضا إلى تقليل الاعتماد على دولة الرفاهة والخدمات العامة.

لا يعتبر التبرير الأخير للملكية الخاصة أن الملكية مورد اقتصادى أو ثروة قابلة للاستهلاك، إنما هى بالأحرى مصدر للتحقق الشخصى. لقد اعتبرت الملكية كمصدر للأمان الشخصى، وفى الوقت نفسه امتداد للشخصية الفردية. توفر الملكية الأمان لأنها تمنح الناس "شيئا يمكن اللجوء إليه". غير أن ما يجلبه امتلاك ملكية ما من استمتاع وإشباع، يمثل حقيقة نفسية أكثر منها حقيقة اقتصادية. هناك معنى ما، مثلا، فى أن "يحقق" الناس أنفسهم، أو حتى "يرون" أنفسهم فيما يملكون - سيار اتهم، بيوتهم، كتبهم وما شابه.

إن الأفكار المضادة للملكية الخاصة قد تبناها عادة الاشتراكيون، وإن كان الليبراليون المحدثون والمحافظون قد اعترفوا أحيانا أيضا بالحاجة إلى الحد من حقوق الملكية، وكان التناول المألوف أكثر من غيره، هو اعتبار أن الملكية الخاصة ليست حجر الزاوية للحرية، لكنها التهديد الأساسى لها. وتحذر إحدى نسخ الحجة، من أن حقوق الملكية غير المقيدة، يمكن أن تؤدى إلى توزيع غير

متساو بشكل جسيم للثروة، مما يتيح للملكية أن تصبح وسائل تحكم، بل واستعباد للأخرين. لقد عبر عن هذه الفكرة بشكل موجز في القول المأثور الشهير لبرودون (١٨٤٠] ١٩٧٠): "الملكية سرقة". إن ما كان يعنيه برودون بــذلك لـــم بكــن أن الأفراد ليس لديهم حق في الملكية، لكن ببساطة أن تسراكم التسروة فسى الأيدى الخاصة، يمكن أن يسمح للغنى باستغلال وظلم الفقير. غير أن الحجة الماركسية أكثر راديكالية. لقد تبنى ماركس (راجع ص٦٢٧) نظرية قيمة خاصة بالعمل، ترتكز على كتابات لوك. ويقضى ذلك بأن قيمة السلعة تعكس كمية العمل المبذول في تصنيعها. وبينما يعتقد لوك بإمكانية إرجاع حقوق الملكية إلى فعل عمل أولى، يرى ماركس تمييزا صارخا بين من يملكون الثروة، البرجوازية، ومن يعتبر عملهم مسؤولًا عن خلق هذه الثروة، البروليتاريا. في عملية تراكم الثروة، تنتزع البرجوازية ما يسميه ماركس: "فائض القيمة" من عمل البروليتاريا. بمعنى آخر، تؤدى الملكية الخاصة حتما إلى الاستغلال والاضطهاد الطبقي. في المانيفستو الشيوعي (إ ١٨٤٨] ١٩٧٦)، تمكن ماركس وإنجلز أن يلخصا النظربة السببوعية في جملة واحدة: "الغاء الملكية الخاصة". وبعيدا عن الإلغاء، أقر الأستراكيون والليبراليون، بل وحتى المحافظون، بطرق مختلفة، بـضرورة تنظيم الملكيـة الخاصة، بهدف مواجهة الاتجاه نحو التفاوت الاجتماعي، واعتراف بالمسووليات الاجتماعية الأوسع للمواطنين.

## الملكبة المشتركة

رغم الاعتقاد الشائع الخاطئ بأن الملكية هي الملكية الخاصة، فإن الملكية المشتركة أو الجماعية للثروة، لها تاريخ سبق بكثير الفكر الاشتراكي الحديث. لقد أوصى أفلاطون (راجع ص٤٧) بأن تكون الملكية مشتركة بين الملوك \_ الفلاسفة

الذبن يعهد اليهم أن يحكموا، وصحور توماس مور في: المدينة الفاضلة (١٩٦٥ ١٥١٦) مجتمعا بدون ملكية خاصة، وبذلك سبق في تقديم أفكار تطورت فيما بعد في المانيفستو الشيوعي، فبينما تعتمد الملكية الخاصة على حق استبعاد الأخرين من الاستخدام، فإن الملكية المشتركة يمكن تعريفها، بكلمات على أنها "حق عدم استبعاد الأخرين". بمعنى آخر ، يتشارك أعضاء هيئة جماعية في حق الحصول على الملكية، و لا يحق لأى عضو أن يفصل جزءًا من الثروة المستركة ويستبعد آخرين، وبذلك يقيم ملكا " خاصا" عليها. إلا أن ذلك لا يعنى بالضرورة أن لا أحد مستبعد من استخدام الملكية المشتركة. يمكن أن يكون حق الملكية المشتركة محصورًا في أعضاء تعاونية للعمال، أو أعضاء في وحدة محلية صغيرة أو بلدة. على سبيل المثال، قد يكون الحصول على الأرض المشتركة مقصورا على من بعر فو ا بأنهم "أفر اد من العامة"، ويستبعد من هم ليسو ا من العامـة، تمامـا مثــل الاستخدام المجانى للتسهيلات العامة، مثل: المكتبات والمناحف والمدارس، والسذى قد لا يمند ليشمل " غير المو اطنين"، وفي حالات أخرى، قد تكون الملكية المشتركة عامة بمعنى ألا يستبعد أي إنسان، أو لا يمكن أن يستبعد، من استخدامها، وهو ما تم الدفاع عنه أحيانا في حالة الأرض. على الرغم من أن الشركة الحديثة أو شركة المُحاصِصة، تظهر احدى السمات المميزة للملكية المشتركة، حيث يمتلكها كيان جماعي، أي حاملو الأسهم، فإنها مع ذلك تعتبر كمثال للملكية الخاصة المؤسساتية. نظرًا لأن الأنصبة أو الأسهم يمكن بيعها وشراؤها، ويستطيع الفرد فصل حصته من الملكية، وهو أمر لا تسمح به الملكية المشتركة.

إن المدافعين عن قضية الملكية الجماعية، هم عددة: الاشتراكيون، والشيوعيون، والفوضويون من أنصار مذهب الجماعاتية. إن نظرية العمل همى التي تكمن عادة في قلب ذلك، لكنها نظرية مختلفة تماما عن نظرية لوك. لقد اعتقد

لوك أنه يمكن إرجاع الحق في الملكية الخاصة، إلى عمل فرد مستقل يمكن تحديده بشكل دقيق. أما أنصار الملكية المشتركة، من ناحية أخرى، فإنهم يعتبرون أن العمل نشاط اجتماعي وجماعي، يعتمد في كل الحالات تقريبا، على تعاون الجماعة أكثر منه على الجهد المستقل. وبالتالي، يستتبع ذلك أن الثروة المنتجة بهذه الطريقة، يجب أن تمتلك بشكل مشترك، ويجب أن تستخدم لتعزيز الصالح الجماعي. إن أي نظام الملكية الخاصة، هو ببساطة نظام مؤسساتي للسرقة. كما بررت الملكية المشتركة أيضا على أسس التضامن والتماسك الاجتماعي. عندما تكون الملكية مشتركة، فإن النزعات اللا اجتماعية مثل: الأنانية، والطمع والتنافس تبقى في وضع حرج، بينما يقوى التجانس الاجتماعي وحسن الهوية الجماعية. كان تبقى في وضع حرج، بينما يقوى التجانس الاجتماعي وحسن الهوية الجماعية. كان طبقة الحكام ستتصرف ككل موحد وغير أناني. ويعتقد الاشتراكيون أن الملكية المشتركة تحديدا، هي الطريق لضمان أن يكون كل المواطنين أعضاء كاماين في المجتمع، وفي هذه الحالة فإنها تسخر الطاقات الجماعية للجماعة بدلا مسن المحركات الضيقة والائانية للفرد.

لقد تعرضت الملكية المشتركة أيضا لنقد قاس. تدعى الانتقادات أن الملكية المشتركة تخلق بيئة اجتماعية غير آمنة وتنزع من الفرد صفته الشخصية، وذلك بسرقة الفرد من مجاله "الخاص" للامستلاك الشخصيي. لقد اعتسرف بعسض الاشتراكيين ضمنيا بهذه المشكلة، بوضع تمييزا بين الملكية المنتجة، أى "وسائل الإنتاج"، والتي يعتقدون بضرورة أن تكون ملكية جماعية، والملكية الشخصية، أى "وسائل الاستهلاك"، التي يمكن أن تظل بين الأيدى الخاصة. ويؤكد آخرون، أن الملكية المشتركة لا تتسم بالكفاءة بشكل متأصل، حيث إنها تفشل في أن تسوفر للأفراد الحافز المادي للعمل وتحقق مواهبهم. إن المشكلة النهائية للملكية الجماعية،

هي أنها لا تتضمن أي آلية للحد من الوصول إلى الموارد النادرة، باستثناء الاعتماد على التعاون والإحساس الطبيعي بما هو خير وصالح. ويسشرح السبعض ذلك أحيانا بالإشارة إلى ما سمى: "مأساة ممثلي العامة". قبل وضع سياج على الأرض وحصرها، كان العوام يتمتعون بحق غير مقيد للحصول على الأرض، بحيث تمكنوا من جعل الحيوانات ترعى فيها بأى عدد يريدونه. وكانت المشكلة أن في الكثير من الحالات، أصبحت الأرض غير منتجة نتيجة للرعى المفرط، وهمي مأساة أثرت على كل العوام. لقد تجنبت نظم الملكية الخاصة هذه المشكلة بالسماح للسوق بتوزيع الموارد النادرة من خلال آلية السعر. غير أن، في الأماكن التي طبقت نظم الملكية المشتركة، عادة ما قيد حق الوصول إلى الموارد النادرة، بفرض شكل من أشكال السلطة السياسية. ومن ثم اتخذت الملكية المستركة في كثير من الأحيان، عمليا شكل ملكية الدولة.

## ملكية الدولة

كثيرا ما يختلط مفهوم الملكية المشتركة، مع مفهوم ملكية الدولة. إن تعبيرات مثل: "ملكية عامة" أو ملكية اجتماعية" يبدو أنها تشير إلى ملكية يملكها جماعيا كل المواطنين، لكن عمليا، تصف هذه التعبيرات عادة، الملكية التى تسيطر عليها وتملكها الدولة. وبالمثل يقتضى "التأميم" ملكية الأمة، إلا أن ذلك يستم مسن خلال نظام سيطرة الدولة. غير أن ملكية الدولة تمثل شكلا من الملكية متميز عسن كل من الملكية الخاصة والملكية المشتركة، وإن كانت تعسرض، بسشكل مربك، مميزات كل منهما. لقد ولد التشابه بين ملكية الدولة والملكية المشتركة، من حقيقة أن الدولة تتصرف باسم الشعب، ومن المفترض أنها تفعل ذلك للصالح العام، وهو أمر مختلف تماما عن الشركات الخاصة. وبالتالى، فهناك تمييز يذكر أحيانا بسين أمدية الدولة وسيطرتها على الملكية: إن الملكية، اسميا على الأقل، بسين أيسدى ملكية الدولة وسيطرتها على الملكية: إن الملكية، اسميا على الأقل، بسين أيسدى

"الشعب"، بينما تظل السيطرة بشكل واضح مع الحكومة القائمة. غير أن ملكية الدولة، من جهات أخرى، أكثر تماثلا مع الملكية الخاصة. فعلى سبيل المثال، لا يملك المواطنون العاديون حقا للوصول إلى ملكية الدولة مثل: سيار أت السرطة، مثلما لا يملكون هذا الحق بالنسبة لأية سيارة خاصة أخسرى. بالإضافة إلى أن مؤسسات الدولة مثل: المدارس، والمكتبات العامة والمكاتب الحكومية، تحسرس ممتلكاتها بغيرة لا تقل عن غيرة الشركات الخاصة. لكن، يختلف مدى ملكية الدولة بشكل كبير من مجتمع إلى آخر. إن كل الدول تمتلك مجموعة من الأملاك، لتمكنها من تنفيذ وظائفها الأساسية التشريعية والتنفيذية والقضائية. لكن في بعض البلدان، قد تشمل ملكية الدولة مجموعة واسعة من الموارد الاقتصادية بل وحتى صاعات كاملة. ففي حالة نظام الملكية الجماعية، كما كان موجودا في المنظم الشيوعية التقليدية مثل: الاتحاد السوفيتي، فإن كل الموارد الاقتصادية – وسائل الإنتاج، والتوزيع والتبادل – توصف بأنها "ملكية الدولة الاشتراكية".

وغالبا ما تعتمد حجج ملكية الدولة، على الحجج المؤيدة للملكية المستمتركة. وإذا اعتبرت ملكية الدولة كملكية" عامة"، فإنها تعكس، مسئلا، حقيقة أن الطاقة الاجتماعية الجماعية قد أنفقت في إنتاجها، وأنها على خلاف الملكية الخاصة، تعرز التعاون والتماسك بدلا من الصراع والنتافس. غير أنه يمكن أن يقال أيضا أن ملكية النعاون والتماسك بدلا من الصراع والنتافس. غير أنه يمكن أن يقال أيضا أن ملكية الدولة تتمتع بمزايا لا تستطيع الملكية المشتركة أن تطمح إليها. فالدولة تستطيع، بشكل خاص، أن تعمل كآلية يتم من خلالها السيطرة للوصول إلى الموارد النادرة واستخدامها، وبذلك يتم تفادى مماساة العوام". غير أن في حالة ملكية الدولة، يكون الحق في الوصول للموارد الاقتصادية مقيدا، لكن ليس لمكسب خاص وإنما لمصالح الجماعة طويلة المدى. ومن ناحية أخرى، فعلى خلاف الملكية المستمتركة، يمكن تنظيم ملكية الدولة طبقا لخطوط عقلانية وفعالة. وعادة ما يكون ذلك ممكنا بشكل ما من خلال نظام للتخطيط، قادر أن يضع أهدافا اقتصادية، وفي الوقت نفسه قادر على من خلال نظام للتخطيط، قادر أن يضع أهدافا اقتصادية، وفي الوقت نفسه قادر على تخصيص الموارد بحيث بضمن تحقيق هذه الأهداف. وسيتم تناول طبيعة التخطيط ومزاياه بعمق أكبر في الجزء التالي.

غير أن ملكية الدولة عرضه أيضا لنقد قاس. إن أنصار الملكية المسشتركة يشيرون عادة، إلى أن ملكية الدولة ليست ملكية "عامة" ولا "اجتماعية" بأي معنى، فعندما يسيطر المسؤولون في الدولة على الموارد، فإنهم قد يولدون تحديدا الاستلاب نفسه، كما يحدث في حالة الملكية الخاصة. ولا يوجد دليل، مثلا، على أن العمال في الصناعات المؤممة يشعرون بأية طريقة بأنهم أقرب للخدمة النَّبي يقومون بتوفيرها، أو أنهم أكثر سيطرة على آلية العمل أكثر مما يمشعر به من يعملون للشركات ذات الملكية الخاصة. بالإضافة إلى ذلك، فإن ملكية الدولة غالبا ما ارتبطت بالمركزية، والبيروقراطية، وعدم الكفاءة. فبينما نترك الملكية الخاصة تنظيم الحياة الاقتصادية لتقلبات السوق، وتعتمد الملكية المشتركة على الفطرة الاجتماعية والتعاونية للأفراد العاديين، فإن ملكية الدولة تضع ايمانها في نظام مركزى، للتخطيط الاقتصادى، يفترض أنه عقلاني. إلا أن نظم التخطيط أصبحت بشكل أكثر تكرارا نظما تتقصها الكفاءة بشكل ميؤوس منه، ومتأصل وغير عملى. تحتاج إدارة الاقتصاد إلى أعداد كبير من مسؤولى الدولة الذين ينزعون بقوة إلى فقد الاتصال مع كل من احتياجات الاقتصاد ورغبات المستهلك. بالإضافة إلى أن هناك خطر أن تتمكن الدولة من تطوير مصالح منفصلة عن مصالح الناس أنفسهم. في مثل هذه الحالات، يمكن استخدام ملكية الدولة لصالح البيروقر اطبين ومسؤولي الدولة بدلا من تقديم الصالح العام. إذن، لقد وصفت النظم الجماعية أحيانا بأنها أمثلة لر أسمالية الدولة.

#### التخطيط

إن الحاجة إلى نوع من التنظيم الاقتصادى نشأت من الحقيقة البسيطة للندرة: فبينما الاحتياجات والطلبات البشرية غير محدودة، فمن الواضح أن الموارد المادية المتاحة لإشباعها ليست كذلك. قد يكون الموضوع غير وارد في عالم من الشروة الوفيرة واقتصادات تتسم بازدهار عام، لكن في ظل ظروف الندرة فان

القضايا الاقتصادية تهدد بأن تسيطر على كل القضايا الأخرى، بما في ذلك السياسية منها، وكما سبق الإشارة فإن جوهر القضية الاقتصادية قد طرح عدة كخيار بين نظامين اقتصاديين مختلفين بشكل أساسي الاشتراكية والرأسمالية وبالتالي بين آليتين لتخصيص الموارد داخل الاقتصاد: التخطيط أو السوق، غير أن فكرة التخطيط لم تقهم بالشكل الصحيح في كثير من الأحيان، فهي مرتبطة في أذهان الكثير من الناس بآلية التخطيط المركزي الذي كان موجودا في الاتحداد السوفيتي، ومع ذلك، فلقد اتخذ التخطيط أشكالا ذات تتوع واسع، واستخدمته البلدان النامية في العالم الثالث، كما استخدمته بعض الدول الصناعية المتقدمة. علاوة على النامية في العالم الثالث، كما استخدمته بعض الدول الصناعية المتقدمة. علاوة على التخطيط بالكامل، فمن الصعب تصور كيف يمكن مباشرة أي نشاط اقتصادي بدون عنصر ما من التخطيط.

# عملية التخطيط

أن "تخطط" هو أن تصوغ خطة أو تبتكر طريقة لإنجاز هدف محدد، في الواقع، إن المرء يفكر قبل أن يتصرف. وبالتالى، يجب أن يكون لكل أشكال التخطيط سمتان أساسيتان. في المقام الأول: إن التخطيط نشاط هادف؛ يقتضي ضمنا وجود أهداف واضحة وقابلة لتحديد، شيء يراد تحقيقه أو تنفيذه. قد تكون هذه الأهداف محددة بشكل عال، كما في حالة أهداف الإنتاج التي وضعت في أسلوب التخطيط المركزي السوفيتي، أو قد تكون أوسع وأكثر عمومية، مثل: زيادة النمو الاقتصادي، وخفض معدلات البطالة، إلخ. ثانيًا: التخطيط نشاط عقلاني. فهو يرتكز على افتراض أن المشكلات الاقتصادية والاجتماعية يمكن حلها من خلال إعمال العقل البشري وإبداعه. ومن ثم، فإن في قلب التخطيط الاقتصادي يقدم

الاعتقاد بأنه يمكن التغلب على مشكلة الندرة بأفضل وسيلة من خلال آلية عقلانية لتخصيص الموارد وتوزيعها، معدة لترسيخ الأهداف البشرية. وتتضمن هذه "الآلية العقلانية" بالطبع، ممارسة نوع ما من السيطرة على الحياة الاقتصادية، والإنتاج، والتوزيع وتبادل السلع والخدمات. غير أن، وسائل تنفيذ ذلك ومدى السيطرة التسى تمارس على الاقتصاد، تختلف بشكل كبير من نظام تخطيط إلى آخر.

لقد ارتبطت فكرة التخطيط عادة بالاقتصاد الاشتراكي، وبالماركسية بشكل خاص (راجع ص١٤٩)، إلا أن ماركس لم يصع برنامجا لتنظيم المجتمع الاشتر اكي القادم، وأعتقد أنه من المستحيل وضع تصور تفصيلي لكيف سيعمل مجتمع مختلف تاريخيا، ولذلك فقد تقيد بعدد من المبادئ العريضة. كان اعتقاده الرئيسي هو ضرورة الغاء الملكية الخاصة واستبدالها بنظام ملكيسة جماعي أو اجتماعي. من وجهة نظر ماركس، الرأسمالية هي نظام "إنتاج للسلع"، حيث السلع والخدمات تتتج استجابة لضغوط السوق، نظامًا للإنتاج من أجل التبادل. وعلى النقيض، سيعتمد الاقتصاد الاشتراكي على مبدأ "الإنتاج من أجل الاستخدام"، حيث سيستغنى تماما عن معاملات السوق التجارية، وعن الحاجة حقا للاقتصاد النقدى. بمعنى آخر، في ظل الاستراكية سيخدم الاقتصاد الحاجات المادية للمجتمع، وهـو مطلب يقضى ضمنا نوعا ما من ترتيبات التخطيط. وللأسف، لم يحدد ماركس ما هو الشكل الذي ستتخذه هذه الترتيبات. إلا أن ما هو مؤكد أن لا ماركس ولا إنجلز تصور التشديد على السيطرة المركزية، والإنتاج ذي النطاق الواسع اللذين ميزا عملية التخطيط في الاتحاد السوفيتي. لقد أيد ماركس بشكل ثابت المشاركة الشعبية الواسعة في كل مستوى من مستويات المجتمع، وإن نبوءته بأن الدولة "ستزول" عندما تقام الشيوعية الكاملة، تفترض تأييدا للملكية المشتركة والإدارة الذاتية وليس للملكية الجماعية للدولة.

لا مجال الشك في أن عملية التخطيط قد بلغت أعلى مراحل تطور ها في الاتحاد السوفيتي، وهو نموذج تبنته بعد ذلك دول أوروبا الشرقية ذات النظام الاشتراكي، ودول أخرى. لقد وصف لينين (راجع ص١٥٢) الـشيوعية بجملتـه الشهيرة بأنها: " سلطة السوفيت زائد الكهرباء"، مشيرا إلى التزام واسع بالتحديث ومهمة جعل الاقتصاد تحت سيطرة ديمقر اطية. غير أن هذه الرؤية لم تتحقق حتى انطلاق الخطة الخمسية الأولى في عام ١٩٢٨، وتطبيق نظام المزارع الجماعية على الزراعة السوفيتية الذي بدأ بعد ذلك بعام. ولقد قاد ذلك إلى بناء اقتصاد التخطيط المركزي. وسيطرت الدولة على كل الموارد الاقتصادية، باستثناء قطع أرض خاصة صغيرة، من المفترض أنها للاستخدام الشخصى للفلاحين. وفي ظـل ستالين نشأ "اقتصاد موجه"، ولقد تضمن نظاما أطلق عليه "التخطيط التأشيري" يعمل من خلال التسلسل الهرمي لمؤسسات الحزب والدولة. إن السيطرة الـشاملة على السياسية الاقتصادية تقع في أيدى أعلى أجهزة الحرزب الشيوعي، اللجنة المركزية والمكتب السياسي. وكانت شبكة معقدة من وكالات ولجان التخطيط تعمل تحت سلطة لجنة التخطيط على مستوى الدولة: الجوسبلان، وهي المسسؤولة عن وضع الخطط الخمسية. لقد عبر الأسلوب السوفيتي التخطيط المركزي عن إيمان لا يرقى إليه الشك في مفهوم أن المجتمع يمكن تتظيمه طبقًا لخطوط عقلانية، وأنه مستعد، عند الضرورة، أن يقلد الرأسمالية الأمريكية. إن مدينة الـصلب العملاقـة ماجنيتو جورسك مثلا، قد صممت طبقا لنموذج مدينة جارى في ولاية إنديانا الأمريكية، كما تم تنظيم العمل في الشركات السوفيتية على أساس مذهب تايلور، طبقا للدراسات الرائدة الخاصة بالزمن والحركة التي قام بها إف. دبليو تايلور. "السريع" في شركة بتلهايم ستيل.

لكن فى بلدان أخرى، اعتبر التخطيط طريقة للإضافة للسوق وليس لاستبدالها. لقد تم فى مثل هذه الحالات، تطوير نظام سمى: "التخطيط الدلالى" حيث

لا تضع الخطط والبرامج توجيهات الشركات التعلمهم ما ينتجون وكمية ما يجب أن ينتجوه، لكنها تسعى بالأحرى إلى التأثير على الاقتصاد بشكل غير مباشر. ويسشير الاقتصاديون أحيانا لهذا الشكل من التدخل الحكومي بـ "إدارة" الاقتصاد، التميين عن الأسلوب السوفيتي "المتخطيط"، لكن مع ذلك فإن هذا التدخل لا يسزال يسعى الممارسة تأثير هادف وعقلاني على تنظيم الحياة الاقتصادية. بعد عام ١٩٤٥ أصبح تدخل الدولة شيئا عاديا بشكل متزايد في الغرب، حيث سعت الحكومات التحقيق مجموعة واسعة من الأهداف الاقتصادية: الحفاظ على مستوى عال مسن النمو الاقتصادي، والسيطرة على التضخم، وتعزيز التجارة الدولية، وضمان العمالة الكاملة، والتوزيع العادل للثروة، إلخ. ولقد أدى ذلك في بلدان مثل: بريطانيا وفرنسا إلى تأميم الصناعات الإستراتيجية، وبناء اقتصاديات مختلطة، مما يسمح للحكومة بممارسة تأثير متزايد على الحياة الاقتصاديات

لقد بدأ أيضا إقامة نظم تخطيط رسمية. فغى بريطانيا اتخذت خطوات مترددة فى هذا الاتجاه، تحت اسم: الخطة القومية التى صاغتها فى عام ١٩٦٦ وزارة الشؤون الاقتصادية سيئة الطالع. لكن فى فرنسا وهولندا، بشكل خاص، تلم تطبيق نظم أكثر تطورا وأكثر نجاحا بكثير. كما طبق شكل من التخطيط فى اليابان أيضا، وهو يتميز بوضوح عن نموذج السوق الحرة للتطور الاقتصادى الموجود فى الولايات المتحدة. إن "المعجزة الاقتصادية" التى عاشتها اليابان فى الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين قد أشرفت عليها وزارة التجارة والصناعة، التسى وجهت سياسات الاستثمار للصناعات الخاصة، وساعدت على تحديد نمو هذه الصناعات، واستهدفت أسواق التصدير. ولقد تبنت بلدان أخرى فى شرق آسيا، خاصة: هونج كونج، وسنغافورة، وكوريا الجنوبية وتايوان، نظاما مماثلا للتدخل الحكومي الدقيق لتعزيز النمو الذي يقوده التصدير. لكن الهند طورت نظام تخطيط مستمد بلا خجل من التجربة السوفيتية. باختصار بعد الاستقلال فى عام ١٩٤٧،

تشكلت اللجنة الهندية للتخطيط، ووضعت خططا خمسية، بمساعدة المؤسسات الخبيرة مثل: وزارة المالية وبنك الاحتياط الهندى. ورغم أن ذلك أعطى الحكومة الهندية تأثيرا كبيرا على الاستثمار والتجارة، فإنه لم يحقق السيطرة المباشرة على القطاع الخاص للاقتصاد. ومن ناحية أخرى، كانت كل الخطط تخصع للموافقة والتعديل في البرلمان الهندى الله سابها.

### وعد التخطيط

ترتكز جاذبية التخطيط على اعتبارات اقتصادية، وسياسية، وأخلاقية. في الواقع إن الحجة الرئيسية هي أن التخطيط عملية عقلانية، تقضى بأنه لا توجه مشكلة اقتصادية لا يستطيع الإبداع البشري حلها. باختصار، يضع التخطيط الاقتصاد بقوة بين أيدى البشر، بدلا من تركه لنزوات الهوق المجهولة، والتي تكون أحيانا هوائية. إن ذلك مهم بشكل خاص لوضع أهداف اقتصادية شاملة ما يجب إنتاجه، وكمية ما ينتج. وبعد أن تخلص المخططون من محرك المكسب، يستطيعون وضع نظام "للإنتاج من أجل الاستخدام" لإشباع الحاجات البشرية، بدلا من نظام "إنتاج من أجل التبادل" الذي يستجيب فقط لقوى السوق.

رغم أن الحاجات البشرية معقدة بشكل عال، ومتغيرة بسشكل لا نهائى، خاصة فى مجالات ذوق المستهلك والأزياء الشعبية، هناك اتفاق واسع بسأن ما يشكل الضرورات الرئيسية للحياة. وتشمل هذه الضرورات، المسكن، وغذاء يقيم الأود، ورعاية صحية أولية وتعليم أساسى. وخلافا للدول الرأسمالية، توجه نظم الدول الاشتراكية اقتصادها حول إشباع مثل هذه الحاجات. ورغم أن نظم التخطيط المركزى التى طبقت فى الاتحاد السوفيتى وفى كل بلدان شرق أوروبا، قد في شلت بشكل كنيب فى محاولة إنتاج سلع استهلاكية ذات طابع غربى، فإنها مع ذلك كانت

ناجحة في القضاء على التشرد والبطالة والفقر المدقع، وهي مستكلات لا تسزال تعيث فساذا في المدن الداخلية لبعض البلدان الرأسمالية المتقدمة. إن كوبا، مسثلا، رغم تأخرها الاقتصادي المزمن، فإن معدلات الأمية لديها أقل من ٢ %، كما أن لديها رعاية صحية أولية تضاهي تلك الموجودة في الكثير من الدول الغربية. ولا تتطلب مثل هذه المنجزات أن يتم توجيه الموارد الاقتصادية إلى صسناعة البناء والزراعة وبناء المدارس والمستشفيات، لكن دعم أسعار السضروريات الأساسية أيضا والسيطرة عليها بواسطة عملية التخطيط، بحيث تقدم الدولة غذاء رخيصنا وإسكانًا يستطيع الأفراد تحمل تكلفته، فضلا عن تعليم مجاني ورعاية صحية.

ويقدم أيضا "التخطيط من أجل الحاجة" إمكانية الكفاءة. إن تحديد التخطيط لما يجب أن ينتج، يمنح حلا عقلانيا لمشكلة كيفية إنتاج، وتوزيع وتبادل السلع والخدمات المطلوبة. ومن هذا المنظور، يعتمد التخطيط على تجربة السركات الرأسمالية التي نظمت منذ وقت طويل الإنتاج طبقا لخطوط عقلانية. ورغم أن الشركات الخاصة تستجيب لظروف السوق الخارجية، فإن تنظيمها الداخلي يخطط ويوجه بواسطة فريق من كبار المديرين، مهمتهم تأمين الاستخدام الكفء للموارد. بمعنى ما، كان التخطيط السوفيتي محاولة لنقل هذه الآلية للسيطرة العقلانية، مسن الشركة الخاصة إلى الاقتصاد كله. وكان ذلك واضحا في تلهف المخططين السوفيت، لتطبيق تقنيات الإدارة مثل أساليب تايلور التي تطورت في الخرب الرأسمالي. وبهذه الطريقة، كان التخطيط قادرا على تفادي بعض السمات اللاعقلانية للسوق الرأسمالية. وتستطيع نظم التخطيط، مثلا، تفادي بسلاء البطالة والفقد الجسيم للموارد الاقتصادية الذي تمثله البطالة. إنها تعني أن أكثر الموارد عيوية، أي العمل البشري، تبقي عاطلة بينما الاحتياجات الاجتماعية المهمة، مثل: بناء المنازل أو تحسين المدارس والمستشفيات، لم يتم إشباعها بعد.

إن نظام التخطيط، يعنى أيضا أن الاقتصاد يمكن تنظيمه بما يتقى مسع أهداف طويلة المدى، بدلا من المكسب قصير المدى. لقد كان ذلك مهما بشكل خاص فى الاقتصادات النامية، حيث يمكن لضغوط السوق أن تشوه بشكل خطير الإمكانيات الاقتصادية، ويبرهن على ذلك بوضوح، اعتماد العديد من بلدان العالم الثالث على المحاصيل النقدية. لقد اعتماد النظور الاقتصادي المسوفيتي فلى الثلاثينيات من القرن العشرين بشكل واسع على الأولوية التي أعطاها المخططون لبناء الصناعات التقيلة وصناعة الصلب بشكل خاص، معتبرين أن ذلك هو الأساس لكل من الأمن القومي والتقدم الاقتصادي المستقبلي. وبحلول عام ١٩٤١، كان نظام التخطيط المركزي قد خلق قاعدة صناعية قوية بشكل كاف مكنت الاتحاد السوفيتي من الصمود أمام الغزو النازي. وبالمثل، رفض المخططون اليابانيون، في الخمسينيات من القرن العشرين، نصيحة الاقتصاديين بتركيز الموارد على الصناعات التقليدية الكثيفة العمالة مثل الزراعة التي كانت اليابان تتمتع فيها بست ميزة نسبية"، لكن المخططين شجعوا بدلا من ذلك الصناعات كثيفة رأس المال مثل: الفولاذ والسيارات والسلع الكهربية والإلكترونية، التي اعتقدوا أنها ستصبح مثل: الفولاذ والسيارات والسلع الكهربية والإلكترونية، التي اعتقدوا أنها ستصبح صناعات المستقبل، ولقد اتضح أنه توقع صحيح.

ترتكز القضية السياسية للتخطيط بشكل واسع على إمكانية وضع الاقتصاد تحت السيطرة السياسية، وبالتالى السيطرة الديمقراطية. وتجاهد رأسمالية الـسوق لفصل الاقتصاد عن السياسية، بمعنى أن الاقتصاد تقوده قـوى الـسوق الداخليـة وليست اللوائح والقواعد المنظمة التى تضعها الحكومة. وبالتالى فإن الاقتصاد يقدم حسابه لأصحاب مجال الأعمال الخاص، والذين تتخذ لصالحهم القرارات، ولـيس للجمهور، وعلى النقيض، يمكن رؤية التخطيط كوسائل لخلق اقتصاد ديمقراطى. لا شك، أن صورة التخطيط قد أساء لها ارتباطها مع الهياكـل الـسياسية المـستبدة للشيوعية التقليدية. ومن ثم فقد صور التخطيط على أنه خطوة نحو بناء " اقتصاد "

طبقا للأسلوب السوفيتى. لكن، قد يبدو أنه لا يوجد بالضرورة ارتباط بين التخطيط والفاشية. لقد طبق التخطيط الدلالى فى بلدان مثل: فرنسا وألمانيا وهولندا، ونفذ فى ديمقر اطيات برلمانية مستقرة، حيث القرارات الاقتصادية مفتوحة للرقابة العامة الحقيقية، والحجة والنقاش، ومن وجهة النظر تلك، ربما يمكن اعتبار التخطيط كوسيلة يمكن من خلالها ترويض اتجاهات السوق المضادة للديمقر اطية.

ويمكن، في النهاية، إثبات قضية أخلاقية لصالح التخطيط. إن التخطيط، كبديل للملكية الخاصة، في أي شكل كان، يحاول أن يخدم المصالح العامة أو الجماعية بدلا من المصالح الخاصة أو الأنانية. لقد فشلت نظم التخطيط الحالية في ذلك، خاصة النظام السوفيتي للتخطيط المركزي، الذي كان يتعامل مع الظروف السياسية أكثر من عملية التخطيط نفسها. إذا قامت آلية التخطيط، بالمحاسبة المفتوحة والديمقر اطية وبالتالي عالجت الحاجات البشرية الصحيحة، فإن هذه الألية ستمنح كل المواطنين "حصة" في اقتصادهم. وعندئذ يستطيع التخطيط أن يعزز التضامن الاجتماعي ويقوى روابط الجماعة. على نقيض الرأسمالية التي تستجع الكفاح من أجل الذات والجشع. هناك، بالإضافة إلى ذلك، ارتباط واقع بين التخطيط والمساواتية، أي القول بالمساواة بين البشر، وهو ما يفسر لماذا كان التخطيط جذابا جدا للاشتر اكيين. إن التخطيط يسير يدا بيد مع الملكية الجماعية للثروة، بحيث يضمن أن الاقتصاد المخطط لا يضعفه الصراع الطبقى الذي يثير مصالح المالكين ضد مصالح الجماهير. ومن المرجح أيضا أن يتميز الاقتصاد المخطط بنظام توزيع يتسم بمساواة أكبر، حيث تبدأ المكافآت المادية في أن تعكس الحاجات الاجتماعية بدلا من الإنتاجية الفردية. بهذا المعنى، يرتكز التخطيط على نظرية تحفيز، غريبة تماما عن أنصار رأسمالية السوق. وبقدر ما يقوى التخطيط الروابط الاجتماعية ويقاوم الأنانية فإنه يخلق حافزا أخلاقيا للعمل يرتكز على تحسين الجماعة بدلا من صالح الفرد الخاص.

#### مخاطر التخطيط

رغم أوجه جذب التخطيط فإن له، بلا شك، عددا من العوائق الخطيرة. في الواقع لم يقف التخطيط وحده كمبدأ للتنظيم الاقتصادي، لكن ما غذاه دائما هو " شوانب السوق". إن ذلك واضح تماما في الغرب الرأسمالي، حيث يسعى التخطيط لمساندة رأسمالية السوق، بالتعويض عن إخفاقاتها بدلا من استبدالها. غير أن شوانب السوق كانت موجودة أيضا في الاتحاد السوفيتي. لم يتم، مــثلا، الـسيطرة أبدا على الاستهلاك الخاص، مما سمح ببقاء قدر من الاختيار للمستهلك، باستثناء وقت الحرب، بحيث سمح بسوق للعمل؛ كانت قطع الأرض الصغيرة الخاصة التي كان الفلاحون يمتلكوها، تزود الاتحاد السوفيتي بنصف إنتاج البطاطس تقريبا و ١٥ ا السوداء" المزدهرة التي تتعامل على من إنتاج الخضروات، كما تطورت السوق "السوداء" المزدهرة التي تتعامل في السلع، التي فشل النظام السوفيتي الرسمي في إنتاجها. ومن ناحية أخرى، عندما تم إصلاح الاقتصادات المخططة، كان ذلك يعني بشكل ثابت تقديم تتاز لات لتنافس السوق. ولقد شوهد ذلك مبكرا في ١٩٢١، مع تطبيق لينين لـ الـسياسية الاقتصادية الجديدة الخاصة به. وفي فترة ما بعد ١٩٤٥، تطور في يوغوسلفيا والمجر شكل من "اشتراكية السوق" التي كافحت من أجل لا مركزية اتخاذ القرار الاقتصادي، وسمحت بظهور مشروعات رأسمالية صغيرة. وبدورها، أثرت تجربة يوغوسلافيا والمجر على محاولات "جورباتشوف" إصلاح الاقتصاد السوفيتي المريض في أو اخر الثمانينيات من القرن الماضي. وأجاز "جو ربات شوف"، تحت شعار البريسترويكا، أي "إعادة الهيكلة"، التعاونيات الخاصة، ومجالات الأعمال المملوكة للفرد الواحد، وبدأ في تفكيك ما أسماه "جهاز السيطرة الإدارية"، بتـشجيع مشروعات الدولة أن تصبح ذاتية الإدارة والتمويل.

وكانت المشكلات الرئيسية التي واجهت الاقتصادات المخططة، هي عهم الكفاءة الاقتصادية والنمو المنخفض. وبينما كانت الهوة بين الاتحاد السوفيتي والغرب الرأسمالي تستمر في التقلص حتى الخمسينيات من القرن العشرين، مما سمح لخروشوف أن يتوقع أن يقوم الاتحاد السوفيتي بــ "دفن الغرب"، وبعد ذلك بدأت مستويات النمو تتخفض، لدرجة أن الاقتصاد السوفيتي في بداية الثمانينيات كان ينكمش بالفعل. لا شك أن الأداء الراكد والبطيء لاقتصادات التخطيط المركزي، بالتتاقض بشكل خاص مع الوفرة المتزايدة في الغرب، كان عاملا رئيسيا أسهم في " انهيار الشيوعية" في ثورة ١٩٨٩-١٩٩١. لقد قام فردريك هايك Friedrich Hayek في كتابه: الطريق إلى القناتة (١٩٤٤] ١٩٧٦) بأول محاولة لتطوير نقد للتخطيط. لقد افترض هايك في تحليل متقن في كتاباتــه اللاحقــة، أن التخطيط غير كفء بشكل متأصل لأن المخططين يسواجههم كم ضمضم مسن المعلومات، يتجاوز تعقيدها ببساطة، قدرتهم على التعامل معها. إن التخطيط المركزي يعني اتخاذ قرارات تخص "مخرجات" البلاد، بشأن ما يجب على كل مشروع أن ينتجه، وبالتالي، اتخاذ قرارات تخص "المدخلات" التي تخصص وتوزع الموارد على هذه المشروعات. لكن، نظرًا لأن هناك أكثر من ١٢ مليــون منتج في الاقتصاد السوفيتي، وبعض هذه المنتجات تأتى في منات إن لم يكن ألاف الأنواع، فإن حجم المعلومات داخل نظام التخطيط كان مربكا حقا. لقد قدر الاقتصاديون، مثلا، مجموعة الخيارات التي تواجه نظام التخطيط المركزي، حتي وإن كان لنظام أصغر نسبيا، بأنها تزيد عن عدد الذرات في الكون كله. إن أي نظام للتخطيط المركزي محكوم عليه، إذن، بعدم الكفاءة، مهما كانت كفاءة والتزام المخططين ومهما قدمت لهم التكنولوجيا الحديثة خدمة جيدة.

ويرجع تفسير آخر للأداء الاقتصادي الضعيف للاقتصادات المخططة، إلى فشلها في مكافأة وتشجيع العمل. إن النظام المساواتي للتوزيع، قد يكون جذابا طبقا للمفاهيم الأخلاقية والأيديولوجية، لكنه لا يقدم سوى القليل لتعزيز الكفاءة الاقتصادية. ورغم أن اقتصادات التخطيط المركزي حققت العمالة الكاملة، فإنها عانت من مستويات عالية من التغيب عن العمل، وانخفاض الإنتاجية والنقص العام في الابتكار وحب المغامرة. لدى كل العمال السوفيت، مــثلا، عمــل، لكــن مــن الصعب ضمان أنهم بالفعل يعملون. لقد اعترف الاتحاد السوفيتي بهذه المشكلة، فسرعان ما تراجع التأكيد على الحوافر المعنوية، المرتكزة على النياشين والمكانسة الاجتماعية، أمام نظام من مستويات الأمر التفاضلية والمكافآت المادية، ولـو أنـه أكثر التزاما بالمساواة عن البلدان الرأسمالية. غير أن البعض قد ذهب إلى أبعد من ذلك، وأكد أنه على الرغم من مدى الحوافر الموجود في الاقتصاديات المخططة، فإنها تنزع إلى تعطيل النمو بدلا من تحفيزه. ولأن الهدف المهيمن في مثل هذا الاقتصاد هو إنجاز الأهداف المخططة، فإن المدراء الصناعيين يـشجعون علـى تقدير قدرتهم الإنتاجية أقل من قيمتها، على أمل أن توكل اليهم أهداف إنتاج يسهل تحقيقها. وبالطريقة نفسها، يضع المخططون لأنفسهم، على الأرجح أهدافا متواضعة طالما أن الترقى والمكانة الاجتماعية والمكافآت الأخرى، مرتبطة بإتمام الخطة بنجاح. وبالتالي، فإن ألة التخطيط منحازة لصالح النمو المنخفض.

كما انتقدت نظم التخطيط أيضا لتجاهلها أذواق المستهلك وما يفضله. ورغم أن المخططين استخدموا استبيانات وتقارير، فإنها ليست حساسة لضغوط المستهلك، مثل آلية السعر الرأسمالية. إن بعض السلع يكون من الواضح أنها "قابلة للتخطيط" على حد تعبير أليك نوف Alec Nove (١٩٨٣)، أكثر من غيرها، حيث يمكن القيام بتقديرات الطلب المرجح بدرجة معقولة من الدقة. وينطبق ذلك، مثلا، على حالة الكهرباء. غير أن السلع الاستهلاكية الحديثة أقل "قابلية للتخطيط"، نظرا لأن الطلب

عليها يتأثر بسهولة أكبر بتغير الأذواق والحاجات الناشئة. وربما يفسر ذلك اتجاه نظم التخطيط إلى معالجة الاحتياجات الاجتماعية الأساسية، في حين يتجاهل رغبات المستهلك الأكثر تكلفا وحنكة. فعلى سبيل المثال، رغم أن الاقتصادات المخططة تغلبت على مشكلة التشرد، فإنها فعلت ذلك بتوفير تجهيزات سكنية كنيبة وبلا شخصية. وبالمثل، تركزت الزراعة على إنتاج المواد الغذائية الرئيسية، مع اهتمام ضئيل بتطوير نظام غذائى متتوع وممتع. بالإضافة إلى ذلك، فعندما تعدل المشروعات من أجل تحقيق أهداف الإنتاج، لن يكون هناك حافز لها لكى تأخذ فى اعتبارها نوعية السلع التى تنتج. إن الأمر ببساطة هو، أنه يمكن تحقيق أهداف الإنتاج، حتى وإن كانت السلع المنتجة لن تباع ولن تستعمل أبدًا.

أخيراً، لقد تعرض التخطيط الهجوم على أسس سياسسية وأخلاقية. لقسد ارتبطت الاقتصادات المخططة، بشكل خاص، بالبيروقراطية، والامتيازات والفساد. ففي غياب تنافس السوق، كان المخططون قادرين على فرض قيمهم وما يفضلونه على المجتمع ككل. ويمكن أن يؤدى ذلك إلى " استبداد المخططين"، حيث يتم تحديد الأولويات الاقتصادية والاجتماعية "من أعلى" بدون فهم لرغبات المواطن العادى، فضلا عن أخذها في الاعتبار. ومن المؤكد أن اقتصاد التخطيط المركزى قد عانى من مشكلة زيادة سلطة البيروقراطية، نظرا لأن جيوشا كثيرة من مسؤولى الدولة، قدروا في الاتحاد السوفيتي بـ ٠٠ مليون مسؤول، يتمتعون بامتيازات ومكافآت تضعهم بمعزل عن جماهير السكان. لقد وصف ميلوفإن دجيلاس ومكافآت تضعهم بمعزل عن جماهير السكان. لقد وصف ميلوفان دجيلاس نظام بأنها "الطبقة الجديدة"، وعقد مقارنة بين وضعها، والامتيازات التي نتمتع بها الطبقة الرأسمالية في المجتمعات الغربية. لقد عزز تركيز السلطة الاقتصادية بين أيدى المسؤولين في الدولة والمدراء الصناعيين انتشار الفساد، وهو مشكلة أصبحت

متوطنة في الاتحاد السوفيتي. لكن أشرس هجوم تعرض له التخطيط كان من قبل اقتصاديي السوق الحرة من أمثال هايك، الذي أكد أن التخطيط يحمل بدور الاضطهاد الشمولي. إن تنظيم الحياة الاقتصادية والتحكم فيها، يجعل كل أوجه الوجود البشري الأخرى خاضعة لسيطرة الدولة. بدون شك، صحاحب تطبيق التخطيط المركزي في الاتحاد السوفيتي اضطهاد سياسي قاس، حيث يقدر عدد من ماتوا في تلك الفترة، نتيجة المجاعات، والتطهير، والمحاكمات الصورية، وعمليات الإعدام، بد ٢٠ مليون شخص. من وجهة نظر هايك، كانت هناك علاقة سببية بين الحدثين. في الواقع، لقد أدت الجوسبلان (لجنة الدولة للتخطيط) إلى الجولاك: معسكرات العمل.

#### السيوق

إن البديل لشكل ما من تنظيم الحياة الاقتصادية، هو الاعتماد على عمل السوق التلقائى وغير الخاضع للتنظيم والضبط. إن السوق هو كما يعرف الجميع مكان حيث تباع السلع وتشترى، مثل: سوق السمك أو سوق اللحوم. غير أن فى النظرية الاقتصادية، تشير كلمة "سوق" ليس إلى الموقع الجغرافي بقدر ما تسير إلى النشاط التجارى الذي يحدث داخله. بهذا المعنى، تكون السوق نظاما التبادل التجارى، حيث المشترون الراغبون في امتلاك سلعة أو خدمة يحضرون ليتصلوا بالبانعين. ورغم أن التبادلات التجارية يمكن بالطبع أن تأخذ شكل المقايضة، أي نظام تبادل سلعة مقابل سلعة، فإن النشاط التجاري يتضمن عادة، استخدام النقود حيث تقوم بدور وسيلة تبادل مناسبة.

لقد اعتبرت السوق عادة كسمة رئيسية للاقتصاد الرأسمالي. إن الرأسمالية، طبقا لكلمات ماركس، هي: "نظام مصمم لإنتاج السلعة"، التي هي سلعة أو خدمــة منتجة للتبادل التجارى، أى أنها تمتلك قيمة سوقية. وبالتالى فإن السوق هى مبدأ تنظيمى يعمل داخل الرأسمالية، بحيث يخصص ويوزع الموارد، ويحدد ما يستم إنتاجه، ويضع مستويات الأسعار والأجور، إلنح. فى الواقع، لقد اعتبر الكثيرون السوق كمصدر دينامية الرأسمالية ونجاحها. وجعل هذا النجاح عددا متزايدا مسن الاشتراكيين يتحولون ويؤيدون شكلا مسن الرأسسمالية المقننة أو حتى نظاما لاشتراكية السوق. لكن، رغم أن السوق حققت شهرة خاصة منذ السنوات الأخيرة من القرن العشرين، حيث يرى البعض أنها هزمت منافسها الرئيسى، فإن نقاط جاذبيتها لا تحظى بقبول عام.

### آلية السوق

قام آدم سميث (راجع ص٧٧٥)، عالم الاقتصاد الأسكتاندى بالمحاولات الأولى لتحليل طرق عمل السوق، وذلك في كتابه: ثروة الأمم (١٧٧٦) ١٩٣٠). ورغم أن المفكرين التاليين قد قاموا بتطوير وتتقيح عمل سميث بشكل كبير فإنه لا يزال يشكل أساسا للمزيد من النظريات الاقتصادية. لقد هاجم سميث القيود المفروضة على النشاط الاقتصادي، مثل: بقاء النقابات الإقطاعية للتجار والمصناع التي ترجع إلى القرون الوسطى، والقيود التي تفرضها المركنتيلية (عليما التجارة، مؤكدا أن الاقتصاد يجب أن يعمل بقدر الإمكان مثل سوق ذائية التنظيم. كان يعتقد أن المنافسة في السوق يمكن أن تعمل "كيد خفية"، تساعد وكأنها قوة سحرية في تنظيم الحياة الاقتصادية دون الحاجة إلى سيطرة خارجية، وقد قال: "

<sup>(\*)</sup> نظام اقتصادى نشأ فى أوروبا خلال تفسخ النظام الإقطاعى، يهدف إلى تعزيز ثروة الدولــة عن طريق النتظيم الحكومى الصارم لكامل الاقتصاد الوطني، وانتهاج سياسات تهــدف إلــى تطوير الزراعة والصناعة وإنشاء الاحتكارات التجارية الخارجية. (المترجم)

اهتمامهم بمصلحتهم الخاصة". ورغم أن سميث لم يؤيد وجهة النظر الفظة القائلية أن البشر أنانيون على نحو أعمى، فإنه فى الواقع قد طور فى كتابه: نظرية المشاعر الأخلاقية (١٩٧٦ ١٧٥١) نظرية معقدة للقوة التى تحرك البشر. ومع ذلك فقد شدد على أننا بسعينا لتحقيق أهدافنا الذاتية، نحقق بسشكل غير مقصود الأهداف الاجتماعية الأوسع. لقد كان، بهذا المعنى، مؤمنا قويا بفكرة النظام الطبيعى. إن هذا المفهوم لنظام اجتماعى غير مقيد بنظم، وناشئ من السعى وراء المصالح الخاصة، قد عبر عنه أيضا برنارد ماندفيل Bernard Mandeville فى كتابه: حكاية النحل الرمزية (١٧١٤ - ١٩٣٤)، حيث أكد أن نجاح خلية النحل يرتكز على استسلام النحل لى "عيوبه"، ألا وهى: طبيعتهم الأنانية المتحمسة.

لقد افترض "سميث" أن خلق الثروة يتم من خلال آلية السوق التنافسية. وقام اقتصاديون فيما بعد بتطوير هذه الفكرة، إلى نموذج للــ"المنافسة المثاليــة". وهــو يفترض أن في الاقتصاد هناك عدد لا نهائي من المنتجين، وعــدد لا نهــائى مــن المستهلكين، ويملك كل فريق معرفة كاملة بما يدور في كل جزء مــن الاقتــصاد. وفي مثل هذه الظروف، سيتم تنظيم الاقتصاد بواسطة آلية الأسعار، التي تستجيب القوى السوق" والتي يشار إليها عادة بقوى العرض والطلب. إن "الطلب" هو الرغبة والقدرة على شراء سلعة أو خدمة ما بسعر معين، و"العرض" هو كمية الــسلعة أو الخدمة التي ستكون متاحة للشراء بسعر معين. ومن ثم، فــإن الأســعار تعكـس الخدمة التي ستكون متاحة للشراء بسعر معين مهو متاح البيع. فعندما يزيــد الطلب مطلوبا شراء عدد أكبر من السيارات عن ما هو متاح البيع. فعندما يزيــد الطلب على العرض، يرتفع سعر السوق، مما يشجع المنتجين على زيادة إنتاجهم. وبالمثل على العرض، يرتفع سعر السوق، مما يشجع المنتجين على زيادة العرض مما يشجع بانخفاض الأسعار، ويشجع عدذا أكبر من الناس على شراء أجهزة تليفزيون، الى زيادة العرض مما يسمح بانخفاض الأسعار، ويشجع عدذا أكبر من الناس على شراء أجهزة تليفزيون.

ورغم أن اتخاذ القرار في مثل هذا الاقتصاد يكون لا مركزيا بدرجة عالية، حيث تقع مسؤولية اتخاذ القرار في أيدى عدد لا حصر له من المنتجين والمستهاكين، فإنها ليست قرارات عشوائية. وتعمل قوة غير مرئية داخل السوق- "اليد الخفية" لأدم سميث- لضمان الاستقرار والتوازن. في النهاية، تنزع منافسة السسوق نحو التوازن لأن العرض والطلب سينزعان إلى التوافق مع بعضها. إن سعر الأحذية، مثلا، سيستقر عند المستوى الذي يكون عنده عدد الناس الراغبين في شراء أحذية، وقادرين على ذلك يساوى عدد الأحذية المتاحة للبيع. ولن يتغير ذلك إلا عندما تتبدل شروط العرض والطلب.

إن اقتصاد السوق ليس سوى شبكة من العلاقات التجارية الواسعة، حيث يوضح كل من المستهلكين والمنتجين رغباتهم من خلال آلية السعر. إن التداعى الواضح لذلك، هو أن الحكومة تخلصت من الحاجة إلى تنظيم أو تخطيط النشاط الاقتصادى، وبالتالى يمكن ببساطة ترك التنظيم الاقتصادى للسوق نفسها. فى الواقع، إذا تدخلت الحكومة فى الحياة الاقتصادية، فإنها تجازف بإفساد التوازن الدقيق للسوق. باختصار، يعمل الاقتصاد بشكل أفضل عندما تتركه الحكومة. ويؤدى ذلك فى شكله المتطرف، إلى عقيدة عدم التدخل الحكومى فى الشؤون الاقتصادية، مما يفترض أن الاقتصاد يجب أن يكون حرا تماما من تأثير الحكومة. إلا أن الرأسماليين الفوضويين وحدهم، من يعتقدون أن السوق تستطيع أن تحل مصل الحكومة من جميع النواحى. ويتفق أغلب اقتصاديى السوق الحرة مع آدم سميث فى الاعتراف بأن للحكومة دورا حيويا، وإن كان محدودا، يجب عليها أن تلعبه.

ويتضمن ذلك، في كل الحالات تقريبا، القبول بأن الدولة ذات السيادة هي وحدها، القادرة على توفير إطار اجتماعي مستقر، يستطيع الاقتصاد أن يعمل داخله، خاصة فيما يتعلق بردع أي عدون خارجي، والحفاظ على النظام العام،

وفرض تنفيذ العقود. ومن هذا المنظور، فإن اقتصاد السوق الحرة، يقرر مجدذا الحاجة إلى حد أدنى من الدولة، أو من "الحارس الليلى". غير أن أنصار اقتصاد السوق قد يعترفون أيضا بأن للحكومة وظيفة اقتصادية مشروعة، وهي تقتصر بشكل واسع على الحفاظ على آلية السوق. فالحكومة، مثلا، يجب أن تحافظ على الاقتصاد بأن تحمى المنافسة من أى قيود تنتج عن ممارسات مخادعة، مثل اتفاقيات تحديد السعر ونشوء الاحتكارات أو الاتحادات الاحتكارية بين عدد من الشركات للحد من المنافسة. ومن ناحية أخرى، فإن الحكومة مسؤولة عن ضمان استقرار الأسعار. ويعتمد اقتصاد السوق فوق كل شيء على "النقود المضمونة"، بمعنى آخر، الاعتماد على وسائل تبادل مستقرة. وبالتالى فإن الحكومة تسيطر على عرض النقود داخل الاقتصاد، وبذلك تسيطر على التضخم.

### معجزة السوق

إن السيطرة العالمية للدول الغربية الرأسمالية، ونــشأة عولمــة الاقتــصاد الرأسمالي منذ الثمانينيات من القرن العشرين، تثبت بشكل واسع ديناميكيــة وقــوة السوق. ورغم أن النمو الاقتصادي في الدول الصناعية الرأسمالية لم يكن متماسكا، فإن هذه الدول هي الوحيدة التي اقتربت من تحقيق هدف الازدهــار العــام. لقــد استوعبت الدول الشيوعية السابقة في أوروبا الشرقية هذا الدرس بسرعة، فبمجـرد الإطاحة بالدولة الاشتراكية سارعت بتطبيق إصلاحات السوق. وفي الحقيقة، منــذ السنوات الأخيرة من القرن العشرين حققت السوق هيمنة متجــددة ونجحــت فــي السنوات الأخيرة من القرن العشرين حققت السوق هيمنة متجــددة ونجحــت فــي تحويل بعض منتقديها السابقين. لقد تخلي، مثلا، العديد من المحافظين عن "الطريق الوسط" البراجماتي لمبادئهم الاقتصادية، وتحولوا بدلا من ذلك إلى اعتناق قناعــات اليمين الجديد الخاصة بمذهب حرية الإرادة. ولقــد اعتــرف عــدد متزايــد مــن اليمين الجديد الخاصة بمذهب حرية الإرادة. ولقــد اعتــرف عــدد متزايــد مــن

الاشتراكيين، الذين ترفض مبادئهم الأساسية كلا من الملكية الخاصة والمنافسة، بالسوق على أنها الآلية الوحيدة التي يمكن الاعتماد عليها في خلق الثروة. وبينما سعى الاشتراكيون للتوفيق بين الديمقر اطية الاجتماعية والسوق الرأسمالية، فلقد أجبروا على مراجعة وتعديل أهدافهم، وفي بعض الحالات، على تطوير نماذج اقتصادية جديدة تماما تعتمد على السوق. والبعض ذهب إلى أبعد من ذلك، وتخلى بالكامل عن فكرة البديل الاشتراكي لرأسمالية السوق.

كانت نقطة الجاذبية الرئيسية للسوق هي آلية خلق الثروة. ولقد تحققت هذه المهمة بتوليد توق شديد لا يضعف، للمشروع الحر والابتكار والنمو، وضمان أن الموارد توجه للاستخدام الأكثر كفاءة. إن السوق هي نظمام اتمصالات عملاق ومتطور ومعقد جدا، يرسل بشكل مستمر رسائل أو "إشارات" من المستهلكين إلى المنتجين، ومن المنتجين إلى المستهلكين، وهلم جرا. ففي الواقع، تعمل آلية المسعر مثل الجهاز العصبي المركزي للاقتصاد، بحيث تنقل إشمارات طبقا للأسعار المتذبذبة. فعلى سبيل المثال، يرسل ارتفاع سعر القدور ذات المقبض رسالة للمستهلكين مفادها: "اشتروا قدورا أقل" وهكذا يكون السوق قادرا على تحقيق ما لا يستطيع أي نظام توزيع عقلاني أن يحققه بأية حال، لأن السوق يضع اتخاذ القرار الاقتصادي بين أيدي المنتجين والمستهلكين الأفراد.

ونتيجة لذلك، يستطيع اقتصاد السوق أن يتكيف دائمًا مسع التغيرات فسى السلوك التجارى وفى الظرف الاقتصادى حيث سيتم، بـشكل خـاص، اسـتخدام الموارد الاقتصادية بكفاءة لأن الموارد موجهة ببساطة للاستخدام الأتفع لها، وليس طبقا لخطة وضعتها لجنة من المخططين. فعلى سبيل المثال، سـتفوز الـصناعات الجديدة المتوسطة على الصناعات القديمة غير الفعالة، حيث سستجذب مـستويات الربح المزدهرة استثمار رأس المال، كما ستجذب إمكانية الأجور الأعلى القـوة

العاملة. وبهذه الطريقة، يتشجع المنتجون على حساب التكاليف وققًا لـــ "تكاليف الفرصة"، أى طبقًا للاستخدامات البديلة التى يمكن وضعها لكل عامل من عوامل الإنتاج. وبالتالى فإن اقتصاد السوق وحده من يستطيع تحقيق معيار الكفاءة الاقتصادية، التى اقترحها فيلفريدو باريتو Vilfredo Pareto (١٩٢٣-١٨٤٨) فسى السنوات الأولى من القرن العشرين، وهو أن يتم تحصيص الموارد بطريقة بحيث لا يمكن لأى تغيير ممكن، أن يجعل أى أحد فى وضع أفضل، أو أى أحد فى وضع أسوأ.

وتعمل الكفاءة أيضا على مستوى الشركة الفردية، التي يحكمها مجددا محرك الربح. إن السوق هو فعليا قوة اقتصادية لا مركزية، حيث يسمح بأن تتخذ القرارات الخاصة بما يجب أن ينتج، والكمية التي يجب إنتاجها، والسعر الذي سيباع به المنتج، بشكل منفصل بو اسطة كل مجال للأعمال. إلا أن المشروعات الرأسمالية تعمل في بيئة سوق تكافئ الكفء وتعاقب غير الكفء. ومن أجل أن تنافس في السوق، يتعين على الشركات أن تجعل أسعار ها منخفضة، ومن ثم يجب أن تجعل التكاليف منخفضة. وبالتالي، فإن ضوابط السوق تساعد على استئــصال التبديد، والعمالة الزائدة عن الحاجة، والإنتاجية المنخفضة وهي، علي النقيض، سمات يمكن أن يسمح بها في إطار نظام التخطيط. لا شك أن السوق تفرض، من بعض الجوانب، ضوابط قاسية - انهيار مجالات الأعمال التي تفشل، وأفول الصناعات التي لا تحقق ربحا - لكن على المدى الطويل، فإن ذلك هو الثمن الذي يجب دفعه، من أجل اقتصاد مزدهر ونابض بالحياة. ولهذا السبب تحديدا، يكون من الصعب بناء أشكال لاشتراكية السوق قابلة للحياة. لقد حاولت اشتر اكية السوق، كما طبقت ذات مرة في يوغوسلافيا والمجر، أن تشجع الإدارة الذاتيــة للمــشروع على العمل بشكل تنافسي في بيئة السوق. نظريا، كان ذلك يقدم أفيضل ما في العالمين: تنافسية السوق لتعزيز العمل الشاق والكفاءة، والملكية المستمتركة لمنسع

الاستغلال وعدم المساواة. غير أن مثل هذه المشروعات كانت مقاومة للقبول بضوابط السوق، لأن الإدارة الذاتية تفرض أن تستجيب هذه المشروعات أولا وفي المقام الأول لمصالح القوة العاملة. ولهذا السبب، يؤكد اقتصاديو السوق الحرة عادة أن المشروعات الخاصة ذات التنظيم الذي يتسم بالتسلسل الهرمي هي وحدها القادرة على الاستجابة بشكل ثابت لأو امر السوق.

# مذهب حرية الإرادة

تميز الفكر السياسي لمذهب حرية الإرادة بالأولوية التامة الممنوحة للحرية (المفهومة بالمعنى السالب) على القيم الأخرى، مثل السلطة والتقاليد، والمساواة. يسعى أنصار مذهب حرية الإرادة إلى تعظيم عالم الحرية الفردية، وتقليل مدى السلطة العامة إلى الحد الأدنى، إذ يرون في الدولة التهديد الرئيسي للحرية. ويختلف هذا الاتجاه المضاد للدولة عن المذاهب الفوضوية التقليدية، في أنه يرتكز على فردانية عنيدة لا تؤكد على حب البشر للاختلاط بالآخرين أو التعاون أو تفعل ذلك بشكل ضئيل.

إن أشهر تقليدين لمذهب حرية الإرادة متجذران على التوالى، في فكرة الحقوق الفردية، ومذاهب عدم تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية. وبشكل عام، تشدد نظريات الحقوق الخاصة بمذهب حرية الإرادة على أن الفرد هو مالك لنفسه، ومن ثم، فإن الناس لديهم تخويل مطلق على الملكية التي أنتجها عملهم، وتؤكد النظريات الاقتصادية لمذهب حرية الإرادة، على طبيعة آلية السوق التي تتميز بأنها ذاتية التنظيم، وتصور تدخل الحكومة على أنه دائما ما يكون غير ضروري ومضاد للإنتاجية. ورغم أن كل أنصار مذهب حرية الإرادة يرفضون محاولات الحكومة لتوزيع الشروة

وتحقيق العدالة الاجتماعية، فإنه يمكن مع ذلك، رسم خط تقسيم بين فريق أنصار مذهب حرية الإرادة الذين يؤيدون الرأسمالية الفوضوية، ويرون أن الدولة شر غير ضرورى، وأولئك الذين يعترفون بالحاجة إلى دولة حد أدنى. إن العلاقة بين مذهب حرية الإرادة والليبرالية (راجع ص ٢٠) هي علاقة معقدة ومحل خلاف: يرى البعض منذهب حرية الإرادة كثمرة لليبرالية التقليدية. غير أن الأغلبية تؤكد أن الليبرالية، حتى في شكلها التقليدي، ترفض إعطاء أولوية للحرية على حساب النظام، وبالتالي فإنها لا تبدى كراهية للدولة التي هي بمثابة السمة المحددة لمذهب حرية الإرادة. من ناحية أخرى، فإن فكر اليمين الجديد في إطار الفكر المحافظ (راجع ص ٢٣٨) يتضمن تأكيدًا جليا لمذهب حرية الإرادة.

لقد ارتكزت نظريات مذهب حرية الإرادة على الإيمان الشديد بالفرد والحرية. إن فضيلتهم أنهم يقدمون تذكرة مستمرة بإمكانية الاضطهاد والتى تكمن داخل كل أفعال الحكومة. غير أن الانتقادات لمذهب حرية الإرادة تقع في اثنتين من الفنات العامة. ترى واحدة في رفض أي شكل للإنعاش الاجتماعي أو إعادة توزيع الثروة، مثالا للأيديولوجية الرأسمالية، مرتبطة بمصالح جماعة رجال الأعمال والثروة الخاصة. الفئة الثانية تلقى الصوء على عدم التوازن في فلسفة مذهب حرية الإرادة التي سمحت بالتأكيد على الحقوق لكنها تجاهلت المسؤوليات، كما قدرت هذه الفلسفة الجهد الفردي والقدرة الفردية، لكنها فشلت في أن تأخذ في الاعتبار المدى الذي تكون هذه السمات نتيجة البيئة الاجتماعية.

# شخصيات رئيسية:

آدم سميث Adam Smith (۱۷۹۰–۱۷۹۳) فيلسوف و عالم اقتصاد أسكتاندى، طور النظريات الاقتصادية للسوق الحرة، التى يعتمد عليها الكثير من مذهب حرية الإرادة. لقد حاولت نظرية سميث للتحفيز، التى هى أقرب لليبرالية التقليدية منها لمذهب حرية الإرادة، التوفيق بين النزعة الأنانية لدى البشر، مع النظام الاجتماعى غير المنصطط. كان سميث ناقدا قويا للمركنتلية (۱)، وقام بأول محاولة منهجية لتفسير عمل الاقتصاد من منظور السوق، وأكد على دور "اليد الخفية" لمنافسة السوق. غير أن سميث كان مدركا لقيود سياسة عدم التدخل الحكومى فى الشؤون الاقتصادية. وتتضمن أفضل أعماله المعروفة: نظرية الأحاسيس الأخلاقية (١٩٧٦] ١٩٧٠).

ولحيم جودوين William Godwin (١٨٣٦-١٧٥٦) فيلسوف إنجليزى وروائى، طور نقدًا منظرفا للفاشية ويمثل هذا النقد أول عرض كامل للمعتقدات الفوضوية. إن الشكل المنظرف الخاص به، للمذهب العقلى الليبرالى قد أعاد تعديل النظرية التقليدية للعقد الاجتماعى، بتصويره للحكومة على أنها مصدر الفوضى فى المجتمع، وليست العلاج لها. لقد ارتكز على النظرية المؤمنة بإمكانية بلوغ البشر مرتبة الكمال، وهى تعتمد على التعليم والتكيف الاجتماعى. ومع أنه مؤمن بالفردانية، فإنه يعتقد أن البشر قادرون على النزعة إلى عمل الخير بشكل نزيه حقا. ويعد تحقيق متعلق بالعدالة السياسية ([١٧٩٣]-١٩٧٦) عمل جودوين الرئيسى.

<sup>(\*)</sup> نظام اقتصادى نشأ فى أوروبا خلال تفسخ النظام الإقطاعي، يهدف إلى تعزيز ثروة الدولــة عن طريق النتظيم الحكومى الصارم لكامل الاقتصاد الوطنى وانتهاج سياسات تهــدف إلــى تطوير الزراعة والصناعة وإنشاء الاحتكارات التجارية الخارجية . (المترجم).

• ماكس ستيرنر Max Stirner (۱۸۰۱–۱۸۰۱) فيلسوف ألمانى، طور شكلاً متطرفا من الفردانية يرتكز على الأنانية، وهو يرى الأنوية (۱) كفلسفة تضع ذات الفرد في مركز الكون الأخلاقي، مما يقتضى أن فعل الفرد يجب ألا يتقيد بالقانون والعرف الاجتماعي والأخلاقي والمبادئ الدينية. ويشير مثل هذا الموقف بوضوح إلى اتجاه الإلحاد والفوضوية الفردانية، ورغم ذلك فإن ستيرنر لم يهتم كثيرا بطبيعة مجتمع اللادولة. أهم عمل سياسي له هو: الذات وخاصتها (١٨٤٥]٩٦٣).

فريدريك هايك Friedrich Hayek ( 1994-1991) عالم اقتصاد وفيلسوف سياسى نمساوى، يعد أكثر منظرى السوق الحرة المحدثين تاثيرًا وهو يمثل ما يسمى بالمدرسة النمساوية، وكان مؤمنا بقوة بالفردانية والنظام السوقى، كما كان ناقذا عنيدًا للاشتراكية. لقد صور السوق على أنها الوسيلة الوحيدة لضمان الكفاءة الاقتصادية، وهاجم التدخل الحكومي واعتبره شموليا بشكل ضمنى. ويعتبر هايك ليبراليا تقليديا أكثر منه نصيرًا تقليديًا لمدنهب حربة الإرادة، ولذلك فقد أيد شكلاً معدلاً للتقليدية، ودعم النسخة الأنجلو مريكية للتمسك بالمبادئ الدستورية والحكم بها. وتتصمن أشهر أعمال هايك: طريق القنانة ([1928] 1977) ودستور الحرية (1971) والقانون، والتشريع والحرية (1979).

روبرت نوزيك Robert Nozick (راجع ص ٥٤١) هو أهم فيلسوف حديث يؤمن بمبدأ حرية الإرادة. لقد رفضت نظريته للعدالة المعتمدة على المحقوق (التي تطورت كرد فعل لأفكار جون راولز (راجع ص ٥٠٤)) كل سياسات الإنعاش وإعادة التوزيع، وأيد عدم تجريم "الجرائم التي ليس لها

<sup>(\*)</sup> المذهب القائل بأن الفرد ومصالحه الذاتية أساس السلوك كله. (المترجم).

ضحايا" مثل: الدعارة وتعاطى المخدرات. ومع ذلك فإنه يرفض المعتقدات الفوضوية على أساس أن التنافس بين وكالات الحماية الخاصة، سيقود حتما إلى إعادة إنشاء شكل ما لدولة الحد الأدنى.

موراى روثبارد Murray Rothbard الفوضوية القتصاد أمريكى وناشط سياسى، كان منظراً رئيسيا للرأسالية الفوضوية الحديثة. لقد جمع بين الإيمان بنظام غير مقيد لرأسمالية عدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادى مع "مجموعة المبادئ الأساسية لمذهب حرية الإرادة الخاصة بعدم انتهاك حقوق النفس والملكية"، كما أنه، على هذا الأساس رفض الدولة ك "خدعة الحماية". وفي مجتمع روثبارد المستقبلي المعتمد على مذهب حرية الإرادة، لن يكون هناك أية إمكانية قانونية للاعتداء القسرى على النفس أو الملكية لأى فرد. وتتضمن أهم كتاباته: المسلطة والسوق(١٩٧٠)، من أجل حرية جديدة (١٩٧٣) وأخلاقيات الحرية

# قراءات أخرى

Friedman, D. The Machinery of Freedom, 3rd edn. New york: Harper & Row, 1989.

Machan, T.R. (ed.) The Libertarian Reader. Totowa, NJ: Rowan& Littlefield, 1982.

Newman, S.L. Liberalism at Wit's End: The Libertarian Revolt against the Modern State. Ithaca: Cornell University Press, 1984.

لم تتميز اقتصادات السوق فقط بالكفاءة والنمو العالى، لكن أيضا باستجابتها للمستهلك. في سوق تنافسية ويتم اتخاذ قرارات الإنتاج الخطيرة – ما يجب إنتاجه، وبأية كميات – في ضوء ما يريده المستهلكون وما هم قادرون على شرائه. بمعنى أخر، المستهلك هو الملك. ومن ثم فإن السوق آلية ديمقراطية، تحكمها في النهايسة قرارات الشراء أو "أصوات "المستهلكين الفردية. وينعكس ذلك في التنوع المحير للمنتجات الاستهلاكية المتاحة في الاقتصادات الرأسمالية، ومدى الاختيار الدي يواجه المشترين المحتملين. ومن ناحية أخرى، تخلق سيادة المستهلك محركا لا يضعف من أجل الابتكار التكنولوجي والتقدم، بتشجيع السشركات على تطوير يضعف من أجل الابتكار التكنولوجي والتقدم، بتشجيع السشركات على تطوير السوق هي القوة الديناميكية وراء أكثر فترات التقدم التكنولوجي بقاء في التاريخ البشرى، انطلاقا من نشوء صناعات الحديد والصلب في القرن التاسع عشر، إلى تطوير البلاستيك والسلع الكهربية والإلكترونية في القرن العشرين.

ورغم أن الدفاع عن السوق كان يتم عادة على أسس اقتصادية، فإن منظرى مذهب حرية الإرادة، يعتبرون أنه يمكن دعم السوق أيضا لأسباب أخلاقية وسياسية. يمكن اعتبار أن السوق، مثلا، مطلوبة أخلاقيا بقدر ما أنها توفر آلية يستطيع الناس من خلالها إشباع رغباتهم. بهذا المعنى، تكون رأسمالية السوق مبررة من منظور مذهب المنفعة: إنها تترك تعريف المتعة والألم، وبالتالى تعريف "الجيد" "والسيئ"، بين يدى الفرد بشكل نهائى. ويرتبط ذلك، بدوره، بالحرية الفردية. ففى داخل السوق يستطيع الأفراد ممارسة حرية الاختيار: إنهم يختارون ما يشترونه، كما يختارون أن يؤسسوا مجال عمل خاصا بهم، وإذا حدث ذلك، فإنهم يختارون ما ينتجون، ومن سيستخدمون، إلخ. بالإضافة إلى ذلك، فإن حرية السوق مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمساواة. فالأمر ببساطة أن السوق لا يحابى الأشخاص. ففسى مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمساواة. فالأمر ببساطة أن السوق، يتم تقييم الناس على أساس الجدارة الفردية، مو هبتهم وقدرتهم على

العمل الشاق، وتكون كل الاعتبارات الأخرى من عرق، ولون، ودين، وجنس، إلىخ، لا علاقة لها بالموضوع. فضلا عن ذلك، يمكن القول بأن السوق ليست عدوا باى شكل من الأشكال للمبادئ الأخلاقية، بل إنها تنزع إلى تقوية المعايير الأخلاقية، ولا يمكن، في الواقع، أن توجد السوق خارج السياق الأخلاقي. فعلى سبيل المثال، علاقات صاحب العمل والعمال الناجحة تتطلب إمكانية الوثوق بكليهما والأمانة مسن الجانبين، كما أن إبرام الاتفاقات في مجال الأعمال والمعاملات التجارية، ستكون صعبة جدا في غياب الأمانة والثقة.

#### اخفاقات السوق

إن نجاح السوق كنظام لخلق الثروة هو أمر مقبول بشكل واسع، حتى من جانب كارل ماركس (وإنجلز) اللذين يعترفإن في الماتيفست السيوعي بأن الراسمالية أحدثت تقدما تكنولوجيا لم يحلم به أحد من قبل. إلا أن نظام السوق قد انتقد أيضا بقسوة. ويعتقد بعض المنتقدين لهذا النظام مثل ماركس نفسه، أن السوق تعانى من خلل أساسى وتحتاج إلى إلغائها. لكن يعترف آخرون بنقاط قوة السوق لكنهم يحذرون من استخداماتها غير المنضبطة. باختصار، يعتقدون أن السوق خادم جيد ولكنها سيد سيئ.

كما أنه لا يوجد أبدا نظام تخطيط "نقى" فإن الشوائب موجودة في كل اقتصادات السوق، ويكون ذلك واضحا في الشركات الفردية التي، رغم أنها تستجيب للشروط الخارجية للسوق، فهي نتظم إنتاجها على أسس عقلانية أو مخططة. ويكون عنصر التخطيط هذا أكثر أهمية عند أخذ حجم الشركات الحديثة متعددة الجنسيات في الحسبان، حيث أن دورة رأس المال السنوية، أكبر من الدخل عديد من البلدان الصغيرة. غير أن أكثر الشوائب وضوحًا، تتخذ شكل

الندخل الاقتصادي للحكومة، والموجود لمدى معين في كل الاقتصادات المعتمدة على السوق. في الواقع، وعبر أغلب سنوات القرن العشرين، تم التخلي عن الاتجاه الاقتصادي السائد في الغرب الرأسمالي، القائل بسياسة عدم التدخل، وذلك عندما تحملت الحكومة مسؤولية أوسع بالنسبة للحياة الاقتصادية والاجتماعية. لقد أقيمت دول الرفاهة التي أثرت على تشكيل سوق العمل بتوفير "أجر اجتماعي"، و "أدارت "الحكومات اقتصادياتها من خلال السياسات المالية والنقدية؛ وفي عدد متزايد من الحالات، مارست الحكومة تأثيرًا مباشرا على الاقتصاد بتحويل الصناعات إلى الملكية العامة. لقد ذهب البعض إلى افتراض أن ذلك كان تحديدا رغبة الحكومة في التدخل والسيطرة، بدلا من ترك الاقتصاد لهوى السوق، ويفسر ذلك انتشار الرخاء الذي تتمتع به الدول الرأسمالية المتقدمة.

يكمن الإخفاق الرئيسي للسوق في أن هناك ظروفا اقتصادية لا تستجيب لها، أو لا تستطيع الاستجابة لها. إن السوق غير قادرة مثلا، أن تأخذ في الحسبان ما يسميه الاقتصاديون: "التكاليف الاجتماعية". إنها تكاليف النشاط الإنتاجي الذي يؤثر على المجتمع بشكل عام، لكن الشركة التي أحدثت هذه التكاليف تتجاهلها لأنها خارجية، ولا تظهر في بيان الميزانية. إن المثال الواضح على التكلفة الاجتماعية هو التلوث. فقد تشجع قوى السوق مجال الأعمال الخاص على التلويث، حتى وإن كان ذلك يحدث أضرارا المبيئة، ويهدد الصناعات الأخرى، ويعرض صحة التجمعات السكانية المجاورة للخطر. ومن ثم، ارتبطت الرأسمالية العالمية بالأزمات البيئية المتنامية. إن تدخل الحكومة هو وحده القادر على إجبار مجالات الأعمال أن تأخذ في اعتبارها التكاليف الاجتماعية، بأن تحظر، في هذه الحالة، التلوث أو بأن تضمن أن الصناعات الملوثة تدفع مقابل الضرر البيئي الذي تسببه. بالطريقة نفسها، يفشل السوق في تقديم ما يشير إليه الاقتصاديون بالسوق لا توفرها، العامة". إنها السلع التي يكون إنتاجها من مصلحة كل فرد، لكن السوق لا توفرها، العامة". إنها السلع التي يكون إنتاجها من مصلحة كل فرد، لكن السوق لا توفرها،

نظراً لصعوبة أو استحالة استبعاد الناس من الانتفاع بها. إن المنارات مثال واضح للسلعة العامة. إن السفن القادمة في مجال رؤية المنارة تستطيع أن تستجيب لتحذيرها، لكن مالكي المنارة ليست لديهم وسيلة لتحصيل مقابل للخدمة المقدمة. ولأن الخدمة متاحة للجميع، فإن السفن بالتالي لديها حافز لأن تتصرف مثل "الراكب الحر"، أي المسافر خلسة دون دفع التذكرة. وبما أن السوق لا تستطيع الاستجابة، فإن على الحكومة أن توفر السلع العامة. في الواقع، قد تبرر هذه الحجة التدخل الواسع للحكومة، خاصة منذ أن اعتبرت الصحة العامة، والعمل على عدم تقشى الأمراض، والنقل، والتعليم والمنافع الرئيسية كسلع عامة.

كما وجه النقد أيضا إلى السوق فيما يتعلق باستجابة المستهاك، وبشكل خاص قدرة السوق على معالجة الاحتياجات البشرية الحقيقية، ويحدث ذلك، في المقام الأول، بسبب الاتجاه القوى نحو الاحتكار. وعلى نقيض التوقعات الطبيعية، فإن المنطق الداخلى للسوق هو مكافأة السلوك التعاوني ومعاقبة المنافسة. فكما أن العمال الفرادي يكتسبون قوة في مواجهة أصحاب العمل من خلال العمل بشكل جماعي، فإن مجالات الأعمال الخاصة لديها حافز لتشكيل اتصادات منتجين (كارتلات)، وعقد اتفاقيات لتحديد الأسعار واستبعاد المنافسين المحتملين. وبالتالي فإن عددا صغيرا من الشركات الكبيرة هي التي تسبيطر على أغلب الأسواق الاقتصادية. إن ذلك لا يقيد فقط نطاق حرية المستهلك، لكنه يعطى أيضا الشركات القدرة على التلاعب برغبات المستهلك، من خلال صناعة الإعلان. وكما حذر اقتصاديون: مثل جي.كيه. جالبريث المستهلك، من خلال صناعة الإعلان. وكما حذر المستهلك قد تكون وهما. ومن ناحية أخرى، فمن الواضح أن السوق لا تستجيب المطلب الفعال"، وهو طلب مدعم بالقدرة على الدفع. وتفرض السوق أن توجه الموارد الاقتصادية إلى ما يكون إنتاجه مربحا، الدفع. وتفرض السوق أن توجه الموارد الحيوية لإنتاج السيارات الغالية، والملابس غير أن ذلك، قد يعني تكريس الموارد الحيوية لإنتاج السيارات الغالية، والملابس

الفاخرة ومنتجات النرف الأخرى الموجهة للأثرياء، بدلا من توفير إسكان لائــق، ونظام غذائى مناسب للجماهير فى المجتمع. إن الأمر ببساطة هــو أن الفقيــر لا يملك سوى قوة سوق ضئيلة.

رغم إيمان آدم سميث بالنظام الطبيعي، فإن السوق قد تعجز أيضا عن تنظيم نفسها. كان ذلك هو جوهر الدرس الذي أوجزه عالم الاقتصاد البريطاني: جون ماينارد كينز (١٨٨٣-١٩٤٦) في كتابه: النظرية العامـة للتـشغيل، والفائـدة، والنقود ([١٩٣٦] ١٩٦٥). على خلفية الكساد الكبير، أكد كينز أن هناك ظروفا يمكن فيها للسوق الرأسمالية أن تدخل في دوامة انخفاض تؤدي إلى بطالة عميقة، بدون أن تكون لدى السوق القدرة على قلب الاتجاه. لقد افترض كينز أن مستوى النشاط الاقتصادي يتحكم فيه "الطلب الكلي" أي مستوى الطلب الكلي في الاقتصاد. وبما أن البطالة تزيد، فإن قوى السوق تفرض خفضا في الأجهور، مما يخفض الطلب وبالتالي يؤدي إلى فقد المزيد من فرص العمل. إن كينز لم يرفض السوق إجمالاً، لكن ما أكد عليه هو أن اقتصاد السوق الناجح يجب أن ينظم بواسطة الحكومة. إن الحكومة، بشكل خاص، يجب أن تتدبر أمر مستوى الطلب، بحيث تزيده عن طريق زيادة الإنفاق العام عندما ينخفض النشاط الاقتصادي، ويؤدى ذلك إلى زيادة البطالة، لكنها تخفض الإنفاق العام عندما يتعرض الاقتصاد إلى خطر إفراط. لقد أجرى الرئيس الأمريكي روزفلت أول محاولة لتطبيق تقنيات كينز كجزء من سياسات البرنامج الجديد الخاص به في الثلاثينيات من القرن العيشرين. لقد طبق برامج الأعمال العامة من أجل إعادة حفر الأنهار وبناء الطرق، واستصلاح الأراضي إلخ، وكان أشهر هذه الأعمال العامة تلك التي أشرفت عليها سلطة وادى تينيسي (TUA). وفي الفئرة التي تلت عام ١٩٤٥ مباشرة، تــم تبنــي سياسات كينز على نطاق واسع من قبل الحكومات الغربية، ولقد اعتبرت هذه السياسات المفتاح لاستمرار فترة "الازدهار الطويل "التي امتدت لعقدي الخمسينيات و السنينيات من القرن العشرين.

أخبرًا، لقد برزت حجة أخلاقية وسياسية ضد السوق، حيث أكد المحافظون الجدد، وكذلك الاشتر اكيون، على سبيل المثال، أن السوق مدمرة للقيم الاجتماعية. إن السوق بمكافأة الأنانية والجشع يخلق أفرادا معـزولين، يتحولـون إلـي ذرات متناثرة، ليس لديهم حافر للقيام بمسؤولياتهم الاجتماعية والمدنية. غير أن الإدانــة الأخلاقية السوق، تركز عادة على علاقتها بعدم المساواة الاجتماعية العميقة. إن الاشتراكيين الأصوليين، الذين يسعون إلى إلغاء الرأسمالية واستبدالها، يربطون عدم المساواة الاجتماعية بمؤسسة الملكية الخاصـة، والقوة الاقتـصادية غيـر المتساوية بين من يملكون الثروة والذين لا يملكونها. ومع ذلك، فإن السوق غير المنضبطة سيولد أيضا فوارق واسعة في الدخل. إن من الخطأ الاعتقاد، مـثلا، أن السوق هي ملعب متكافئ، حيث يحكم على كل فرد طبقا لجدارته الشخصية. فإن توزيع الثروة والدخل بتأثر بالأحرى، بعوامل مثل: الوراثة والخلفيسة الاجتماعيسة والتعليم. بالإضافة إلى ذلك، فإن المكافآت تعكس القيمة السوقية أكثر من اعتبار أية فائدة للمجتمع العريض. ذلك يعنى، مثلا، أن نجوم الرياضة والشخصيات الإعلامية يكسبون أفضل بشكل جو هرى من الممرضات، والأطباء، والمدرسين وما شابه. وبالمثل، ارتبطت الرأسمالية العالمية بنماذج جديدة من عدم المساواة العالمية. إن أى نظام اقتصادي يرتكز على حو افر مادية سيواد حتما عدم مساواة. إن الكثير بن ممن يمجدون السوق كوسيلة لخلق الثروة، يمانعون مع ذلك في الإقرار بأنه آليــة لتوزيع الثروة. والحل، إنن، أن يضاف إلى السوق نظام ما لتوفير الرفاهة، وقد تم مناقشة ذلك في الفصل السابق.

ومن ناحية أخرى، لقد اعتبرت السوق تهديدًا للديمقر اطيه. إن المنظرين الاشتراكيين والمناهضين للعولمة أشاروا إلى استحالة تحقيق ديمقر اطبة حقيقية، في إطار من عدم المساواة الاقتصادية. وتفترض هذه الرؤية، أن السوق تشكل الحياة السياسية بطرق حاسمة، فهي لا تقف بعيدا عن العملية السياسية. إن التنافس

الحزبى، مثلا، غير متوازن نظراً لحقيقة أن تمويل الأحراب الموالية لمجال الأعمال يكون دائما أفضل من تمويل الأحزاب العمالية. فضلا عن أنها يمكنها عادة الاعتماد على معاملة أكثر تعاطفا بشكل واسع من قبل وسائل الإعلام الخاصة. وقد تبلغ مثل هذه التحيزات أعماق نظام الدولة ذاته، حيث إن مصدر الاستثمار والتشغيل الرئيسى فى الاقتصاد هو الشركات الخاصة، فإنها ستمارس نفوذا كبيرا على أية حكومة، بغض النظر عن بيان تعهداتها أو ميولها الأيديولوجية. ومن ناحية أخرى، لقد تعززت هذه السلطة بشكل خطير فى ظلل اقتصاد العولمة، نظرا للسيولة التى يمكن بها نقل الإنتاج ورأس المال إلى مكان اخر. وأخيرا، إن من يقدمون المشورة للحكومات من مسؤولئي الدولة، هم على الأرجح يفضلون الرأسمالية ومصالح الملكية الخاصة، نظراً لخلفية م التعليمية والاجتماعية. وبالتالي فإن السوق تؤدى، بهذه الطرائق المتتوعة، إلى تركير

١- إن الملكية هى حق راسخ وقابل لأن يفرض بالقوة على شىء أو حيازة. وعادة ما كانت الأسئلة حول حق الملكية أساسية للنقاش الأيديولوجى، فالليبر اليون والمحافظون يدافعون عن الملكية الخاصة، بينما يؤيد الاشتراكيون والشيوعيون الملكية المشتركة أو ملكية الدولة.

٢- يشير التخطيط إلى نظام عقلانى لتخصيص وتوزيع الموارد داخل الاقتصاد، وهو قد يستخدم ليكمل السوق، أو ليحل محله، كما فى حالة التخطيط المركزى. وبينما أكد أنصار التخطيط أنه يستطيع معالجة الاحتياجات الحقيقية وأن يوجه نحو أهداف طويلة الأجل، فإنه قد ارتبط أيضا مع عدم الكفاءة، والبيروقر اطية، والمركزية.

٣- إن السوق هو نظام للتبادل التجارى تنظمه " يد خفية"، وهى قوى العرض والطلب المجردة. ويشدد منظرو السوق أنه كألية ذاتية التنظيم يميل نحو التوازن على المدى الطويل، وأنه يعمل بشكل أفضل عندما تتركبه الحكومة لشأنه.

3- يعتبر أنصار السوق أنه الآلية الوحيدة التي يمكن الاعتماد عليها لخلق الثروة؛ وأن من فضائل السوق أنه يعزز الكفاءة، ويستجيب لرغبات المستهلك ويحافظ على كل من: حرية الاختيار والحرية السياسية. غير أن المعارضين للسوق يشيرون إلى أنه يحتاج إلى ضوابط لأنه ينزع إلى توليد تكاليف اجتماعية، ويغشل في توفير السلع العامة، كما أنه ينتج عدم مساواة اجتماعية عميقة، وفي النهاية قد نفسد العملية الديمقر اطية.

#### قراءات أخرى

Ackerman, B. and Alstott, A. The Stakeholder Society. New Haven, CT: Yale University Press, 1999.

Balaam, D. N. and Veseth, M. Introduction to International Political Economy. London: Prentice-Hall, 2001.

Bottomore, T. Theories of Modern Capitalism. London: Allen & Unwin, 1985.

Brown, M.B. Models in Political Economy: A Guide to the Arguments, 2nd edn. Harmondsworth: Penguin, 1995.

Hodgson, G. The Democratic Economy: A New Look at Planning, Market and Power. Harmondsworth: Penguin, 1984.

Miller, D. Market, State and Community: Theoretical Foundations of Market Socialism. Oxford University Press, 1989.

Nove, A. The Economics of Feasible Socialism. London: Allen & Unwin, 1983.

O'Brien, R. and Williams, M. Global Political Economy: Evolution and Dynamic. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2004.

Reeve, A. Property. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 1986.

Ryan, A. The Political Theory of Property. Oxford: Basil Blackwell, 1984.

Schotter, A. Free Market Economics: A Critical Appraisal. New York: St Martin's Press, 1989.

# الفصل الثانى عشر التقاليد والتقدم واليوتوبيا

#### مقدمة

لا يمكن أبدا حصر النقاش السياسي والحجة في الأكاديميين المنعزلين عن المجتمع، لأن النظريات السياسية معنية في نهاية الأمر، بإعادة تستكيل وصياغة العالم ذاته. ويقع التغيير في قلب السياسية نفسه. وقد يتعساطف الكثيرون، مــثلا، مــع تأكيد مـاركس فــى: " أطروحـات فيوربـاخ" (١٩٦٨ [١٨٤٥]) أن "الفلاسفة قد فسروا فقط العالم بطرائق متنوعة؛ غير أن القضية هي تغييره". يدرس هذا الفصل الختامي الأسئلة الصعبة التي تنشأ من قضية التغيير، من الارتباط الحتمى في السسياسية بين النظرية والممارسة. ومع ذلك، فإن الرغبة في تغيير العالم تثير عددًا من الأسئلة الصعبة. أولاً: هل التغيير مرغوب فيه؟ وهل يتضمن التغيير نموًا أم أفولا، تقدما أم اضمحلالا ؛ هل يجب الترحيب به أم مقاومته؟ لقد أشاح البعض بوجهه بحسم عن التغيير، باسم التراث والنقاليد والاستمرارية. لكن قد يعنى ذلك أي شيء، ابتداء من القبول بالتغيير "الطبيعي"، إلى الرغبة في العــودة | إلى زمن أقدم وأكثر بساطة. غير أن هذه الرؤى التقليدية أصبحت غيــر مطابقة للحداثة، بما أن فكرة التقدم الحديثة قد ترسخت. ويقتصلي ذلك أن يكون تاريخ البشرية قد تميز بتقدم في المعرفة، وتحقيق مستويات أعلى من الحضارة: إذ كل تغيير هو للأفضل. لكن، حتى إن كان يجب الترحيب بالتغيير، ما هو الشكل الذي سيتخذه هذا التغيير؟ وكان هذا السؤال يطرح عادة كاختيار بين مفهومين متعارضين للتغيير: الإصلاح أو الشورة. لقد نزعت مشروعات التغيير السياسي والاجتماعي، سواء كانت إصلحية أم ثورية، إلى التركيز على نموذج لمجتمع المستقبل المرغوب. إن أكثر هذه المشروعات راديكالية هي التي هدفت أساسا إلى إقامة مجتمع مثالي، يوتوبيا. لكن ما هي العقائد السياسية التي تتضمن إمكانية الطوبائية? والأمر الأهم، هل التفكير الطوبائي حيوى لنجاح أي مشروع سياسي تقدمي، أم أنه وصفة للقمع، بل حتى للديكتاتورية ؟

#### التقاليد والعرف

لقد وصف إدوارد شيئز Edward Shils التقاليد بأنها تسمل "أى شيء ينتقل أو يسلم من الماضى إلى الحاضر". وبالتالى، يمكن أن نعتبر أى شيء كتقاليد، بدءا من أعراف وممارسات قديمة العهد، إلى مؤسسة أو نظام سياسي أو اجتماعى، أو مجموعة من المعتقدات. غير أنه قد يكون من الصعب أن نحدد بدقة مدة بقاء المعتقد، أو الممارسة أو المؤسسة، قبل أن يمكن اعتبارها كتقاليد. كان يعتقد عادة أن التقاليد تشير إلى الاستمرارية عبر الأجيال، فهى الأمور التى انتقلت من جيل إلى الجيل التالى، لكن الخط الفاصل بين ما هو تقليدى وما يتسم بالحداثة، عالبا ما يكون غير واضح. فبينما الدين المسيحي هو بلا أدنى شك من الرأسمالية عليا أنه ظل باقيا لألفى عام، هل يمكن أن يقال الشيء نفسه عن الرأسمالية الصناعية، التي يرجع تاريخها إلى القرن التاسع عشر فقط، أو دولة الرفاهة، التي نشأت لأول مرة في أو ائل القرن العشرين ؟ وعند أية نقطة، ممثلاً، يصبح حق الاقتراع العام للراشدين تقليذا ؟ غير أن الموقف التقليدي، أي المتمسك بالتقاليد،

يمكن أن يأخذ ثلاثة أشكال مختلفة على الأقل. أولاً: وهو الشكل الأكثر وضوحا، يمكن ربط التقاليد بالتواصلية مع الماضى، والحفاظ على طرائق ومؤسسات راسخة ومعترف بها. إن التقاليد، بهذا المعنى، تسعى إلى محو التغيير. ثاتيا: يمكن أن تتضمن التقليدية، أى شدة الاحترام للتقاليد، محاولة استعادة الماضى، أى "إعدادة عقارب الساعة إلى الوراء" فعليا. ويقر مثل هذا الموقف التغيير، شريطة أن يكون انكفائيا أو متوجها إلى الماضى، وهو هدف مستوحى فى كثير من الأحيان، مسن مفهوم "العصر الذهبى". ثالثًا: قد يعترف الاتجاه الداعى إلى الاحترام السشديد للتقاليد، بضرورة التغيير كوسيلة للوقاية، متبنيا فلسفة "التغيير من أجل الإبقاء على ما هو قائم". ويقتضى ذلك، الاعتقاد فى التغيير "الطبيعي". وإذا كانت بعض التغييرات محتومة فإن أية محاولة لمقاومتها، تخاطر بالتعجيل بتغيير ضار وبعيد المدى والأثر.

### الدفاع عن الوضع القائم

إن "الرغبة في المحافظة" كانت لب سمة التقاليد المحافظة الأنجلو أمريكية. فبدلاً من الدفاع عن عودة خادعة إلى الماضي، فإنها تدعو إلى ضرورة الحفاظ على الماضي، والحاجة إلى التواصلية مع هذا الماضي. ويعادل ذلك، جوهريا، الدفاع عن الوضع القائم، وحالة الأمور الموجودة. ويعتقد البعض أن هذه الرغبة في مقاومة وتفادي التغيير، هي رغبة راسخة بعمق في النفسية البشرية. لقد أكد مايكل أواكشوت Michael Oackeshott (راجع ص ١٤٢) في بحثه "المذهب العقلي في السياسية" (١٩٦١)، مثلا، أن يكون المرء محافظا، فإن ذلك يعني تفضيل المألوف عن غير المعروف، وتفضيل المجرب عن غير المجرب، وواقعية الشيء عن الغموض، وما هو فعلى عن ما هو ممكن، والمحدود عن غير المقيد،

والقريب عن البعيد، والكافى عن المفرط، والملائم عن المثالى، والضحك الحالى عن جنة اليوتوبيا". لكن لا يفترض أواكشوت بذلك أن الحاضر مثالى بأية طريقة كانت، أو حتى أنه أفضل عن أى ظرف آخر، يمكن أن يوجد. بالأحرى، يكتسب الحاضر قيمة بسبب الاعتباد والألفة، وهي ألفة تولد إحساسا بإعدة الطمأنة، والاستقرار والأمن. سيبدو التغيير، من ناحية أخرى، مهددًا ومشكوكا فيه: رحلة إلى المجهول. ولهذا السبب، يضع المنظرون المحافظون عادة، تشديدًا على أهمية العرف والتقاليد.

إن العادات، هي ممارسات معتادة وراسخة منذ زمن بعيد. وفي المجتمعات التقليدية التي تغتقد الآلية الرسمية للقانون، يقوم العرف في الغالب كأساس للنظام والسيطرة الاجتماعية. وفي المجتمعات المتقدمة، منح العرف أحيانا وضع القانون ذاته، في شكل ما سمى القانون العادى، أي المبنى على العرف والعادة. ففي التقاليد الإنجليزية للقانون العادى، مثلا، تحظى الأعراف بالاعتراف بأن لها سلطة قانونية، إذا كانت موجودة بدون انقطاع منذ "زمن ممعن في القدم"، نظريا، يعنى ذلك منذ أذا كانت موجودة بدون انقطاع منذ "زمن ممعن ألي العدب تجسيد العرف السلطة أخلاقية، وأحيانا سلطة قانونية، هو الاعتقاد بأنه يعكس اتفاقا شعبيا: يقبل الناس أمرا على أنه شرعي لأنه "كان دائما بتلك الطريقة". ويستكل العرف توقعات وطموحات، ومن ثم فإنه يساعد على تحديد ما يعتقد الناس أنه معقول ومقبول: إن الاعتياد يولد شرعية. ولذلك يشعر الناس أن إحساس العدالة قد انتهاك، عندما يعتمون إلى "العرف والممارسة"، شاعرين أن من حقهم توقع أن تغلل الأصور بالطريقة التي كانت عليها دائما. غير أن أغلب الدفاع عن العرف، يرتبط ارتباطا وثيقا بالفضائل الخاصة للتقاليد.

إن الدفاع التقليدي عن التقاليد في التراث المحافظ، موجود في كتابات الموند ببرك Edmund Burke خاصة في كتابه: تأملات عن الشورة في فرنسا ([١٧٩٠] ١٩٦٨]. يقر ببرك أن المجتمع مؤسس على عقد، لكنه عقد لم يصنعه فقط من صادف أنهم أحياء في الوقت الراهن. إن ببرك يقول إن المجتمع هو شراكة "بين من يعيشون حاليا، ومن ماتوا ومن سيولدون". وبالتالي فإن التقاليد تعكس الحكمة المتراكمة للماضي، والمعتقدات والممارسات التي " اختبرها الزمن" حرفيا، وأثبتت أنها نجحت. إن ذلك ما يشير إليه جي. كيه. شيسترتون حرفيا، وأثبتت أنها نجحت. إن ذلك ما يشير إليه جي. كيه. شيسترتون حاليا" ظهور هم للتقاليد، فإنهم، في الواقع، يحرمون الأجيال السابقة ماي الأغلبية حماية الميت". وإذا أدار من "تصادف وجودهم حاليا" ظهور هم للتقاليد، فإنهم، في الواقع، يحرمون الأجيال السابقة ماي الأغلبية ببرك هي: "العقل المتجمع للعصور"، فهي توفر الإرشاد الوحيد الموثوق به للسلوك ببرك هي: "العقل المتجمع للعصور"، فهي توفر الإرشاد الوحيد الموثوق به للسلوك أواكشوت، إن التقاليد لا تعكس فقط تشبثنا بالمائوف، لكنها تصمن أيضا أن المؤسسات الاجتماعية تعمل بشكل أفضل، لأنها تعمل في إطار من القواعد والممارسات الراسخة.

## (۱۷۹۷\_۱۷۲۹) Edmund Burke إدموند بيرك

رجل دولة ومنظر سياسى. ولد فى دبلن، واعتبر فى كثير من الأحيان أنه أب التقاليد المحافظة الأنجلو – أمريكية. ورغم أنه كان سياسيا هويجيا (1)، وعبر عن تعاطفه تجاه الثورة الأمريكية ١٧٧٦، فلقد اكتسب شهرته مع ذلك، من النقد القوى للثورة الفرنسية ١٧٨٩، والذى طوره فى كتابه: تأملات عن الثورة الفرنسية (١٧٩٠]/١٩٦٨).

<sup>(°)</sup> الهويجى هو عضو فى حزب بريطانى مؤيد للإصلاح عرف فيما بعد بحرب الأحرار. (المترجم).

إن الموضوعات الرئيسية في كتابات بيرك، هي عدم نقته في المبادئ المجردة، وحاجة العمل السياسي لأن يمد جنوره في التقاليد والتجربة. كان يعارض بشدة وعمق محاولة إعادة صياغة السياسية الفرنسية طبقا لأفكار الحرية، المساواة، والإخاء، مؤكذا أن الحكمة تكمن بشكل واسع في التاريخ، وبشكل خاص، في المؤسسات والممارسات التي استمرت عبر الرزمن. ومع ذلك، لم يكن بيرك رجعيا: لقد آمن بأن الملكية الفرنسية مسؤولة جزئيا عن مصيرها، برفضها "التغيير من أجل البقاء"، وهو بما يمثل سامة جوهرية للمذهب البرجماتي المحافظ المرتبط به. وكانت رؤيته للحكومة رؤية ضبابية، لكنه يقر أن الحكومة رغم أنها قد تمنع الشر، فإنها نادرا ما تعزز الخير. كما أيد الاقتصاديات التقليدية لأدم سميت، معتبرا أن قوى السوق هي مثال "المقانون الطبيعي"، وكان من أنصار مبدأ التمثيل، الذي شدد على الحاجة إلى ممثلين يستخدمون حكمهم الناضج الخاص بهم على الأمور. إن وجهات نظر بيرك تطورت أكثر في أعمال مثل: نداء من الهويجيين الجدد إلى الهويجيين تطورت أكثر في أعمال مثل: نداء من الهويجيين الجدد إلى الهويجيين القدامي (١٧٩١) ورسائل عن سلام قتل المئك (١٧٩١-١٧٩٧).

غير أن الانتقادات رأت العرف والتقاليد من منظور مختلف تماما. إن كتاب توماس باين Thomas Paine: حقوق الإنسان (١٩٨١-١٧٩١) قد كتب جزئيا كرد على بيرك. أكد باين (راجع ص٣٥٦) أن بيرك وضع "سلطة الموت فوق حقوق وحريات الأحياء". بمعنى آخر، إن تبجيل التقاليد فقط على أساس أنها بقت طويلا، يعنى استعباد الماضى للجيل الحالى، بحيث يحكم عليه بقبول شرور الماضى، كما يقبل فضائله. من وجهة نظر بن، إن احترام الماضى غير القابل للنقد، ينتهك بوضوح المبادئ الحديثة للديمقراطية، التي تعتبر نقطتها الرئيسية هلى حق كل جيل أن يشكل العالم، ويعيد تشكيله طبقا لما يراه مناسبا. يقصى هذا الموقف بأنه بينما يكون الجيل الحالى حرا في التعلم من الماضى، فلل يجب أن يجبر أن يحيا هذا الماضى مجددا.

و من ناحية أخرى، إن التأكيد على أن القيم، والممار سيات، والمؤسسات استمرت على مدار الزمن، فقط لأنها نجحت هو أمر محل شك كبير . إن مثل هـــذه الرؤية ترى في التاريخ البشرى عملية "انتقاء طبيعي": لقد استمرت تلك المؤسسات والممارسات التي كانت لصالح الجنس البشري، بينما أفلت وانقرضت تلك التهر كانت قيمتها ضئيلة، أو كانت بلا قيمة للبشر، ويؤدى ذلك إلى الإيمان بالبقاء للأصلح. غير أن من الواضح، أن المؤسسات والمعتقدات قد تكون استمرت وبقيت لأسباب مختلفة تماما. على سبيل المثال، قد تكون بقيت لأنها لصالح النخبة القويسة أو الطبقة الحاكمة. وربما يمكن رؤية ذلك في بريطانيا في حالة الملكية ومجلس اللوردات. في الحقيقة، قد يكون تشجيع تبجيل التاريخ و التقاليد مجرد وسيلة لاختلاق شرعية، وضمان أن تكون الجماهير موافقة وساكنة. وبالإضافة إلى ذلك، قد تكون التقاليد والعرف، تحديا للنقاش المنطقى والعقلاني والبحث الفكري. إن تبجيل " ما هو قائم " لمجرد أنه يدل على استمر ارية مع الماضي، يمنع النقاش حول "ما يمكن أن يكون"، بل وربما "ما يجب أن يكون". من هذا المنظور، تتــزع النقاليد إلى أن تغرز في أذهان الناس قبو لا بالوضع القائم، غير القابل للنقد، وغير قابل للمناقشة، وينرك العقل في عبودية الماضي. ويشير جون ستيوارت مل إلى هذا الخطر على أنه "استبداد العرف".

#### المطالبة بالماضي

إن شكلاً أكثر راديكالية للسياسة المتمسكة بالتقاليد، لا يهتم بالاستمرارية والحفاظ على الوضع القائم، لكنه يعتنق فكرة التغيير المتجه إلى الماضى. فى الحقيقة، يرسم البعض تمييزاً واضحا بين التقاليد والرجعية. فالرجعية تعنى حرفيا الاستجابة لفعل أو محفز، أى أنها تعنى رد الفعل. إن الأسلوب السياسى الرجعى لا

علاقة له بالتقاليد كواقع متواصل، لأن التقاليد بهذا المعنى مهتمة بالحفاظ على الوضع القائم، الذى يقصد الرجعيون الراديكاليون تدميره. وبعيدا عن تأييد أهمية المألوف والمستقر، تستطيع الرجعية، فى بعض الأحيان، أن يكون لها طابع ثورى. فعلى سبيل المثال، يمكن اعتبار "الثورة الإسلامية" فى إيران فى عام ١٩٧٩، ثورة رجعية لأنها سجلت انقطاعا مثيرا مع الماضى المباشر، واستهدفت إعداد الطريق لكى تقيم مجددا مبادئ إسلامية أكثر قدما. إن هذا الشكل من الرجعية، يرتكز على صورة واضحة جدا للتاريخ البشرى. فبينما ترى التقليدية، أى شدة الاحترام للتقاليد، فى التاريخ خيوط الاستمرارية، التى تربط كل جيل بالجيل التالى، فان الرجعية ترى فى التاريخ اضمحلالا وفسادا. وبالتالى، فى قلب الرجعية تقع صورة النعرة مبكرة من التاريخ حصر ذهبى – يبدو المجتمع البشرى، من عند هذه النقطة، فى تدهور بشكل مطرد.

وتعكس الدعوة إلى التغيير المتجه إلى الماضي بوضوح، عدم رضا بالحاضر، كما تعكس عدم ثقة في المستقبل. ويمكن العثور على هذا الأسلوب السياسي، الذي يدين الوضع القائم للأمور، بمقارنته بماض اكتسب صفات مثالية، في فترات تاريخية كثيرة. فعلى سبيل المثال، الاتجاه المحافظ في قارة أوروبا، أظهر سمة رجعية قوية خلال القرن التاسع عشر، وبدايات القرن العشرين. ففي المدان مثل: فرنسا وألمانيا وروسيا، ظل المحافظون مؤمنين بالمبادئ الخاصة بحكم الفرد المطلق والمبادئ الأرستقراطية، حتى بعد أن حلت محلها أشكال حكم دستورية وتمثيلية، بوقت طويل. ولقد انعكس ذلك في كتابات جوزيف دي مايسستر عبر عنه مترنيخ المستشار النمساوى في السنوات الأولى من القرن التاسع عسشر، عبر ضف كل منهما أي تنازل للضغوط الإصلاحية، وبدلا من ذلك كافحا لإقامة حيث رفض كل منهما أي تنازل للضغوط الإصلاحية، وبدلا من ذلك كافحا لإقامة

النظام القديم مجددا. كما نزعت العقائد الفاشية في القرن العشرين إلى النظرة إلى الماضى. فعلى سبيل المثال، كان موسوليني والفاشيون الإيطاليون، يمجدون القدرة العسكرية للإمبراطورية الرومانية، والانضباط السياسي الذي ميزها. وفي حالية هتلر والنازبين، انعكس ذلك في إضفاء صيفات مثالية على "السرايخ الأول"، وشارلمان والإمبراطورية الرومانية المقدسة. وبالمثل، يمكن العثور على نزعات رجعية في الفترة الحديثة في راديكالية اليمين الجديد. ففي الثمانينيات من القرن العشرين، استعاد رونالد ريجان تاريخ غزو الغرب الأمريكي، وفضائل الاعتماد على الذات، والعمل الشاق وحب المغامرة، الذي كان يعتقد أنها مثال يحتذي، وذلك نتيجة لاعتناقه مفهوم "أيديولوجية الحدود". وفي بريطانيا خيلال الفترة نفسها، مجدت "مارجريت تاتشر" أهمية "القيم الفيكتورية" مثل: آداب السلوك، والمشروع مدن الحر، والاعتماد على النفس، حيث كانت ترى منتصف القرن التاسع كنوع من العصر الذهبي.

إن الرغبة في "إعادة عقارب الساعة إلى الوراء" ترتكز على مقارنة تاريخية بسيطة بين الماضى والحاصر. إن الإصلاح التقدمي، أو الذي ينظر إلى الأمام، يعنى السير إلى مستقبل مجهول، مع كل ما يتضمنه ذلك من عدم يقين وعدم أمان. بالمقارنة، فإن الماضى معروف ومفهوم، وبالتالى يمنح أساسا أقوى لإعادة صياغة الحاضر. لكن ذلك لا يقتضى تبجيلا أعمى للتاريخ، أو تصميما على الحفاظ على مؤسسات وممارسات، لمجرد أنها تمكنت من البقاء. وعلى النقيض، فإن الرجعيين الراديكاليين، بخصامهم مع التقليدية، يستطيعون تبنى موقفا ناقدا بدرجة أكبر ومشككا تجاه الماضى، بحيث يأخذون منه ما له قيمة بالنسبة للحاضر، ويتركون ما هو غير ذلك. على سبيل المثال، يوصى اليمين الجديد بإعادة ترسيخ المبادئ الاقتصادية الداعية إلى عدم تدخل الحكومة في الحياة الاقتصادية، على أساس أنه

عندما طبقت هذه المبادئ في القرن التاسع عـشر، عـززت النمـو، والابتكـار والمسؤولية الفردية، وليس على أساس أنها قد "قدسها التاريخ". وبالطريقة نفـسها، إذا كان احترام الأسرة والقيم التقليدية، ساعد ذات مرة على خلـق مجتمـع أكثـر استقرارا وتماسكا وتهذيبا، فهناك إذن مبـرر للتخلـي عـن المبـادئ الأخلاقيـة المتساهلة، التي يتسم بها الحاضر، من أجل المطالبة بقيم الماضى.

غير أن احتمالات التغيير الذي ينظر إلى الماضى، قد تكون لها عواقب أقل إيجابية. فعلى سبيل المثال، قد ترتكز الرغبة في "إرجاع عقارب الساعة إلى الدوراء" على مجرد الحنين، والاشتياق لماضى أسطورى من الاستقرار والأمان. وفي الغالب، يعتق رد الفعل صورة سانجة ورومانتيكية للماضي، في مقابلها يبدو الحاضر حقيرا وفاسدا، أو مجرد أن لا جاذبية له. إن العصر الذهبي هو في أفضل الأحوال صورة انتقائية للماضي، وفي أسوأ الأحوال هو صورة محرفة بالكامل، لما كانت عليه الحياة حقا. إن غزو الغرب الأمريكي، مثلا، يمكن أن يرتبط بسهولة مع شبهة الإبادة الجماعية للأمريكيين الأصليين، كما يرتبط بالفردانية الفظة للمستوطنين. وبالمثل، يمكن أن تمثل "القيم الفيكتورية"، الفقر الطاحن، وإصلحيات الأحداث ودعارة الأطفال، بدلا من الاحتشام والاحترام والرغبة في العمل.

قد تعكس فكرة العصر الذهبي، اليوتوبيا التي تقع في الماضي، ببساطة الرغبة في الهرب من مشكلات الحاضر، بالسسعى وراء الراحة في أساطير تاريخية. فكما مجد المفكرون المحدثون فيضائل العصر الفيكتوري، كان المعاصرون لذلك العصر يندبون زوال القرن الثامن عشر. بهذا المعنى، لم يكن هناك أبدا عصر ذهبي. ومن ناحية أخرى، حتى لو كانت هناك دروس مهمة يمكن تعلمها من الماضي، فمن المشكوك فيه إمكانية تطبيق هذه الدروس على الحاضر. إن الظروف التاريخية، نتاج شبكة معقدة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية

والثقافية والسياسية المتشابكة. إن اعتبار سمة معينة من الماضى على أنها رائعة، لا يعنى بالضرورة أن يكون لها الطابع نفسه في الحاضر، حتى لو أمكن استنساخها في شكلها الأصلى. قد تكون كل المؤسسات والأفكار خاصة بالفترة التي ظهرت فيها. على سبيل المثال، رغم أن سياسات عدم تدخل الحكومة في النشاط الاقتصادي، قد عززت النمو القوى، والمشروع الحر والابتكار في القرن التاسع عشر، وهي فترة بدايات التصنيع، لا يوجد ما يؤكد أنه سيكون لها النتائج نفسها، إذا طبقت على اقتصاد صناعي متقدم.

### التغيير من أجل البقاء

مما يبعث على السخرية أن الوجه النهائي للتقاليد هـو وجـه تقـدمي. إن التقليديين لم يقفوا دائمًا بحزم ضد التغيير، أو تبنوا التغيير فقط عندما يكون لـه طابع انكفائي. لقد قبلوا في بعض المناسبات، أن مسيرة التاريخ إلى الأمام لا يمكن مقاومتها. فالأمر ببساطة تامة، إن محاولة وقف التغيير المحتوم، قد تدل فقط علـي حماقة، مثل المحاولة التي ادعاها الملك كانوت لوقف اندفاع مياه المـد البحـرى. الأكثر خطورة، إن التقليدية المغماة التي لا تعترف أن التغيير في أوقـات معينـة، يمكن أن يكون طبيعيا ومحتوما، تخاطر بالتعجيل بجيشان أكثر إثارة. ومن ثم فإن شعار هذا الشكل من الاتجاه التقدمي المحافظ هو ، إن الإصلاح أفضل من الثورة، ويماثل ذلك شكلاً من التقليدية المستنيرة، التي تعترف بأن الحفاظ علـي الوضـع ويماثل ذلك شكلاً من الاقاومة العنيدة للتغيير قد تكون على الأرجـح نوعـا القائم وإن كان مرغوبا، فإن المقاومة العنيدة للتغيير قد تكون على الأرجـح نوعـا من الهزيمة الذاتية. من الأفضل أن يكون المرء شجرة صفـصاف تنحنـي أمـام العاصفة، بدلا من أن يكون شجرة بلوط متكبرة، تخاطر بأن تستأصل من جذورها وتدمر.

لقد ارتبط عادة هذا الشكل التقدمي للاتجاه المحافظ، بأفكار إدموند بيرك. فعلى نقيض الاتجاه الرجعي المحافظ، الموجود بشكل واسع في قارة أوروبا، أكد بيرك أن النزام الملكية الفرنسية العنيد بالحكم الاستبدادي، قـــد ساعد علـــي التعجيل بالنسورة في المقام الأول. وأعلن بيرك (١٩٦٨ ١٩٦٨) أن "دولة بدون وسائل للقيام بتغيير ما، هي دولة بدون وسائل للحفاظ عليها". لقد وافقت الملكية الإنجليزية على هذا الدرس، حيث حافظت على بقائها بشكل عام، بسبب أنها كانت مستعدة تحديدًا للقبول بالقيود الدستورية على سلطتها. إن "الثورة المجيدة" عام ١٦٦٨، التي وضعت حدا للثورة الإنجليزية، بإقامة ملكية دستورية في ظل ولسيم ومارى، كانت درسًا تقليديا للإصلاح المحافظ. كما يمكن تعلم دروس مماثلة من الثورة الروسية عام ١٩١٧. يمكن إلى حد ما اعتبار أن النظام القيصري كان نفسه مهندس سقوطه، بسبب رفضه العنيد للقيام بأى تناز لات للحركة المتنامية، المطالبة بالإصلاح السياسي والاجتماعي. إن إيمان القيصر نيقولاس الثاني المؤثر بالحق الإلهي، وإن كان إيمانا عبثيا، ورفضه معالجة المشكلات التي أكدتها ثورة ١٩٠٥، ساعد في خلق الظروف الاجتماعية والسياسية، التي استطاع "لينين" والبلسشفيك استغلالها في عام ١٩١٧. وفي الحقيقة، بينما فشل الاتجاه الرجعي المحافظ في كثير من الأحيان، في تخطى القرن التاسع عشر، وأسقط في النهاية بتعاونه مع الفاشية في القرن العشرين، فإن الثقاليد الأنجلو أمريكية الخاصة بالاتجاه المحافظ لبيرك، قد حققت نجاحا كبيرا. إن فلسفة "التغيير من أجل البقاء" مكنت، مثلا، المحافظين من التوصل إلى تفاهم مع المذهب الدستوري والديمقر اطية، وفي بعض الأوقات، مع الإنعاش الاجتماعي والتدخل الاقتصادي.

ترتكز التقليدية المستنيرة على رؤية للتاريخ، تختلف عن كل من التقليدية العادية، والرجعية التى تنظر إلى الماضى. إن التقليدية العادية نزعت عمادة إلى التأكيد على الطبيعة المستقرة، التى لا تتغير للتاريخ البشرى، ملقية المضوء على

الاستمرارية والتواصل مع الماضى؛ أما الرجعية التى تنظر إلى الماضى فلها نظرة متشائمة جدا للتاريخ، تعتمد على اعتقاد بأن "الأمور تصبح أسوأ". بينما التقليدية المستيرة، المتناقضة مع الاثنين الآخرين، فهى ترتكز على فكرة التغيير المحتوم، الذى نظرا لكونه "طبيعيا" فلا يجب التصفيق له، ولا الأسف عليه، إنما يجب قبوله فقط. ويفترض ذلك رؤية للتاريخ بأنه يتجاوز بشكل واسع سيطرة البشر، ويمليه ما أسماه بيرك: "نموذج الطبيعة". بالنسبة لبيرك، ترتبط مثل هذه الرؤية بشكل وثيق، بالاعتقاد بأن شؤون البشر تشكلها إرادة إلهية، وهي بالتالى خارج قدرة الجنس البشرى على فهمها جيدا. وبالطريقة نفسها، قد تكون آلية التاريخ ببساطة معقدة جدا ومتشابكة، لكى يتمكن العقل البشرى من إدراكها بالشكل الصحيح، فضلا عن السيطرة عليها. بمعنى آخر، عندما يتدفق مد التاريخ، تملى الحكمة على البشر، أن يسبحوا مع المد بدلا من محاولة السباحة ضده.

إن مثل هذا الموقف قد تم تبنيه في نقاط عديدة من التاريخ. ففي الولايات المتحدة مثلا، افترض المفسرون من أمثال لويس هارتز Luis Hariz المتحدة مثلا، افترض المفسرون من أمثال لويس هارتز Luis Hariz الا يمكن التعرف على أية تقاليد محافظة حقيقية. لقد شكل الصراع من أجل الاستقلال، الثقافة السياسية الأمريكية، وهو صراع مصبوغ بعمق بالتزام بالتقدم، والحلم بمستقبل لا حدود له. في مثل هذه الظروف، كان المحافظون غالبا أكثر تسامحا مع التغيير وأقل تشككا في الإصلاح، عن نظرائهم الأوروبيين؛ وكانوا أقل عرضه للوقوع فريسة لأوهام العصر الذهبي، نظرا لغياب أي ماض إقطاعي أو عرضه للوقوع فريسة لأوهام العصر الذهبي، نظرا لغياب أي ماض إقطاعي أو السياسات الحزبية للولايات المتحدة، إلا منذ الستينيات من القرن العشرين. وفسي كندا، تبنى الحزب المحافظ لقب المحافظ التقدمي، من أجل أن يثبت تحديدا أوراق اعتماده الإصلاحية، وأن يباعد بينه وبين صورة الرجعية الغافلة. وترجع عادة

التقاليد البريطانية الخاصة بالاتجاه التقدمى المحافظ إلى دزرائيلى فى القرن التاسع عشر، والتى سميت تقاليد أمة واحدة. ولقد بلغ هذا الاتجاه ذروته فى الخمسينيات من القرن العشرين، عندما قبل حزب المحافظين الإصلاحات الديمقراطية الاجتماعية لحكومة آتلى العمالية. فى أوروبا القارية، تبنت الأحزاب الديمقراطية المسيحية موقفا إصلاحيا منذ عام ١٩٤٥، حيث حاولت هذه الأحزاب الموازنة بين الالتزام بالمشروع الحر، والحاجة إلى الرفاهة والعدالة الاجتماعية.

غير أن التغيير قد يخلق صعوبات بالنسبة للشخص المحافظ، حتى عندما كان يهدف إلى البقاء. أو لا: توجد مشكلة التميين بين التغيرات "الطبيعية"، التي يجب القبول بها وإن كانت غير مرحب بها، وأشكال أخرى من التغيير يجب الاستمرار في مقاومتها. إن القيام بتلك المهمة، سيكون أبسط بكثير عند الإدراك المتأخر لطبيعة ما يحدث بعد حدوثه، كما فعل بيرك. إنه من الأسهل، الإشارة، بعد حدوث ثورة ما، إلى أن الفشل في إدخال إصلاح متعقل، قد أدى على الأرجح، إلى ثورة عنيفة. من الواضح تماما، أنه من الأصعب في ذلك الوقت، معرفة أيا من التغييرات العديدة المطلوبة يمكن مقاومتها، وتلك التي لا يمكن مقاومتها. هناك مشكلة أخرى، بعيدًا عن تعزيز الاستقرار والرضا، وهي أن الإصلاح قد يمهد الطريق لتغيير أكثر راديكالية. من بعض النواحي، قد يكون من الأرجح أن يولد الفقر المدقع الاستسلام واللامبالاة، أكثر مما يولد حماسة الشورة. ومن ناحية أخرى، قد يؤدى تحسين الظروف السياسية أو الاجتماعية، إلى رفع سقف التوقعات ويحفز الشهية للتغيير. ربما إن ذلك ما حدث في الاتحاد السوفيتي في السنوات الأخيرة من ثمانينيات القرن الماضي، عندما نجحت إصلاحات جور باتبشوف فيي التعجيل بزوال النظام ذاته، وذلك بإلقاء السضوء على نقاط عجز التخطيط المركزى، والسماح بالتعبير بشكل أوسع عن النقد والاحتجاج.

إن التقدم يعنى حرفيا حركة إلى الإمام. إن فكرة أن التاريخ البشري تميز بالتقدم، قد نبعت في القرن السابع عشر وعكست نمو التفكير العقلاني والعلمي. إن الاعتقاد في التقدم، "مسيرة التاريخ إلى الأمام"، أصبح فيما بعد أحد المعتقدات الأساسية للتقاليد الفكرية الغربية. إن المفكرين الليبراليين، مثلا، يعتقدون أن الجنس البشرى، قد حرر نفسه تدريجيا من قيود الفقر والجهل والخرافة. وكان ذلك واضحا في بريطانيا، في بزوغ ما سمى: "التفسير الهويجي للتاريخ"، الذي صحور التاريخ كعملية تطور فكرى ومادى. وفي عام ١٨٤٨، على سبيل المثال، استطاع توماس ماكو لاى Thomas Macaulay أن يكتب في أول فصل من كتابه: تاريخ إنجلترا، الذي حقق نجاحا ضخما، إن "تاريخ بلدنا خلال السنوات المائــة والــستين الأخيرة، هو بشكل بارز تاريخ التقدم المادي والمعنوى والفكرى". كما أثر التفاؤل المتضمن في فكرة التقدم، على الاشتراكيين الذين اعتقدوا أن المجتمع الاشتراكي سيبزغ من أساسات الرأسمالية الليبرالية، أو سيبني على هذه الأساسات. لقد اتخذ الإيمان بالتقدم شكل النزعة التاريخية، حيث صور التاريخ البشري كعملية محتومة، تقود البشرية من مستويات حضارة أدنى إلى مستويات أعلى. ويسنعكس ذلك، بشكل غير استثنائي، في استخدام استعار ات بيولوجية مثل: " نمو " و " تطور " لوصف عملية التغيير التاريخي. لكن على أي أساس يمكن تصوير الناريخ على أنه تقدم محتوم وقاس ؟ ومن ناحية أخرى، هل يجب أن يكون التقدم مطردا، و تطوريا، وإصلاحيا، أم يجب أن يكون مفاجئا، وبعيد الأثر وثوريا ؟

### مسيرة التاريخ إلى الأمام

إن فكرة التقدم كانت نتاج الثورة العلمية، وسارت يدا بيد مع نمو المدذهب العقلى. لقد وفر العلم شكلاً عقلانيا من البحث يمكن الاعتماد عليه، بحيث يستطيع البشر أن يكتسبوا معرفة موضوعية عن العالم حولهم. وكان العلم قد حرر البشر من العقائد الدينية، والمبادئ التي لا تعتمد على بينة أو دليل، والتي أعاقت من قبل البحث الفكرى، كما عزز علمانية طريقة التفكير الغربية. ولأول مسرة، يستمكن البسشر، مسلحين بالعقل والمنطق، أن يفسروا العالم الطبيعي ويبدؤوا أيضا في فهم المجتمع الذي يعيشون فيه، ويفسروا آلية التاريخ نفسها. لقد منحت قوة العقل، البشر القسرة على تحمل مسؤولية حياتهم، وأن يشكلوا مصائرهم. وعندما توجد مشكلات، يمكن العثور على حلول لها، وعندما توقف العقبات التقدم البشري يمكن التغلب عليها، وعندما يتم تحديد أوجه الخلل، يكون العلاج متاحا. إن المدذهب العقلي، بالتالي، يحرر البشرية من قبضة الماضي وثقل العرف والتقاليد. وبدلا من ذلك، من الممكن يحرر البشرية من قبضة الماضي وثقل العرف والتقاليد. وبدلا من ذلك، من الممكن التعلم من الماضي، من حالات نجاحه وفشله، والتحرك إلى الأمام. ومن ثم، فإن آلية التاريخ تتميز بتراكم المعرفة البشرية وتعميق الحكمة. إن كل جيل جديد قادر على التقدم إلى ما بعد الجبل الأخير.

ولقد انعكس الاعتقاد في حتمية التقدم، في الميل إلى تفسير التغيير الاقتصادي والاجتماعي والسياسي من منظور "التحديث" و"التطور". إن التوازن السياسي والاجتماعي الذي ظهرت المجتمعات الصناعية المتقدمة إلى الوجود من خلاله، وصف في كثير من الأحيان، مثلا، على أنه عملية تحديث. أن يكون المرء "حديثا" لا يعنى فقط أن يكون معاصرا، وأن يكون "من الحاضر"، لكن يقضى ذلك أيضا تقدما مقارنة بالماضى، وتحركا بعيدا عن "الطرز القديمة"، أو "التي تجاوزها الزمن". ويعتقد عادة أن التحديث السياسي يتضمن نشأة حكومة دستورية، وحماية

الحريات المدنية، وتوسيع الحقوق الديمقر اطية. باختصار، إن النظام السياسى "الحديث" هو نظام ديمقر اطى ليبرالى. ويرتبط التحديث الاجتماعى، بدوره، ارتباطا وثيقا بانتشار عملية التصنيع والتمدن ( نسبة إلى المدن). إن المجتمعات "الحديثة" تمتلك اقتصادات صناعية فعالة، ومستوى عال من السوفرة المادية. وبالطريقة نفسها، توصف المجتمعات الصناعية الغربية في كثير من الأحيان، بأنها "متقدمة" مقارنة بمجتمعات العالم النامى "المتخلفة". إن مثل هذه المصطلحات تقصضى بوضوح، أن النظم السياسية الديمقر اطية الليبرالية، والاقتصادات الصناعية الموجودة في الغرب، تسجل مستوى حضارة أعلى مقارنة مع الهياكل الأكثر تقليدية، الموجودة في أجزاء من أفريقيا، و آسيا، وأمريكا اللاتينية. وفي مثل هذه الحالات، فإن كلمة "تقليدى" تعنى ضمنا التخلف. ومن ناحية أخرى، فإن وصف عملية التحديث في الغرب بأنها "تطور"، يفترض أنه السبيل الأرجح، إن لم يكسن المحتوم، الذي ستسلكه أيضا المجتمعات غير الغربية. وبالتالي، تصور التاريخ البشرى على أنه مسيرة إلى الأمام، وفي طليعتها المجتمعات الغربية. إنها تصف خريطة طريق، من المقدر على المجتمعات الأخرى أن تتبعها.

غير أن الإيمان بفكرة التقدم ليس أمرا عاما. فهناك في العالم النامي، مـثلا، الكثيرون الذين يشيرون إلى أن تفسير التقدم السياسي والاجتماعي، مـن منظـور غربي حصريا، يخفق في تقدير الثقافة والتقاليد المتميزة للمجتمعات غير الغربيـة حق قدرها، وفي الوقت نفسه يتجاهل إمكانية أن تكون هناك نماذج أخرى للتطور، وبشكل أكثر أصولية، لقد بدأ التشكك في فكرة التقدم ذاتها. ويغتـرض مثـل هـذا الموقف، الذي يتبناه عادة المنظرون المحافظون، أن الإيمان بالعقلانية غالبـا مـا يكون في غير محله. فكما افترض بيرك، أن العالم ببساطة واسـع جـدا وشـديد التعقيد، لكي يستطيع العقل البشري إدراكه بالكامل. وإذا كان ذلك صـحيحا، فـإن النعر التون والاشتراكيون ستبسط حتمـا أو "نظم التفكير"، الذي ابتكرها المنظرون الليبراليون والاشتراكيون ستبسط حتمـا أو

تحرف الواقع الذي أعلنوا أنهم يفسروه. ببساطة، لا يوجد برنامج عمل يعتمد عليه، يستطيع أن يمكن البشر من إعادة صياغة أو إصلاح عالمهم. وحيث جرت محاولات لتحسين الظروف السياسية والاجتماعية، سواء من خلل الإصلاح أو الثورة، فإن المحافظين غالبا ما يحذرون، طبقا لكلمات اواكشوت، من أن "العلاج قد يكون أسوا من المرض". وبالتالى، فإن الحكمة تقتضى أن على البشر التخلى عن وهم التقدم، وأن يجعلوا أفعالهم، بدلا من ذلك، ترتكز على أسس التجربة، والتاريخ، والتقاليد وهى الأسس الأكثر صلابة.

#### التقدم من خلال الإصلاح

كان أقدم معنى لكلمة "إصلاح" يعنى حرفيا إعادة تشكيل؛ مثاما يعيد الجنود تشكيل خطوطهم. ومما يدعو للسخرية، أن هذا المعنى لكلمة إصلاح له طابع رجعى، حيث أنه يعنى استعادة الماضى، وإعادة الشيء إلى وضعه الأصلى. وكانت هذه السمة التى تنظر فى الماضى لكلمة إصلاح، جلية فى استخدام مصطلح "حركة الإصلاح الديني"، لوصف إنشاء الكنائس البروتستانتية فى القرن السادس عشر، لأن أنصارها رأوا فى الحركة محاولة لاستعادة شكل أقدم، ومن المفترض أنه أنقى من ناحية التجرية الروحية. غير أن، فى الاستخدام الحديث، يرتبط الإصلاح عادة بالتجديد، أكثر منه بالإعادة إلى وضع سابق؛ الإصلاح يعنى شكلا جديدا، خلق شكل جديد، متناقضا مع العودة إلى شكل أقدم. إن الإصلاح قد ارتبط الأن بشكل لا ينفصم بأفكار التقدم. فعلى سبيل المثال، يعنى تعبير: "إصلاح طرائقك" تصحيح طرائقك ؛ وشخصية تم إصلاحها، هو شخص تخلى عن عادات السينة؛ و"إصلاحية" هو مكان معنى بالمساعدة على تصحيح السلوك المناهض للمجتمع. لهذا السبب، تحمل كلمة "إصلاح" دائما معنى إضافيا إيجابيا، حيث يقتضى تحسنا. وبالتالى، فإنه طبقا للتعبير الدقيق للكلمة، تكون إدانة أو انتقاد ما هو يقتضى تحسنا. وبالتالى، فإنه طبقا للتعبير الدقيق للكلمة، تكون إدانة أو انتقاد ما هو معروف بأنه إصلاح، أمرا متناقضا.

إلا أن الاصلاح يظهر نوعا من التحسن الخاص. فالإصلاح يستبير إلى تغير أت داخل الشخص أو المؤسسة أو النظام، قد تزيل الصفات غير المرغوبة، لكنه لا يبدل السمات الأساسية: فيو من حيث الجو هر يظل الشخص نفسه، والمؤسسة نفسها والنظام نفسه. على سبيل المثال، إن المطالبة باصلاح مؤسسة ما، هي دعوة إلى إعادة تنظيم هيكلها، تبديل سلطاتها أو تغيير وظيفتها، لكن ذلك لا يعنى اقتر اح الغاء هذه المؤسسة أو إحلال مؤسسة جديدة بدلا منها. بهذا المعني، فإن الإصلاح يقف بوضوح في تناقض مع الثورة: إنه يمثل التغيير في ظل الاستمرار. في الواقع، من أجل تأييد الإصلاح من الضروري الاعتقاد أن الشخص أو المؤسسة أو النظام المعنى، توجد داخله القدرة على إنقاده أو تحسينه. إن الإصلاحات السياسية، إذن، تؤيد تغير أت مثل: توسيع حق الانتخاب والتعديلات الدستورية، وبالمثل فإن الإصلاحات الاجتماعية تشير إلى تحسين الصحة العامـة و الإسكان و الظروف المعيشية، التي تساعد على تحسين البنية الاحتماعية بدلا مين تغيير ها بشكل أساسي. وبالتالي، فإن الإصلاح يعادل موافقة مشر وطة على الوضع القائم، فهو يفترض أن المؤسسات والهياكل والنظم القائمة، هي أفضل نوعيا من المؤسسات والهياكل والنظم التي يمكن أن تحل محلها، شريطة أن يستم تحسسينها. لهذا السبب، يؤيد الإصلاح التحسين التدريجي بدلا من الجيشان المفاجئ، والتقدم التدريجي بدلا من الانطلاق الراديكالي، والتطور بدلا من الثورة.

إن تأييد الإصلاح يعنى تفضيل التغيير النطورى، على التغيير الشورى. يشير "التطور" في علم الأحياء إلى عملية تحول جينى تحدث داخل كل نوع، وهو إما يتكيف النوع على البقاء ويزدهر داخل بيئته الطبيعية، أو يفشل في تحقيق ذلك، وفي هذه الحالة سينقرض. إن ذلك ما أشار إليه شارلز داروين (١٨٠٩-١٨٨٢) على أنه "الانتقاء الطبيعي". وبهذه الطريقة تطورت الأنواع الأعلى والأكثر تعقيدًا مثل الجنس البشرى، من أنواع أدنى وأبسط مثل القردة. إلا أن ذلك يمثل عملية تدريجية جدا، استغرقت ربما ألاف أو ملايين السنين.غير أن الطبيعة التدريجية

للتغيير التطورى تحديدا، هى التى شجعت كــــلا مــن الليبـــراليين والاشـــتراكيين البرلمانيين على تأييد الإصلاح بدلا من الثورة.

لقد ارتبط الاتجاه الإصلاحي الليبرالي في كثير من الأحيان بمذهب المنفعة (راجع ص٦٠٦) لجيرمي بنتهام (راجع ص٦٠٨). لقد وفر ذلك القاعدة لما سمي "الراديكالية الفلسفية"، التي ساعدت على صياغة الكثير من أبرز الإصلاحات في بريطانيا في القرن التاسع عشر. لقد أيد أنصار الراديكالية الفلسفية مجموعة واسعة من الإصلاحات القانونية والاقتصادية والسياسية، اعتمادا على افتراض مذهب المنفعة أن كل الأفراد يسعون إلى تعظيم سعادتهم الخاصة، وتطبيق الهدف النفعي العام ... "أكبر سعادة لأكبر عدد". لقد اقترح "بنتهام" أن يتم تجميع القـوانين بدقـة، ووضع النظام القانوني على أسس عقلانية بشكل صحيح، ولا مجال لأن تؤسس على أفكار تقليدية، مثل: القانون العادى المبنى على العرف والتقاليد، أو علي مفاهيم غيبية، مثل: "القانون الطبيعي" و"الحقوق الطبيعية". وفي الحياة الاقتصادية، كان أنصار الراديكالية الفلسفية متحمسين للاقتصاد السياسي التقليدي لآدم سميث (راجع ص٥٧٦) ودافيد ريكاردو (١٧٧٢-١٨٢٣)، ولذلك كانوا معارضين الية محاولة لتقييد آليات السوق من خلال الاحتكار أو الحمائية. إن برنامجهم للإصلاح السياسي تركز على المطالبة بقدر أكبر من الديمقر اطية، بما في ذلك التعهد بانتخابات متكررة، والاقتراع السرى، وحق الاقتراع العام. وفي الواقع، لقد ضمن حماس هؤلاء الإصلاحيين الليبراليين، تحول بريطانيا خلال القرن التاسع عـشر، من مجتمع ذي تسلسل هرمي وأرستقراطي، إلى ديمقر اطية برلمانية حديثة.

إن الاشتراكيين الإصلاحيين، الذين ظهروا في أواخر القرن، بنوا بشكل واع على هذه الأسس الليبرالية. إن جمعية فابيان، على سبيل المثال، التي تأسست في عام ١٨٨٤، وسميت باسم الجنرال الروماني فابيوس ماكسيموس الذي اشتهر

بتكتيكاته الصبورة والمتأنية التي هزم بها هانيبال، اكسدت إيمانها بس متميسة التريجية ". لقد رفض الفابيون صراحة أفكار الاشتراكية الثورية، التي تمثلها الماركسية، واقترحوا بدلا منها فكرة أن المجتمع الاشتراكي سينشأ تسريجيا من الرأسمالية الليبرالية، عبر عملية إصلاح مسدوس وتسديجي. لقد اعتقل الاشتراكيون البرلمانيون هذه الأفكار بشكل واسع في أوروبا وأماكن أخرى. ففي ألمانيا، سجل إدوارد برنشتاين (راجع ص٢٢٠) في كتابه: الاشتراكية التطورية المانيا، سجل إدوارد برنشتاين (راجع ص٢٢٠) في كتابه: الاشتراكية التطورية الانتقال التدريجي السلمي من الرأسمالية إلى الاشتراكية. إن هذه التقاليد للاتجاه الاشتراكي الإصلاحي شكلت أسس الديمقراطية الاجتماعية الغربية الحديثة. لقد عرف أنطوني كروسلاند (راجع ص٣٥٠) في: مستقبل الاشتراكية/ (١٩٥٦) الاشتراكية بأنها التقدم المطرد الذي يتحقق نحو هدف المساواة، وتوزيع أكثر عدلا المكافآت والامتيازات في المجتمع، وأنها لا تعني إلغاء الرأسمالية واستبدالها بنظام ملكية مشتركة. وأكد أن ذلك سيتحقق من خلال عملية تدريجية من الإصلاح ملكية مشتركة. وأكد أن ذلك سيتحقق من خلال عملية تدريجية من الإصلاح.

إن الإصلاح كعملية تغيير تطورى، له عدة مزايا مقارنة بالثورة. أولا: إن الحداث التغيير في إطار الاستمرارية، يجعل الإصلاح يتحقق بشكل سلمى، وبدون أن يمزق التماسك الاجتماعي. وحتى عندما يمثل التأثير التراكمي للإصلاح تغييرا أساسيا، فمن المرجح أن يتم تقبله، حتى بالنسبة لمن كانوا غير متعاطفين مع هذا التغيير في أول الأمر، وذلك لأنه حدث بطريقة تدريجية، وببطء، وعلى امتداد فترة طويلة. وكان ذلك جليا في إقامة الديمقراطية السياسية، في أغلب المجتمعات الغربية عبر التوسع التدريجي في حق الانتخاب، ليشمل رجال الطبقة العاملة في أول الأمر، ثم في النهاية النساء. على النقيض، تعكس الثورة محاولة فرض التغيير

على المجتمع قسرا. وهي بذلك، تحدث استقطابا مثيرا لوجهات النظر، وانقسامات عميقة، وغالبا ما يصاحبها عنف، قد ينظر إليه على أنه غير مقبول أخلاقيا. والحجة الثانية لصالح الإصلاح تقضى بأنه مستعد للبناء على ما هو قائم بالفعل، بدلا من نبذه. بهذه الطريقة، يلجأ الإصلاح إلى أسلوب سياسي برجماتي، حيث الظروف العملية هي التي تملي السياسات؛ وليست النظرية المجردة. ولدرجة مسا، يقبل الإصلاحيون بعض التعاليم التقليدية للمحافظين: يعتقد أن كل النظريات والنظم الفكرية عرضه لأن تكون معيبة. إن مخاصمة الماضي تماما بإحداث تغيير ثوري، هو في الواقع دخول في أرض مجهولة، دون خريطة إرشاد يعتمد عليها.

#### مذهب المنفعة

نشأت النظرية الخاصة بمذهب المنفعة في السسنوات الأخيرة من القرن الثامن عشر، كبديل عملى مفترض لنظريات الحقوق الطبيعية. في بريطانيا، قدم مذهب المنفعة، خلال القرن التاسع عشر، الأساس لمجموعة واسعة من الإصلاحات الاجتماعية، والسياسية والثقافية، التي قدمها أنصار ما سمى بالراديكالية الفلسفية. لقد وفر المذهب النفعي أحد الأسس الرئيسية لليبرالية التقليدية (راجع ص ٢٠) ويظل ربما أهم فرع من فروع الفلسفة الأخلاقية، من منظور تأثيره على القضايا السياسية بالطبع.

يفترض مذهب المنفعة أن إثبات "صحة" عمل ما، أو سياسة أو مؤسسة، يكون من خلال ميلها لتعزيز السعادة. ويرتكز ذلك على افتراض مؤسسة، يكون من خلال ميلها لتعزيز السعادة. ويمكن تحديد هذه المصالح بأنها أن الأفراد تحركهم المصلحة الخاصة، ويمكن تحديد هذه المصالح بأنها المنفعة، أو السعادة، أو الرغبة في تفادى الألم. ومن ثم فإن الأفراد يحسبون كميات المتعة والألم التي قد يولدها أي عمل ممكن، ويختارون المسار الذي يعد بأكبر قدر من المتعة على حساب الألم. ويعتقد مفكرو المذهب النفعي يعد بأكبر قدر من المتعة على حساب الألم بلغة المنفعة، بحيث يؤخذ في أن من الممكن تحديد كمية المتعة والألم بلغة المنفعة، بحيث يؤذذ في الاعتبار شدتهما، ومدتهما، وما إلى ذلك. وبالتالي، فإن البشر يقومون بزيادة المنفعة إلى حدها الأقصى، حيث ينشدون أكبر متعة ممكنة، وأقل ألم ممكن أو تعاسة ممكنة. ويمكن تطبيق مبدأ المنفعة على المجتمع الواسع باستخدام الصيغة النقليدية للقرن التاسع عشر، التي تقول: "أكبر سعادة لأكبر عدد".

غير أن مذهب المنفعة قد تطور إلى مجموعة من النظريات. إن المذهب النفعى التقليدي هو مذهب منفعة الفعل، حيث يحكم على فعل أنه

صحيح إذا كانت نتائجه تولد على الأقل قدرًا من المتعة أكبر من الألم مقارنة بأى فعل بديل. أما مذهب منفعة القاعدة. وهو بالأحرى يحكم على الفعل بأنه صحيح إذا تطابق مع قاعدة ستحدث نتائج جيدة، إذا اتبعت بشكل عام. وما يسمى بالتعميم النفعى لا يقيم صحة فعل ما طبقا لنتائجه الخاصة، لكن على أساس نتائجه عند القيام بالفعل في جميع الأحوال. أما مذهب منفعة الحافز، فيشدد على نوايا الفاعل أكثر من تشديده على نتائج كل فعل.

إن جاذبية مذهب المنفعة، هي قدرته على إقامة أسس من المفترض أنها موضوعية، يمكن على أساسها القيام بأحكام أخلاقية. فبدلا من فرض قيم على المجتمع، فإنه يسمح لكل فرد أن يقوم بخياراته الخاصة، نظرا لأن كل فرد هو وحده القادر على تحديد ما هو سار وما هو مؤلم. وبالتالى، فإن النظرية النفعية تؤيد النتوع والحرية، وتطالب أن نحترم الآخرين كمخلوقات تسعى للمتعة. غير أن عوائق مذهب المنفعة فلسفية وأخلاقية. يرتكز مذهب المنفعة فلسفيا على رؤية فردانية عالية للطبيعة البشرية، فهي ترى أنها طبيعة أنانية ولا تاريخية. ولا يوجد مثلا ما يؤكد أن السلوك الأناني بشكل ثابت ومستمر، هو سمة عامة للمجتمع البشري. وأخلاقيا، لا يعدو مسذهب المنفعة أن يكون شيئا أكثر من مذهب متعة تامة، ولقد عبر جيمس ستيوارت مل (راجع ص ٣٣٦٤) عن هذه الرؤية، في تصريحه بأنه يفيضل أن يكون مغفلا راضيا" ( رغم أن "مل" نفسه قد أيد شكلا معدلاً من المذهب النفعي). كما انتقد مذهب المنفعة لتبنيه أفعالاً تعتبر بشكل واسع خاطئة، مثل انتهاك حقوق الإنسان الأساسية، إذا كان ذلك يفيد في تعظيم منفعة المجتمع.

## شخصيات رئيسية

- جيرمى بتنهام Jeremy Bentham فيل سوف بريطانى ومصلح قانونى أسس مذهب المنفعة وأرسى القواعد الفل سفية للراديكالية. لقد ارتكز نظامه الأخلاقى والفلسفى، الذى تطور كبديل لنظرية الحقوق الطبيعية، على اعتقاد أن البشر هم مخلوقات أنانية بشكل عقلانى، بحيث يحسبون المتعة والألم من منظور المنفعة. لقد طور "بنتهام" تبريرا لسياسة عدم تدخل الدولة فى الحياة الاقتصادية، مستخدما مبدأ "السعادة الكبرى"، كما أيد مجموعة واسعة من الإصلاحات القانونية والدستورية، وفى فترة متقدمة من حياته، ساند الديمقر اطية السياسية فى شكل الاقتراع العام للرجال، وتتحضمن أهم أعمال بنتهام: جرع عن الحكومة العام للرجال، وتتحضمن أهم أعمال بنتهام: جرع عن الحكومة والتشريع (١٩٤٨[١٧٨٩]).
- جيمس مـل James Mill (١٨٣١-١٨٣١) فيلسوف أسـكتلندى، ومؤرخ وعالم اقتصاد، ساعد فى تحويل مذهب المنفعة إلى حركة إصـلاح راديكالية. هاجم مل المركنتيلية، والكنيسة، والنظام القانونى القانم، خاصـة نظام الحكم الأرستقراطى، واستخدم فى ذلك فلسفة بنتهام. وساند "مـل" مـا أسماه: "الديمقراطية النقية" على أنها الوسيلة الوحيدة لتحقيق الحكـم الجيـد، وعرفها بأنها الحكم لمصلحة المحكومين، أو على الأقل لمصلحة "أكبر عدد" منهم. وعلى هذا الأساس، أوصى بتوسع تـدريجى فــى حــق الانتخـاب، والانتخابات المتكررة والاقتراع السرى. وأشهر أعمال مل هى: بحث عـن الحكومة (١٨٢٠).

• بيتر سنجر Peter Singer مذهب المنفعة لدراسة مجموعة من القضايا السياسية. ولقد دافع عن الرعاية مذهب المنفعة لدراسة مجموعة من القضايا السياسية. ولقد دافع عن الرعاية الاجتماعية للحيوان، على أساس أن الاهتمام المحب للغير لصالح الأنواع الأخرى ينبع من حقيقة أنها، ككائنات ذات إحساس، قادرة على أن تتألم. إن الحيوان، مثله مثل الإنسان، من مصلحته تفادى الألم الجسدى، وبالتالى أدان أية محاولة لوضع مصالح البشر فوق مصالح الحيوان على أنها "تمييز بين الأنواع". غير أنه قبل بأن الاهتمام المحب للغير لا يقضى بالمعاملة المتساوية، ولم يمنح حقوقا للحيوانات. كما استخدم "سنجر" مذهب المنفعة أيضا لتبرير المساعدة المتزايدة التي تقدمها البلدان الغنية للبلدان الفقيرة. وتتضمن الأعمال الرئيسية لسنجر: تحرير الحيوان (١٩٧٥) وعلم الأخلاق العملى (١٩٩٣) وكيف علينا أن نعيش ؟ (١٩٩٣).

## قراءات أخرى.

Brandt, R. B. *Morality, Utilitarianism and Rights*. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.

Goodin, R. *Utilitarianism as a Public Philosophy*. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.

Sen, A. and Williams, B. (eds) *Utilitarianism and Beyond*. Cambridge: Cambridge University Press, 1982.

ثالثا: يلجأ الإصلاح إلى أفضل التقاليد التجريبية الخاصة بالتحقيق العلمى. إن الإصلاح عملية تدريجية: تتقدم بمجموعات من الخطوات الصغيرة نسبيا. فدول الرفاهة الحديثة، مثلا، لم تبن بين ليلة وضحاها؛ وإنما تطورت عبر فترة من الزمن من خلال إصلاحات مدت تدريجيا نظام التأمين الاجتماعي، ووسعت موارد الصحة والتعليم، إلخ. ففي الولايات المتحدة ارتكز برنامج الرفاهة لعقد السنتينيات،

على أسس وضعت في عهد الرئيس روزفلت في الثلاثينيات من القرن العسرين. وبالمثل، إن إصلاحات رئيس الوزراء آتلى في بريطانيا في الأربعينيات من القرن الماضى، توسعت في برامج كان قد أدخلها آسكويث قبل الحرب العالمية الأولى. إن فضيلة المنهج التدريجي أنه يتقدم عبر عملية "التجربة والخطأ". فإذا أدخلت إصلاحات يمكن توقع تأثيرها، وتعديلها من خلل مجموعة أخرى من الإصلاحات. وإذا كان التقدم قد شيد على الإيمان بالمذهب العقلى، فإن الإصلاح ببساطة هو طريقة إحداث التقدم، عبر تجريب وملاحظة متقدمة باستمرار. إن التغيير التطوري هو بالتالي وسيلة لتوسيع وصقل المعرفة. والاعتماد على الإصلاح بدلا من الثورة، يعنى ضمان أن لا تسبق رغبتنا في تغيير العالم، معرفتنا عن كيف يعمل هذا التغيير.

# التقدم عبر الثورة

إن الثورة تمثل أكثر أشكال التغيير إثارة وذات تأثير بعيد المدى. وتشير الثورة، في معناها العام، إلى الإطاحة بنظام حكم واستبداله، وهي تتميز تماما عن الإصلاح أو التطور حيث يحدث التغيير داخل إطسار دستورى قائم. غير أن المفاهيم المبكرة للثورة، التي تطورت في القرن الرابع عشر، لم تشر إلى تغيير أساسى بقدر استعادة نظام سياسى صحيح، كان يعتقد عادة أنه النظام "الطبيعي". ولقد خلق ذلك فكرة الثورة كتغيير دورى. وبالتالى، فإن في حالة كل من "الشورة المجيدة" (١٦٨٨) في بريطانيا، التي أقامت ملكية دستورية، والثورة الأمريكية التي حققت خلالها المستعمرات الأمريكية استقلالها، اعتقد الثوار أنفسهم أنهم يعيدون إقامة نظام أخلاقي مفقود، أكثر من كونهم يخلقون نظاما جديدًا تاريخيا.

إلا أن الارتباط بين الثورة والتغييرات الجوهرية، له أيضا تاريخ طويك. إن الثورة الإنجليزية لعقدى ١٦٤٠ و ١٦٥٠، والتى بلغت نروتها فى "الثورة المجيدة"، تضمنت الإطاحة بالملكية وإقامة الكومنولث، أى الحكومة الإنجليزية فى ظل أوليفر كرومويل. أما الثورة الأمريكية فإنها لم تحقق فقط الاستقلال، وإنما قادت أيضا السى قيام جمهورية دستورية، هى الولايات المتحدة الأمريكية. لكن المفهوم الحديث للثورة تأثر بشكل واضح بالثورة الفرنسية (١٧٨٩)، التى أعلنت، صراحة وبشكل مقصود القضاء على النظام القديم. وأصبحت الثورة الفرنسية هى النموذج الأصلى للثورات الأوروبية، التى اندلعت فى القرن التاسع عشر، مثل ثورة عام ١٨٣٠ وعام ١٨٤٨، كما أثرت بشكل حاسم على النظريات الثورية لمفكرين مثل مساركس (راجع ص٧٦٢). وبالطريقة نفسها، سيطرت الثورية الموسية (١٩١٧)، أول ثورة المسرين، حيث "اشتراكية"، على النظرية والممارسة الثورية لمعظم سنوات القرن العشرين، حيث قدمت مثالا ألهم ثورات أخرى، من بينها الثورة الصينية (١٩٤٩)، والثورة الكوبيسة قدمت مثالا ألهم ثورات أخرى، من بينها الثورة الصينية (١٩٧٩)، والثورة الكوبيسة قدمت مثالا ألهم ثورات أخرى، من بينها الثورة الصينية (١٩٧٩)، والثورة الكوبيسة

إن النظريات المتنافسة للثورة، تنزع لأن تميل بثقل نحو ثورات معينة، لتقديم السمات المميزة لنموذجها، فعلى سبيل المثال، ركزت هانا أرندت (راجع أول ١٠٨٠) في كتابها: عن الثورة (١٩٦٣) بشكل كبير على الشورة الإنجليزية والثورة الأمريكية في تطوير الرؤية الليبرالية بالأساس، القائلة بأن الثورات تعكس مطلبا بالحرية، وهي بالتالي تلقى الضوء على إخفاقات النظام السياسي القائم. أما ماركس فقد نظر من ناحية أخرى، إلى مثال الثورة الفرنسية، حيث اعتبر أن الثورة مرحلة في مسيرة التاريخ الحتمية، مما يعكس التناقضات الموجودة في كل الثورة مرحلة في مسيرة التاريخ الحتمية، مما يعكس التناقضات الموجودة في كل مجتمع طبقي. في الواقع، رغم أنه لا توجد ثورتان متماثلتان، فإن كل ثورة هي ظاهرة تاريخية شديدة التعقيد، تحتوى خليطا من السمات السياسية والاجتماعية والثقافية التي ربما تكون فريدة. إن "الثورة الإسلامية" (١٩٧٩) في إيران، مـثلا،

تمثل حركة تنظر إلى الماضى محاولة أن تقيم حكما دينيا استبداديا، في تعارض تام مع الفكرة الغربية عن الثورة كتغيير تقدمى، وثورات بلدان أوروبا السرقية (١٩٨٩-١٩٩١)، التي شهدت الإطاحة بالنظم الشيوعية التقليدية في الاتحاد السوفيتي وأماكن أخرى أو انهيارها، قد خلقت مشهد ثورة الستراكية تطيح بها ثورة، تسعى، بدرجة ما، إلى إحياء مبادئ ما قبل الفترة الاشتراكية، إن ذلك يبعث، بين أشياء أخرى، بشك خطير في المفهوم التقليدي للتقدم التاريخي.

قد تكون الثورة حقا مثالا آخر للمفهوم "محل النزاع بشكل أساسي". قد يكون من المستحيل التقرير بموضوعية إن كانت ثورة قد حدثت، طالما أنه لا يوجد تعريف ثابت ومستقر للــ " ثورة". إلا أن من الممكن تحديد عدد مـن الـسمات المميزة لأغلب الثورات، إن لم يكن كلها. أو لا: الثورات هي فترات مـــن التغييـــر المفاجئ والمثير. تتضمن الثورات جيشان رئيسي يقع في مدى زمني محدود. عندما يستخدم تعبير "ثورة" لوصف تغيير عميق، حدث تدريجيا على امتداد فترة طويلة من الزمن، كما بالنسبة للثورة الصناعية، فإن الاستخدام لكلمة الثورة يكون بشكل مجازى. غير أنه، في بعض الحالات، قد يفسح جيـشان أولـي ومفـاجئ، المجال لعملية تغيير أطول وتطورية أكثر. بهذا المعنى، بدأت الثورة الروسية عام ١٩١٧، لكنها استمرت حتى انهيار الاتحاد السوفيتي في عام ١٩٩١، وظل هدفها "بناء الشيوعية" لم يكتمل. ثانيًا: الثورات تكون عادة عنيفة. ويضطر الثوار، نتيجة لتحديهم النظام القائم، أن يعملوا خارج الإطار الدستورى الموجود، وهو ما يعنسي اللجوء إلى الصراع المسلح، وحتى الحرب الأهلية. لكن توجد أمثلة كثيرة لثورات تحققت بإراقة دماء ضنيلة. فعلى سبيل المثال، في أغسطس ١٩٩١، لم يتوف سوى ثلاثة أشخاص، عندما هاجمت الدبابات المتاريس حول مبنى البرلمان الروسى، انهيار الاتحاد السوفيتي.

ثالثًا: إن الثورات هي ثورات شعبية، تتضمن عادة مظاهرات، وإضرابات، ومسيرات، وأعمال شغب، أو شكلاً آخر من المشاركة الجماهيرية. لقد افترض دافيد بيتهام (١٩٩١) أن السمة المحددة للثورة هي فعل خارج الشرعية تقوم به الجماهير، يحدث بالفعل، نتيجة لفقد الشرعية. غير أن قد يكون من الصعب حساب مستوى المشاركة الشعبية. من وجهة النظر هذه، على سبيل المثال، كانت الشورة الروسية في نوفمبر ١٩١٧ تتسم بسمة الانقلاب أكثر منها بسمة الثورة، حيث أن الاستيلاء على السلطة تم على يد مجموعة مترابطة بقوة من الثوار البلشفيك، إلا أن ذلك فاته نقطة أن استيلاء البلشفيك على السلطة، كان الفصل الأخير من عملية بدأت في شهر مارس السابق، مع انهيار نظام القيصر وسط موجه من المظاهرات الشعبية. أخيرا، تحدث الثورات تغييرا أساسيا وليس مجرد استبدال لنخبة أو طبقة حاكمة بأخرى. وبالتالي، فإن الثورة تكمن في تغيير النظام السياسي، والأسس

وترتكز أفضلية الثورة عن الإصلاح، على الاعتقاد أن الإصلاح ليس أكثر من مصدر خزى. في الواقع، يخدم الإصلاخ انتشار ما يبدو أنه يدينه. كان ذلك تحليل أجيال من الاشتراكيين الثوريين، الذين لم يروا في الاتجاه الإصلاحي وسيلة لتحقيق تقدم اجتماعي، إنما رأوا فيه دعما للنظام الرأسمالي. لقد هاجمت، مثلا، روزا لوكسمبرج (١٨٧١-١٩١٩) في كتابها: الإصلاح الاجتماعي أو الشورة (١٩٩١/١٩٩١) الاتجاه الإصلاحي للاشتراكية الألمانية، بتصوير ها الديمقراطية البرجوازية". لقد انتقدت بشدة السياسية الانتخابية، البرلمانية كشكل من التشوه البرلماني، فهي تخون البروليتاريا بدلا من أن تخدمها. وأكد لينين، الذي يمثل ربما أكثر منتقدي الاتجاه الإصلاحي صراحة، في كتابه: الدولة والثورة (١٩١١/١٩١١) أن الانتخابات البرلمانية تعادل اتخاذ قرار "كل بضعة سنوات باختيار عضو من الطبقة الحاكمة ليسحق ويخضع الشعب عبر البرلمان".

ومن منظور الثوريين من أمثال لوكسمبورج ولينين، يجب إدانية الاتجاه الإصلاحي لسببين. أو لا: أنه يخطئ الهنف: فهو يعالج المشكلات السطحية و لا يعالج أبدا المشكلات الأساسية. ويؤكد الاشتراكيون الثوريون أن الاستغلال والاضطهاد متجذران في مؤسسة الملكية الخاصة، وبالتالي في النظام الرأسهالي. مين ناحية أخرى، حول الإصلاحيون انتباههم إلى قضايا أخرى، مثل: الأمن الاقتصادى، وحقوق رفاهة أوسع والصراع من أجل ديمقراطية سياسية. حتى عندما حسنت مثـــل هذه الإصلاحات ظروف الحياة والعمل، فإنها فشلت في تحقيق تغيير كلي، لأن الطبقة الرأسمالية للنظام تركت لم تمس. ثانيا: إن الإصلاح لم يفشل فقط في معالجة المشكلات الأساسية، لكنه قد أصبح جزءًا من المشكلة نفسها. ويدعى الثوريـون أن الإصلاح قد يقوى فعليا الرأسمالية، ففي الواقع أن قابلية الرأسمالية للإصلاح كان سر بقائها. من هذا المنظور، فإن تطور الديمقراطية السياسية وإبخال دولة الرفاهـة ساعدا على إذعان وقبول الجماهير العاملة للاستغلال الذي تتعرض لـه، بحيث يقتتعون بأن مجتمعهم عادل ومنصف. بهذا المعنى، قد يكون لكل إصلاح سمة محافظة: إنه يؤدى إلى إحداث تغيير، لكن داخل الإطلار الدستورى أو الإطلار الاجتماعي - الاقتصادي الموجود والراسخ. ولمثل هذا الخط في التفكير جاذبية تمتد لأبعد من الاشتراكية، وأدت إلى نشأة أشكال ثورية من العقائد، مثل: الفوضوية، والقومية، وحركة تحرير المرأة، والأصولية الدينية.

### اليوتوبيا

إن كلمة يوتوبيا صكها العالم الإنجليزى ورئيس مجلس اللـوردات تومـاس مـور (١٤٧٨-١٥٣٥)، واسـتخدمت لأول مـرة فـى كتابـه: يوتوبيـا (١٩٨٩]١٩١١). يزعم عمل مور أنه يصف مجتمعا مثاليا أقيم افتراضـا علـى

جزيرة في جنوب المحيط الهادى. لقد اختلف المعلقون، مع ذلك، بشأن هدفه من هذا الكتاب، وهل الهدف دفاع أم هجاء، وما إذا كان اهتمامه الأولى دينيا أم سياسيا. وكلمة: "يوتوبيا" مشتقة من كلمتين يونانيتين إحداهما تعنى: "لا مكان " والثانية: "مكان طيب". وفي اللغة اليومية، أن اليوتوبيا هي مكان مثالي أو كامل. إلا أن غموض الكلمة ظل قائما. فإن وصف " طوبائي" يستخدم في كثير من الأحيان بشكل ينتقص من القدر، ليشير إلى معتقدات غير واقعية أو مستحيلة، مرتبطة بأهداف عالية يصعب تحقيقها، وبالتالي، فمن غير الواضح ما إذا كانت يوتوبيا بمعنى: "لا مكان" تقضى بأن مثل هذا المجتمع ليس موجودا بعد، أم أن مثل هذا المجتمع لا يمكن أن يوجد. إن مجموعة أخرى من الخلاف تصيط باليوتوبيا والطوبائية. فعلى سبيل المثال، هل التفكير الطوبائي عليه أن يتوافق مع بنية معينة أو هل له وظيفة معينة، أم هل كل مشروعات التحسين السياسي أو/ الاجتماعي لها الطوبائية؟ من ناحية أخرى، أي العقائد السياسية تمنح الأرض الأخصب للتفكير الطوبائية صحية أم غير صحية، ولماذا تخلي عنها بـشكل واسع المنظرون الطوبائية صحية أم غير صحية، ولماذا تخلي عنها بـشكل واسع المنظرون.

### سمات الطويائية

إن اليوتوبيا، بين أشياء أخرى، عوالم خيالية، لها تاريخ طويسل في الأدب والدين، والفولكلور والفلسفة. لقد ارتكزت أغلب المجتمعات التقليدية، والكثير مسن الأديان على أسطورة: العصر الذهبى والجنة. وفي أغلب الحالات تستحضر هذه الأساطير أيضا توقعات بالنسبة للمستقبل. على سبيل المثال، تمثل جنة عدن في المسيحية - اليهودية، حالة من الكمال الدنيوى كانت موجودة قبل "سقوط" الجنس

البشرى؛ غير أن، هذه الفكرة لـــ"مملكة الرب على الأرض "ظلت حية من خــلال الإيمان بالعصر الألفى المعيد، والاعتقاد بقدوم فترة من الحكم الإلهى تمتـد ألـف عام، وتبدأ بالظهور الثانى المسيح. وكثيرا ما تعتبر جمهوريــة أفلامنـون كــأول يوتوبيا سياسية واضحة. يصف أفلاطون فيها (راجع ص٤٧) مجتمعا يجمع بــين الحكمة والعدل والنظام، حيث سيتولى الحكم فيها الملوك – الفلاسـفة، الحــراس، وستقوم الطبقة العسكرية، القوات المساعدة بالحفاظ على الأمن والدفاع، وجماعـة المواطنين العامة، المنتجون، الذين سيتولون العناية بالأسس المادية للمجتمع.

إلا أن النفكير الطوباني في شكله الحديث له جذور ثقافية وتاريخية نوعيــة أكثر. إن الطوبائية كأسلوب من التنظير الاجتماعي والسياسي، ظاهرة غربية أساسا، ظهرت منذ القرن الثامن عشر وارتبطت بحركة التنوير. إن الإيمان بالعقل لم يشجع المفكرين فقط على رؤية التاريخ البشرى من منظور التقدم، لكنه، وربما لأول مرة، سمح لهم بالتفكير في النطور البـشرى والاجتمـاعي، مـن منظـور الإمكانيات غير المقيدة. إن الجنس البشرى، المسلح بالعقل والمنطق، يستطيع أن يعيد صياغة المجتمع ونفسه أيضا، وهذه العملية من المحتمل أن تكون لا نهاية لها. وبالتالي، لم تعد فكرة الكمال الاجتماعي فكرة لا مجال للتفكير فيها. وأصبح الحلم المستحيل هدفا قابلا للتحقيق. لقد منحت الثورة الفرنسية لعام ١٧٨٩، هذا الأسلوب الجديد في التفكير قوة دافعة قوية، حيث بدت الثورة، كمشروع لتحول اجتماعي وسياسي كلي، إنها تفترض أن كل الأشياء ممكنة. ويمكن أن نجد أمثلة لذلك الدافع الطوبائي البازغ في العقد الاجتماعي (١٧٦٢]١٩٦٩) لجان جاك روسو الذي أيد شكلاً راديكاليا للديمقراطية يرتكز، بشكل جوهرى، على طيبة "الإنسان الطبيعي"؛ وفى حقوق الإنسان ((١٢٩١)١٩٨٧) لتوماس باين، الذى دافع عن السيادة الشعبية والحقوق الفردية في مواجهة الامتيازات الوراثية، وفي رؤيسة جديدة للمجتمع ([١٨١٦] ١٩٧٢) لروبرت أوين الذي دعا إلى "نظام عقلاني للمجتمع" يرتكز على التعاون والملكية الجماعية.

و بالتالي فإن الطوبائية هي أسلوب خاص جدا من التنظير الاجتماعي. ويتركز موضوعها الرئيسي على تطوير نقد للنظام القائم، ببناء نموذج بديل مثالي أو كامل. ومن ثم فإنها تظهر ثلاث سمات. أولا: الطوبائية تشمل رفضا جذريا وشاملا للوضع القائم، لقد اعتبرت أن المجتمع الحالى والترتيبات السياسية، معيبــة بشكل أساسي وتحتاج إلى تغيير كلي. وبالتالي، فإن المشروعات السياسية الطوبانية تميل إلى أن تكون ثورية الطابع أكثر منها إصلاحية. ثانيا: لقد ركز الفكر الطوبائي الانتباه على إمكانية النطور الذاتي للبشر، المعتمد سواء على افتراضات متفائلة جدا بشأن الطبيعة البشرية، أو على افتراضات متفائلة بـشأن قــدرة المؤسسات الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، على تحسين الدوافع والغرائسز البشرية. لا يمكن أن يكون المجتمع مثاليا إلا إذا كان البشر قابلين للتحسين بلوغا لمرتبة الكمال (إذا كان البشر مثاليين مسبقا، فلن تكون هناك حاجة للطوبائية، لأن اليوتوبيا ستكون موجودة بالفعل). ثالثًا: تتجاوز الطوبانية عادة التقسيم بين العام والخاص، حيث إنها تُفترض إمكانية التحقق الذاتي الكامل أو شبه الكامل. ولكسى يكون المجتمع البديل مثاليا، يجب أن يمنح إمكانية التحرر في المجال الشخصيي، كما في المجال السياسي أو العام. ويفسر ذلك لماذا ذهبت النظرية الطوبائية إلى أبعد من الفكر السياسي التقليدي، وعالجت قضايا نفسية ــ اجتماعية أوسع، بــ ا و قضايا نفسية - جنسية، كما في كتابات منظرين مثل: هربرت ماركوز (راجع ص٤٧٤)، وإريك فروم ([١٩٥٥] ١٩٧١) وبول جودمان (راجع ص٦٢١).

إن بديلاً للتفكير الطوبائى التقليدى قد تطور فى شكل ما سمى: "تقيض اليوتوبيا"، وهى يوتوبيا معكوسة أو سلبية، هدفها إلقاء الضوء على الاتجاهات الخطيرة والضارة فى المجتمع القائم. ويعد أشهر عملين أدبيين فى هذا الاتجاه هما: عالم جديد شجاع (١٩٣٢) للأديب ألدوس هكسلى و ١٩٨٤ للأديب "جورج

أورويل". إن تصور أرويل لسيطرة الدولة المفرطة، والرقابة التى لا تلين، والدعاية المنتشرة في كل مكان، قد جذبت الانتباه للنزعات التي كانت جلية في النظم الشمولية في القرن العشرين. لكن تصور هكسلى أثبت بطرائق عدة، أنه ذو بصيرة أكبر، حيث تصور إنتاجا بالجملة للبشر في المعامل، وإلغاء الحرية من خلال استخدام العقاقير والتلقين المنتشر. ومثال آخر للتحليل الطوبائي السلبي كتاب: نحن (١٩٢٠) لأفيجيني زامبائين، الذي طور نقذا قويا للمجتمع السوفيتي، بأخذ بعض تداعيات ثورة ١٩١٧ لما يعتقد أنه نهايتها المنطقية – والمحتومة.

# الطويائية

إن اليوتوبيا حرفيا هي مجتمع مثالي أو كامل. لقد استخدم توماس مور الكلمة لأول مرة في كتابه: يوتوبيا (١٩٨٩[١٥١٦]). إن الطوبائية هي أسلوب من النتظير الاجتماعي، الذي طور نقذا للنظام القائم ببناء نموذج لبديل مثالي أو كامل. غير أن الطوبائية ليست فلسفة سياسية أو تقاليد أيديولوجية. إن جو هر اليوتوبيا يختلف من مفكر لآخر، حيث أن المفكرين الطوبائيين لم يقدموا مفهوما مشتركا للحياة الطيبة. إلا أن، أغلب أشكال اليوتوبيا تتميز بإلغاء العوز، وغياب الصراع، وتفادى العنف والاضطهاد. إن الاشتراكية بشكل عام، والفوضوية الماركسية (راجع ص١٤٨) بشكل خاص، لديهم ميل واضح نحو الطوبائية، مما يعكس إيمانهم بالإمكانيات البشرية مسن حيث واضح نحو الطوبائية، مما يعكس المعشر. إن اليوتوبيا الاشتراكية، نتيجة السلوك الاجتماعي، التعاوني وحسن المعشر. إن اليوتوبيا الاشتراكية، نتيجة لنلك، تؤمن بقوة بالمساواة بين البشر وتتميز بالملكية الجماعية، وبتقليل السلطة السياسية إلى أقصى حد، أو استنصالها. كما أن حركة تحرير المسراة (راجع ص٢٥٠) قد أنتجت أيصنا نظريات

طوبائية. إن قدرة الليبرالية (راجع ص ٦٠) على إنتاج فكر طوباتى، مقيدة بتأكيدها على أنانية البشر والمنافسة؛ غير أن الاعتقاد المتطرف برأسمالية السوق الحرة، يمكن اعتباره كشكل من طوبائية السوق. لقد ارتكز نوع آخر من اليوتوبيا على إيمان بالتأثير الحميد للحكومة والسلطة السياسية. إن أفلاطون أيد في كتابه الجمهورية (١٩٥٥)، الذي يعد المثال الأول للطوبائية السياسية، الاستبداد المستنير، بينما كان مجتمع مدور فاشيا وأبويا يتسم بالتسلسل الهرمي، وإن كان ذلك في إطار من المساواة الاقتصادية.

ويقع نقد التفكير الطوباني في فنتين. الفنة الأولى (نقد يتفق والاستخدام اليومي الذي يتسم بانتقاص القدر لكلمة طوبائي) تفترض أن الطوبائية هي طريقة تفكير خادعة أو خيالية، واعتقاد في هدف غير واقعي ولا يمكن تحقيقه. ويندد ماركس (راجع ص٢٢٧)، مثلا، بــــ"الاشتراكية الطوبائية" على أساس أنها تقدم رؤية أخلاقية، تعتمد على حقائق تاريخية واجتماعية. وعلى النقيض، تسعى "الاشتراكية العلمية" السي تفسير كيف ولماذا يصبح المجتمع الاشتراكي موجوذا (السمة الطوبائية للماركسية هي مع ذلك جلية في طبيعة هدفها النهائي: وهو بناء مجتمع بلا طبقات، مجتمع مع ذلك جلية في طبيعة وحيدة من القيم لا تقبل الجدل، وبالتالي فهي غير متسامحة مع النقاش الحر والتنوع. إن قوة الطوبائية أنها تمكن النظرية السياسية من التفكير في ما وراء الحاضر، وأن تتحدى "حدود الممكن". إن النظرية انشاء يوتوبيا "واقعية"، هي طريقة للكشف عن إمكانية النمو والتطور مسن داخل الظروف القائمة. وبدون رؤية لما يمكن أن يكون، فإن النظرية السياسية ستكون ببساطة مغمورة بما هو قائم، وبالتالي نققد حدها الحرج.

# شخصيات رئيسية

- روبرت أوين Robert Owen (۱۸۵۸–۱۸۵۸) اشتراكى من ويلز، ورجل صناعة، ورائد الحركة التعاونية. ارتكز فكر أوين على الاعتقاد بأن الطابع البشرى تشكله البيئة الاجتماعية، وبالتالى أكد أن التقدم يتطلب بناء "نظام عقلانى للمجتمع". لقد كان معارضا بشكل خاص للدين المنظم، ومؤسسة الزواج التقليدية والملكية الخاصة. أيد أوين بناء جماعات تعاونية صغيرة الحجم حيث تكون الملكية مملوكة بشكل جماعى، ويتم توزيع السلع الأساسية مجانا. إن عمل أوين الرئيسى هو: رؤية جديدة للمجتمع (١٩٧٢ ١٩٧٢).
- بيير جوزيف برودون الماكية الماكية الماكية الماكية الماكية الماكية والشيوعية، مدافعا بدلا من ذلك عن مذهب تبادل المنفعة، ونظام إنتاج والشيوعية، مدافعا بدلا من ذلك عن مذهب تبادل المنفعة، ونظام إنتاج تعاوني يوجه نحو الحاجة بدلا من الربح وينظم داخل جماعات مستقلة. إن مقولته الشهيرة: "الملكية سرقة"، ترفض تراكم الثروة، لكنه يسمح بامتلاك ملكيات صغيرة الحجم في شكل "حيازة"، وهي مصدر حيوي للاستقلال والمبادرة. تتضمن أعمال برودون الرئيسية: ما هي الملكية؟ (١٨٤٠) وفلسفة الفقر (هجوم على ماركس) (١٨٤٦)، وفكر الثورة في القرن التاسع عشر (١٨٥١) والمبدأ الفيدرالي (١٨٦٣).
- بيتر كروبوتكين Peter Kropotkin (راجع ص٥٥). إن عمل كروبوتكين مشبع بالروح العلمية، ومرتكز على نظرية للتطور قدمت بديلا لدارون. لقد ادعى تقديم أساس تجريبى لكل من الفوضوية والشيوعية، على

اعتبار أن "المساعدة المتبادلة" هي الوسيلة الرئيسية لكل من التطور البشرى والحيواني. كان يهدف إلى بناء مجتمع يتكون من مجموعة من التجمعات السكانية الذاتية الإدارة بشكل واسع، يمكن ضبط الحياة داخلها بواسطة "الحرية والرعاية الأخوية".

• بول جودمان Paul Goodman (۱۹۷۲–۱۹۷۱) كاتب أمريكى وناقدا اجتماعى، فوضوى ومعارض للأفكار الفاشية، وكان له تأثير كبير على اليسار الجديد بعد الستينيات من القرن العشرين. لقد انعكس اهتمامه الثابت بالنمو الشخصى وخير وصالح البشر، جزئيا، في اهتمامه بالعلاج الجشتالت (٥)، قادته إلى دعم نوع من الفوضوية الجماعاتية، والتربية التقدمية، وسياسة اللاعنف، ومبادئ أخلاقية خاصة بالتحرر الجنسى، وإعادة بناء الجماعات لتسهيل الحكم الذاتي والتفاعل وجها لوجه. وتتضمن أعمال جودمان الرئيسية: النمو بشكل عبشى (١٩٦٠) والجماعات (١٩٦٠)

# قراءات أخرى

Goodwin, B. and Taylor, K. The Politics of Utopia. London: Hutchinson, 1982.

Kumar, K. *Utopianism*.Milton Keynes: Open University Press, 1991.

Levitas, R. The Concept of Utopia. Hemel Hempstead: Philip Allan, 1990.

الجشتانت بنية أو صورة من الظواهر الطبيعية أو البيولوجية أو السيكولوجية متكاملة بحيث تؤلف وحدة وظيفية ذات خصائص لا يمكن استمدادها من أجزائها بمجرد ضم بعضها إلى بعض. (المترجم)

# اليوتوبيا السياسية

إن ما يحدد الطوبانية السياسية هو بنيتها، أكثر من محتواها. رغم أن قلمة فقط من المفكرين الطوبانيين شرعوا في وصف اليوتوبيا، بتقديم صدورة كاملمة ومفصلة لمجتمع مثالي مستقبلي، فإن جميعهم استخدموا على الأقل فكرة مجتمع محسن بشكل جذرى، لجذب الانتباه لعيوب ونقاط الخلل في المجتمع القائم، ووضع خريطة لإمكانيات التطور الشخصي والاجتماعي والسياسي. لكن لا يوجد اتفاق حول كيف ستبدو اليوتوبيا أو المدينة الفاضلة. إن كل نموذج للمجتمع المثالي، يعكس القيم والافتراضات الخاصة بمفكر معين، وتقليد سياسي محدد. إلا أن بعض الموضوعات المشتركة تميل لأن تتكرر في الفكر الطوباني، نظراً لأن كل يوتوبيا من المفترض أنها مثالية.

ما السمات التى يجب توفرها لكى تكون الترتيبات السياسية والاجتماعية مثالية؟ أولا: يجب التخلص من العوز والحاجة، لأنه سيكون من الصعب اعتبار أن مجتمعا ما مثالى، إذا وجدت مستويات كبيرة من الفقر. إذن تتميز أغلب اليوتوبيا بوفرة مادية وإلغاء الفقر. إن تصور كارل ماركس (راجع ص٢٢٧) مثلا، للشيوعية يرتكز على افتراض أن التكنولوجيا، بعد أن تحررت من النظام الطبقى، ستتطور لدرجة استئصال العوز المادى. وبالتالى، فإن الشيوعية هى مجتمع ما بعد الندرة. غير أن ذلك لا يعنى بالضرورة أن كل يوتوبيا يجب أن تكون مزدهرة ماديا؛ إن القضاء على العوز والحاجة يمكن أن يتحقق بسهولة بالتخلص من المادية والطمع، بقدر ما يتحقق بضمان الوفرة المادية. ويمكن رؤية ذلك في اليوتوبيا البيئية لحركة الخضر الحديثة، التى تعتمد في الغالب على بساطة ما بعد العصر الصناعى، ومستويات منخفضة من الاستهلاك بشكل كبير.

ثانيًا: تتميز عادة المجتمعات الطوبائية بالتجانس الاجتماعي وغياب الصراع. من الصعب التوفيق بين الصراع والمثالية، سواء كان صراعا بين أفراد ومجموعات، أو صراعا داخل الفرد نفسه بين قيم التنافس ودوافعه، لأن الصراع سينتج عنه فائزون وخاسرون. إن المجتمع الذي يتميز بمصالح متنافسة، محكوم عليه بالنقص وعدم المثالية والكمال، لأنه مجتمع غير مستقر، ولأنه لا يمكن تماما إرضاء كل المصالح من أجل الإبقاء على فكرة التجانس الاجتماعي وغياب الصراع، كان على المفكرين الطوبائيين عادة أن يقدموا افتراضات متفائلة جذا عن الطبيعة البشرية، أو افتراضات متفائلة جدا عن مؤسسات اجتماعية معينة.

ثالثًا: تمنح المجتمعات الطوبائية إمكانية التحرر الكامل وحرية شخصية غير مقيدة. إن القمع وكل أشكال نفى الحرية هى، من حيث التعريف، نقائص اجتماعية، حيث إنها تعنى أن يكون المواطنون عاجزين عن التصرف طبقا لما يختاروه. إن الاستثناء الوحيد لذلك سيكون حالة تقبيد الحرية، التي يفترض أنها تخدم مصالح الأفراد على المدى البعيد، فكما يعتقد روسو يمكن أن "يجبر الناس" ليكونوا أحرارًا. وبالتالى، فإن أغلب النظريات الطوبائية تتصور فقط دورا محدودا للحكومة، وربما قد لا تكون هناك حكومة أصلا.

لقد نشأت النظريات الطوبائية بشكل واسع، من التقاليد السياسية الاستراكية والليبرالية، فمن الواضح أن التراثين يتضمنان تفاؤل عصر التصوير. إن الحدافع الطوبائي قوى بشكل خاص في حالة الاشتراكية التي تعتمد على اعتقاد بأن البسر هم بالأساس مخلوقات اجتماعية، ومتعاونة، ومحبة للآخرين، وأن المجتمع التنافسي والسلوك المعتاد للمجتمع، موجود بالتالي فقط، بسبب أن المجتمع أفسد البسر، وخاصة الرأسمالية وما يرافقها من شرور الفقر وعدم المساواة الاجتماعية، وبالنسبة لكثير من الاشتراكيين، تمثل الاشتراكية، حقا، نموذجا ليوتوبيا قابلة

للتحقيق، حيث تتيح إمكانية تطور اجتماعي حر ومتجانس ويتسم بالمساواة. لقد نفذ الاشتراكيون الطوبانيون، كما أطلق عليهم، من أمثال شارل فورييه (١٧٧٢-١٨٣١) وروبرت أوين، تجارب عملية من الطوبائية الاشتراكية، بقامة جماعات صغيرة الحجم، نظمت على أساس الحب والتعاون والملكية الجماعية. ولقد منحت التقاليد الماركسية هذه الطوبائية قاعدة علمية مفترضية، فيإن فيسرت كيف أن المجتمعات الطبقية ستتهار تحت ثقل تناقضاتها الداخلية، بينما ستضمن السشيوعية التطور الاجتماعي الحر، وإقامة مجتمع بلا طبقات وبلا دولة. إن طوبائية الفوضوية التقليدية، كما انعكست في أعمال مفكرين مثل: برودون وكروبوتكين، نابعة بشكل واسع من محاولة الوصول بالجماعية الاشتراكية إلى أقصى حد منطقى لها وإثبات كيف يمكن التوفيق بين الانسجام الاجتماعي والحريمة غير المقيدة. ورغم أن اشتراكية القرن العشرين قد تخلت بشكل واسع عن الطوبائية، عندما سعى الديمقر اطيون الاجتماعيون لصياغة حل توفيقي بين الاشتراكية والرأسمالية، عاد بعض المفكرين الاشتراكيين مجددا إلى الطوبائية، على أمل إعادة ربط الاشتراكية بالمثالية الشبابية والنقد الراديكالي. إن الأفكار الطوبانية الـصريحة للمفكرين الماركسيين الجدد، مثل: أرنست بلوخ ([١٩٥٩]١٩٨٦) وهربرت ماركوز، أثرت على حركات الثقافة المعتادة لعقد الستينيات من القرن العشرين، وساعدت في دمج مفاهيم التحرر الشخصى والتحرر السياسي

إن العلاقة بين الليبرالية (راجع ص ٢٠) والطوبانية أكثر غموضا. إن التأكيد داخل النظرية الليبرالية على الأنانية والمصلحة الذائية، جعل الدافع الطوبائي عادة في وضع حرج. في الواقع، لقد اعتمدت نظريات العقد الاجتماعي، على الكثير من الفكر الليبرالي بشأن الدولة والحكومة، المرتكز تحديدا على الحاجة إلى التوفيق بين السعى للحرية والحفاظ على النظام. إن مجتمعا يتسم بحرية غير مقيدة، أي "حالسة الطبيعة"، من وجهة النظر هذه، هو وصفة للنزاع والوحشية. من ناحية أخرى، لقد

خلق الايمان الليبر الى بالعقل، وما صاحبه من إيمان بالتعليم، إمكانية لطوبائية مبنية على النطور الذاتي للبشر، والإصلاح الاجتماعي اللذين خلقهما. هذا الإيمان. إن منظرى العقد الاجتماعي مثل جون لوك (راجع ص٤٥٤)، يمكن بالتالي أن يعبروا عن مثالية قريبة من الطوبانية عند مناقشة قضية التعليم. إن العلاقة بين المذهب العقلى والطوبائية، نشأت بشكل واضح جدا في عمل الرائد الفوضوى وليم جودوين (راجع ص٥٧٢). لقد قلب جودوين نظرية العقد الاجتماعي على رأسها، حيث أكد سيعيشون وفقا للحقيقة والقوانين الأخلاقية العامة. في ظروف أخرى، اعتمدت الطوبائية الليبرالية بشكل كبير على فكرة التنظيم الذاتي للسوق، أخذة بفكرة أدم سميث (راجع ص٧٢) الخاصة "باليد الخفية" للرأسمالية إلى الخلاصـة المنطقيـة التي انتهت إليها. إذن، رغم أن البشر مخلوقات أنانية بالأساس، وتتصارع مصالحها الاقتصادية، فإن آلية السوق تقدم التوازن والرخاء العام، لأن الناس لا يستطيعون إشباع مصالحهم، إلا فقط بإشباع مصالح الآخرين، وإن كان الأمر يتم بشكل غير متعمد. لقد أدى ذلك في كتابات مفكرين مثل: موراي روثبارد (راجع ص ٥٧٤) ودافيد فريدمان (١٩٨٩)، إلى بناء يوتوبيا فوضوية - رأسمالية، حيث تتوافق منافسة السوق غير المقيدة والدينامية الاقتصادية، مع العدالـــة الاجتماعيـــة والحرية السياسية. كما تؤيد نظريات "تهاية التاريخ"، مثل تلك المرتبطة بفوكوياما (١٩٩٢)، شكلا من طوبانية السوق.

### نهاية اليوتوبيا

لقد وصل الحماس للتفكير الطوبائى أوجه خلال فترات خاصة جدا، فى السنوات الأخيرة من القرن الثامن عشر، خاصة فى السنوات التى أعقبت الشورة الفرنسية ١٧٨٩؛ وفى الثلاثينيات والأربعينيات من القرن التاسع عشر، وهى فترة

التصنيع المبكر والتغيير الاجتماعى السريع، وعقد الستينيات من القرن العشرين، المتزامن مع الارتفاع المفاجئ فى الراديكالية الطلابية، وظهور حركات اجتماعية جديدة. غير أن الطوبائية كانت دائما اهتماما سياسيا للأقلية، كما جذبت نقدا شرسا من حين لأخر، إن أغلب المذاهب السياسية غير طوبائية، وبعضها مضاد صراحة لها. فى الواقع، نما الاتجاه المناهض للطوبائية، بشكل مطرد خلال القرن العشرين، وقد غذاه بشكل خاص خيبة الأمل فى الطوبائية الاشتراكية، "الموجودة فعلا" فى شكل الشيوعية التقليدية، وهو ما بدأ يوصف على أنه "الرب الذى أخفق". فى الواقع، تعقب بعض المعلقين، بذور الشمولية فى بنية الفكر الطوبائى. ومن ناحية أخرى، منذ السنوات الأخيرة من القرن العشرين، أصبح شائعا بشكل متزايد، رؤية المستقبل من منظور أزمات وشيكة الحدوث، بل وقدر مشؤوم وهلاك، بدلا من رؤية المستقبل من منظور الأمل والتوقع. هل أزيلت اليوتوبيا نهائيا من خريطة المستقبل الممكن للبشر؟

إن منتقدى الطوبائية قد هاجموها بطرائق مختلفة. فرغم أن الماركسية لها سمات طوبائية واضحة، مثلا، فإن ماركس وإنجلز رفضا المذهب الفوضوى وأفكار الاشتراكيين الأخلاقيين، من أمثال أوين وفورييه، على أنهما أمثلة للاشتراكية الطوبائية بدلا من "الاشتراكية العلمية". فطبقا لماركس، تمثل الاشتراكية الطوبائية مجرد تفكير مبنى على الرغبة، أى تفكير يعتقد بصحة شيء ما، لمجرد رغبته في أن يكون ذلك الشيء صحيحا، وبناء رؤى للاشتراكية جذابة أخلاقيا، دون اعتبار لكيف سيتم الإطاحة بالرأسمالية، وكيف سيتم بناء الاشتراكية. على النقيض، فإن "الاشتراكية العلمية"، أو الماركسية، اعتمدت على نظرية للتاريخ من المفترض أنها تثبت أن الاشتراكية حتمية وليست فقط مرغوبة.

كارل ماركس (١٨١٨-١٨٨) فيلسوف ألمانى، ومفكر سياسى وعالم اقتصاد. عادة ما يوصف ماركس بأنه أبو شيوعية القرن العشرين. بعد فترة قصيرة من عمله كمدرس جامعى، اتجه ماركس إلى الصحافة وأصبح متورطا بشكل متزايد مع الحركة الاشتراكية. لقد انتقل إلى باريس فى عام ١٨٤٣، وقضى فيما بعد ثلاث سنوات في بروكسل وأخيرا، فى ١٨٤٩، استقر في لندن. لقد عمل لبقية حياته كثورى نشط وكاتب، وسانده فى ذلك صديق عمره وشريكه في تأليف كتبه فردريك إنجلز (راجع ص١٥٢).

لقد قدم عمل ماركس الأسس السياسية للتقاليد السياسية الماركسية (راجع ص١٤٨). ونبعت هذه التقاليد من عملية توليف بين فلسفة هيجل، والاقتصاد السياسي البريطاني والاشتراكية الفرنسية. إن كتاباته المبكرة، المعروفة بـ: مخطوطات اقتصادية وقلسفية ([١٩٤٤]١٩١٧)، حددت الخطوط العريضة لمفهوم إنساني للشيوعية، يرتكز على تصور لقوة عاملة غير مستلبة، تعمل في ظروف إنتاج حر وتعاوني. ولقد بدأت أفكار المادية التاريخية تتشكل في كتاب: الأيديولوجية الألماتية ([١٩٤١]١٩٧٠) ومنحت أبلغ تعبير عنها في كتاب: مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي (١٩٥١). إن أشهر أعمال ماركس وأكثرها شيوعا هو: الماتيقستو الشيوعي (مع إنجلز) الانتقالية بأن جذب الانتباء لعدم المساواة المنهجية وعدم الاستقرار. وأهم أعمال ماركس هو كتاب: رأس المال (١٨٤٨)١٨٥) الذي يقع في ثلاثة مجلدات، وفيه يحلل ماركس بشكل مجتهد ومثابر العملية الرأسمالية للرئتاج، ويعتمد، كما يعتقد البعض، على حتمية اقتصادية.

إن خطر الطوبائية، من هذا المنظور، أنها توجه الطاقات السياسية للبروليتاريا، بعيدا عن الإستراتيجيات الوحيدة التي تستطيع، على المدى الطويات أن تحقق التحرر الاجتماعي، وباستخدام هذا المعيار، يمكن التمييز بين كتابات ماركس الطوبائية المبكرة، مثل: مخطوطات اقتصادية وفلسفية ([١٨٤٤] ١٩٦٨)، التي تؤكد على المنافع الأخلاقية للشيوعية، وعمله "العلمي" الناضج، المعتمد على المادية التاريخية.

غير أن المفكرين المحافظين قدموا نقدًا للطوبائيـة أكثـر تطرفـا. حيـث يعارضونها على أساسين، أولاً، إنهم يرون أن الطبيعة البشرية ناقصة وغير قابلـة للبوغ مرتبة الكمال، وبذلك يرفضون أحد الأحجار المؤسسة للنظرية الطوبائية. إن الناس فطريا أنانيون وجشعون، تحركهم دوافع ورغبات غير عقلانية، ولا يوجـد مشروع للهندسة الاجتماعية يمكنه تغيير هذه الحقائق العنيدة وإقامة "الخير" العـام، وبالتالى، فإن كل المجتمعات البشرية تتميز بعيـوب وشـوائب، مثـل: الـصراع والنزاع، والنزوع إلى انتهاك القانون، والجريمـة. ثانيًا: تعـانى المـشروعات الطوبائية بشكل ثابت من غطرسة المذهب العقلى: إنهم يـدعون فهـم مـا هـو، صراحة، غير قابل الفهم. وبما أن كل نماذج المستقبل المطلـوب محكـوم عليها بالنقصان، فإن المشروعات السياسية التى تهدف إلى إقامة مجتمع مثالى، مقدر لها أن تعزز نتائج مختلفة تماما عن المثل العليا التى ألهمتها. ويمكن رؤية ذلك، مثلا، في عدم التزاوج بين نموذج ماركس للشيوعية، وحقـائق الـشيوعية فـى القـرن العشرين. وكما قال أواكشوت، سيظل المحافظون دائما يريدون ضمان أن "العلاج ليس أسوا من المرض".

إن أكثر الانتقادات البغيضة للطوبائية، هى تلك التى وجهها المفكرون الليبراليون، من أمثال: كارل بوبر (١٩٦٣) وإسحاق برلين راجع ص٤٤٣)، وكلاهما كان متأثرًا بالتجربة الشمولية للقرن العشرين. بالنسبة لبوبر، فإن

الطوبانية خطيرة وضارة، لأنها مخيبة ذاتيا لآمالها وتقود إلى العنف. لقد عرف المنهج الطوبائي بأنه طريقة تفكير، حيث الوسائل يتم اختيارها، عقلانيا، في ضوء الهدف السياسي النهائي. وبالتالي، فإن العمل السياسي العقلاني يجب أن يرتكر على برنامج عمل لدولة مثالية، ومسار تاريخي معين. إن هذا الشكل من التفكير مخيب ذاتيا للآمال، لأنه من المستحيل علميا تحديد النتائج أو النهايات: فبينما قد تكون الوسائل عقلانية أو غير عقلانية، فإن النتائج والغايات غير قابلة للتحليل العقلاني. ومن ناحية أخرى، سيؤدي هذا الأسلوب في التفكير إلى العنف، لأن في غياب الأسس العلمية والعقلانية للدفاع عن النتائج والأهداف، لمن يكون الناس والجدل قادرين، في مواجهة نتائج متضاربة، على حل خلافاتهم من خلال النقاش والجدل وحدهما. إن المشروعات السياسية الأخرى المماثلة.

أما نقد برلين للطوبائية، فقد ربط بينها وبين الميول الأحادية، التى يعتقد أنها متضمنة فى تقليد عصر التنوير. إن اعتقاد عصر التنوير فى الصواب العام، أنستج البحث عن قيمة أساسية قابلة للتطبيق على كل المجتمعات، وفسى كل الفتسرات التاريخية. وبالتالى، فإن العقائد المؤمنة بالمذهب العقلى تميل إلسى تقسديم مسسار حقيقى وحيد للكمال، ومن ثم تنفى مشروعية المسارات البديلة والنظريات المنافسة. عمليا، يؤدى ذلك إلى التمييز وعدم التسامح والقمع السياسى. لقد أكسد بسرلين أن صراعات القيم هو أمر جوهرى للحياة البشرية؛ ليس فقط لأن النساس سيختلفون دائما حول الغايات النهائية للحياة، لكن لأن كل فرد يكافح من أجل العشور علسى توازن بين القيم غير القابلة للقياس، إن مثل هذه الرؤى تثبت أن اليوتوبيا مستحيلة، من حيث المبدأ. من هذا المنظور، فإن هدف السياسية ليس الكشف عن مسار واحد إلى الكمال، لكن هدفها بالأحرى، هو خلق الطروف التسى تمكسن النساس ذوى الأولويات المعنوية والمادية المختلفة، من العيش معا بسلام وبشكل نافع.

بعيدًا عن الهجوم على الطوبائية، فهناك تحول واضح عن الطوبائية حدث فيما بعد الستينيات والسنوات الأولى من سبعينيات القرن الماضي. لقد رأت تلك الفترة انتشار الفكر الطوباني، مع بناء، على سبيل المثال، نماذج راديكالية لحركــة تحرير المرأة لمجتمع ما بعد السلطة الأبوية، ونمو فكر "العصصر الجديد" يبين منظرى حماية البيئة. غير أن أفول مثل هذا الفكر، قد ارتبط مع عملية عامعة لمناهضة الراديكالية، التي كان لها تأثير خاص على الاشتراكية. وجدير بالذكر أن حركات الاحتجاج الحديثة، مثل: الحركات المناهضة للعولمة أو الحركة المناهضة للشركات، تكرس أغلب طاقاتها للتأكيد على إخفاقات المجتمع القائم، وتولى اهتماما أقل لتحليل طبيعة المجتمع المطلوب في المستقبل. لقد ساهم في تسشكيل تنامي التشاؤم بشأن المستقبل، مجموعة متنوعة من العوامل. كان ظهور العولمة بأشكالها المختلفة بلا شك أحد هذه العوامل. بدا أن العولمة، مثلا، قد أبعدت فكرة البديل القابل للتطبيق للرأسمالية والسوق، مما ضيق الخيارات الاقتصادية، في أحسن الأحوال، بين أشكال بديلة من الرأسمالية. وكان لذلك تداعيات عميقة على الطوبائية، لأن الجماعية الاشتراكية التي تمثل عددة الأرض الخصبة للفكر الطوبائي، لم يعد ينظر إليها على أنها قابلة للتطبيق. ومن ناحية أخرى، فإن العولمة بتكوينها لشبكة من الترابط والاتصال البيني، لا تولى اهتماما كبيرا بالحدود الجغرافية والسياسية، قد خلقت عالما من عدم اليقين والمخاطرة. ونشأ ما يسمى: بنظرية الفوضى، في محاولة لفهم هذم "الاتصالية المكثفة"، بحيث تفسر كيف أن أحداثًا غير خطيرة في جزء من العالم، يمكن أن تكون لها عواقب كارثية محتملة في جزء آخر. ولقد خلق ذلك حالة مضاعفة من العجز وعدم الحصانة، حيث بدا مصير الأفراد، والجماعات بل والأمم، يتشكل بقوى خارج سيطرتها، وفسي كثيــر من الأحيان، يتجاوز نطاق فهميا.

إن مصدرًا إضافيا للتشاؤم بشأن إمكانيات البشرية، ينشأ من إحساس متنام بكارثة بيئية وشيكة الحدوث. وبما أن سلطة الشركة تتزايد قوتها في مواجهة الحكومة، أو انتشار التصنيع إلى أجزاء جديدة من كوكب الأرض، فـإن سـرعة استنز اف الموارد ومعدل التلوث قد تسارع. إن مشكلات مثل: "ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض" تخلق انطباعا بأن العالم خارج السيطرة. كما أن تنامى شبح الانقسام بين البشر والطبيعة قد قلب مجددا، أحد الموضوعات الرئيسية الموجودة في الفكر الطوبائي. إن المزيد من كآبة الواقع المرير، أي نقيض اليوتوبيا، في القرن الحادي والعشرين، قد ركزت على تأثير العلم على البشر والمجتمع. إن العلم الذي يمثل أحد الأحجار المؤسسة للطوبائية، أصبح ينظر إليه من الكثيرين على أنه تهديد متنام، مما يخلق احتمال مستقبل ما " بعد البـشرى". لقـد عبـر فرنـسيس فوكوياما (٢٠٠٢) عن مثل هذا القلق بشأن عواقب الثورة البيوتكنولوجية. لقد حذر، بشكل خاص، من أن القدرة على التلاعب في الدنا DNA لإحدى الـسلالات ستكون لها تداعيات عميقة بالنسبة لما يعنيه أن يكون المرء بـشريا، كمـا مـن المحتمل أن يكون لذلك عواقب رهيبة بالنسبة للنظام السياسي. لقد استخدم جون جراى (٢٠٠٢) هذه التطورات وأخرى للتأكيد على أن البشر يجب النظر إليهم بالطريقة نفسها مثل أي حيوان آخر. وأن الإرادة الحرة هـ مجرد وهم، وأن مصير البشر، مثل مصير الحيوانات، تحدده عوامل خارج نطاق سيطرتهم تماما. في الواقع، لقد ذهب إلى درجة أنه افترض أن ميل البشر إلى الإبادة الجماعية قد تعزز بشكل كبير بالتقدم العلمي والتكنولوجي. ومنذ أن أصبح الجنس البشري تهديدًا للنظام البيئي لكوكب الأرض، قد يغدو الكوكب ذاته، مجرد شيء يمكن الاستغناء عنه.

#### ملخص

٥- تشير التقاليد إلى رغبة فى مقاومة، أو ربما قلب التغيير التاريخي، ويمكن أن يتخذ ذلك ثلاثة أشكال مختلفة: التقليدية المتمسكة بالعرف، أو الرغبة للاستمرارية مع الماضي؛ أو التقليدية الرجعية، أى الرغبة فى "إرجاع عقارب الساعة إلى الوراء"، وتطالب باستعادة عصر ذهبي ماضي؛ أو التقليدية المستنيرة، أى الاعتقاد بأن الموقف المرن تجاه التغيير، يمكن أن يساعد على المدى الطويل فى الحفاظ على نظام الحكم أو النظام الاجتماعي.

7- تعتبر فكرة التقدم هى الأساس الذى يعتمد عليه أغلب الفكر السياسى الغربى، كذلك الإيمان بالتقدم البشرى والتطور، وهو ما انعكس فى انتشار الوفرة المادية ونمو الحرية الشخصية. ويمكن أن يتناقض الإصلاح والثورة كوسائل لتحقيق التقدم. إن الإصلاح يؤمن بإمكانية التغيير من خلال الموافقة، كما يحترم فضائل الحنر والبرجماتية. ومن ناحية أخرى، فإن الثورة لها القدرة على تحقيق تغيير جوهرى، وكلى.

√- إن الطوبائية هي أسلوب للنتظير الاجتماعي يقدم نقذا للمجتمع القائم، بأن ينشئ نموذجا مثاليا بديلاً؛ وتعتمد الطوبائية عادة على افتراضات متفائلة جدا عن الطبيعة البشرية. لقد نشأت أغلب النظريات الطوبائية من داخل التقاليد الاشتراكية والليبرالية. غير أن الطوبائية انتقدت على أنها تتسم بالتفكير المبنى على الرغبات وليس على ما يمكن تحقيقه، وأحيانا على أنها شمولية بشكل ضمني. إن الدافع الطوبائي في النظرية السياسية، قد ضعف بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وهو اتجاه مرتبط، من بين أشياء أخرى، بالاهتمام بالعولمة وتأثير العلم.

# قراءات أخرى

Bauman, Z. Socialism: The Active Utopia. London: Allen & Unwin, 1976.

Blackwell, T. and Seabrook, J. The Revolt Against Change: Towards a Conserving Radicalism. London: Vintage, 1993.

Draper, H. Karl Marx's Theory of Revolution. New York: Monthly Review Press, 1978

Fukuyama, F. The End of History and the Last Man. Glencoc, IL: Free Press and Harmondsworth: Penguin, 1992.

Goldstone, J.A. (ed.) Revolutions: Theoretical, Comparative and Historical Studies. New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1993.

Goodwin, B. and Taylor, K. The Politics of Utopia: A Study in Theory and Practice. London: Hutchinson, 1982

Kirk, R. The Conservative Mind, 7th edn. London: Faber, 1986.

Nisbet, R. History of the Idea of Progress. New York: Basic Books, 1980.

O'Sullivan, N. Conservatism. London: Dent, 1976.

Oakeshott, M. Rationalism in Politics and Other Essays, rev. edn. London: Methuen, 1991.

### ببليوجرافيا

Adorno, T. W. (1950) The Authoritarian Personality. New York: Harper & Row.

Alter, P. (1989) Nationalism. London: Edward Arnold.

Althusser, L. (1969) For Marx. London: Allen Lane.

Anderson, B. (1991) Imagined Communities. London: Verso.

Anderson, P. (1974) Lineages of the Absolutist State. London: New Left Books.

Aquinas, T. (1963) Summa Theologiae, ed. T. Gilby. London: Blackfriars.

Arblaster, A. (1984) The Rise and Decline of Western Liberalism. Oxford: Blackwell.

Arblaster, A. (2002) Democracy. Milton Keynes: Open University Press.

Ardrey, R. (1967) The Territorial Imperative: A Personal Inquiry into the Animal Origins of Property and Nations. London: Collins.

Arendt, H. (1951) The Origins of Totalitarianism. New York: Harcourt Brace.

Arendt, H. (1958) The Human Condition. University of Chicago Press.

Arendt, H. (1961) 'What is Authority?', in Between Past and Future. London: Faber.

Arendt, H. (1963) Eichmann in Jerusalem. New York: Viking.

Arendt, H. (1963) On Revolution. New York: Viking.

Aristotle (1958) Politics, trans. Sir Ernest Barker. Oxford University Press.

Arrow, K. J. (1963) Social Choice and Individual Values. 2nd edn, New York: John Wiley.

Austin, J. (1954) The Province of Jurisprudence Determined, ed. H.L.A. Hart, London: Weidenfeld & Nicolson.

Avineri, S. (1968) The Social and Political Thought of Karl Marx. Cambridge University Press.

Avineri, S. and De-Shalit, A. (eds) (1992) Communitarianism and Individualism. Oxford University Press.

Bachrach, P. (1967) The Theory of Democratic Elitism. London University Press.

Bachrach, P. and Baratz, M. (1981) 'The Two Faces of Power', in F. G. Castles, D. J. Murray and D. C. Potter (eds), Decisions, Organisations and Society. Harmondsworth: Penguin.

Bakunin, M. (1973a) Selected Writings, ed. A. Lehning. London: Cape.

Bakunin, M. (1973b) Bakunin on Anarchy, ed. S. Dolgoff, London: Allen & Unwin.

Barbalet, J. M. (1988) Citizenship. Milton Keynes: Open University Press.

Barker, J. (1987) Arguing for Equality. London: Verso.

Barnes, B. (1988) The Nature of Power. Cambridge: Polity Press.

Barry, B. (1989) A Treatise on Social Justice, Vol. 1: Theories of Justice. Hemel Hempstead: Harvester Wheatsheaf.

Barry, B. (1990) Political Argument. Hemel Hempstead: Harvester Wheatsheaf.

Barry, B. (2001) Culture and Equality. Cambridge: Polity Press.

Barry, B. and Hardin, R. (eds) (1982) Rational Man and Irrational Society? Beverley Hills, CA: Sage.

Barry, N. (1989) An Introduction to Modern Political Theory, rev. edn. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Barry, N. (1998) Welfare, Milton Keynes: Open University Press.

Barry, N. et al. (1984) Hayek's 'Serfdom' Revisited. London: Institute of Economic Affairs.

Bauman, Z. (1976) Socialism: The Active Utopia. London: Allen & Unwin.

Bauman, Z. (1988) Freedom. Milton Keynes: Open University Press.

Bauman, Z. (1999) In Search of Politics. Cambridge: Polity Press.

Beauvoir, S. de (1968) The Second Sex, trans. H. M. Parshley. New York: Bantam.

Bedau, H. A. (ed.) (1971) Justice and Equality. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. Beetham, D. (1991) The Legitimation of Power. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Bell, D. (1976) The Cultural Contradictions of Capitalism. New York: Basic Books.

Benn, S. and Peters, R. (1959) Social Principles and the Democratic State. London: Allen & Unwin.

Bentham, J. (1948) A Fragment on Government and an Introduction to the Principles of Morals and Legislation, ed. W. Harrison. Oxford: Blackwell.

Berger, P. and Luckmann, T. (1971) The Social Construction of Reality. London: Allen Lane.

Berlin, I. (1969) 'Two Concepts of Liberty', in Four Essays on Liberty. Oxford University Press.

Bernstein, E. (1962) Evolutionary Socialism. New York: Schocken.

Berry, C. (1986) Human Nature. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Béteille, A. (1983) The Idea of Natural Inequality and Other Essays. Oxford University Press.

Birch, A. H. (1964) Responsible and Representative Government: An Essay on the British Constitution. London: Allen & Unwin.

Birch, A. H. (1972) Representation. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Birch, A.H. (1993) The Concepts and Theories of Modern Democracy. London: Routledge.

Blackwell, T. and Seabrook, J. (1993) The Revolt Against Change: Towards a Conserving Radicalism. London: Vintage.

Bloch, E. (1986) The Principle of Hope. Oxford: Blackwell.

Blowers, A. and Thompson, G. (1976) Inequalities, Conflict and Change. Milton Keynes: Open University Press.

Bubbio, N. (1987) The Future of Democracy: A Defence of the Rules of the Game. Minnesota University Press.

Bodin, J. (1962) The Six Books of the Commonweal, trans. R. Knolles, ed. K.D. McRae. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Bogdanor, V. and Butler, D. (1983) Democracy and Elections: Electoral Systems and Their Consequences. Cambridge University Press.

Bookchin, M. (1982) The Ecology of Freedom: The Emergence and Dissolution of Hierarchy. Palo Alto, CA: Cheshire Books.

Bottomore, T. (1984) The Frankfurt School. London: Horwood.

Bottomore, T. (1985) Theories of Modern Capitalism. London: Allen & Unwin.

Bottomore, T. (1993) Elites and Society, 2nd edn. London: Routledge.

Bramwell, A. (1989) Ecology in the 20th Century: A History. New Haven: Yale University Press.

Brandt, R.B. (1992) Morality, Utilitarianism and Rights. Cambridge University Press.

Britten, S. (1977) The Economic Consequences of Democracy. London: Temple Smith.

Brown, M. B. (1995) Models in Political Economy: A Guide to the Arguments, 2nd edn. Harmondsworth: Penguin.

Brown, N. O. (1968) Life Against Death: The Psychoanalytical Meaning of History. London: Sphere.

Brownmiller, S. (1975) Against Our Will: Men, Women and Rape. New York: Simon & Schuster.

Bryson, V. (2003) Feminist Political Theory: An Introduction, 2nd edn. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Buchanan, J. and Tulloch, G. (1962) The Calculus of Consent. Ann Arbor, MI: Michigan University Press. Burgess, M. and Gagnon, A.G. (eds) (1993) Comparative Federalism and Federation. Hemel Hempstead: Harvester Wheatsheaf.

Burke, E. (1968) Reflections on the Revolution in France. Harmondsworth: Penguin. Burke, E. (1975) On Government, Politics and Society, ed. B. W. Hill. London: Fontana.

Burnham, J. (1941) The Managerial Revolution. New York: Day.

Campbell, T. (1981) Seven Theories of Human Society. Oxford University Press.

Campbell, T. (1988) Justice. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Canovan, M. (1996) Nationhood and Political Theory. Cheltenham: Edward Elgar. Carmichael, S. (1968) 'Black Power', in Dialectics of Liberation. Harmondsworth: Penguin.

Chamberlain, Fl. S. (1913) Foundations of the Nineteenth Century. New York: John

Charvet, J. (1982) Feminism. London: Dent.

Clark, J. C. D. (ed.) (1990) Ideas and Politics in Modern Britain. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Clarke, P. (1978) Liberals and Social Democrats. Cambridge University Press.

Constant, B. (1988) Political Writings. Cambridge University Press.

Cooper, D. (1967) Psychiatry and Anti-Psychiatry. London: Tavistock.

Cooper, D. (ed.) (1968) The Dialectic of Liberation. Harmondsworth: Penguin.

Cranston, M. (1973) What Are Human Rights? London: The Bodley Head.

Crick, B. (1987) Socialism. Milton Keynes: Open University Press.

Crick, B. (2000) In Defence of Politics. London and New York: Continuum.

Crick, B. (ed.) (1991) National Identities: The Constitution of the United Kingdom. Oxford: Blackwell.

Croce, B. (1941) History as the Story of Liberty. New York: Norton.

Crosland, C. A.R. (1956) The Future of Socialism. London: Cape.

Crosland, C. A. R. (1974) Socialism Now, and Other Essays. London: Cape.

Dahl, R. A. (1956) A Preface to Democratic Theory. University of Chicago Press.

Dahl, R. A. (1958) 'A Critique of the Ruling Elite Model', American Political Science Review (52).

Dahl, R. A. (1963) Who Governs?: Democracy and Power in an American City. New Haven, CT: Yale University Press.

Dahl, R. (1982) Dilemmas of Pluralist Democracy. New Haven, CT: Yale University Press.

Dahl, R. (1989) Democracy and Its Critics. New Haven, CT: Yale University Press. Darwin, C. (1986) On the Origin of Species. New York: New American Library.

Dawkins, R. (1989) The Selfish Gene. Oxford University Press.

Devlin, P. (1968) The Enforcement of Morals. Oxford University Press.

Dicey, A.V. (1939) Introduction to the Study of the Law of the Constitution, ed. F.C.S. Wade, Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Dickinson, G.L. (1926) The International Anarchy. London: Allen & Unwin.

Djilas, M. (1957) The New Class: An Analysis of the Communist System. New York: Praeger.

Dobson, A. (2000) Green Political Thought. London: HarperCollins.

Downs, A. (1957) An Economic Theory of Democracy. New York: Harper & Row. Doyal, L. and Gough, I. (1991) A Theory of Human Need. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Drapet, H. (1978) Karl Marx's Theory of Revolution. New York: Monthly Review Press.

Dunleavy, P. (1991) Democracy, Bureaucracy and Public Choice: Economic Explanations in Political Science, Heinel Hempstead: Harvester Wheatsheaf. Dunleavy, P. and O'Leary, B. (1987) Theories of the State: The Politics of Liberal Democracy. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Dunleavy, P. et al. (1993) Developments in British Politics 4. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Dunn, J. (1979) Western Political Theory in the Face of the Future. Cambridge University Press.

Durkheim, E. (1951) Suicide: a Study in Sociology, trans. J. A. Spaulding and G. Simpson. Glencoe, IL: Free Press.

Durkheim, E. (1982) The Rules of Sociological Method, ed. S. Lukes, trans. W.D. Halls. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Durkheim, E. (1983) The Division of Labour in Society trans. W. D. Halls, intro. L. Coser, Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Dworkin, R. (1986) Law's Empire. London: Fontana.

Dworkin, R. (1990) Taking Rights Seriously, rev. edn. London: Duckworth.

Easton, D. (1979) A Systems Analysis of Political Life, 2nd edn. University of Chicago Press.

Easton, D. (1981) The Political System, 3rd edn. University of Chicago Press.

Eckersley, R. (1992) Environmentalism and Political Theory: Towards an Ecocentric Approach. London: UCL Press.

Elsted, J. and Slagstad, R. (eds) (1988) Constitutionalism and Democracy. Cambridge University Press.

Esping-Andersen, G. (1990) The Three Worlds of Welfare Capitalism. Oxford: Polity Press,

Essien-Udom, E. V. (1972) Black Nationalism: A Search for Identity in America. University of Chicago Press.

Eysenck, H. J. (ed.) (1973) The Measurement of Intelligence. Lancaster: Medical and Technical Publishing.

Fanon, F. (1962) The Wretched of the Earth. Harmondsworth: Penguin.

Figes, E. (1987) Patriarchal Attitudes. New York: Persea.

Fine, B. (1984) Democracy and the Rule of Law: Liberal Ideals and Marxist Critiques. London: Pluto.

Flathman, R. (1966) The Public Interest. New York: Wiley.

Foucault, M. (1970) The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences. London: Tavistock.

Foucault, M. (1980) Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1971–1977. London: Harvester Wheatsheaf.

Freedan, M. (1991) Rights. Milton Keynes: Open University Press.

Freud, S. (1930) Civilisation and its Discontents, trans. J. Rivière. London: Hogarth Press.

Freud, S. (1962) The Future of an Illusion, trans. W. D. Robson-Scott. London: Hogarth.

Friedman, D. (1989) The Machinery of Freedom, 3rd edn. New York: Harper & Row.

Friedman, M. (1962) Capitalism and Freedom. University of Chicago Press.

Friedman, M. and Friedman, R. (1980) Free to Choose. London: Penguin.

Fromm, E. (1971) The Sane Society. London: Routledge & Kegan Paul.

Fukuyama, F. (1992) The End of History and the Last Man. Glencoe, IL: Free Press.

Fukuyama, F. (2002) Our Posthuman Future: Consequences of the Biotechnological Revolution. London: Profile Books.

Galbraith, J. K. (1962) The Affluent Society. Harmondsworth: Penguin.

Galbraith, J. K. (1967) The New Industrial State. Harmondsworth: Pengum.

Galbraith, J. K. (1992) The Culture of Contentment. New York: Sinclair-Stevens.

Gallie, W.B. (1955/6) 'Essentially Contested Concepts', Proceedings of the Aristotelian Society, 56, pp. 167–97.

Gamble, A. et al. (1989) Ideas, Interests and Consequences. London: Institute of Economic Affairs.

Gandhi, M. K. (1961) Non-violent Resistance. New York: Schocken.

Garner, R. (1993) Animals, Politics and Morality. Manchester University Press.

Gellner, E. (1983) Nations and Nationalism. Oxford: Blackwell.

Gilder, G. (1982) Wealth and Poverty. London: Buchan & Enright.

Ginsberg, M. (1965) On Justice in Society. Harmondsworth: Penguin.

Gobineau, J. (1970) Gobineau: Selected Political Writings, ed. M. D. Biddiss. New York: Harper & Row.

Godwin, W. (1976) An Enquiry Concerning Political Justice. ed. I. Kramnick. Harmondsworth: Penguin.

Godwin, W. (1977) Caleb Williams, ed. D. McCracken. Oxford University Press.

Goldstone, J.A. (ed.) (1993) Revolutions: Theoretical, Comparative and Historical Studies. New York: Harcourt Brace Jovanovich.

Goodin, R. (1988) Reasons for Welfare: The Political Theory of the Welfare State. Princeton: Princeton University Press.

Goodin, R. (1995) Utilitarianism as a Public Philosophy. Cambridge University Press.

Goodwin, B. and Taylor, K. (1982) The Politics of Utopia: A Study in Theory and Practice. London: Hutchinson.

Gould, B. (1985) Socialism and Freedom. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Graham, K. (ed.) (1982) Contemporary Political Philosophy: Radical Studies. London: Cambridge University Press.

Gramsci, A. (1971) Selections from the Prison Notebooks, ed. Q. Hoare and G. Nowell-Smith. Chicago: International Publishing Corporation.

Gray, J. (1992) The Moral Foundations of Market Institutions. London: Institute of Economic Affairs.

Gray, J. (1995) Liberalism, 2nd edn. Milton Keynes: Open University Press.

Gray, J. (2002) Straw Dogs: Thoughts on Humans and Other Animals. London: Granta Books.

Gray, J. and Pelczynski, Z. (eds) (1984) Conceptions of Liberty in Political Philosophy. London: Athlone.

Gray, T. (1990) Freedom, Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Green, T. H. (1911) 'Lecture on Liberal Legislation and Freedom of Contract', in Works, vol. 3, London: Longmans Green.

Greer, G. (1985) The Female Eunuch. New York: Harper & Row.

Gutmann, A. (ed.) (1994) Multiculturalism and the Politics of Recognition. Princeton University Press.

Habermas, J. (1975) Legitimation Crisis. Boston: Beacon.

Hague, R. and Harrop, M. (2004) Comparative Government and Politics: an Introduction. 6th edn. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Hailsham, Lord (1976) Elective Dictatorship, London: BBC Publications.

Harden, I. and Lewis, N. (1986) The Noble Lie: The British Constitution and the Rule of Law. London: Hutchinson.

Harris, N. (1990) National Liberation. Harmondsworth: Penguin.

Hatrop, M. and Miller, W. (1987) Elections and Voters: A Comparative Introduction, Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Hart, H.L.A. (1961) The Concept of Law. Oxford University Press.

Hartz, L. (1955) The Liberal Tradition in America: An Interpretation of American Politics Since the Revolution, New York: Harcourt Brace Jovanovich.

Harvey, D. (1989) The Condition of Postmodermty. Oxford: Blackwell.

Hattersley, R. (1985) Choose Freedom. Harmondsworth: Penguin.

Hayek, F. A. (1960) The Constitution of Liberty. University of Chicago Press.

Hayek, F. A. (1976) The Road to Serfdom. University of Chicago Press.

Hayek, F. A. (1982) Law, Legislation and Liberty. University of Chicago Press.

Hayward, T. (1995) Ecological Thought: An Introduction. Cambridge: Polity Press.

Heater, D. (1990) Citizenship: The Civil Ideal in World History, Politics and Education. London: Longman.

Hegel, G. W. F. (1942) Philosophy of Right, trans. T. M. Knox. Oxford University Press.

Hegel, G.W.F. (1977) Phenomenology of Spirit, trans. A.V. Miller. Oxford: Clarendon Press.

Held, D. (1980) Introduction to Critical Theory. London: Hutchinson.

Held, D. (1990) Political Theory and The Modern State. Oxford: Polity Press.

Held, D. (ed.) (1991) Political Theory Today. Oxford: Polity Press.

Held, D. (ed.) (1993) Prospects for Democracy: North, South, East, West. Cambridge: Polity Press.

Held, D. (1996) Models of Democracy. Oxford: Polity Press.

Held, D. and Pollitt, C. (eds) (1996) New Forms of Democracy. London: Sage.

Held, D. and Thompson, J.B. (eds) (1989) Social Theory of Modern Societies: Anthony Giddens and his Critics. Cambridge University Press.

Heywood, A. (2003) Political Ideologies: An Introduction, 3rd edn. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Hindley, F.H. (1986) Sovereignty, 2nd edn. New York: Basic Books.

Hirsch, M. and Keller, E. F. (eds) (1990) Conflicts in Feminism. London: Routledge & Kegan Paul.

Hirst, P. and Thompson, G. (1999) Globalization in Question: The International Economy and the Possibilities of Governance. Cambridge: Polity Press.

Hobbes, T. (1968) Leviathan, ed. C.B. Macpherson. Harmondsworth: Penguin.

Hobhouse, L. T. (1964) Liberalism. Oxford University Press.

Hodgson, G. (1984) The Democratic Economy: A New Look at Planning, Market and Power. Harmondsworth: Penguin.

Hohfield, W. (1923) Fundamental Legal Conceptions. New Haven, CT: Yale University Press.

Holden, B. (1974) The Nature of Democracy. London: Nelson.

Honderich, T. (1990a) Punishment: The Supposed Justifications. Harmondsworth: Penguin.

Honderich, T. (1990b) Conservatism. London: Hamilton.

Hutcheon, L. (1989) The Politics of Postmodernism. New York: Routledge.

Huxley, A. (1977) The Doors of Perception and Heaven and Hell. London: Grafton.

Jay, M. (1973) The Dialectical Imagination, Boston, MA: Little, Brown.

Jefferson, T. (1903) The Writings of Thomas Jefferson, ed. A. A. Lipscomb and A. E. Bergh, 20 vols. Washington, DC: Memorial edn.

Jensen, A. R. (1980) Bias in Mental Testing, New York: Free Press.

Joseph, K. and Sumption, J. (1979) Equality. London: Murray.

Jowel, J. and Oliver, D. (eds) (1989) The Changing Constitution. Oxford: Clarendon Press.

Judge, D. (1993) The Parliamentary State. London: Sage.

Kamenka, E. (ed.) (1982) Community as a Social Ideal. London: Arnold.

Kamenka, E. and Erh-Soon Tay, A. (eds) (1980) Law and Social Control. London: Arnold.

Kaursky, K. (1909) The Road to Power, trans. A. M. Simmonds. Chicago: Black.

Kellas, J. G. (1998) The Politics of Nationalism and Ethnicity, 2nd edn. Basingstoke: Palgrave Macmillan. Keynes, J. M. (1965) The General Theory of Employment, Interest and Money. San Diego, CA: Harcourt Brace.

King, D. S. (1987) The New Right: Politics, Markets and Citizenship. Basingstoke: Palerave Macmillan.

King, P. (1982) Federalism and Federation. London: Croom Helm.

King, P. (1998) Toleration. London: Cass.

Kingdom, J. (1992) No Such Thing as Society? Individualism and Community. Buckingham: Open University Press.

Kirk, R. (ed.) (1982) The Portable Conservative Reader. Harmondsworth and London: Viking.

Kirk, R. (1986) The Conservative Mind, 7th edn. London: Faber.

Koedt, A. (1973) 'The Myth of the Vaginal Orgasm', in Radical Feminism (pp. 198-207), eds Anne Koedt, Ellen Levine and Anita Rapone. New York: Quadrangle/New York Times.

Kolakowski, I., (1978) Main Currents of Marxism, 3 vols. Oxford University Press.

Kristol, I. (1978) Two Cheers for Capitalism. New York: Basic Books.

Kropotkin, P. (1902) Mutual Aid. London: Heinemann.

Kropotkin, P. (1912) Fields, Factories and Workshops. London: Nelson.

Kropotkin, P. (1926) The Conquest of Bread. New York: Vanguard.

Kropotkin, P. (1977) 'Law and Authority' in *The Anarchist Reader*, ed. G. Woodcock (pp. 111-7), London: Fontana.

Kropotkin, P. (1988) Mutual Aid. Cheektowaga, NY: Black Rose.

Kuhn, T. (1962) The Structure of Scientific Revolutions. Chicago: Chicago University Press.

Kumar, K. (1991) Utopianism. Milton Keynes: Open University Press and Minneapolis: University of Minneapolis Press.

Kuper, J. (ed.) (1987) Political Science and Political Theory. London: Routledge & Kegan Paul.

Kymlicka, W. (1989) Liberalism, Community and Culture. Oxford University Press.
Kymlicka, W. (2001) Contempurary Political Philosophy: An Introduction. Oxford University Press.

Laclan, E. and Mouffe, C. (1985) Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics. London: Verso.

Laing, R.D. (1965) The Divided Self: An Existential Study of Sanity and Madness. Harmondsworth: Penguin.

Landes, J. B. (ed.) (1998) Feminism, the Public and the Private. Oxford University Press.

Laqueur, W. and Rubin, B. (1987) The Human Rights Reader. New York: New American Library.

Laslett, P. (1956) 'Introduction', Philosophy, Politics and Society, series 1. Oxford: Blackwell.

Lasswell, H.D. (1936) Politics: Who Gets What, When, How? New York: McGraw-Hill.

Le Grand, J. (1982) The Strategy of Equality, London: Allen & Unwin.

Leary, T. (1970) The Politics of Ecstasy. London: Paladin.

Lee, S. (1986) Law and Morals. Oxford University Press.

Leftwich, A. (ed.) (1984) What is Politics? The Activity and its Study. Oxford: Blackwell.

Lenin, V.1. (1968) What is to be Done? Harmondsworth: Penguin.

Lenin, V.1. (1970) Imperialism, the Highest Stage of Capitalism, Moscow: Progress, Lenin, V.1. (1973) The State and Revolution. Beijing: Foreign Languages Press.

Letter, R. (1987) The Thinking Revolutionary: Principle and Practice in the New Republic, Ithaca, NY: Cornell University Press. Lessnoff, M. (1986) Social Contract. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Levitas, R. (1990) The Concept of Utopia. Hemel Hempstead: Philip Allan.

Lindblom, C. (1977) Politics and Markets: The World's Political—Economic Systems. New York: Basic Books.

Lindley, R. (1986) Autonomy. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Lively, J. (1975) Democracy. Oxford: Blackwell.

Lloyd, D. (1979) The Idea of Law: A Repressive Evil or a Social Necessity. Harmondsworth: Penguin.

Locke, J. (1963) A Letter Concerning Toleration, ed. A. Montuori. The Hague: Nijhoff.

Locke, J. (1965) Two Treatises of Civil Government. New York: New American Library.

Lorenz, K. (1966) On Aggression. London: Methuen.

Lukes, S. (1974) Power: A Radical View. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Lukes, S. (ed.) (1988) Power. Oxford: Blackwell.

Luxemburg, R. (1937) Social Reform or Revolution. New York: Three Arrows.

Lyon, D. (1984) Ethics and the Rule of Law. Cambridge University Press.

Lyon, D. (1994) Postmodernity. Milton Keynes: Open University Press.

MacCallum, G. (1972) 'Negative and Positive Freedom', in *Philosophy*, *Politics and Society*, 4th Series. Oxford: Blackwell.

Machan, T.R. (ed.) (1982) The Libertarian Reader. Totowa, NJ: Rowan & Littlefield.

Machiavelli, N. (1961) The Prince, trans. G. Bau. Harmondsworth: Penguin.

MacIntyre, A. (1981) After Virtue. University of Notre Dame Press.

Macpherson, C. B. (1973) Democratic Theory: Essays in Retrieval. Oxford: Clarendon Press.

Macpherson, C. B. (1977) The Life and Times of Liberal Democracy. Oxford University Press.

Maistre, J. de (1971) The Works of Joseph de Maistre, selected and trans. J. Lively. New York: Schocken.

Malthus, T. (1971) An Essay on the Principles of Population, ed. A. Flew. Harmondsworth: Penguin.

Mandel, E. (1969) An Introduction to Marxist Economic Theory. New York: Pathfinder.

Mandeville, B. (1924) The Fable of the Bees, ed. F.B. Kaye. London: Oxford University Press.

Mannheim, K. (1960) Ideology and Utopia. London: Routledge & Kegan Paul.

Marcuse, H. (1941) Reason and Revolution: Hegel and the Rise of Social Theory. New York: Oxford University Press.

Marcuse, 11. (1964) One-Dimensional Man: Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society. Boston: Beacon.

Marcuse, H. (1969) Eros and Civilisation: A Philosophical Enquiry into Freud. London: Sphere.

Marcuse, H. (1972) An Essay on Liberation. Harmondsworth: Pengum.

Marshall, T. (1963a) 'Citizenship and Social Class', in T. Marshall, Sociology at the Crossroads. London: Heinemann.

Marshall, T. H. (1963b) Class, Citizenship and Social Development, London: Allen & Unwin,

Marx, K. (1967) Writings of the Young Marx on Philosophy and Society, ed. Easton, L. D. and Guddat, K. H. New York: Anchor.

Marx K. and Engels, F. (1968) Selected Works in One Volume. London: Lawrence & Wishart. Marx K. (1968) 'Critique of the Gotha Programme', in Marx K. and Engels, F. Selected Works in One Volume, London: Lawrence & Wishart.

Marx K, and Engels, F. (1970) The German Ideology, ed. C. J. Arthur. London: Lawrence & Wishart.

Marx K. and Engels, F. (1976) The Communist Manifesto. Harmondsworth: Pengum.

McLellan, D. (1980) Marxism After Marx. Basingstoke: Palgrave Macmillan,

McLennan, G., Held, D. and Hall, S. (eds) (1984) The Idea of the Modern State. Milton Keynes: Open University Press.

Meinecke, F. (1970) Cosmopolitanism and the Nation State, Princeton: Princeton University Press.

Mendus, S. (1989) Toleration and the Limits of Liberalism. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Michels, R. (1949) Political Parties. Glencoe, IL: Free Press.

Midgley, M. (1983) Animals and Why They Matter, New York: Penguin.

Milgram, S. (1974) Obedience to Authority: An Experimental View. New York: Harper & Row.

Miliband, R. (1978) The State in Capitalist Society. New York: Basic Books.

Miliband, R. (1982) Capitalist Democracy in Britain. Oxford University Press.

Mill, J.S. (1972) Utilitarianism, On Liberty and Considerations on Representation Government, London: Dent.

Mill, J.S. (1976) John Stuart Mill on Politics and Society, ed. G.L. Williams. London: Fontana.

Miller, D. (1976) Social Justice. OxfordOxford University Press.

Miller, D. (1989) Market, State and Community: Theoretical Foundations of Market Socialism, Oxford University Press.

Miller, D. (ed.) (1991) Liberty. Oxford University Press.

Miller, F. D. and Paul, J. (eds) (1996) The Communitarian Challenge to Liberalism. Cambridge University Press.

Millett, K. (1990) Sexual Politics. New York: Simon & Schuster.

Mills, C. Wright (1956) The Power Elite. New York: Oxford University Press.

More, T. (1965) Utopia, Harmondsworth: Penguin.

Morrow, J. (1998) History of Political Thought: A Thematic Introduction. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Mosca, G. (1939) The Ruling Class, trans. and ed. A. Livingstone. New York: McGraw-Hill.

Murray, C. (1984) Losing Ground: American Social Policy, 1950-1980. New York:

Basic Books. Nash, P. (1968) Models of Man: Explorations in the Western Educational Tradition. London: Wiley.

Newman, S.1., (1984) Liberalism at Wits' End: The Libertarian Revolt against the Modern State, Ithica, NY: Cornell University Press.

Nisber, R. (1966) The Sociological Tradition. New York: Basic Books.

Nisbet, R. (ed.) (1972) Social Change, Oxford: Blackwell.

Nisbet, R. (1980) History of the Idea of Progress. New York: Basic Books.

Niskanen, W. (1971) Bureaucracy and Representative Government, Chicago, IL:

Nove, A. (1983) The Economics of Feasible Socialism. London: Allen & Unwin.

Nove, A. (1986) Socialism, Economics and Development, London: Allen & Unwin,

Norick, R. (1974) Anarchy, State and Utopia, Oxford: Blackwell,

Nozick, R. (1989) The Examined Life, New York: Simon & Schuster,

O'Brien, R. and Williams, M. (2004) Global Political Economy: Evolution and Dynamic, Basingstoke: Palgrave Macmillan.

O'Neill, J. (ed.) (1993) Modes of Individualism and Collectivism. London: Gregg Revivals.

O'Sullivan, N. (1976) Conservatism. London: Dent.

Oakeshott, M. (1975) On Human Conduct. London: Oxford University Press.

Oakeshott, M. (1991) Rationalism in Politics and Other Essays, rev. edn. London: Methuen.

Offe, C. (1984) Contradictions of the Welfare State. London: Hutchinson.

Oldfield, A. (1990) Citizenship and Community, Civic Republicanism and the Modern World. London: Routledge & Kegan Paul.

Ortega y Gasset, J. (1961) The Revolt of the Masses. London: Unwin.

Orwell, G. (1954) Nineteen Eighty-Four. Harmondsworth: Penguin.

Orwell, G. (1957) 'Politics and the English Language', in *Inside the Whale and Other Essays*, Harmondsworth: Penguin.

Owen, R. (1972) A New View of Society, or Essays on the Formation of the Human Character. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Packard, V. (1960) The Hidden Persuaders. Harmondsworth: Penguin.

Paine, T. (1987) The Thomas Paine Reader, ed. M. Foot. Harmondsworth: Penguin. Pareto, V. (1935) The Mind and Society, trans. A. Livingstone and A. Bongiaro, 4 vols. New York: Harcourt Brace.

Parsons, T. (1951) The Social System. London: Routledge & Kegan Paul.

Pateman, C. (1979) The Problem of Political Obligation. New York: Wiley.

Pateman, C. and Gross, E. (eds) (1986) Feminist Challenges: Social and Political Theory. Boston: Northeastern University Press.

Paul, E.F., Muller, F.D. and Paul, J. (eds.) (1989) Socialism. Oxford: Blackwell.

Pavlov, I. P. (1927) Conditional Reflexes. New York: Oxford University Press.

Perry, M. (1988) Morality, Politics and Law. Oxford Univerity Press.

Pettit, P. (1980) Judging Justice: An Introduction to Contemporary Political Philosophy. London: Routledge & Kegan Paul.

Pettit, P. (1997) Republicanism: A Theory of Freedom and Government. Oxford University Press.

Pickles, D. (1964) Introduction to Politics. London: Methuen.

Plant, R. (1991) Modern Political Thought. Oxford: Blackwell.

Plato (1970) Laws, trans. and annotated T. J. Saunders. Harmondsworth: Penguin. Plato (1955) The Republic, trans. H. D. Lee. Harmondsworth: Penguin.

Ponton, G. and Gill, P. (1982) Introduction to Politics. Oxford: Martin Robinson. Popper, K. (1963) Conjectures and Reputations. London: Routledge & Kegan Paul. Poulantzas, N. (1973) Political Power and Social Class. London: New Left Books.

Proudhon, P. J. (1970) What is Property? New York: Dover.

Rae, D. (1981) Equalities, Cambridge, MA: Harvard University Press.

Randall, V. (1987) Women and Politics: An International Perspective, 2nd edn. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Raphael, D. D. (1990) Problems of Political Philosophy, rev. edn. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Rawls, J. (1971) A Theory of Justice. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Rawls, J. (1993) Political Liberalism. New York: Columbia Press.

Reeve, A. (1986) Property. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Regan, T. (1983) The Case for Animal Rights. London: Routledge & Kegan Paul. Reich, W. (1973) The Function of the Orgasm, trans. V. R. Cartagno. New York: Simon & Schuster.

Reich, W. (1975) The Mass Psychology of Fascism, trans. V.R. Cartagno. Harmondsworth: Penguin.

Rhodes, R. (1996) 'The New Governance: Governing without Government', in Political Studies, vol. 44. Rosenau, J. and Czenpiel, E.-O. (eds) (1992) Governance without Government: Order and Change in World Politics. Cambridge University Press.

Rosenblum, N. (ed.) (1990) Liberalism and the Moral Life. New York: Cambridge University Press.

Rothbard, M. (1978) For a New Liberty. New York: Macmillan.

Rousseau, J.-J. (1969) The Social Contract and Discourses. Glencoe, IL: Free Press.

Rousseau, J.-J. (1978) Emile, ed. A. Bloom. New York: Basic Books.

Rush, M. (1992) Politics and Society; An Introduction to Political Sociology. Hemel Hempstead: Harvester Wheatsheaf.

Ryan, A. (1984) The Political Theory of Property. Oxford: Blackwell.

Sandel, M. (1982) Liberalism and the Limits of Justice. Cambridge University Press.

Sassoon, D. (1997) One Hundred Years of Socialism. London: Fontana.

Schattschneider, E. E. (1960) The Semisovereign People. New York: Holt, Rinehart & Winston.

Scholte, J. A. (2000) Globalization: A Critical Introduction. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Schotter, A. (1989) Free Market Economics: A Critical Appraisal. New York: St Martin's Press.

Schultze, C. (1977) The Public Use of Private Interest. Washington, DC: Brookings Institute.

Schumpeter, J. (1976) Capitalism, Socialism and Democracy. London: Allen & Unwin.

Scruton, R. (ed.) (1988) Conservative Thoughts: Essays from the Salisbury Review. London: Claridge.

Scruton, R. (2001) The Meaning of Conservatism, 3rd edn. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Self, P. (1993) Government by the Market. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Sen, A. and Williams, B. (eds) (1982) Utilitarianism and Beyond. Cambridge University Press.

Shennan, J. H. (1986) Liberty and Order in Early Modern Europe: The Subject and the State 1650–1800. London: Longman.

Shils, E. (1981) Tradition. London: Faber.

Simmel, G. (1971) On Individuality and Social Forms. University of Chicago Press. Singer, P. (1975) Animal Liberation: A New Ethic for our Treatment of Animals. New York: Avon.

Singer, P. (1993) Practical Ethics. Cambridge University Press.

Skinner, B.F. (1971) Beyond Freedom and Dignity. New York: Knopf.

Skinner, Q. (1978) The Foundations of Modern Political Thought, 2 vols. Cambridge University Press.

Smiles, S. (1986) Self-Help. Harmondsworth: Penguin.

Smith, A. (1930) The Wealth of Nations, ed. E. Cannan. London: Methuen.

Smith, A. (1976) The Theory of Moral Sentiments. Oxford: Clarendon.

Smith, A.D. (1986) The Ethnic Origins of Nations. Oxford: Blackwell.

Smith, A.D. (1991) Theories of Nationalism. London: Duckworth.

Spencer, H. (1940) The Man versus the State. London: Watts & Co.

Spencer, H. (1982) The Principles of Ethics, ed. T. Machan. Indianapolis: Liberty Classics.

Stevenson, L. (1974) Seven Theories of Human Nature. Oxford University Press.

Stirk, P. and Weigall, D. (eds) (1995) An Introducton to Political Ideas. London: Pinter.

Stirner, M. (1963) The Ego and His Own. New York: Libertarian Book Club.

Talmon, J.1. (1952) The Origins of Totalitarian Democracy. London: Secker & Warburg. Tam, H. (1998) Communitarianism: A New Agenda for Politics and Citizenship.

Basinestoke: Palgrave Macmillan.

Tawney, R. H. (1969) Equality. London: Allen & Unwin.

Taylor, P. (1978) 'Elements of Supranationalism' in International Organisations: a Conceptual Approach, ed. P. Taylor and A.J.R. Groom. London: Pinter, pp. 216–35.

Thoreau, H. D. (1971) Walden. Princeton University Press.

Thouless, R. H. and Thouless, C. R. (1990) Straight and Crooked Thinking. London: Hodder & Stoughton.

Titmuss, R. (1970) The Gift Relationship. London: Allen & Unwin.

Tivey, L. (ed.) (1980) The Nation-State. Oxford: Martin Robertson.

Tocqueville, A. de (1947) The Old Regime and the French Revolution, trans. M. W. Patterson, Oxford: Blackwell.

Tocqueville, A. de (1954) Democracy in America, ed. P. Bradley. New York: Random House.

Tolstoy, L. (1937) Recollections and Essays, trans. A. Maude. Oxford University Press.

Townsend, P. (1974) 'Poverty as Relative Deprivation: Resources and Style of Living', in D. Wedderburn (ed.) Poverty, Inequality and Class Structure. Cambridge University Press.

Tucker, B.R. (1893) Instead of a Book. New York: B.R. Tucker.

Tucker, R. (1970) The Marxian Revolutionary Idea. London: Allen & Unwin.

Vincent, A. (1997) Political Theory: Tradition and Diversity. Cambridge University Press.

Waldron, J. (ed.) (1984) Theories of Rights. Oxford University Press.

Walzer, M. (1983) Spheres of Justice. New York: Basic Books.

Watkins, K. W. (ed.) (1978) In Defence of Freedom. London: Cassell.

Watson, D. (1992) Arendt. London: Fontana.

Watson, L. (1973) Supernature. London: Hodder & Stoughton.

Watson, J. B. (1950) Behaviourism. New York: Norton.

Weber, M. (1930) The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. London: Allen & Unwin.

Weber, M. (1948) 'Politics as a Vocation' in From Max Weber: Essays in Sociology, trans. and ed. H.H. Garth and C. Wright Mills. London: Routledge & Kegan Paul.

Weber, M. (1963) The Sociology of Religion. Boston: Beacon.

Weldon, T. D. (1953) The Vocabulary of Politics. Harmondsworth: Penguin.

Welsh, W. A. (1973) Studying Politics: Basic Concepts in Political Science. New York: Praceer.

Wicks, M. (1987) A Future for All: Do We Need a Welfare State? Harmondsworth: Penguin.

Williams, P. (ed.) (1994) Colonial Discourse/Postcolonial Theory. New York: Colombia University Press.

Wolff, R.P. (1970) In Defence of Anarchism. New York: Harper & Row.

Wolff, R.P., Marcuse, H. and Moore, B. (1969) A Critique of Pure Tolerance. London: Cape.

Wollstonccraft, M. (1967) A Vindication of the Rights of Women, ed. C. W. Hagelman, New York: Norton.

Wright, P. (1987) Spycatcher. Victoria, Australia: Heinemann.

Young, I. M. (1990) Justice and the Politics of Difference, Princeton University Press.

Young, M. (1961) The Rise of the Meritocracy. Harmondsworth: Penguin.

Zubaida, Sami (1989) Islam, the People and the State. London: Routledge & Kegan Paul.

### المؤلف في سطور:

### أندرو هيوود

هو الكاتب الرائد للكتب الدراسية في مجال السياسية في بريطانيا. شخل منصب نائب رئيس كلية كرويدون، كما كان مديرا للدراسات في كلية أوربينجتون. تركزت اهتماماته البحثية الرئيسية على الأيديولوجيات السياسية والنظرية السياسية والسياسية العالمية. ومن أهم كتبه بالإضافة إلى هذا الكتاب: الأيديولوجيات السياسية: مقدمة (٢٠٠٧)، والسياسية العالميسة (٢٠١١)، والمفاهيم السياسية الرئيسية (٢٠٠٠).

### المترجمة في سطور:

# لبنى علية عبد العليم الريدى

حاصلة على بكالوريوس علوم (فيزياء)

أهم الكتب والأبحاث التي قمت بترجمتها من اللغتين الإنجليزية والفرنــسية إلى اللغة العربية مجال السياسة:

تحول السلطة، تأليف ألفين توفار، الهيئة العامة للكتاب، جرآن، ١٩٩٦،١٩٩٥.

ضحایا العولمة، تألیف جوزیف ستجلینز، دار مریت، ۲۰۰۱. ومـشروع مکتبة الأسرة.

المستقبل الأقصى: أهم الاتجاهات التي ستعيد تشكيل العالم في العشرين عاما القادمة، تأليف جيمس كانتون، دار العين للنشر، ٢٠١٢.

#### المجال العلمى:

نظرية الببغاء، تأليف دنيس جيدج، المركز القومي للترجمة، ٢٠٠٩.

الحياة السرية للشمس، تأليف جون جربين، الهيئة العامة للكتاب، ٢٠٠٨.

٢١ بحثًا في موسوعة جامعة كل المعارف الصادرة عن المركز الفرنسي والمجلس الأعلى للثقافة، ٢٠٠٥ – ٢٠٠٦.

التصحيح اللغوى: محمد بسيونى الإشراف الفنى: حسسن كامال